

ڒؙۣ<u>ۊ۬ٳڔؙڵڂڒؘؠؙڮٛٵ</u>ڸڹۜۏێ (١٢)

الإجسان في تقريبا حريم محمد المحيث المريد المحيث المريد المحيث المريد ال

لِلْعَلَامَةِ الْأَمِرِ عَلَاءِ الدِّين بِن بَلَبَ انَ الفَارِسِيِّ المُتَوَفِّى سَنَةَ ٧٣٩ هِجْرِيَّة

المجنلدالثانيت

مَعْفِقهُ وَدِرَاسَهُ مُرَكِزًا لِمُحُونِ فَقَفِيْنَةً إِلْمُعَلِّومًا نِيَّا كَالْمِلْكَ إِنْسَالِهِ كَالْمِلْكَ إِنْسَالِ

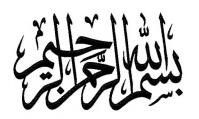

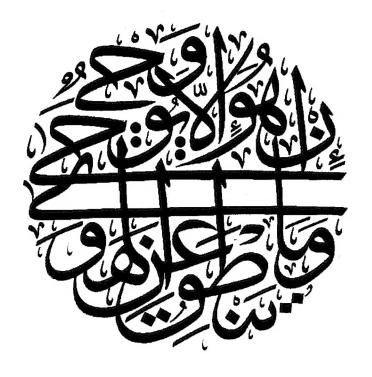

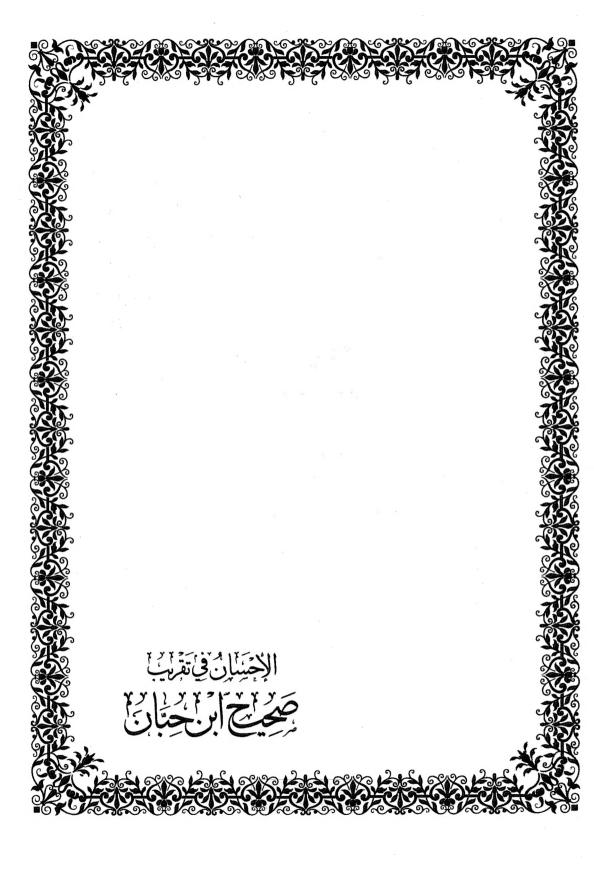

جى ئى ئەلىقۇق مى كەن ھى ئەلەيسى بالوكى ئەق دەلەك ئىلى ھىلىلىدى ئىلىكى ئەلەركى ئىلى ئەلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

وَلِقَبْعَتْ ثَهُ لَلْكُونَةُ فَكُنَّ مِنْ لَكُنَّ لَكُنَّ اللَّهُ فَكُنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّاللَّا لَلْمُلْلِمُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا لَلْمُلْلِّ لَلْمُلَّاللَّا لَلْمُلْلِللللّ



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



الِنَاشِرُ

34 ق أحسمند السزمسر – مبديستية سعسر – الشاهسرة – جسمه وريسة منعير العسرية تلفرن : 002/ 01223138910 - 00202 / 22870935 - المحمول : 002/ 01223138910 ابنان – يورت – سنافية الجسزيسر – شنارع بسرلسيسن – بسنايسة السزهسور ماتف: 9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز الويدي : 5136/14 الرمز الويدي :200200 www.taaseel.com – mail2tsl@yahoo.com – admin@taaseel.com





### السلام المنظم المنظم (١)

## ٦- كَيَارُكِ إِلَّ قَائِقًا

#### ١- بَابُ الْحَيَاءِ

٥ [ ٦٠٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌ ، عَنْ شُعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : "إِنَّ مِمَّا (٢) أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : "إِنَّ مِمَّا (٢) أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَ : ٢٧] إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ (٣) فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

مَا سَمِعَ الْقَعْنَبِيُّ مِنْ (٤) شُعْبَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْحَيَاءِ عِنْدَ تَزْيِينِ الشَّيْطَانِ لَهُ ارْتِكَابَ مَا زُجِرَ عَنْهُ

٥ [ ٢٠٦] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَانُ اللَّهِ بِهُ مُحَمَّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» من الأصل.

٥ [ ٦٠٥] [ التقاسيم: ١٢٧٨] [ الإتحاف: حب د القطيعي حم ١٤٠٠٩] [ التحفة: خ د ق ٩٩٨٢] .

<sup>(</sup>٢) «ما» في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٣) «تستحي» كذا بإثبات الياء ، وهي لغة ، والجادة حذفها .

<sup>(</sup>٤) «من» في (ت) : «عن» .

٥[٦٠٦][التقاسيم: ١٨١٤][الموارد: ١٩٢٩][الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٦٣][التحفة: ت ١٥٠٤٠-ت ١٥٠٥٣]، وسيأتي: (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».





[الثالث: ٥٤]

وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ (٢) ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ» ١٠ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٠٧] أخب راع عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ (٣) قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء ، وَالْبِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء وَلَا اللَّهِ عَيْقِيْرَ قَالَ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاء وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ النَّارِ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَيَاءَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ ؛ إِذِ الْإِيمَانُ شُعَبٌ وَأَجْزَاءُ (٤) عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [ ٦٠٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً : «دَعْهُ ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ عَلَيْ مَرَّ بِرَجُلِ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «دَعْهُ ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ» . [الأول : ٧٣]

قَالَ البِعاتم: «دَعْهُ» لَفْظَةُ زَجْرٍ ، مُرَادُهَا: ابْتِدَاءُ أَمْرِ مُسْتَأْنَفِ ۞ .

<sup>(</sup>١) البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).

<sup>(</sup>٢) الجفاء: غِلَظُ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

١ [٢ ] ١ و [ ٢ ] ١

<sup>0 [ 7 •</sup> ٧] [ التقاسيم : ١٨٨٤ ] [ الموارد : ١٩٣٠ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٠٥٦٣ ] [ التحفة : ت ١٥٠٤٠ -

<sup>(</sup>٣) «حماد» في الأصل: «حماد بن زيد» ، وفي (ت) ، (س) (٢/ ٣٧٤): «عن حماد بن زيد» ، وكلاهما خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٤) «وأجزاء» في الأصل: «لأجزاء».

٥ [ ٦٠٨ ] [ التقاسيم : ١٢٧٩ ] [ الإتحاف : حب ط حم عه ٩٦٦٦ ] [ التحفة : م ت ق ١٨٢٨ - خ ٢٨٧٣ - خ د سر ١٩٩٣ - م 3 ١٩٩٨ ] .

요[٢/٢]]





#### ٢- بَابُ التَّوْبَةِ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ (١)

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث محفوظ بن أبي توبة الواقع تحت ترجمة : «ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه» (٦١١) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٦٠٩] [التقاسيم: ٥٦٠] [الإتحاف: عه حب حم ٥١٤٧] [التحفة: خ م ق ٣٩٧٣]، وسيأتي برقم: (٦١٣).

<sup>(</sup>٢) «عن» ليس في الأصل ، والصواب إثباته ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «فقال» في (س) (٢/ ٣٧٦) خلافا لأصله الخطى: «قال».

١[٢/٢ب].





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا أُسْنِدَ لِلنَّاسِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦١٠] أخب را ابن نَاجِية ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْتَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَدْثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَدْثَمَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُقُولُ : «النَّدَهُ تَوْمَة »؟ قَالَ : نَعَمْ . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢١١] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بنُ أَبِي تَوْبَةً (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ مَعْمَانُ بنُ صَالِحِ السَّهْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ صَالِحٍ السَّهْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ يَقُولُ (٣) : قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ ١٠ : أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) عَيْهِ : اللهِ (٤) عَيْهُ (٥) .
 [الأول: ٢]

٥ [٦١٢] أخبر الله عَرُوبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّالَ مُ تَوْبَةً» .

٥[ ٦١٠] [التقاسيم : ٥٦١] [الإتحاف : حب ١٢٥٣٢] [التحفة : ق ٥٩٥١] ، وسيأتي : (٦١٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال: حدثنا» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف»، وهو الصواب. فابن ناجية هو: عبدالله بن محمد بن ناجية، وشيخه: عبد الحميد بن محمد، ينظر ترجمة الأول في «سير أعلام النبلاء» (١٦٤/١٤)، وترجمة الثاني في «تهذيب الكهال» (١٦/ ٤٥٧).

٥ [ ٦١١ ] [التقاسيم : ٥٦٢ ] [الموارد : ٢٤٥٢ ] [الإتحاف : حب كم الحكيم ٩٣٦ ] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «محفوظ ضعفه أحمد، ولكن لم ينفرد به بهذا الإسناد».

<sup>(</sup>٣) «يقول» في (د) : «قال» .

١[٢/٣١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦١٢] [التقاسيم: ٥٦٠] [الإتحاف: حب ١٢٥٣٢] [التحفة: ق ٩٣٥١]، وتقدم: (٦١٠).





## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَىٰ مَا فَرَطَ (١) مَا يَجِبُ عَلَى مَا فَرَطَ (١) مِنْهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَائِثَا ذُنُوبَهُ بِهِ

٥ [٦١٣] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنُ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ : لا ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ خَرَجَ يَسْأَلُ ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ : هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجَعُ يَسْأَلُ ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ : هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجَعَ يَسْأَلُ ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ : هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لا ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَمَاتَ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَكَ اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ (٢ ) تَقَوَّبِي ، وَإِلَى هَذِهِ أَنْ (٢ ) تَعَاعَدِي ، فَوُجِدَ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ إِشِيْرٍ ؛ فَغُفِرَ لَهُ ٣ . [الناك : ٢] أَقْرَبَ إِلَى هَذِهِ بِشِيْرٍ ؛ فَغُفِرَ لَهُ ٣ . . [الناك : ٢]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ عِنْدَ السَّهْوِ وَالْخَطَأ

٥ [٦١٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْـ وَارِثِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ، سَعِيدُ بنُ أَبِي أَيُّوبَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيتِهِ يَجُولُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيتِهِ ("") قَالَ الْمُؤْمِنِ يَسْهُو ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيتِهِ يَجُولُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيتِهِ ("") وَوَلُوا أَنْ الْمُؤْمِنِ يَسْهُو ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ (٤ ) ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ ، وَوَلُوا اللَّانُ : ٢٨] مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ » .

<sup>(</sup>١) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

٥ [٦١٣] [التقاسيم: ٣١٣٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٤٧٥] [التحفة: خ م ق ٣٩٧٣]، وتقدم برقم: (٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) «أن» ليس في الأصل.

۵[۲/۳پ].

٥[٦١٤] [التقاسيم: ٣٨٣٧] [الموارد: ٢٤٥١] [الإتحاف: حب حم ٥٨٢٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «يجول ثم يرجع إلى آخيته» تكرر في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى الإيمان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «وولوا» في (د) : «وأولوا».





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ فِي أَوْقَاتِهِ وَأَسْبَابِهِ

٥ [ ٦١٥] أَضِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ١٠ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُ أَشَدُّ فَمَامُ بْنُ يَحْيِى مَامُ بْنُ يَحْيِى وَ (١) قَدْ (٢) أَضَلَهُ بِأَرْضِ فَلَاقٍ (٣) » . فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْتَيْقِظُ عَلَى بَعِيرِهِ (١) قَدْ (٢) أَضَلَهُ بِأَرْضِ فَلَاقٍ (٣) » .

[الثالث: ٦٧]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ (٤) الَّذِي تُمَثَّلُ هَذِهِ الْقِصَّةُ بِهِ

٥[٦١٦] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَ شُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا : "اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا ذَادُهُ وَطَعَامُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَأَضَلَهَا ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ (٢) عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَأَضَلَهَا ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ (٢) عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَأَضَى لَهَا ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي فَأَمُوتُ فِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِي فَأَمُوتُ فِيهِ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ اللّهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَاللّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُل » . [النالث : ٢٧] وَأُسِهِ عَلَيْهَا زَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ ، فَاللّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُل » . [النالث : ٢٧]

٥[٦١٥][التقاسيم: ٧٧٧٤][الإتحاف: عه حب حم ١٦٠٠][التحفة: م ١٩١ - م ١١٩٠ - خ م ١٤٠٣]. ١١٤/٤ أ].

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) «قد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الفلاة: الصحراء الواسعة. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

<sup>(</sup>٤) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية ، مادة: ضلل).

٥[٦١٦][التقاسيم: ٧٢٨][الإتحاف: عه حب ١٢٥٠٩][التحفة: س ١٧٨ - خ م ت س ٩١٩٠].

<sup>(</sup>٥) الدوية: أرض ملساء لا نبات بها . (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٦٤٠) .

<sup>(</sup>٦) **الراحلة:** البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثنى. (انظر: النهاية، مادة: رحل). 

[٢/٤] ب].





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ

[الثالث: ٦٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَخَلَّىٰ لُزُومُ الْبُكَاءِ عَلَىٰ مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْحَوْبَاتِ وَإِنَ كَانَ بَائِنَا (٣) عَنْهَا مُجِدًّا (٤) فِي إِثْيَانِ ضِدِّهَا

٥ [٦١٨] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ (٦) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدِ النَّخْعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عُمَيْرِ عَلَىٰ عَالِشَةَ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَىٰ عَالِشَةَ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَىٰ عَالِشَةَ ،

٥[٦١٧] [التقاسيم: ٤٧٧٦] [الإتحاف: عه حب كم م ١٧٥٣٦] [التحفة: م ١١٩٣١ – ت ق ١١٩٦٤ – م ١١٩٩٩].

<sup>(</sup>١) أبالي: أهتم. (انظر: المصباح المنير، مادة: بلا).

<sup>(</sup>٢) (وكان) في (ت): (فكان).

<sup>1[7/0]].</sup> 

<sup>(</sup>٣) البائن: البعيد. (انظر: النهاية ، مادة: بين).

<sup>(</sup>٤) المجد: المجتهد. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

٥ [٦١٨] [التقاسيم: ٧٢٩٧] [الموارد: ٣٢٥] [الإتحاف: حب ٢٢٥٠٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن مجاشع» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «بن» في (س) (٢/ ٣٨٦) خلافا لأصله الخطي: «عن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٢/ ٢٥٦)، «تاريخ الإسلام» (١٢٤٣/٤).





فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا ، فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّهُ كَمَا قَالَ الْأُولُ: زُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًا ، قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ (١) بَطَالَتِكُمْ (٢) هَندِه ، قَالَ ابْنُ عُمَيْرِ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبَ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: (يَا عَائِشَةُ ، ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي » قُلْتُ: وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُ قُرْبَكَ ، اللَّيَالِي قَالَ: (فِيا عَائِشَةُ ، ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي » قُلْتُ: وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُ قُرْبَكَ ، وَأَحْبُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي » قُلْتُ: وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأُحِبُ قُرْبَكَ ، وَأَحْبُ وَكُنَ جَالِسًا ، فَلَمْ يَوَلْ يَبْكِي عَلَى جَلَّى بَلَ لَوَمْ عَلَمْ يَوَلْ يَبْكِي عَلَى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ (٧) قَالَتْ : هُمَّ مَكَى ، فَلَمْ يَوَلْ يَبْكِي وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ (٧) وَمَا تَأْخُر؟ قَالَ: وَأَنْ جَالِسًا ، فَلَمْ يَوَلْ لِمَنْ قَرَأُهَا وَلَمْ يَوَلُ يَبْكِي وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ (٧) وَمَا تَأْخُر؟ قَالَ: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا ، لَقَدْ نَوَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ ، وَيْلُ لِمَنْ قَرَأُهَا وَلَمْ يَتَفَكَرُ فِيهَا : ﴿ إِلَى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ (٧) وَمَا تَأْخُرَفِيهَا : ﴿ إِلَى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ (٧) وَمَا تَأْخُرُ فِيهَا : ﴿ إِلَى اللَّهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ لَكُ وَلَهُ مَا تَعَدَّمُ وَلَكُ مَا مَلَكُ مَلَ عَلْمَا وَلَمْ يَتَفَكَرُ فِيهَا : ﴿ إِلَى اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأُهُا وَلَمْ يَتَفَكَرُ فِيهَا : ﴿ إِلَى اللَّهُ لِللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَا

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَقَعُ بِمَرْضَاةِ اللَّهِ جَافَظَا مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ عَبْدِهِ عَمْدِهِ عَمْد عَمَّا قَارَفَ (١٠) مِنَ الْمَأْثَمِ

٥ [٦١٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) «من» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «بطالتكم» في (س) (٢/ ٣٨٦) مخالفا لأصله الخطي : «رطانتكم»، والمثبت من الأصل، (د) هو الأشبه بالصواب؛ فالحديث قد جاء بلفظ : «بطالتكم» في «فتح الباري» (١٠/ ٤٩٩)، «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢٦٠)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص٣٧٦)، معزوا إلى ابن حبان عند جميعهم.

<sup>(</sup>٣) «سرك» في (د): «يسرك».

ا [۲/٥ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم بكي» ليس في الأصل، (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «فلم يزل يبكي» ليس في (د). (٦) «لم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) بعد «تقدم» في (د): «من ذنبك».(٨) «والأرض» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>١٠) مقارفة الإثم: عمله. (انظر: النهاية، مادة: قرف).

٥ [ ٦١٩] [ التقاسيم: ٣٨٣٦] [ الإتحاف: حب ١٩٤٨ ] [ التحفة: م ت ١٣٨٨ - ق ١٣٩٣٥].

CIP X



أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلَ، عَنْ أَجْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرُوا الْفَالَةَ يَجِدُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرُوا الْفَالَةَ يَجِدُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، فَذَكَرُوا الضَّالَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ الْفَلَاقِ» ١٠ رَسُولُ اللَّهُ عَيْلِةً: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الضَّالَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ الْفَلَاقِ» ١٠ رَسُولُ اللَّهُ عَيْلِهُ : «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الضَّالَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ الْفَلَاقِ» ١٠ .

[الثالث: ٢٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ تَوْبَةَ الْمَرْءِ بَعْدَ مُوَاقَعَتِهِ الذَّنْبَ فِي كُلِّ وَقْتِ فَرُكُرُ الْخَبَرِ الدَّنْبِ (١) تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْإصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ (١)

٥ [٦٢٠] أَخْبُ لِلْ عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ إِسْحَاق بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «أَنَّ رَجُلَا أَبِي طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «أَنَّ رَجُلَا أَذْنَبُ ذَنْبًا ، أَوْ قَالَ : عَمِلْتُ عَمَلًا ، فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبِدِي عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَبُ إِنِي عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْ لِي ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ».

요[٢/٢]]

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث مسدد بن مسرهد الواقع تحت ترجمة : «ذكر مغفرة الله جل وعلا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب استغفاره صلاة» (٦٢١) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥[٦٢٠] [التقاسيم: ٥٦٢] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ١٩٠٦٥] [التحفة: خ م سي ١٣٦٠١]، وسيأتي: (٦٢٣).

١[٧٦/٢] ا





### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلْفَتَهِ لِلتَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ لِذَنْبِهِ إِذَا عَقَّبَ اسْتِغْفَارَهُ صَلَاةً

٥ [٦٢١] أخبر الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ (١) ، قَالَ : حَدِّنَا بِنِ الْحَكَمِ الْهُ وَعَوَانَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ خِلْتُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ خِلْتُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، حَتَّىٰ حَدَّفَنِي أَبُو بَكْرٍ (٢) ، وَكَانَ إِذَا (٣) حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، حَتَّىٰ حَدَّفَنِي أَبُو بَكْرٍ (٢) ، وَكَانَ إِذَا (٣) حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ عَلْدِ يُذَا الْمُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفُتُهُ ، فَإِنْ حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَإِنَّ هُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكُرٍ (٥) - عَنِ النَّبِيِ عَيِّ أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوْضًا أَنَهُ أَنَهُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوْضًا أَنَهُ مَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَظَلا ذُنُوبَ التَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمِ اسْتِغْفَارَهُ صَلَاةٌ

٥ [٦٢٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ فِي آمَرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ - أَوْ : سَعِيدٍ ، أَوْ : كِلَاهُمَا ، شَكَّ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ - أَوْ : سَعِيدٍ ، أَوْ : كِلَاهُمَا ، شَكَّ حَامِدُ - عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةٍ قَالَ لَهَا : "يَا عَائِشَةُ ، إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ (١٠) بِذَنْبِ

٥ [ ٦٢١] [التقاسيم: ٥٦٢] [الموارد: ٢٤٥٤] [الإتحاف: حب حم ٩٢٧٨] [التحفة: دت س ق ٦٦١٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مسرهد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حتى حدثني أبو بكر» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : «وكان إذا» وقع في (د) : «وإذا» . (٤) «النبي» في (د) : «رسول اللَّه» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبو بكر» ليس في (د) . (٦) قوله: «ثم يتوضأ» في (د): «ويتوضأ» .

<sup>(</sup>٧) «الله» اسم الجلالة ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) [٢/٧ أ]. هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ٦٢٢ ] [ التقاسيم : ٥٦٢ ] [ الإتحاف : عه حب ٢١٧٠٨ ] [ التحفة : خ م س ١٦١٢٦ – خ م س ١٦٣١ – خ م س ١٦٤٩٤ – خ م ١٦٥٧٦ – م س ١٦٦٤٦ – خ د س ١٦٧٠٨ – خ م ١٦٧٨ – خت م ت ١٦٧٩٨ – خ ١٧١٤٣ – خ م س ١٧٤٠٩ – خ ١٧٤٠٠ ] ، وسيأتي : (٢١٧) (٢١٤١) (٧١٤١) .

<sup>(</sup>٩) «قالا» في «الإتحاف»: «قالوا».

<sup>(</sup>١٠) اللمم: المقاربة ، وقيل: مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل. (انظر: النهاية ، مادة: لم).



[الأول: ٢]

فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

مَا رَوَىٰ وَائِلٌ عَنِ ابْنِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ (١) أَحَادِيثَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّائِبِ الْمُعَاوِدِ لِذَنْبِهِ فِكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ وَعَادَ يَغْفِرُ (٣) بِمَغْفِرَ تِهِ (٢) كُلَّمَا تَابَ وَعَادَ يَغْفِرُ (٣)

٥ [٦٢٣] أخبر النحسن بن سفيان ، قال : حَدَّننا عَبْدُ الْأَعْلَى بن ﴿ حَمَّادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بنِ مَسْدَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرة ، عَنْ مَسْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرة ، عَنْ اللَّهِ بَنِ أَبِي عَمْرة ، عَنْ رَبِّهِ عَلْا الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَمْرة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَلَيْكَا قَالَ : ﴿ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا ، فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ نَوْبَ وَيَأْخُذُ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أَذْنَبَ عَبْدِي وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَغْفِرُ لِللَّهُ نَوْبٍ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أَذْنَبَ عَبْدِي وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ نَعْ بَلِي وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ نَوْبٍ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ خَفَرْتُ لَكَ » .
 [الأول: ٢]

قَالَ البَوامَ مَ اللَّهُ : «اَعْمَلْ مَا شِئْتَ» لَفْظَةُ تَهْدِيدِ أُعْقِبَتْ بِوَعْدِ ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : «اعْمَلْ مَا شِئْتَ» أَيْ : لَا تَعْصِ ، وَقَوْلُهُ : «قَدْ خَفَرْتُ لَكَ» يُرِيدُ : إِذَا تُبْتَ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَيَا لِيَغْفِرُ ذُنُوبَ التَّائِبِ كُلَّمَا أَنَابَ ، مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ٩ بِالْإِشْرَاكِ بِهِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

٥ [ ٦٢٤] أُخْبِ رَاعُ مَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاث» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٢) «بمغفرته» في (س) (٢/ ٣٩٢) خلافا لأصله الخطي: «بمغفرة».

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث هارون بن معروف الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن توبة التائب إنها تقبل إذا كان ذلك منه قبل طلوع الشمس من مغربها لا بعدها» (٦٢٧) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٦٢٣] [التقاسيم: ٥٦٣] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ١٩٠٦٥] [التحفة: خ م سي ١٣٦٠١]، وتقدم: (٦٢٠).

<sup>۩[</sup>۲/۷ب].

<sup>@[</sup>Y\A]]

٥ [ ٦٢٤] [التقاسيم: ٥٦٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٤٧٢]، وسيأتي: (٦٢٥).

#### الإجسَّالُ فِي تَقَرِّنْ مِي مِعْنَ الرِّجْبِّانَ الْمُ





الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ» قِيلَ: وَمَا يَقَعُ الْحِجَابُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ». [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكْحُولًا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أُسَامَةَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ سَوَاءً

٥ [٦٢٥] أَخْبُوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ (() لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ سَلْمَانَ ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ (() لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ (())؟ قَالَ: «أَنْ اللهُ عَمُوتَ النَّفْسُ وَهِي مُشْرِكَةً ».

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَانَقَا عَلَى التَّائِبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ كُلَّمَا أَنَابَ وَكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَانَقَا أَنَابَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (٣) حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بِهِ

٥ [٦٢٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) أَبْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ » . [الأول: ٤]

٥ [ ٦٢٥ ] [التقاسيم : ٥٦٥ ] [الموارد : ٢٤٥٠ ] [الإتحاف : حب كم حم ١٧٤٧٢ ] ، وتقدم : (٦٢٤) .

<sup>(</sup>١) «يغفر» في (د): «ليغفر».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالوا: يا رسول الله، وما وقوع الحجاب» وقع في (د): «قيل: وما يقع الحجاب».

<sup>۩[</sup>٢/٨ب].

<sup>(</sup>٣) الغرغرة: بلوغ الروح الحلقوم. (انظر: النهاية، مادة: غرغر).

٥ [ ٦٢٦] [ التقاسيم: ٥٦٦ ] [ الموارد: ٢٤٤٩] [ الإتحاف: حب كم حم ٩٣٩٦] [ التحفة: ت ق ٦٦٧٤].

<sup>(</sup>٤) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا لَا بَعْدَهَا

٥ [٦٢٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَابَ رَجَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَابَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ» (١) .

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِ التَّائِبِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهِمَا بِهِمَا بِإِدْخَالِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ مَكَانَهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

### ٣- بَابُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ١

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

٥ [٦٢٩] أُخِبِ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ

٥[٦٢٧] [التقاسيم: ٥٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٨٣٤] [التحفة: س ١٤٤٩١ - م ١٤٥١١ - م ١٤٥١٨ - م ١٤٥١٨ - م

<sup>(</sup>١) [٢/ ٩ أ]. هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٢٨ ] [ التقاسيم : ٦٦٧ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٢٣٣٨ ] [ التحفة : م ٩٠٩٠ ] .

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في الأصل ، وينظر : «صحيح مسلم» (٢٨٦٩/ ١) من طريق أبي بكربن أبي شيبة ، به . ١ [ / ٩ ب ] .

<sup>0[779][</sup>التقاسيم: 777][الموارد: ٢٣٩٥-٢٤٦][الإتحاف: حب كم حم ١٨٩٠٧][التحفة: د ١٣٤٩].

#### الْإِيْسُانُ فِي تَقْرِئِكُ مِحِيْكَ الرِّحْبِانُ





مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالْمَعْبُودِ عَلَىٰ قَلْ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ وَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالْمَعْبُودِ عَلَىٰ قَلْ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا هُدْبَعُ بُعُ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، ثَمَّ يُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى النَّادِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ : وَجُلَانِ مِنَ النَّادِ ، فَيَنْ حَمُهُ اللَّهُ فَيُدْ خِلُهُ الْجَنَّةِ » . قَالَ : وَمَا كَانَ ۞ رَجَاؤُكَ؟ قَالَ : كَانَ رَجَائِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا إِلَى النَّادِ ، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ » . [النالث : ١٨٠]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ النُّقَةِ بِاللَّهِ جَلَقَيَّلاً لِمَرْءِ مِنَ النُّقَةِ بِاللَّهِ جَلَقَيَّلاً لِمُ

٥ [ ٦٣١] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ أَبُو النَّصْرِ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَنَا عِنْدَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَنَا عِنْدَ فَلَ طَنِّ عَبْدِي بِي ، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ » .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ ﷺ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَثُرَتْ جِنَايَاتُهُ (٢) فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٦٣٢] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥[ ٦٣٠] [التقاسيم: ٢٦٢٥] [الإتحاف: حب عه حم ٥٧٥] [التحفة: م ٣٤٧ - م ٣٠٠]. ه [٢/١٠].

٥ [ ٦٣١ ] [التقاسيم: ٤٧٤٧ ] [الموارد: ٧١٨ ] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢٤٨ ]، وسيأتي: (٦٣٢) (٦٣٣) . (٦٣٣)

<sup>(</sup>١) بعد «شبابة» في (د): «بن سوار» . (٢) «جناياته» في الأصل: «حياته» .

٥ [ ٦٣٢ ] [التقاسيم : ٤٧٤٨ ] [الموارد: ٧١٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢٤٨ ]، وتقدم: (٦٣١) وسيأتي: (٦٣٣) (٦٣٣).





صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَيَّانُ أَبُو النَّصْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ جَافَيَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَالَهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَافَيَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَّلَ وَرَجَا مِنَ اللَّهِ (١) عَلْ

٥ [٦٣٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ بِجُرْجَانَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَاذِ ، قَالَ: صَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ (٤) : سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ (٤) : سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ (٤) : سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْظُنَّ بِي مَا شَاءَ ». وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْظُنَّ بِي مَا شَاءَ ». وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْظُنَّ بِي مَا شَاءَ ». [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْلِمِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِ مَعَ قِلَّةِ التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ

٥ [٦٣٤] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اللَّ وَاللَّهُ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : اللَّهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٢) ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّا يَقُولُ وَلُهُ وَيُحْرِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ » . [الأول : ٩٥] قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : «لَا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحْرِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ » . [الأول : ٩٥]

۱۰/۲]۵ ب].

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» في (ت): «بارئه».

٥ [٦٣٣] [التقاسيم: ٦٦٣] [الموارد: ٢٣٩٣-٢٤٦٨] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢٤٨]، وتقدم: (٦٣١) (٦٣٢) و سيأتي: (٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) بعد «إبراهيم» في (د): «ببست» ، وهو الموافق لما في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٤) «يقول» في (د): «قال». (٥) قبل «قال» في (د): «أنه».

<sup>0 [</sup> ٣٤٢] [ التقاسيم: ١٦٤٢] [ الإتحاف: عه حب حم ٢٧٦] [ التحفة: م دق ٢٢٩٥ - م ٢٩٩٤]. ه [ ٢/ ١١ أ].

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن أبي سفيان» ليس في الأصل، والمثبت من (ت) هو بالصواب؛ فالحديث في «الإتحاف» من مسند: طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي، عن جابر، وينظر: (٦٣٥، ٦٣٥).

#### الإِحْسَالُ في تقرُّهُ بِي حَجِيتُ الرِّحْالَ الْ





### ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ جُلْقَظٌ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

ه [ ١٣٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مِنْ السَّمَعْ مَنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا وَظَنَّهُ بِاللَّهِ حَسَنٌ ، النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا وَظَنَّهُ بِاللَّهِ حَسَنٌ ، النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا وَظَنَّهُ بِاللَّهِ حَسَنٌ ، قَلْيَفْعَلْ » .

#### ذِكْرُ حَتِّ الْمُصْطَفَى عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِمْ جَافَيَا الْأَنِّ بِمَعْبُودِهِمْ جَافَيَا

٥ [٦٣٦] أَضِلُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَنْ اللَّهُ عَلَيْكَا اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَيْكَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ عَلَيْكُونُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَالَقَيَلا يُعْطِي مَنْ ظَنَّ بِهِ (٢) مَا ظَنَّ إِنْ حَيْرًا فَحَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ

٥ [٦٣٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : مُخَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ

٥ [ ٦٣٥] [التقاسيم: ٦٦٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢٧٦١]، وتقدم: (٦٣٤) و سيأتي: (٦٣٦).

٥ [ ٦٣٦] [التقاسيم: ٧٣٧١] [الإتحاف: عه حب حم ٢٧٦١] [التحفة: م د ق ٢٢٩٥ - م ٢٩٩٤] ، وتقدم: ( ٦٣٤) ( ٦٣٤) .

١١/٢] في [٢/ ١١ ب].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>Y) «به» ليس في الأصل.

٥[ ٦٣٧] [التقاسيم: ٦٦٤] [الموارد: ٢٣٩٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠٧٩] [التحفة: خ م ١٢٢٠١- م ١٢٣٤٦ - خ ١٢٣٧٣ - ت ١٢٤٣٠ - م ت س ق ١٢٥٠٥ - خ ١٣٧٧١ - م ١٤٧٦٤ - ق ١٥٥١١]، وسيأتي: (٨٠٤) (٨٠٨).



حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (١) : «إِنَّ اللَّهَ كَالْتَكَا اللَّهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (١) : «إِنَّ اللَّهَ كَالْتَكَا عَنْدَ الْمَا عَنْدَ مَا اللَّهِ عَبْدِي بِي ، إِنْ ظَنَّ حَيْرًا فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ » . [الأول : ٢]

قَالَ البِحاتم: أَبُو يُونُسَ هَذَا اسْمُهُ: سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ، تَابِعِيٌّ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ يَجِبُ الْ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ يَجِبُ الْ الْخَوْفِ مِنْهُ جَانِيَا الْأَسْنَ الْمُوْفِ مِنْهُ جَانِيَا الْمُوْفِ مِنْهُ جَانِيَا الْمُوْفِ مِنْهُ جَانِيَا الْمُوْفِ مِنْهُ جَانِيَا الْمُؤْفِ

٥ [ ٦٣٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُ وبَ الْجَوْزَجَانِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا " مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا " مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ جُلَقَيَّلًا قَالَ (٥) : «وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ نَيَا أَمَّنَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَحَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَحَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْ يَا اللَّذِيْنَا أَمَنْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْهُ عَلَى اللَّهُ يَامِهِ يَامَةٍ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِالْمَعْبُودِ كَانَ لَهُ عِنْدَ ظَنِّهِ وَمَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ

٥ [٦٣٩] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ حَيَّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «أنه قال».

<sup>@[7/7/1].</sup> 

٥ [ ٦٣٨] [ التقاسيم: ٦٦٥] [ الموارد: ٢٠٦٢] [ الإتحاف: حب ٢٠٦٢].

<sup>(</sup>٢) «الجوزجاني» في الأصل: «الجرجاني» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٤) قبل «يروي» في (ت) خلافا لأصوله الخطية ، (د): «فيما».

<sup>(</sup>٥) قبل «قال» في (ت) خلافا لأصوله الخطية ، (د): «أنه» .

٥ [ ٦٣٩] [التقاسيم: ١٦٤٣] [الموارد: ٧١٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢٤٨] ، وتقدم برقم: (٦٣١) ، (٦٣٢) ، (٦٣٢) .

#### الإجينيال في تقريب وعي الرجيان



خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، فَلَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، وَهُوَ يُرِيدُ عِيَادَتَهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَاثِلَةُ حَتَّى جَلَسَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةُ حَتَّى جَلَسَ ، فَأَخَذَ يَزِيدُ اللهِ بِكَفِّي وَاثِلَة ، فَجَعَلَهُ مَا عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ : كَيْفَ ظَنُّكَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : وَيَرْيدُ اللهِ عَلَى إِللَّهِ وَاللهِ عَسَنُ ، قَالَ : فَأَبْشِرْ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِي يَقُولُ : «قَالَ الله عَلَى إِللَّهِ وَاللَّهِ عَبْدِي بِي ، إِنْ ظَنَّ حَيْرًا (١) ، وَإِنْ ظَنَّ شَوَّا (٢) » . [الأول: ٩٥]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَاثَتَا إِ إَنْوَاعِ النِّعَمِ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَوْجِبُ مِنْهُ أَنْوَاعَ النِّقَمِ

٥ [٦٤٠] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، الْقَطَّانِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةُ: «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِةً : «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذُى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِةً : «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذُى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، يَعْفِيهِ مُنَ اللَّهِ يَعْلِيهِ مْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ» (١٤) .

[الثالث: ٦٦]

#### ٤- بَابُ الْخَوْفِ وَالتَّقْوَى

٥ [٦٤١] أَضِوْعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ (٥)

١٢/٢] ث

<sup>(</sup>١) بعد «خيرا» في (د): «له».

<sup>(</sup>٢) بعد «شرا» في (د): «فله».

٥ [ ٦٤٠] [التقاسيم: ٢٣٩ ] [التحفة: خ م س ٩٠١٥].

<sup>(</sup>٣) الند: الشبيه والمثيل، والمراد: ما يُعبد من دون الله، والجمع: أنداد. (انظر: اللسان، مادة: ندد).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٣٨٩) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٣٢/ ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٣٠).

٥ [ ٦٤١] [ التقاسيم: ٣٧٣٤] [ الإتحاف: حب ٤٧٥٧].

<sup>(</sup>٥) «أبا النضر» في «الإتحاف»: «النضر»، وهو خطأ؛ فهو: سالم بن أبي أمية أبو النضر، ينظر: «تهذيب الكمال» (١/ ١/٧).





حَدَّنَهُ (() ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ ﴿ مَظْعُونِ لَمَّا قُبِرَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ (() فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمِعَهَا نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ: «وَمَا الْجَنَّةِ ، فَسَمِعَهَا نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ . «أَجَلْ يُدْرِيكِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلَّا خَيْرًا ، وَهَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي ». [الثالث: ١٥]

قَالَ عَمْرُو: وَسَمِعَهُ أَبُو النَّصْرِ مِنْ (٣) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

ه [٦٤٢] أخبر للله الله المنها أن بن المحسن بن المهنها اله العطار بالبيضرة ، قال : حَدَّفَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ بن مُعَاذٍ (٥) قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي مُعَاذِ بن مُعَاذِ بن مُعَاذِ بن مُعَاذِ بن مُعَاذِ (٥) قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي مَعَاذِ بن بَشِيرٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْنِ : «أَنْ فَرُكُمُ النَّارَ ، أَنْ فَرُكُمُ النَّارَ ، أَنْ فَرَكُمُ النَّارَ ، أَنْ فَرَكُمُ النَّارَ » حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُو بِالْكُوفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ ، حَتَّى النَّارَ ، أَنْ فَرُكُمُ النَّارَ » حَتَّى لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا وَهُو بِالْكُوفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ ، حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ (٢) .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الإنْتِسَابَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُنْتَسِبُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بِتَقْوَىٰ اللَّهِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ

٥ [٦٤٣] أخب را أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ

@[٢/ ١٣ أ]. (حير أيامك». (السائب» في (ت): «خير أيامك».

<sup>(</sup>١) قوله: «أن أبا النضر حدثه» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «من» في الأصل: «بن» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

٥ [٦٤٢] [التقاسيم: ٢٢٩٥] [الموارد: ٢٤٩٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧١٠].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن المنهال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن معاذ» الثانية ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) [١٣/٢] ب]. هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢/ ٤١١ ، ٤٤١) ؛ حيث ذكرهما في الأصل بعد حديث : (٦٣) ) وضرب عليهما ، ثم اقتصر على مكانهما هنا ، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب ؛ فأثبتهما في الموضعين .

٥ [٦٤٣] [التقاسيم: ٢٥١٥] [الموارد: ٧٠] [الإتحاف: حب كم ٢٥٥١]، وتقدم برقم: (٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) «زهير» زاد بعده في (د) ، (ت) : «بتستر» ، وأشار محققا (ت) أنهما أثبتاها من (د) وأن أصولهما كالمثبت .

#### الإجبينان في تقريب وحيث ابن جبان





قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبْدِ الْعَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَأْخُذُ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ عَبْدِ الْعَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَأْخُذُ رَجُلٌ بِيَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْقِيَامَةِ ، يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَيُنَادَى : أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا مُشْرِكٌ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ صَلَى اللَّهِ عَلَى عُلُولًا فِي صُورَةِ قَيَتُوكُ فِي صُورَةِ قَيَتُوكُ أَنْ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ . وَلَمْ يَرِدُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ . [الثالث: ٧٩]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ لَا يَضُرُّهُمُ ارْتِكَابُ الْحَوْبَاتِ فِي الدُّنْيَا عِشْكَ ١ وَعَنْ بَعْلِهَا وَعَنْ وَلَدِهَا وَقَدْ فَعَلَ

٥ [٦٤٤] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهِ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُ سَكُمْ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِي جَمْعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهِ قُرَيْشًا » وَلِبَنِي عَبْدِ مَنَافِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا » ، وَلِبَنِي عَبْدِ مَنَافِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلَ لَكُ مَ عَرَّا وَلَا نَفْعًا » وَلِبَنِي عَبْدِ مَنَافِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ مِثْلَ لَكُ مَا اللَّهِ وَلَا نَفْعًا ، إلَّا أَنْ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُهُا (٣) بِبِكَلِهَا (٤) ».

<sup>(</sup>١) قوله: «ألا إن الله حرم الجنة على كل مشرك» ليس في الأصل، وينظر: «إتحاف الخيرة» (٨/ ٢٢٤) معزوًا إلى ابن حبان، «مسند أبي يعلى» (١٠٤٠، ، ١٠٤٠) من طريق أحمد بن المقدام العجلي، به. والحديث قد تقدم بإثبات هذه اللفظة (٢٥٣)

 <sup>(</sup>٢) «يرون» مكانها بياض في الأصل ، وفي (س) (١/ ٤٨٦): «يقولون».
 ١٤ / ١٤ أ].

٥ [٦٤٤] [التقاسيم: ٧٢٢٧] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٩٩٤] [التحفة: خ س ١٣١٥٦ - (خت) م س ١٣٣٤٨ - م ١٣٦٦٠ - خ ١٣٧٦٩ - م ت س ١٤٦٢٣]، وسيأتي: (٦٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) أبلها: أُصِلُهَا في الدنيا ، ولا أغني عنها من الله شيئًا . (انظر: النهاية ، مادة : بلل) .

<sup>(</sup>٤) **البلال** : جمع بلل ، وهو : كل ما بَلَّ الحلْق من ماء أو لبن أو غيره . استعاروا البَلَلَ لمعنى الوصل . (انظر : النهاية ، مادة : بلل) .



قَالَ أَبُوطَ مَ : هَذَا مَنْسُوخٌ ؛ إِذْ (١) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ لِأَحَدٍ ، وَاخْتِيَارُ الشَّفَاعَةِ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَهُ (٢) .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ ﴿ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَكُولُ الْمُتَّقُونَ وَكُولُ الْمُتَّقُونَ وَكُولُ الْمُتَّقُونَ وَكُولُوا فَجَرَةً

٥ [٦٤٥] أَخْبَ لُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ الْمُثَنَى الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍ و الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ (٥) بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ (٥) بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : كَمَّا بَعْثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْيَمَنِ حَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُوصِيهِ ، مُعَاذُ رَاكِبُ قَالَ : «يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَلَى عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «يَا مُعَاذُ ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُ لَهُ مُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَ إِنِي الْمُعَلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُ لَهُ مُ اللَّهُ مَ إِنِي الْمُحَلِّى النَّاسِ بِي الْمُتَقُونَ ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا ، اللَّهُمَ إِنِي لَا أُحِلُ لَهُ مُ اللَّهُمَ إِنِي الْمُعْوَلِي النَّاسِ مِنَ الْمُعْدَى النَّاسِ مِنَ عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ » .

[الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) «إذ» في الأصل: «إن».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٤/٢]٩

٥ [ ٦٤٥] [ التقاسيم : ٤٥٠٩] [ الموارد : ٢٥٠٤] [ الإتحاف : حب حم ١٦٦٦] .

<sup>(</sup>٣) «إبراهيم» في الأصل: «رهم»، وفي (س) (٢/ ٤١٤): «رهيم»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «محمد بن هارون بن إبراهيم ؛ بغدادي ثقة » ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) «راشد» في الأصل: «واسع» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) «ولعلك» في الأصل: «لعلك».

<sup>(</sup>٧) «جشعًا» في الأصل، (د): «خشعا» بالخاء المعجمة. والمثبت من (ت) هو الأقرب للصواب؛ إذ الجشع هو الجزع لفراق الإلف، ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (جشع)، «لسان العرب» (جشع).

<sup>(</sup>٨) «التفت» بعده في (د): «رسول الله».

١ [ ١٥ / ٢] ١٥ أ] .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ كَانَ هُوَ الْكَرِيمَ دُونَ النَّسِيبِ الَّذِي يُقَارِفُ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ

٥ [٦٤٦] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا : لَسْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : «قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : «أَتْقَاهُمْ» قَالُوا : لَسْنَا عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي (٣)؟ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٤) غَنْ هَذَا نَسْأَلُونَنِي الْإِسْلَامِ ، إِذَا فَقُهُوا» . [النالث : ٦٥]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَيَلًا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ خَوْفِ اللَّهِ جَلَقَيَلًا عَلَىٰ حَالَةِ الرَّجَاءِ

٥ [٦٤٧] أَخْبِ رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كَانَ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ النَّاسِ رَجُلُ رَغَسَهُ (٥) اللَّهُ مَالًا وَوَلَـدًا ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَاللَّهِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَاللَّهِ

٥ [ ٦٤٦] [التقاسيم: ٤٤٢٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٧٧ ] [التحفة: خ س ١٢٩٨٧ - م ١٣٣٦] ] .

<sup>(</sup>١) «بشار» في الأصل: «سنان» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل. وينظر: «الإتحاف»، وكتب في حاشية الأصل بخط مغاير: «أخرجه البخاري من طريق جماعة، ليس منهم يحيى القطان، بهذا السند، وأخرجه هو ومسلم والنسائي من طريق يحيى القطان، فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدخلوا بين سعيد وأبي هريرة: أبا سعيد».

<sup>(</sup>٣) «تسألونني» في الأصل: «تسألوا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الجاهلية» ليس في الأصل.

٥ [٦٤٧] [التقاسيم: ٧٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ٥٥٧٣] [التحفة: خ م ٤٢٤٧]، وسيأتي: (٦٤٨). ١١٥/ ١٥ ب].

<sup>(</sup>٥) «رغسه» في الأصل: «وغسه» ، وهو تصحيف.

الرغس: السعة في النعمة ، والبركة والنهاء . (انظر: النهاية ، مادة : رغس) .





مَا ابْتَأَرَ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ اللَّهِ حَيْرًا قَطُّ، وَإِنَّ رَبَّهُ يُعَذِّبُهُ، فَإِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي (<sup>۲)</sup>، ثُمَّ اذْرُونِي (<sup>۳)</sup> فِي رِيحٍ عَاصِفٍ، قَالَ اللَّهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَحَافَتُكَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ يَلْقَاهُ غَيْرَ أَنْ غُفِرَ لَهُ». [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ خَوْفَ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ (٤) الْمَرْءِ قَدُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ الْهُ النَّجَاةُ فِي الْقِيَامَةِ بِهِ (٥)

٥ [٦٤٨] أخبر الْحَمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا فِي مَنْ كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْدِ الْعَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَطُّ ، قَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : يَا بَنِيَّ ، أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَنْدَ اللَّهُ وَيَى وَاسْحَقُونِي ، فَإِذَا كَانَ فِي (٢) يَوْمِ رِيحٍ قَالُوا : خَيْرَ أَبِ ، قَالَ : «فَمَاتَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُ (٧) لَهُ : كُنْ ، فَكَانَ كَأَسْرَعِ مِنْ عَاصِفٍ فَذُرُونِي » ، قَالَ : «فَمَاتَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُ (٧) لَهُ : كُنْ ، فَكَانَ كَأَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُ : يَا عَبْدِي ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : مَخَافَتُكَ ، أَيْ رَبّ » ، قَالَ : «فَمَاتَ قَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ الْمُعْتَمِرُ: قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، قَالَ (٩): هَكَذَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (١٠)، وَزَادَ فِيهِ: «وَذُرُونِي فِي الْبَحْرِ».

<sup>(</sup>١) الابتئار: التقديم والادخار. (انظر: النهاية، مادة: بأر).

<sup>(</sup>٢) السحق: الدَّقُّ والطحن. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحق).

<sup>(</sup>٣) الذرو: ذرته الريح وأذرته تذروه وتذريه: إذا أطارته. (انظر: النهاية، مادة: ذرا).

<sup>(</sup>٤) بعد «على» في حاشية الأصل: «قلب» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) «به» ليس في الأصل.

٥ [ ٨٤٨ ] [ التقاسيم : ٣١٢٣ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٥٧٣ ] [ التحفة : خ م ٤٢٤٧ ] ، وتقدم : (٦٤٧ ) . ه [ ٢ / ١٦ أ ] .

<sup>(</sup>٦) «في» ليس في (ت). (٧) لفظ الجلالة «الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) تلافاه: ما لحق به وأصابه وتداركه. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: لفو).

<sup>(</sup>٩) «قال» في (ت): «فقال» .

<sup>(</sup>١٠) «سليمان» هكذا في الأصل ، (ت) ، وهو تصحيف ، والصواب : «سلمان» ، وهو الفارسي فيلفع ، كما في =

#### الإجبينا إلى في تقريب محيث أير جبان





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ يَنْبُشُ الْقُبُورَ فِي الدُّنْيَا

٥ [٦٤٩] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ عَالَ : «تُوفِّي بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِي عَيَيْ ﴿ قَالَ : «تُوفِّي رَجُلُ كَانَ نَبَاشًا ، فَقَالَ لِوَلَدِهِ : حَرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِي عَيَيْ ﴿ قَالَ : «تُوفِّي وَي الرِّيحِ ، فَسُئِلَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ يَا رَبّ » ، قَالَ : « فَسُئِلَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ يَا رَبّ » ، قَالَ : « فَعُفَرَ لَهُ » . [النالث : ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْغَفْلَةِ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْغَفْلَةِ وَلُورُودِ (١) هَوْلِ الْمَطْلَعِ

٥ [٦٥٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٢) ، مَحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، قَالَ : فِي الدُّنْيَا . عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ : ﴿ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم : ٣٩] ، قَالَ : فِي الدُّنْيَا .

[الثالث: ٦٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْخِصَالِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَفَقُّدُهَا مِنْ نَفْسِهِ حَذَرَ إِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِارْتِكَابِ بَعْضِهَا

٥ [ ٦٥١] أَخِبْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ (٣) بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>= «</sup>صحيح البخاري» (٧٥٠٥، ٢٤٩٠)، «مسند أحمد» (٢٦٣/١٨)، «مسند أبي يعلى» (١٠٤٧، ١٠٤٨)، وغيرهم، وينظر: «الإتحاف»، «فتح الباري» (١٣/ ٤٧٢).

٥[ ٦٤٩] [التقاسيم: ٣١٢٤] [الإتحاف: مي حب حم ٣٤٢٤] [التحفة: خ س ٣٣١٦].
 ١٦ (١٦) ب].

٥ [ ٦٥٠ ] [ التقاسيم : ٦٣٨ ٤ ] [ الموارد : ١٧٥٠ ] [ الإتحاف : حب ٥٢٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «الخدري» ليس في الأصل.

٥ [ ٢٥١] [التقاسيم: ٧٥٥] [الإتحاف: حب ١٦٢٣٦] [التحفة: م س ١١٠١٤]، وسيأتي: (٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) «حفص» في الأصل: «جعفر» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٠٠).



١٢/٧١] ١٩

<sup>(</sup>١) الحنفاء: طاهرو الأعضاء من المعاصي. وقيل: أراد أنه خلَقهم حُنَفاءَ مؤمنين لما أخَذ عليهم الميثاق. (انظر: النهاية، مادة: حنف).

<sup>(</sup>٢) «وإنه» في الأصل: «وإن».

<sup>(</sup>٣) اجتالتهم: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. يقال: جال واجتال إذا ذهب وجاء. (انظر: النهاية، مادة: جول).

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَّهُ فِي (ت): ﴿عَلِي ﴾.

<sup>(</sup>٥) المقت: أشد البغض. (انظر: النهاية، مادة: مقت).

<sup>(</sup>٦) «يقظان» في الأصل: «يقظانا»، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٧) الثلغ: التهشيم. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٦٧٧).

ال ١٧/٢] ال

<sup>(</sup>٨) المقسط: العادل. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

<sup>(</sup>٩) الرقيق: الضعيف الهين اللين . (انظر: النهاية ، مادة: رقق) .

<sup>(</sup>١٠) «بكل» في (ت): «لكل».



وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُصَدِّقٌ، وَقَالَ: أَصْحَابُ النَّارِ خَمْسَةٌ: رَجُلٌ جَائِرٌ لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعُ وَإِنْ دَقَ، وَرَجُلٌ لَا يُمْسِي وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَالنَّعِيفُ وَإِنْ دَقَ ، وَرَجُلٌ لَا يُمْسِي وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَالنَّعِيفُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ، لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَمِنَ الْذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعٌ ، لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَمِنَ الْمَوَالِي هُوَ أَوْ مِنَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ، فَيُصِيبُ مِنْ حُرْمَتِهِ سِفَاحًا فَيُرنِكَاحٍ. «وَ الشَّنْظِيرُ (١) الْفَاحِشُ»، وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ

٥ [٢٥٢] أخبو البُويعُلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الْأَثْرَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ ، عَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الْأَثْرَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ ، عَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ عَلَيْ مُنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ دِينِهِمْ ، وَإِنَّ كُلَّ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ مَا أَنْ وَلِنَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ أَنْ وَلِي اللَّهُ أَنْ وَلِنَّ اللَّهُ أَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِلْمُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّ

(٢) «أنحلت» في (ت): «أنحلته».

<sup>(</sup>١) الشنظير: السخيف العقل البذيء الفاحش. (انظر: اللسان، مادة: شنظر).

٥ [ ٢٥٢] [التقاسيم : ٢٥٧٦] [الإتحاف : حب ١٦٢٣٦] [التحفة : م س ١١٠١٤]، وتقدم : (٦٥١) . ١١ [ / ١٨ أ] .

<sup>(</sup>٣) «أتني» في (ت) : «نظر إلى» .

<sup>(</sup>٥) «عليك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «أن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «يستغزونك» في (ت): «يستغزوك».

ا [۲/ ۱۸ ب].





### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ أَفْعَالٍ يُتَوَقَّعُ (١) لِمُرْتَكِبِهَا الْعُقُوبَةُ (٢) فِي الْعُقْبَىٰ بِهَا

٥ [٣٥٣] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عِيسَىٰ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ الْفَزَارِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَقُولُ : "هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٢) رُوْيَا؟ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ (٤) : "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيبَانِ ، فَإِنَّهُ مَا اللَّهُ أَنْ يَقُصَ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ (٤) : "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيبَانِ ، فَإِنَّهُمَا النَّعَنَانِي (٥) ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لَيْ : الْطَلِقْ ، وَإِنِّي الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمْ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي (١) بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلُعُ (٧) بِهَا مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمْ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي (١) بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلُعُ (٧) بِهَا مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمْ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي (١) بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلُعُ (٧) بِهَا وَرُأْسُهُ ، فَتَدَهْدِهُ لَلْ مَا فَعَلَ الْمَوْةُ الْأُولَى (١) مَنْ عَلِيهِ فَيْفُومُ إِلَى الْحَجْرِ فَيَأْخُولُ مِنْ مَا فَعَلَ الْمَوَّةُ الْأُولَى » قَالَ : "قَالُ الْمَوَّةُ الْأُولَى " وَيَالْمُ لَقُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَنْ مَا فَعَلَ الْمَوْةُ الْمُولَى (١٤) وَجُولُ مُنْ مَا فَعَلَ الْمَوْدُ وَالْمِ وَمُنْ حَلَى اللَّهُ إِلَيْ مَا فَعَلَ الْمَوْدُ وَالَى مَا فَعَلَ الْمَلِقُ الْمَوْدُ وَالْمُ وَمُنْ حَلِيهِ بِكُلُومِ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْجُرَهِ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْجُرَهِ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخُرُوهِ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْجُرَهِ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ وَعُوهُ الْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالَى اللَّهُ الْمُ وَالَى الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>١) «يتوقع» في الأصل: «تتوقع». (٢) بعده في (ت): «عليها».

٥ [ ٦٥٣] [ التقاسيم: ٣٠٣١] [ الإتحاف: خز حب كم خ م حم ٦٠٦٩ ] [ التحفة: خ م ت س ٤٦٣٠ ] .

<sup>(</sup>٣) «منكم» في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٤) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غدا) .

<sup>(</sup>٥) الابتعاث: الاستيقاظ من النوم. (انظر: النهاية ، مادة: بعث).

<sup>(</sup>٦) يهوي: يهبط. (انظر: النهاية ، مادة: هوا).

<sup>(</sup>٧) «فيثلغ» في (ت): «فيصلغ».

١٩ [٢ ] ١٩ ] ] .

<sup>(</sup>٨) «مستلق» في الأصل: «مستلق».(٩) «قائم» ليس في (س) (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الكلوب: حديدة معوجة الرأس، والجمع: كلاليب (انظر: النهاية، مادة: كلب).

<sup>(</sup>١١) الشق: الجانب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شقق).

<sup>(</sup>١٢) يشرشر: يقطّع ويشقق. (انظر: اللسان، مادة: شرشر).

<sup>(</sup>١٣) الشدق: جانب الفم، والجمع: أشداق. (انظر: النهاية، مادة: شدق).





إِلَىٰ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّىٰ يَصِحَّ الْجَانِبُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى» ، قَالَ : «قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَا(١) : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا (٢) ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ» قَالَ عَوْثٌ: أَحْسِبُ أَنَّهُ قَـالَ: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ (٣) وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا (٤) فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا بِنَهَرِ لَهِيبٍ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ تَضَوْضَوْا" ، قَالَ : «قُلْتُ : مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ " ، قَالَ : «فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا (٥) عَلَى نَهَرِ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَحْمَرَ مِثْلِ اللَّهِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عِنْدَ شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ ١٠ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي (٢) جَمَعَ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ (٧) لَـهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ (٨) حَجَرًا» ، قَالَ : «قُلْتُ : مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ» ، قَالَ : «فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمِرْآةِ ، كَأَكْرُهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلًا مَرْآهُ ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارِ يَحُشُهَا (٩) وَيَسْعَى حَوْلَهَا» ، قَالَ : «قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا؟ قَالَا لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ (١١) رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ ، لَا أَكَادُ أَرَىٰ رَأْسَـهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ ، وَأَرَىٰ حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنِهِ» ، قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا وَأَتَيْنَا دَوْحَةُ (١١) عَظِيمَةً لَـمْ أَرَ دَوْحَة

<sup>(</sup>١) بعد «قالا» في (ت): «لي».

<sup>(</sup>٢) قوله : «فانطلقت معهما» وقع في (ت) : «فانطلقنا» .

<sup>(</sup>٣) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها. (انظر: النهاية ، مادة: لغط).

<sup>(</sup>٤) بعد «فاطَّلعنا» في (ت): «فيه». (٥) «فأتينا» ليس في الأصل.

۱۹/۲] و تا : «قد» . (٦) بعد «الذي» في (ت) : «قد» .

<sup>(</sup>٧) الفغر: الفتح . (انظر: النهاية ، مادة : فغر) .

<sup>(</sup>٨) **ألقمه الشيء** : جعله في فيه مثل اللقمة . (انظر : جامع الأصول) (١١/ ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٩) يحشها: يوقدها. (انظر: النهاية، مادة: حشش).

<sup>(</sup>١٠) بين ظهراني جهنم: في وسطها. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>١١) الدوحة: شجرة عظيمة. (انظر: النهاية ، مادة: دوح).





قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ ، قَالَا لِي : ارْقَ (١) فِيهَا» ، قَالَ : «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَةٍ بِلَيِن (٢) ذَهَبٍ وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَتَلَقَّانَا (٣) مِنْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ (٤) مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ الْ رَاءٍ» ، قَالَ : «قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَر ، فَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ (٥) يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ (٦) فِي الْبَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» ، قَالَ : «قَالَا لِي : هَـنِهِ جَنَّةُ عَـدْنِ ، وَهَـذَاكَ مَنْزِلُـكَ» ، قَـالَ : «فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ (٧) الْبَيْضَاءِ» ، قَالَ : «قَالَا لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ» ، قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي (^^) أَدْخُلْهُ» (٩)، قَالَ: «قَالَا لِي: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ » ، قَالَ : «فَإِنِّى (١٠٠ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ » قَالَ : «قَالَا لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُسَمَّرْ شَرُ شِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَتَبْلُغُ الْآفَاقَ ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي ١ مِثْل بِنَاءِ التَّنُورِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزُّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَيَلْتَقِمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) الارتقاء: الصعود. (انظر: اللسان، مادة: رقى).

<sup>(</sup>٢) اللبن: جمع اللبنة ، وهي: التي يبني بها الجدار. (انظر: النهاية ، مادة: لبن).

<sup>(</sup>٣) «فتلقانا» في الأصل: «فقلنا ما».

<sup>(</sup>٤) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

요[٢٠/٢].

<sup>(</sup>٥) «معترض» في الأصل: «معرض».

<sup>(</sup>٦) المحض: الخالِص من كلِّ شيء، ويسمى به اللبن الخالص. (انظر: النهاية، مادة: محض).

<sup>(</sup>٧) الربابة: السحابة التي ركب بعضها فوق بعض . (انظر: غريب أبي عبيد) (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٨) الوذر: الترك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر).

<sup>(</sup>٩) «أدخله» في (ت): «فأدخله» . (١٠) بعد «فإني» في (ت): «قد» .

١٠/٢] و [٢/ ٢٠ ب].

#### الإجبينان في مَوْلِين عَرِين الرَّجِينَ الرَّحِيانَ





الْكَرِيهُ الْمِرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فَي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ الطَّقِيُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ (١) حَوْلَهُ ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ» .

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، فَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ "(٢). [الثالث: ٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ مَحَجَّتَيْنِ يَرْكَبُهُمَا إِحْدَاهُمَا الرَّجَاءُ وَالْأُخْرَىٰ الْخَوْفُ

ه [٦٥٤] أخب را حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبُنُ أَيُّ وبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنَا يَحْيَى الْبُنُ أَبِيهِ ، عَنْ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ (٣) مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ (٣) مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ (٣)

[الثالث: ٩]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْيَانِهَا وَ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِدًا فِي إِثْيَانِهَا وَ وَ ١٥٥٥ أَخْبَرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ا ١٥٥١ ، المجتوع محمد بن إسحاق بن إبراهِيم موتى تقِيفٍ ، فان . حدث عبد الله بن عُمر بن أَبَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ (٥) فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «الذين» في الأصل: «الذي». (٢) ينظر بنحوه مختصرًا: (٤٦٨٧).

٥ [ ٦٥٤ ] [التقاسيم : ٣٦٤٧] [التحفة : م ٢٠٠٧ - ت ١٤٠٧٩ ] ، وتقدم : (٣٤٥) .

①[7/17]]

<sup>(</sup>٣) القنوط: اليأس. (انظر: الغريبين للهروي ، مادة: قنط).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٣٤٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [ ٥٥٥ ] [التقاسيم : ٣٦٦٢] [الموارد : ٢٤٩٥] [الإتحاف : حب ١٩٨٨٤ ] ، وسيأتي برقم : (٦٥٧) .

<sup>(</sup>٥) «عن» في (د) : «حدثنا».

( TO )



هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ يُوَاخِذُنِي اللَّهُ ، وَابْنَ مَرْيَمَ ، بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ - يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا - لَعَذَّبَنَا ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْعًا» . وَابْنَ مَرْيَمَ ، بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ - يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا - لَعَذَّبَنَا ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْعًا» . [الناك: ١٠]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْأَمْنِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ - نَعُوذُ بِهِ مِنْهُ - وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْأَمْنِ مِنْ عَذَابِ الطَّاعَاتِ جَهْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشَمِّرًا فِي أَسْبَابِ الطَّاعَاتِ جَهْدَهُ

ه [ ٢٥٦] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَا ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيِّ تَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ أَوْ غَيْمٍ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ النَّبِيُ عَيِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ أَوْ غَيْمٍ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ النَّي عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ الرُّجُوعَ بِاللَّوْمِ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِيمَا قَصَّرَ فِي الطَّاعَاتِ ، وَإِنْ كَانَ سَعْيُهُ فِيهَا كَثِيرًا

ه [ ٢٥٧] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ فُضَيْلِ اللهِ عَيَاضٍ ، عَنْ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللهِ عَيْلَةُ : «لَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : «لَوْ أَنَّ اللهَ يُوافِحُدُنِي وَعِيسَى بِذُنُوبِنَا لَعَذَّبَنَا وَلَا يَظْلِمُنَا شَيْعًا » ، قَالَ (٢) : وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا .

١[٢١/٢]٩

٥ [٦٥٦] [التقاسيم: ١٨٤٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٥١١] [التحفة: خم د ١٦١٣١ - س ١٦١٦٢ - م ١٧٣٧٦ - م ت سي ق ١٧٣٨٥ - خ ت س ١٧٣٨٦].

<sup>(</sup>١) «فسئل» في (ت): «فسألته».

٥ [ ٢٥٧] [ التقاسيم: ٢٥٥٦] [ الموارد: ١٧٣٧ - ٢٤٩٦] [ الإتحاف: حب ١٩٨٨ ] ، وتقدم برقم: (٦٥٥) . 19/7 أ] . (٢) (٢) أ] .

#### الإجبينان في تقريب كيمين الرجبان





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَيمَوْجُودِ الطَّاعَاتِ دُونَ التَّسَلُّقِ بِالإضْطِرَارِ إِلَيْهِ فِي الْأَحْوَالِ دُونَ التَّسَلُّقِ بِالإضْطِرَارِ إِلَيْهِ فِي الْأَحْوَالِ

٥ [ ٢٥٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا (٢) وَقَارِبُوا (٣) » ، قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي بِمَغْفِرَةٍ وَفَصْل » .

[الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِحْقَارِهِ الْيَسِيرَ مِنَ الطَّاعَاتِ ، وَالْقَلِيلَ مِنَ الْجِنَايَاتِ .

٥ [ ٢٥٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ٤٠) الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ ، دُونَ الإعْتِمَادِ عَلَىٰ يَوْمِهِ

٥[٦٦٠] أخبر الن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ

<sup>0 [ 70</sup>٨] [ التقاسيم: 3183] [ الإتحاف: حب حم 184 ك] [ التحفة: م ١٢٢١٠ - م ١٢٣٤ - ق ١٢٣٩٣ - ق ١٢٣٩٣ - م ١٢٣٥٢ ] . وتقدم: (٣٤٨) .

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه. (انظر: النهاية، مادة: سدد).

<sup>(</sup>٣) المقاربة: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير . (انظر: النهاية ، مادة: قرب) .

٥ [٢٥٩] [التقاسيم: ٢٥٥٥] [الإتحاف: حب أحمد ١٢٦٣٧] [التحفة: خ ٢٦٦٩].

<sup>(</sup>٤) ﴿أَخبرنا ﴾ في (ت): ﴿حدثنا ».

<sup>(</sup>٥) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية ، مادة: شرك).

٥[٦٦٠] [التقاسيم: ٢٦٧٧] [الإتحاف: حب حم ١٨٧٠٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧ - خ ١٤٧٩٩ - ت ١٦٠٠٩] [التحفة: خ ١٣٢١٧ - خ ١٤٧٩٩ - ت





يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» . [الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ مَا جَرَىٰ مِنْهُ مِنْ مُقَارَفَةِ الْمَأْثَمِ (١) حِينَ يُزَيِّنُ الشَّيْطَانُ لَهُ ارْتِكَابَ مِثْلِهَا

٥ [٦٦١] أَضِ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (٢) بِمَنْ بِجَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ (٣) بِعَسْقَلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ الْعَابِدُ بِصَيْدَاءً - فِي آخِرِينَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَالِدِ الْأَزْرَقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ هِشَامُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارِ دَيْنَا كَانَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ هِشَامُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارِ دَيْنَا كَانَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ هِشَامُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدًىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ وِينَارِ دَيْنَا كَانَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ هِشَامُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدًىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ وِينَارِ دَيْنَا كَانَ عَلْدِ الْعَرِيزِ ، أَنَّ هِشَامُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدًىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبْعَةَ آلَافِ وِينَارِ دَيْنَا كَانَ عَلْدِ الْعُورِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلزُهْرِيِّ : لَا تَعُودَنَّ تَدَّانُ ، فَقَالَ الزُهْرِيُّ : كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ حَدْنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يُلْكُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ وَقَدْ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ »؟!

لَفْظُ الْخَبَرِ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ .

# ذِكْرُ مَا يُعْرَفُ فِي وَجْهِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ قَبْلَ الْمَطَرِ

٥ [٦٦٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) المأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو: الإثم نفشه؛ وَضْعًا للمصدر موضع الاسم، والمعنى الثاني هو المراد. (انظر: النهاية، مادة: أثم).

٥[٦٦١] [التقاسيم: ٣٨٤٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨٦٣] [التحفة: ق ١٨١١- خ م د ق ١٣٢٠٥ م ١٣٢٠٥].

<sup>(</sup>٣) بعد «قتيبة» في (ت): «اللخمي».

<sup>(</sup>٢) بعد «سنان» في (ت): «الطائي».

١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

٥ [ ٦٦٢ ] [التقاسيم: ٦٦٧٥ ] [الموارد: ٥٩٥ ] [الإتحاف: حب حم ٥٩٥ ] [التحفة: خ ٧٤٣].

#### الإجبينان فاتقر فالم وحيك الراجبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَخَلَا بِالطَّاعَاتِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَالَهُ الْخَوْفِ عَلَيْهِ غَالِبَةً ؛ لِثَلَّا يُعْجَبَ بِهَا وَإِنْ كَانَ فَاضِلَا فِي نَفْسِهِ ، تَقِيًّا فِي دِينِهِ

٥ [٦٦٣] أخبر المُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُن أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بُن أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا الْمَسْجِدَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، وَلِصَدْرِهِ (١) أَزِيزٌ (٢) كَأَزِيزِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا الْمَسْجِدَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، وَلِصَدْرِهِ (١) أَزِيزُ (٢) كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ (٣).

#### ٥- بَابُ الْفَقْرِ وَالزُّهْدِ وَالْقَنَاعَةِ

٥ [٦٦٤] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : خَزَلْتُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ قَالَ : نَزَلْتُ عَلَىٰ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ (٤) وَهُ وَ مَطْعُونٌ ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ ، فَبَكَى

٥ [٦٦٣] [التقاسيم: ٧٢٩٨] [الموارد: ٥٢٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٧٢٠٠] [التحفة: د تم س ٥٣٤٧]، وسيأتي برقم: (٧٤٨).

(١) «ولصدره» في الأصل: «وبصدره» . (٢) الأزيز: الصوت . (انظر: اللسان ، مادة: أزز) .

(٣) [٢/ ٢٣ ب]. بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر البيان بأن المرء إن تواجد عند وعظ كان له ذلك. أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم قال: قام النبي على المقال: «اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح حتى رئينا أنه يراها، ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة».

أخبرنا سليهان بن الحسن بن المنهال العطار بالبصرة، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سهاك، سمع النعهان بن بشير يقول: قال رسول الله على الناركم النار أنذركم النار أعتم لوكان في مقامي هذا وهو بالكوفة سمعه أهل السوق حتى وقعت خميصة كانت على [ ٢ / ٢٤ أ ] عاتقه على رجليه ». وضرب عليه . وكتب مقابل ترجمة الحديث الأول في الحاشية: « نقل إلى الجامع [ كذا، ولعل الصواب: الجمعة ]» . وسيأتي حديث الثقفي برقم: (٢٤٠) ، وتقدم حديث ابن المنهال برقم: (٦٤٢) .

وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: « الإحسان ».

المرجل: الإناء الذي يغلى فيه الماء. (انظر: النهاية ، مادة: رجل).

0 [ ٦٦٤ ] [التقاسيم: ١١٥٧ ] [الموارد: ٢٤٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٨٥٣ ] [التحفة: ت س ق ١٢١٧٨].

(٤) قوله: «بن ربيعة» ليس في (د).





أَبُوهَاشِمٍ، فَقَالَ (١) مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ أَيْ خَالُ؟ أَوَجَعٌ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا، فَقَالَ: عَلَىٰ كُلِّ لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَوَدِدْتُ (٢) أَنِّي كُنْتُ صَفْوُهَا، فَقَالَ: «إِنَّكَ "كُلْ لَا ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا وَوَدِدْتُ (٢) أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: «إِنَّكَ "كَفْييكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْوَالَا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ ، وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ (٤) فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ، فَأَذْرَكْتُ وَجَمَعْتُ . [الأول: ٦٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَتَا إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ حَمَاهُ (٥) الدُّنْيَا

ه [ ٢٦٥] صر ثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الدَّرَقِيُّ (٧) بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبْاسُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عَمَر بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظُلُ اللَّهِ عَنْهَ اللهِ عَبْدَا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظُلُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَبْدَا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدَا حَمَاهُ اللهُ اللهُ عَبْدَا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدَا حَمَاهُ الدُّنْيَا ، كَمَا يَظُلُ اللهُ اللهُو

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ صَارَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ

ه [٦٦٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «فقال» في (د): «فقال له».

<sup>(</sup>٢) «ووددت» في (ت) ، (د) : «وددت» .

الود: التمني . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : ودد) .

<sup>(</sup>٣) «إنك» ليس في (د) . (3) المركب: الدابة . (انظر: اللسان ، مادة: ركب) .

<sup>(</sup>٥) حماه: منعه. (انظر: النهاية، مادة: حما).

٥[٦٦٥][التقاسيم: ٥٥٥٨][الموارد: ٢٤٧٤][الإتحاف: حب كم ١٦٣١][التحفة: ت ١١٠٧٤].

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٧) «الدرقي» في (س) (٢/ ٤٤٣)، (ت): «الزرقي»، وفي (د)، «الإتحاف»: «الدورقي»، وكلاهما تصحيف، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٦٢).

١[٢/٤٢ ب].

٥ [ ٢٦٦] [التقاسيم : ٥٦٨ ٤] [الإتحاف : حب ١١٩٨٧ ] [التحفة : م ت ق ٨٨٤٨] .

# الإخبِينَالِ فَيْ مَعْ مِنْ الْحِينَالِ فَيْ مَعْ مِنْ الْحِينَالِ فَي مَعْ مِنْ الْحِينَالِ فَي مَعْ مِنْ الْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْجُمَحِيُّ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّهِ بِينَ الْعَاصِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافَا (٢) فَصَبَرَ عَلَيْهِ » .

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ طَيَّبَ اللَّهُ جَافَعَ الْاعَيْشَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

٥ [٦٦٧] أخب رَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ وَابْنُ سَلْمٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ (٣) قَـالُوا: حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِيَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٤) ، قَـالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى فَي عَبْلَةَ ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: . [الثالث: ٦٦] في سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» (٥٠) .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْفُضُولِ الَّتِي تُذَكِّرُ الدُّنْيَا وَتُرَغِّبُ النَّاسَ فِيهَا

٥ [٦٦٨] أَخْبُ رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحجري»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء ، ويكون بقدر الحاجة إليه . (انظر: النهاية ، مادة: كفف) . 1 [٢/ ٢٥ أ] .

٥ [٦٦٧] [التقاسيم: ٥٧٨] [الموارد: ٢٥٠٣] [الإتحاف: حب ١٦٢٠٦].

<sup>(</sup>٣) قوله : «وابن سلم وابن قتيبة» وقع في (د) : «وابن قتيبة وابن سلم» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: حدثنا أبي» وقع في (س) (٢/ ٤٤٥) مكررا، وهو خطأ، وعند المصنف في «روضة العقلاء» (ص ٢٧٧) كالمثبت، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار بأن أصحاب الجد في هذه الدنيا يحبسون في القيامة عن دخول الجنة مدة . أخبرنا عمران بن موسئ بن مجاشع ، قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا معتمر بن سليهان ، قال : حدثنا أبي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد ، عن النبي على أنه قال : «قمت على باب الجنة ، فإذا عامة من يدخلها [٢/ ٢٥ ب] المساكين ، وإذا أصحاب الجد محبوسون ، وإذا أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ، ونظرت إلى النار ، فإذا عامة من يدخلها النساء » . قال أبوحاتم في قد أمر بم الى أسامة بن زيد في هذا الخبر سعيد بن زيد ، وأنا أهابه » . وضرب عليه ، وسيأتي : (٢٧١) .

<sup>0 [</sup> ٦٦٨] [ التقاسيم: ١٦٣٠] [ الإتحاف: عه حب حم ٢١٦٧] [ التحفة: م ت س ١٦١٠١ – م ١٦٨٣ – ح م ٢٦٨٣ – خ م س ١٧٤٨ – خ م س ١٧٥٨ . ] .





حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَـزْرَةَ ، هُـوَ: ابْـنُ سَـعْدِ الْأَعْـوَرُ ، عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ عِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا قِرَامٌ حُمَيْدِ بْنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لَنَا قِرَامٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَعَلَّقْتُ عَلَىٰ بَابِي ، فَرَأَىٰ النَّبِيُ وَيَعِيدٌ ذَلِكَ فَقَـالَ : «انْزِعِيهِ ؛ فَإِنَّهُ يُلِكَرُنِي فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَعَلَقْتُ عَلَىٰ بَابِي ، فَرَأَىٰ النَّبِيُ وَيَعِيدٌ ذَلِكَ فَقَـالَ : «انْزِعِيهِ ؛ فَإِنَّهُ يُلْكَرُنِي اللَّهُ لِيَا » هُـ اللَّذِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ (١) الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْفُضُولِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْفُضُولِ مِنْ مَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

٥ [٦٦٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا اللَّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ الْحُبُلِيَّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ ، وَالقَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ ، وَالقَّالِثُ لِلصَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ » .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْفُضُولِ فِي قُوتِهِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَىٰ مِمَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ أَكَلَةُ السُّحْتِ

٥ [ ٢٧٠] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وِعَاءَ شَوَّا مِنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وِعَاءَ شَوَّا مِنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وِعَاءَ شَوَّا مِنْ الْمِعْدِي بَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَوَا مِنْ الْمِعْدِي بَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَوَا مِنْ الْمِنْ الْمُعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ وِعَاءٍ مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَوَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>@ [</sup>٢٦/٢]. «ذكر» ليس في الأصل.

٥ [٦٦٩] [التقاسيم: ١٥٧٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٨٨٧] [التحفة: م دس ٢٣٧٧].

٥[ ٧٠٠] [التقاسيم : ٥٩٠٠] [الموارد : ١٣٤٩] [الإتحاف : حب كم حم ١٧٠٢٢] [التحفة : س ١١٥٦٧] . وسيأتي برقم : (٢٦٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: صلب).

١[٢/٢٦ ب].





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَصْحَابَ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يُحْبَسُونَ فِي الْقِيَامَةِ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ مُدَّةَ

٥ [ ٢٧١] أَ خَبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ اللهِ عُمْمَانَ مُعَاذٍ (١) مَعَاذٍ اللهِ مُعَاذٍ اللهِ مُعَاذٍ اللهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا النَّهُ لِي مَنْ يَدْخُلُهَا الْمَسَاكِينُ ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِ (٣) مَحْبُوسُونَ ، وَإِذَا أَصْحَابُ النَّارِ قَلْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَنَظَرْتُ إِلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ » . [النالث : ٧٨]

قَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ : قَرَنَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ فِي هَذَا الْخَبَرِ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَنَا أَهَابُهُ.

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَقَيَّلًا عَلَىٰ فُقَرَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أُوتُوا بِإِدْ حَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعْلُومَةٍ

٥ [ ٢٧٢] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِيضِفِ يَوْمِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ » . [النالث: ٩]

٥[۲۷۱] [التقاسيم: ١٦٧٥] [الإتحاف: عه حب كم ١٥٧] [التحفة: خ م س ١٠٠]، وسيأتي برقم:
 (٨٨٨)، (٧٤٩٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن معاذ» الثانية من (ت) ، وهو: عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر أبو عمرو العنبري البصري.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبيد الله بن معاذبن معاذ، قال: حدثنا معتمربن سليهان، قال: حدثنا» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الجد: الحظ والغنى . (انظر: اللسان ، مادة : جدد) .

٥ [ ٦٧٢] [التقاسيم: ٣٦٢٦] [الموارد: ٢٥٦٧] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٥٤] [التحفة: ت س ١٥٠٢٩] ت ١٥٠٣٩ - ق ١٥١٠١].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





# ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَاثَوَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يُهِمْ بِمُدَدِ مَعْلُومَةِ

٥ [ ٢٧٣] أَضِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ - وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ (١) جُلُوسٌ ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ الْمَسْجِدَ نِصْفَ النَّهَارِ ، فَانْطَلَقَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ (١) جُلُوسٌ ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ الْمَسْجِدَ نِصْفَ النَّهَارِ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِةٍ جَلَسَ إلَيْهِمْ قُمْتُ إِلَيْهِ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِي عَيْقِةٍ جَلَسَ إلَيْهِمْ قُمْتُ إِلَيْهِ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِي عَيْقِةً جَلَسَ إلَيْهِمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَلَى اللَّهُ عَيْدِينَ إِنَّهُمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَلَمَا وَلَاكَ : ﴿ وَهُو يَقُولُ : ﴿ بَشِرُ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّهُمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَلَاهُ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّبِيُ ﷺ نَفْيًا عَمًّا وَرَاءَهُ

٥ [ ٢٧٤] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحِبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : النال : ٩] فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ حَرِيفًا (٢) . [النال : ٩]

٥ [٦٧٣] [التقاسيم: ٣٦٢٧] [الموارد: ٢٥٦٦] [الإتحاف: مي حب ١١٦٣٨] [التحفة: س ٢٦١٤- م ٨٥٧]، وسيأتي: (٦٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله : «وحلقة من فقراء المهاجرين وسط المسجد» وقع في (د) : «ونفر» . [٢/ ٢٧ أ] .

٥[٦٧٤] [التقاسيم: ٣٦٢٨] [الإتحاف: عه حب كم حم م ١١٩٥٧] [التحفة: س ٢٦١٨- م ١٨٥٨]،
 وتقدم: (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) الخريف: زمان معروف من فصول السنة بين الصيف والشتاء، ويريد به: سنة ؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة . (انظر: النهاية، مادة: خرف) .

#### الإجْسِيْل أَفِي تَقْرِبُكُ مِصِيْكَ ابْرِ جَبَّانَ لَا





ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَالِكَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌ (١) يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌ (١) مَنِعَ مِنْ حُطَامِهَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌ (١)

٥ [ ٢٧٥] أَضِرُا مُوسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّيْلَمِيُ (٣) بِأَنْطَاكِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الزِّنَادِ ، عَنِ اللَّهَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٤) ، إِنَّمَا اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٤) ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٤) ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٤) ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ (٤) . [الثالث : ٩]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْغِنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

٥ [ ٢٧٦] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءِ سَأَلَهُ عَنْهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «نَضَّرَ (٥) اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ هُ رَسُولَ اللَّه عَيْهِ يَقُولُ : «نَضَّرَ (٥) اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ هُ رَسُولَ اللَّه عَيْهِ يَقُولُ : «نَضَّرَ (٥) اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيفًا فَبَلَّغَهُ

۱۵ [۲/ ۲۷ ب].

<sup>(</sup>١) «من» ليس في الأصل ، والمثبت من (ت) ، (س) (٢/ ٤٥٣) لا بد منه ؛ ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) «غني» في الأصل: «غنيًا» ، والمثبت هو الجادة.

٥[ ٧٥٠] [التقاسيم: ٣٦٢٩] [الموارد: ٢٥٢٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٩١٩٣] [التحفة: خ ت ١٢٨٤٥ - م ق ١٣٦٩٢].

<sup>(</sup>٣) «الديلمي» في الأصل ، (ت) ، (س) (٢/ ٤٥٣) : «الديلي» ، والمثبت من (د) ، «الإتحاف» هو الصواب، وينظر : «الأسامي والكنني» لأبي أحمد الحاكم (٣/ ٣٧٠) ، «فتح الباب في الكنني والألقاب» (٢٠٤٥) ، «التدوين في أخبار قزوين» (٤/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٤) العرض: المتاع والحطام. (انظر: النهاية ، مادة: عرض).

٥[٦٧٦] [التقاسيم: ٣٦٣٠] [الموارد: ٧٧] [الإتحاف: حم مي طح حب ٤٧٢٣] [التحفة: د ت س ٣٦٩٤ ـ ٣٦٩٥ ق ٣٦٩٠]، وتقدم برقم: (٦٧).

합[٢/٨٢أ].

 <sup>(</sup>٥) نضر: يروئ بالتخفيف والتشديد من النضارة، وهي في الأصل: حسن الوجه، والبريق، والمراد:
 حسن خُلْقه وقَدْره. (انظر: النهاية، مادة: نضر).



غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ ، ثَلَاثُ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَلُـزُومُ الْجَمَاعَةِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَلُـزُومُ الْجَمَاعَةِ ؛ فَإِنَّ وَعُوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ وَعُوثَهُمْ تُحِيطُ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَـهُ (١) أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَـهُ (١) أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ » . [الثالث : ٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ قَدْ يَكُونُونَ (٢) أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الْأَعْنِيَاءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

٥ [ ٢٧٧] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : «انْظُرْ أَنْفَعَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ : «انْظُرْ أَنْفَعَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ » (٣) ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا ، فَقُلْتُ : هَذَا ، قَالَ النَّبِيُ عَيْنَيْكَ ") » قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مِسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مِسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مِسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مِسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مِسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ (٣) » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِنَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسْجِينٌ فِي ثَوْبِ لَهُ خَلَقٍ ، قُلْتُ : هَذَا ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «هَذَا خَيْرٌ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُرَابٍ (٥) الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا » . [الثالث : ٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ

ه [٦٧٨] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّا رِالْحُسَيْنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «له» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «يكونون» في الأصل: «يكونوا» ، والمثبت هو الجادة.

٥ [٧٧٧] [التقاسيم: ٣٦٣١] [الموارد: ٢٥٦٤] [الإتحاف: حب حم ١٧٤٩٥].

<sup>﴿[</sup>٢/ ٢٨ ب].

<sup>(</sup>٣) «عينيك» في (د): «عينك» . (٤) «قال» في (د): «فقال» .

<sup>(</sup>٥) «قراب» في الأصل، (ت): «قرار»، وينظر: «مسند الحارث» (١١٠٢)، «شعب الإيهان» (٩٩٩٦) كلاهما من طريق الأعمش، به، إلا أن عند الأخير: «تراب»، وهو معنى الأول.

٥ [ ٦٧٨ ] [التقاسيم: ٣٥٤٧] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٨٢٤ ] [التحفة: خ ١٣٤٢٤ ] .

**(19)**\*(

حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصُّفَّةِ (١) ، مَا عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ رِدَاءٌ إِلَّا إِزَارٌ ، أَوْ كِسَاءٌ مُتَوَشِّحًا (٢) بِهِ قَدْ عَقَدَهُ خَلْفَهُ .

[الثالث: ٩]

# ذِكْرُ مَا كَانَ طَعَامُ الْقَوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَغْلَبِ فِي أَحْوَالِهِمْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ بِهِمْ (٣)

٥ [٦٧٩] أخبر الْفَضْلُ (٤) بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : صَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ طَعَامُنَا عَلَىٰ عَهْدِ شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ طَعَامُنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ . [الخامس: ٤٧]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ فِي الصَّحَابَةِ (٥) مَا وَصَفْنَاهُ

٥[ ٦٨٠] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

- (٢) المتوشح: الملتفُ بثوبه. (انظر: النهاية، مادة: وشح).
- (٣) من هنا إلى حديث عبد الله بن سعد بن إبراهيم الواقع تحت ترجمة : «ذكر العلة التي من أجلها كان في» استدركه محققا (ت) من (٦٨٠) كتابنا هذا : «الإحسان» .
  - ٥ [٧٧٩] [التقاسيم: ٧٩٩٧] [الإتحاف: حب حم ١٨٠٥٠]، وسيأتي برقم: (٥٨٤١).
  - (٤) قبل «الفضل» في الأصل: «أبو» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/٨).
    - (٥) «الصحابة» في (س) (٢/ ٤٦٠) خلافا لأصله الخطي: «أصحابه».
  - ٥[ ١٨٠] [التقاسيم: ٧٣٠٠] [الموارد: ٢٥٣٠] [الإتحاف: حب ٢٣١٦٣] [التحفة: خ ١٧٤٠١].
- (٦) «عبد الله» في (د)، «الإتحاف»: «عبيد الله»، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٧/١٥)، (١٧/١٩)،
   «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٦٦).
  - (٧) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د).

<sup>(</sup>١) **الصفة**: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه. (انظر: النهاية ، مادة: صفف).





عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّا كُنَّا نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ فَقَدْ كَذَبَكُمْ ، فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ قُرَيْظَةَ ، أَصَبْنَا شَيْتًا مِنَ التَّمْرِ وَالْوَدَكِ (٢) .

[الخامس: ٤٧]

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلْقَيَا الْحَسَنَةَ لِلْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى مَا أُوتِيَ وَكُرُ كِتْبَةِ النَّائِلَةِ مِنْ فَقْرِهِ بِمَا مُنِعَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الزَّائِلَةِ

٥ [٦٨٦] أخب را ابن قُتيبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَوَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُ وَ الْغِنَى ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ لِهُ وَالْغِنَى ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ » ثُمَّ سَأَلَنِي ﴿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ ( ) : الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ » ثُمَّ سَأَلَنِي ﴿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُريْشٍ ، فَقَالَ ( ) : «هَلْ اللَّهِ ، قَالَ : «فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ تُرَاهُ أَنْ أَنْ أَنَا لَيْ عَرَفْتُهُ مَا لَالَهُ مِ قَالَ : «فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ تُرَاهُ أَوْ لُولُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول اللَّه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٦٨١] [التقاسيم: ٣٦٣٢] [الموارد: ٢٥٢١-٢٥٦٣] [الإتحاف: حب كم ١٧٤٨٣] [التحفة: س ١١٩٠٥].

<sup>(</sup>٣) «ني» ليس في الأصل ، وينظر: «السنن الكبرى» (١١٧٨٥) للنسائي ، من طريق معاوية ، به .

합[가수가]].

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو تراه» وقع في الأصل: «وتراه» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) «يحليه» في (د) بتحقيق أسد: «يجليه» بالجيم، وحلا فلانًا أي: وصفه ونعته بها يحسَّنه، ينظر: «تاج العروس» (حلي).

<sup>(</sup>٧) «قلت» في (د) : «فقلت هو» .

#### الإجسَّالِ فِي مَعْرِئِكِ مِحِيْثَ الرِّحِيَّانَ }





رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَقَالَ : «هُوَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ (١) الْأَرْضِ مِنَ الْآخَرِ» ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الْآخَرُ؟ فَقَالَ : «إِذَا أَعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا يُعْطَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْطَى الْآخَرُ؟ فَقَالَ : «إِذَا أَعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ ، وَإِنْ (٢) صُرِفَ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِي حَسَنَةً» .

#### ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فُضِّلَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى بَعْضِ الْأَغْنِيَاءِ

٥ [ ٢٨٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : صَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ اللهِ قَالَ : صَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ اللهِ عَلْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْقَالَ : «مَا طَلَعَتْ خُلَيْدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي الدّرْدَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَا طَلَعَتْ خُلَيْدِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْقَا ، وَمَنْ أَمْسَكَ شَمْسٌ قَطُّ إِلّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : اللّهُ مَ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفًا ، وَمَنْ أَمْسَكَ فَاعْقِبْهُ تَلَقَا » .

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَةً ﴿ جَعَلَ الدُّنْيَا سِجْنَا لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمَخْرَفًا لِمَنْ عَصَاهُ

٥ [٦٨٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ إِنْ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، الللللللّٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) الطلاع: الملء. (انظر: النهاية ، مادة: طلع).

<sup>(</sup>٢) «وإن» في (د) : «وإذا».

٥ [ ٦٨٢ ] [التقاسيم : ٣٦٣٣] [الموارد: ٨١٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٠٩٦]، وسيأتي برقم: (٣٣٣٣). هـ [٢ ٢٩ ب].

<sup>(</sup>٣) «خليد» في الأصل: «خلد» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في الأصل.

٥ [٦٨٣] [التقاسيم: ٢٥٦٤] [الموارد: ٢٤٨٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٠٤] [التحفة: ق ١٤٠٤٦]، وسيأتي: (٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا جُعِلَتْ سِجْنَا لِلْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَوْفُوا بِتَرْكِ مَا يَشْتَهُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجِنَانِ فِي الْعُقْبَى

٥ [ ٦٨٤] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ عَنْ الْعَوْدِيْ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ يَجْرِي عَلَيْهَا التَّغَيُّرُ وَالْإِنْتِقَالُ فِي الْحَالِ بَعْدَ الْحَالِ

٥ [ ٦٨٥] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبِيرَةً عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩] ، قَالَ : «مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩] ، قَالَ : «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا ، وَيُفْرَجَ كَرْبًا (٤٤) ، وَيَرْفَعَ قَوْمًا ، وَيَضَعَ آخِرِينَ » . [الثالث: ٢٦]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا هُوَ الْمِحَنُ وَالْبَلَايَا فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ

٥ [٦٨٦] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ رَبِّ

٥ [ ٦٨٤ ] [التقاسيم : ٥٨٢ ] [الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٠٤ ] [التحفة : ق ١٤٠٤٦ ] ، وتقدم : (٦٨٣) .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا القعنبي» ليس في (ت).

합[7/・거]]

٥ [ ٦٨٥ ] [التقاسيم: ٣٦٧ ] [الموارد: ١٧٦٣ ] [الإتحاف: حب ١٦١٩٧ ] [التحفة: ق ١١٠٠٥].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «عن».

<sup>(</sup>٣) بعد «ميسرة» في (د): «بن حلبس».

<sup>(</sup>٤) الكرب: الهم والحزن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرب).

٥ [٦٨٦] [التقاسيم: ٢٦٢٩] [الموارد: ١٨٢٨] [الإتحاف: حب حم ١٦٨١٦] [التحفة: ق ١١٤٥٧]، وسيأتي برقم: (٢٩٠١).

١[٢/٣٠]٥

#### الإجسَّالُ في تقرَّمْ بِي حَمِينَ الرِّحْبِيانَ الرِّحْبِيانَ





يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ هَذَا<sup>(۱)</sup> الْمِنْبَرِيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَـمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ (٢٠ وَفِتْنَةٌ».

#### ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الإغْتِرَارِ بِمَنْ أُوتِيَ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ الزَّائِلَةَ

٥ [٦٨٧] أخبر مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة وَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَة : وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَة : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ﴿ مِنَ النِّسَاءِ وَالنَّعَمِ

٥ [٦٨٨] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

<sup>(</sup>١) «هذا» ليس في (د).

 <sup>(</sup>٢) البلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا، ومنه البلية والابتلاء. (انظر: النهاية، مادة: بلا).

٥ [ ٦٨٧] [ التقاسيم: ٥٥٥٤] [ الإتحاف: حب كم طحم ٢٣٥٨٩] [ التحفة: خ ت ١٨٢٩٠].

 <sup>(</sup>٣) أقحم بعد «الزهري» في (س) (٢/ ٤٦٦) بين معقوفين: «عن هند»، وهو خطأ؛ وينظر: «الإتحاف»،
 «مسند الحميدي» (٢٩٤)، «علل الدارقطني» (١٥/ ٢٥٢).

요[٢/ ١٣]].

٥ [ ٦٨٨] [التقاسيم: ٢٤٧٠] [الإتحاف: عه حب كم ١٥٧] [التحفة: خ م س ١٠٠]، وتقدم برقم: (٦٧٨) وسيأتي برقم: (٧٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) «عبيد الله» وقع في الأصل، (ت): «عبد الله» مكبرا، وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٥٨/١٩).

<sup>(</sup>٥) «التيمي» في الأصل : «التميمي» وهو خطأ ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٢١) ، «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٨٠) .



النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «قُمْتُ عَلَى النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَدِّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، وَأَصْحَابُ البَّرِ الْجَدِّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » . [الثاني: ٥٥]

قَالَ البَوامَ وَهِنْ : قَرَنَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ فِي الْخَبَرِ، وَأَنَا أَهَابُهُ، وَقَدْ تَفَرَدَ بِذِكْرِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (١) فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُعْتَمِرُ (٢) ؛ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَعْزِفَ نَفْسُهُ عَمَّا يُؤَدِّي إِلَى اللَّذَاتِ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الْغَرَّارَةِ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ ارْتِكَابُهَا حَذَرَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ مِنْهَا ۞.

٥ [ ٦٨٩] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٢) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (١) ، قَالَ : فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (١) ، قَالَ : فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَعَدَلَ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (١) ، قَالَ : فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِيهِ ، وَعَدَلَ عَنْ الطَّرِيقِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : يَا نَافِعُ ، أَتَسْمَعُ (٥) ؟ فَأَقُولُ : نَعَمْ ، فَلَمَّا قُلْتُ : لَا ، رَاجَعَ الطَّرِيقَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا (٢) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ (٧) . [الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) قوله: «في الخبر، وأنا أهابه، وقد تفرد بذكر سعيد بن زيد» ليس في الأصل، ونقل الحافظ في «الإتحاف» لفظ المصنف، فقال: «قال ابن حبان: قرن عمران بن موسى بأسامة سعيد بن زيد، وأنا أهابه، وقد تفرد بذلك معتمر». اه.

<sup>(</sup>٢) «المعتمر» ليس في (ت).

ه[۲/۲۳ب].

٥ [ ٦٨٩] [التقاسيم: ٧٣٠١] [الموارد: ٢٠١٣] [الإتحاف: حب حم ١٠٥٥٤].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «راع» في الأصل: «راعي» ، وكلاهما يصح.

<sup>(</sup>٥) «أتسمع» في الأصل: «اسمع» ، وينظر: «مسند أحمد» (٨/ ١٣٢) ، (٩/ ٢٤) من طريق الوليد ، به .

<sup>(</sup>٦) «هكذا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».



[الخامس: ٤٧]



# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ عَمَّا لَا يُقَرِّبُهُ إِلَى بَارِئِهِ جَلَقَيَّلًا دُونَ نَوَالِهِ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ (١) الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ

٥ [ ٦٩٠] أَخْبُ وَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيَالَ وَالدَّهُ مَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَ بْلَكُمْ ، وَهُمَا مَهْ لِكَاكُمْ ، وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ » ﴿ وَالنَالَ : ٢٦] مَهْ لِكَاكُمْ » ﴿ وَالنَالَ : ٢٦]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذُودَ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَرَّارَةِ الزَّائِلَةِ بِبَذْلِ مَا يَمْلِكُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ

٥ [٦٩١] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ أَنْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ مَعَهُ (٢) بِقِنَاعٍ فِيهِ رُطَبٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ مَعَهُ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ فَجَعَلَ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْضَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُ الْقَبْصَةَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِهِ ، ثُمَّ يَثْبِعَثُ بِهَا أَنْ اللَّهُ عَلْمَ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ لَيَشْتَهِيهِ (٥) .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رِعَايَةُ عِيَالِهِ بِذَبِّهِمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي (٦) يُخَافُ عَلَيْهِمْ مُتَعَقَّبُهَا ٥ [٦٩٢] أَخْبَرُا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهَيْرِ بِتُسْتَرَ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) بعد «حطام» في (ت): «هذه».

٥ [ ٦٩٠] [التقاسيم: ٢٥١١] [الإتحاف: حب ١٢٢١٧].

<sup>[[ 1 ]</sup> 기계]

<sup>0 [</sup> ٦٩١] [التقاسيم: ٧٣٠٢] [الموارد: ٢٥٢٩] [الإتحاف: عه حب البزار حم ١٦١٢].

<sup>(</sup>٢) «عن» في (د) : «حدثنا» . (٣) «معه» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلى أزواجه ثم يبعث بها» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله : «وإنه ليشتهيه» ليس في (د) .

وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٦) «التي» في الأصل: «الذي».

٥ [ ٦٩٢] [التقاسيم: ٦٤٥٤] [الموارد: ٢٥٤٠] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٢٥٤].

<sup>(</sup>V) «بتستر» ليس في الأصل.







الْمُعَلَّىٰ (۱) الْأَدَمِيُ (۲) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَة ، عَنِ الْمُعَلَّىٰ (۱) الْأَدَمِيُ (۲) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّرَة أَنَّ النَّبِي عَيْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْبُنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي عَيْ الْعَلَمَة كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ أَوَّلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَة كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ أَوْلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَة كَانَ إِذَا فَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ كَانَ أَوْلُ عَهْدِهِ بِفَاطِمَة رَضُوالُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَتْ رَضْوَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ فَبَسَطَتْ فِي بَيْتِهَا بِسَاطًا ، وَعَلَّقَتْ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا ، وَصَبَغَتْ مِقْنَعَتَهَا فَاطِمَةُ فَبَسَطَتْ فِي بَيْتِهَا بِسَاطًا ، وَعَلَّقَتْ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْرًا ، وَصَبَغَتْ مِقْنَعَتَهَا بِزَعْفَرَانٍ ، فَلَمَّا قَدِم أَبُوهَا عَلَيْ وَرَأَىٰ مَا أَحْدَثَتْ رَجَعَ ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ بِلَالٍ (٥) فَقَالَتْ : يَا بِلَالُ ، اذْهَبْ إِلَىٰ أَبِي فَسَلْهُ مَا يَرُدُهُ عَنْ بَابِي ؟ فَأَتُاهُ فَسَأَلُهُ ، إِلَىٰ بِلَالٍ (٥) فَقَالَتْ : يَا بِلَالُ ، اذْهَبْ إِلَىٰ أَبِي فَسَلْهُ مَا يَرُدُهُ عَنْ بَابِي؟ فَأَتُاهُ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ عَنْ الْسِيعِ فَالُو الْبِسَتْ أَطْمَارَهَا ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَتُاهُ بِلَالٌ فَأَتَاهَا فَاعْتَنَقَهَا ، وَقَالَ : «هَكَذَا وَقَالَ : «هَكَذَا وَقَالَ : «هَكَذَا وَقَالَ : «هَكَذَا أَنْ فَاللَا عَنَاهُ اللَّهُ أَلِي وَأُلُونَ مِ فَذَاكُ أَبِي وَأُمِي (٢) .

<sup>(</sup>۱) قوله: «أحمد بن محمد بن المعلى» وقع في الأصل، (ت)، (د)، (س) (۲/ ٤٧٠): «محمد بن المعلى» وهو وهم، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «فضائل الخلفاء» لأبي نعيم (ص١٢٣) من طريق أحمد بن محمد بن المعلى، به. و «تهذيب الكمال» (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) «الأدمى» تصحف في (د) إلى : «الأودي» ، وينظر : «الإتحاف» .

١[٢/٢٣ب].

<sup>(</sup>٣) «فإنه» في (د): «وإنه».

<sup>(</sup>٤) «لغزوة» في الأصل: «يغزوا» ، وفي (س) (٢/ ٤٧٠): «لغزو».

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى بلال» وقع في (د): «إليه بلالا».

<sup>(</sup>٦) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الإخبار عها يجب على المرء من قلة الاغترار بمن أوتي هذه الدنيا الفانية الزائلة [٢/ ٣٣ أ]. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، ويحيئ بن سعيد، عن الزهري، عن أم سلمة، ومعمر، عن الزهري، عن هند، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله على ذات ليلة: «سبحان الله ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا، عارية يوم القيامة» ولم نتبين عليه ضربا، وسبق (٦٨٧).





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَصْفِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ [يَتَّصِفَ] الْمَرْءُ بِهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا (١) الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

ه [٦٩٣] أخب رُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَوْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ قَوْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي (٢) - أَوْ قَالَ: بِمَنْكِبَيّ - أَوْ قَالَ: بِمَنْكِبَيّ - فَعَالَ: فَكَانَ اللَّهُ عَمْرَ يَقُولُ: فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (٣) ، قَالَ: فَكَانَ الْابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

قَالَ (٤) إِسْحَاقُ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ: مَا سَأَلَنِي يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينِ إِلَّا عَنْ (٥) هَذَا الْحَدِيثَ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَحْسَابِ (٦) أَهْلِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

٥ [ ٦٩٤] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «يجب أن يتصف المرء به في هذه الدنيا» وقع في الأصل: «يجب أن المرء به في هذه الدنيا» ، وفي (ت) ، (س) (٢/ ٤٧١): «يجب أن يكون المرء في هذه الدنيا» ، وما بين المعقوفين أثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>0[</sup>٦٩٣] [التقاسيم: ٤٥٨٠] [الإتحاف: حب الحكيم الترمذي حم ١٠١٣] [التحفة: س ٢٣٠٤ خ ت ق ٢٣٨٦].

<sup>(</sup>٢) المنكب: ما بين الكتف والعنق، والجمع: مناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٣) عابر سبيل: المسافر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عبر).

١[٢/٣٣].

<sup>(</sup>٤) «قال» في الأصل: «وقال».

<sup>(</sup>٥) «عن» من «الإتحاف»، ونقله أيضًا كالمثبت في «فتح الباري» (١١/ ٢٣٤)، وينظر: «صحيح البخاري» (٥) «عن» من «الإتحاف»، «روضة العقلاء» للمصنف (ص١٤٨، ١٤٩١)، «الضعفاء» للعقيلي (١١٩٨، ١١٩٧).

<sup>(</sup>٦) **الأحساب: جمع** الحسب، وهو في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

٥[٦٩٤][التقاسيم: ٥٥٥٥]،[الموارد: ١٢٣٤][التحفة: س ١٩٧٠]، وسيأتي: (٦٩٥).



سُوَيْدِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمَالُ» (١٠) .

[الثالث: ٢٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا الْمَالُ» أَرَادَ بِهِ الَّذِينَ (٢) يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ ١٠ أَرَادَ بِهِ الَّذِينَ (٢) يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ ١٠

٥ [٦٩٥] أخبر المُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : الْقُطَعِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي : ﴿ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا حَدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ : ﴿ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْنِ : ﴿ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنَ إِلَيْهِ لَهَذَا الْمَالُ » . [النالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَتُولُ مُتَعَقِّبُ أَمْوَالِ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ أَحْسَابُهُمْ إِلَيْهِ

ه [٦٩٦] أخبر عُ عَبْدُ اللَّهِ بِن قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن بَسَمِعْتُ قَتَادَة ، قَالَ : مُحَمَّدُ بِن جَعْفَرٍ ، وَهُو : غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَة ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو يَقْرَأُ : ﴿ أَلْهَنَكُ مُ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو يَقْرَأُ : ﴿ أَلْهَنَكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُرأُ : ﴿ أَلْهَنَكُ مُ اللَّهُ مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَنْ التَّكَاثُرُ ﴾ ، قَالَ : «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَنْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ ( فَا نَعْمَيْتَ » ( ٥ ) . [الثالث : ٦٦]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٣٣٤) لابن حبان من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) «الذين» في (ت): «الذي».

<sup>@[7/371].</sup> 

<sup>0[790][</sup>التقاسيم: ٢٥٥٦][الموارد: ١٢٣٣][الإتحاف: حب قط كم حم ٢٣٣٤][التحفة: س ١٩٧٠]، وتقدم: (٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) «القطعي» في الأصل: «القطيعي»، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٠٦)، «تهذيب الكيال» (٢٦/ ١٠٨).

٥ [٦٩٦] [التقاسيم: ٥٥٥٩] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٠١١] [التحفة: مت س ٥٣٤٦].

<sup>(</sup>٤) أبليت : صَيَّرْتَه قديمًا . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : بلي) .

<sup>(</sup>٥) [٢/ ٣٤ ب]. ينظر باختلاف يسير: (٣٣٣١).

أمضيت : أنفذت فيه عطاءك ، ولم تتوقف فيه . (انظر : اللسان ، مادة : مضي) .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُتَعَقَّبَ طَعَامِ ابْنِ آدَمَ فِي الدُّنْيَا مَثَلًا لَهَا

٥ [٦٩٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ بِسْطَامَ (٢) قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٣) عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٣) عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : «إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا عَنْ عُنَيًّ قَالَ : «إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا بِمَا (٥) خَرَجَ مِنِ ابْنِ آدَمَ ، وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ ، فَانْظُرْ إِلَى (٢) مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ . [الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا بُدَّ لَهُ (٧) أَنْ يَتَّضِعَ لِأَنَّهَا قَذِرَةٌ خُلِقَتْ لِلْفَنَاءِ

٥ [٦٩٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَعُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصْبَاءُ لَا تُسْبَقُ ، كُلَّمَا سَابَقُوهَا سَبَقَتْ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ \* عَلَى قَعُودٍ (٨) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصْبَاءُ لَا تُسْبَقُ ، كُلَّمَا سَابَقُوهَا سَبَقَتْ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ \* عَلَى قَعُودٍ (٨)

٥ [ ٦٩٧] [ التقاسيم: ٥٩١] [ الموارد: ٢٤٨٩] [ الإتحاف: حب عم ١٠٢].

<sup>(</sup>١) «الحسن» في الأصل: «الحسين» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «بسطام» في «الإتحاف» : «بسام» .

<sup>(</sup>٣) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٥١٧).

<sup>(</sup>٤) «عتي» في الأصل: «يحيين» وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكال» (١٩/ ٣٢٨)، وهو: عتي بن ضمرة التميمي.

<sup>(</sup>٥) «بها» في الأصل ، (د): «فها».

<sup>(</sup>٦) «إلى» ليس في الأصل، وينظر: «مسند أحمد» (٣٥/ ١٦١) من طريق أبي حذيفة، به.

<sup>(</sup>٧) بعد «له» في (ت): «من».

<sup>0 [</sup> ٦٩٨] [ التقاسيم: ٥٥٥٠] [ الإتحاف: حب قط حم ٩٣٥] [ التحفة: خ ٥٦٢ - خ ١٦٣ - خ ٦٨٣ - س

<sup>@[</sup>Yori].

<sup>(</sup>٨) القعود: القعود من الدواب: ما يقتعده الرجل للركوب والحمل ولا يكون إلا ذكرا. وقيل: القعود ذكر، والأنثى قعودة. والقعود من الإبل: ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان. (انظر: النهاية، مادة: ععد).





فَسَابَقَهَا ، فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ رَأَىٰ (') ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَقٌّ عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ هَـنْهِ الْقَـلْزَةِ إِلَّا وَصُعَهُ ('') اللَّهُ . [الثالث: ٦٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْنِعَ (٣) نَفْسَهُ عَنْ فُضُولِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ بِتَذَكُّرِهَا عَاقِبَةَ الْخَيْرِ وَأَهْلِهِ

٥ [٦٩٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْمَلَهُ بْنُ يَحْدُوهَ ، ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَاضِي بْنُ مُحَمَّدٍ - بَصْرِيٌّ فِقَةٌ (٤) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَرِيرٌ مُشَبَّكٌ بِالْبَرْدِيِ (٥) ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ قَدْ حَشَوْنَاهُ بِالْبَرْدِيِ ، فَذَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا النَّبِي عَيَيْهِ نَائِمٌ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَسُودُ قَدْ حَشَوْنَاهُ بِالْبَرْدِيِ ، فَذَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا النَّبِي عَيَيْهِ نَائِمٌ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا وَلَهُ السَّرِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا وَمُعْرَا فَإِذَا أَثُو السَّرِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا النَّبِي عَيَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا النَّبِي عَلَيْهِ ، فَلَمَا السَّتَوَى جَالِسَا ١ ، فَنَظَرَا فَإِذَا أَثُو السَّرِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ عَلَى اللَّهُ وَيَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَيَعْمَرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعُورَاشِكَ وَقَرَاشِكَ وَقَرَاشِكَ وَقَرَاشِكَ وَقَرَاشِ لَا اللَّهُ وَلَا هَالَا وَمُولَا هَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا هَلَهُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ وَلَا هَالَ عَلَيْهِ : «لَا تَقُولَا هَوَبَكُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ وَلَمْ مَنَى وَقَرْعُمَرَ فِي النَّارِ ، وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي هَذَا عَلْوَاللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي وَاللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) «رأى» في (ت): «رئى».

<sup>(</sup>٢) «وضعه» في الأصل : «وضعها» ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩/ ٦٠) من طريق أبي خالد ، به .

<sup>(</sup>٣) يقنع: يرضي . (انظر: النهاية ، مادة : قنع) .

٥ [٦٩٩] [التقاسيم: ٧٣٠٣] [الموارد: ٢٥٢٧] [الإتحاف: حب ٢٢٣٣٣].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بصري ثقة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قوله : «مشبك بالبردي» وقع في (د) : «مرمل بالبردي» ، وينظر : «الإتحاف» .

۵[۲/ ۳۰ ب].

<sup>(</sup>٦) قوله: «وبكيا: يا رسول الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله : «سريرك وفراشك» وقع في (د) : «فراشك وسريرك».

<sup>(</sup>٨) الديباج: ثوب ظاهره وباطنه من حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِقْتِنَاعِ لِلْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ

٥ [٧٠٠] أَضِ رَا بَكُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي بْنِ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُريْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئِ ، أَنَّ أَبَا عَلِي الْجَنْبِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ يَقُولُ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئِ ، أَنَّ أَبَا عَلِي الْجَنْبِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ : قُلُو بَيْنِ (٣) لِمَنْ هُدِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا ، إِنَّهُ (٢) سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «طُوبَى (٣) لِمَنْ هُدِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا ، وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِهِ » ﴿ . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّخَلِّي عَنِ الدُّنْيَا وَالْإِقْتِنَاعِ مِنْهَا بِمَا يُقِيمُ أَوَدَ الْمُسَافِرِ فِي رِحْلَتِهِ

٥[٧٠١] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُ ، قَالَ: عَدَّفَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ الْخَيْرَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا مِنْ هُ بَعْضَ الْجَزَعِ (٥) عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ الْخَيْرَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا مِنْ هُ بَعْضَ الْجَزَعِ (٥) فَقَالُوا (٢): مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَتْ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْخَيْرِ ، شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَعْفِي مَعْازِي حَسَنَةً وَفُتُوحًا عِظَامًا؟ قَالَ: يُجْزِعُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا ﷺ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا قَالَ: يُجْزِعُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا عَلِي وَعَن فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا قَالَ: هُو الْمَوْتُ عَنِي مُنَا وَيُعْفِي الْمَوْءُ (٧) مِنْكُمْ كَوَادِ الرَّاكِبِ (٨) ، فَهَذَا الَّذِي أَجْزَعَنِي ، فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ فَكَانَ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمَا (٩) . [الأول: ٣٦]

٥ [٧٠٠] [التقاسيم: ٧٩٩] [الموارد: ٢٥٤١] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٦٦] [التحفة: ت س الموارد: ١١٠٣٣].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٢) قوله: «يقول: إنه» وقع في (د): «أنه».

<sup>(</sup>٣) طوبي : فُعْلِي من الطيب وتسمى بها شجرة في الجنة . وقيل : اسم للجنة . (انظر : النهاية ، مادة : طوب) . 
(٣) ٣٦ أ] .

٥ [٧٠١] [التقاسيم: ١١٥٨] [الموارد: ٢٤٨٠] [الإتحاف: حب كم حم ٩١٩٥] [التحفة: ق ٤٤٨٧].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» . (٥) الجزع: الخوف. (انظر: النهاية، مادة: جزع) .

<sup>(</sup>٦) «فقالوا» في الأصل: «قالوا».

<sup>(</sup>٧) «المرء» في الأصل، (ت)، (س) (٢/ ٤٨١): «اليوم»، وينظر: «الإتحاف»، «القناعة» لابن السني (٢٥) من طريق ابن وهب، به.

<sup>(</sup>A) «الراكب» في (د): «الركب».

<sup>(</sup>٩) «درهما» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة ، (س) (٢/ ٤٨١): «دينارا» ، وينظر المصدر السابق .





قَالَ البُوطَامِّم: عَامِرٌ هَذَا هُ وَ: عَامِرُ بُنُ عَبْدِ قَيْسٍ ، وَسَلْمَانُ الْخَيْرُ هُ وَ: سَلْمَانُ الْفَارِسِيُ ١٠ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ التَّلَهُّفِ عِنْدَ فَوْتِهِ الْبُغْيَةَ فِي غُدُوّهِ (١)

- ٥ [٧٠٢] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَارِ (٢) ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَارِ (٢) ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عَرْفَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدَّمَ : ﴿ فَإِنَّ فَاهُ رَطْبُ (١) بِهَا ، فَمَا أَدْرِي بِأَيِّهَا حَتَمَ : ﴿ فَبِأَيِّ عَرُفَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدَّمَ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴾ (٥) حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات : ٥٠] أَوْ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴾ (٥) [المرسلات : ٤٨] ، فَسَبَقَتْنَا حَيَةٌ ، فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : ﴿ وَقِيتُمْ شَرَهَا ، كَمَا وُقِيتُ (٢) شَرَكُمْ ﴾ . (١٤ الثالث : ٢٦]
- ٥ [٧٠٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ (٧) بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ،

١[٢/٢٣ب].

<sup>(</sup>١) «غدوه» في (ت): «عدوه».

٥[٧٠٢] [التقاسيم: ٤٧٠١] [الإتحاف: حب كم خ م حم ١٢٥٦٠] [التحفة: خ م س ٩١٦٣ خ س ٩٤٣٠ خ س ٩٤٣٠ - خ س

<sup>(</sup>٢) الغار: الكهف. (انظر: النهاية، مادة: غور).

<sup>(</sup>٣) المرسلات عرفا: المرسلات: الملائكة؛ وعرفا: متتابعة. ويقال: أرسلت بالعرف؛ أي بالمعروف. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) «رطب» في (ت): «لرطب».

<sup>(</sup>٥) «وإذا» في الأصل: «إذا»، والمثبت من (ت) هو التلاوة.

<sup>(</sup>٦) قوله : «كما وقيت» وقع في (ت) : «ووقيت» .

합[٢/٧٣أ].

٥ [٧٠٣] [التقاسيم: ٩١٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٢٤٨٥] [التحفة: خ م س ٩١٦٣ - خ س ٩٤٣٠ - خت (٧٠٢) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «محمد بن محمود بن عدي» كتب مقابله في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «أبو عمرو» وهي كنيته، ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٤/٤/٤).

#### الإخيتان في تقريب المنظمة المنظمة المنظمة





الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ الْأَعْمَشُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ فِي عَارِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي الْأَتَلَقَّاهَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي عَارٍ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهَ : ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾، فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، فَإِنَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا (١) مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا (١) فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» هُ.

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْإِمْعَانَ فِي الدُّنْيَا يَضُرُّ فِي الْعُقْبَىٰ كَمَا أَنَّ الْإِمْعَانَ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ يَضُرُّ فِي فُضُولِ الدُّنْيَا

٥ [٧٠٤] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرً بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرً بِدُنْيَاهُ ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى » . [الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتَّخَاذِ الضِّيَاعِ إِذِ اتِّخَاذُهَا يُرَغِّبُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ جَلَقَيَلا

٥[٥٠٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ ١ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَتَّخِذُوا النَّهُ عَهُ (٢) ، فَتَرْغَبُوا فِي

الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) . [٢/ ٣٧ ب] .

٥[٤٠٧][التقاسيم: ٥٧٠٠][الموارد: ٢٤٧٣][الإتحاف: حب كم حم ١٢٢٦١].

٥[٥٠٠][التقاسيم: ٢٢١٠][الموارد: ٢٤٧١][الإتحاف: حب حم ١٢٦٠٧][التحفة: ت ٩٢٣١]. ه [٢٨ ٨٠]]

<sup>(</sup>١) «فابتدرناها» في الأصل: «فابتذرناها» بالذال المعجمة، وينظر: «صحيح البخاري» (١٨٤١) عن عمر بن حفص، به .

<sup>(</sup>٢) الضيعة: البساتين والمزرعة والقرية؛ لأن في أخذه يحصل الحرص على طلب الزيادة. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضيع).





الدُّنْيَا». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (١): وَبِالْمَدِينَةِ مَا (٢) بِالْمَدِينَةِ ، وَبِرَاذَانَ (٣) مَا (٤) بِرَاذَانَ .

[الثانى: ٢٣]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَ الْمَرْءِ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا

٥ [٧٠٦] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : وَالْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «إِذَا رَأَى أَحُدُكُمْ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ ، أَوِ الرِّزْقِ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «إِذَا رَأَى أَعْلَ أَحَدُكُمْ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ ، أَو الرِّزْقِ ، قَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هُو عَلَيْهِ » . [الأول : ٧٨]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ دُونَ مَنْ فَوْقَهُ فِيهِمَا

٥ [٧٠٧] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ۞ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُو رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّنْ فُضِّلَ هُوَ عَلَيْهِ » . [الأول: ٧٧]

<sup>(</sup>١) بعد «عبد الله» في (د)، (ت): «كيف»، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٥٢٠٠)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٢) «ما» في الأصل: «وما» ، وينظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) راذان: قيل: إنها قرية بنواحي المدينة ولكن لا يعرفها أحد. والمعروف أن «راذان» من قرئ العراق.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «ما» في الأصل: «وما» ، وينظر المصدر السابق.

٥[٧٠٦][التقاسيم: ١٤٢١][الإتحاف: عه حب حم ١٩١٤٧][التحفة: م ١٢٣٥٤ - م ت ق ١٢٤٦٧ - خ ١٣٨٥٢ - م ١٣٨٩٠]، وسيأتي: (٧٠٧) (٧٠٨) (٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن أبي الزناد» سقط من الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح البخاري» (٦٤٩٩)، «صحيح مسلم» (٣٠٨٣) كلاهما من طريق أبي الزناد، به.

٥[٧٠٧] [التقاسيم: ١٤١٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٥٠] [التحفة: م ١٣٨٩- م ١٣٥٤- م ت ق ١٢٤٦٧ - خ ١٣٨٥٦]، وتقدم: (٧٠٦) و سيأتي: (٧٠٨) (٧٠٩) .

۵[۲/۸۳ب].

#### الإِنْ يَنْ إِنْ فِي مَقْرِينًا يُنْ مِحِينَ الرِنْ جِبًّا نَا





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَىٰ مَنْ فَوْقَهُ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا

٥ [٧٠٨] أَضِى اللهِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، وَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَرُدُوا (١٠ نِعْمَةَ اللَّهِ» . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْفَوْقِ الَّذِي فِي حَبَرِ أَبِي صَالِحِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧٠٩] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (٢) الْعَدَنِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ ، فَلْ يَعْفُرُ إِلَىٰ مَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيْ إِلَىٰ الْمَالِ وَالْحَسَلِ وَالْعَلْمُ الْهُ وَلَهُ فَيْ الْمُعْلِيْ فَالَا اللّهُ الْعُلْوِلَ الْمُعْلِقُولُونَهُ الْمِنْ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِيْ الْمُ الْمُعْلِيْ الْمُونِ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِيْ الْمُ الْمُ الْمُعُونُ وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِ

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِمَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِمَّا فِي عُنُقِهِ

٥[٧١٠] أَخْبَوُ اللَّهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَـلَمَةَ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَـلَمَةَ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ : اشْتَدَّ وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ وَعِنْدَهُ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ - عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ : اشْتَدَّ وَجَعُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ وَعِنْدَهُ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ -

٥ [٧٠٨] [التقاسيم: ٣٦٦١] [الإتحاف: عه حب حم ١٨١٦٠] [التحفة: م ت ق ١٢٤٦٧]، وتقدم: (٧٠٧) (٧٠٠) و سيأتي: (٧٠٩).

<sup>(</sup>١) «تردوا» كذا عند الجميع ، وقدروي هذا الحديث جمعٌ من الأئمة ، ولكن عندهم : «تزدروا» .

٥ [٧٠٩] [التقاسيم: ٢٣٦٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٩١٤٧] [التحفة: م ١٢٣٥٤ - م ت ق ١٢٤٦٧ - خ ١٣٨٥٢ - م ١٣٨٥٠ ]، وتقدم: (٧٠٧) (٧٠٧) .

<sup>(</sup>٢) «عمر» في (س) (٢/ ٤٩٠): «عمرو» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٦٣٩). ١٤ [٢/ ٣٩].

٥[٧١٠] [التقاسيم: ٧٣٧٢] [الموارد: ٢١٤٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢٩٣٧]، وسيأتي: (٣٢١٥) (٣١١٦).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

· (1)

أَوْ: تِسْعَةٌ - فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ ، مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ؟» فَقُلْتُ: هِيَ عِنْدِي ، قَالَ: «تَصَدَّقِي (١) بِهَا» ، قَالَتْ: فَشُخِلْتُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ، مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ؟» «تَصَدَّقِي (١) بِهَا» ، قَالَتْ: «يَا عَائِشَةُ ، مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ؟» فَقُلْتُ: هِي عِنْدِي ، فَقَالَ: «افْتِنِي بِهَا (٢)» ، قَالَتْ (٣): فَجِئْتُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ، فَقُلْتُ: هِي عِنْدِي ، فَقَالَ: «افْتِنِي بِهَا (٢)» ، قَالَتْ (٣): فَجِئْتُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ ، فَقُلْتُ: «مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عِنْدَهُ؟! مَا ظَنُ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عَنْدَهُ؟! مَا ظَنْ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهَ وَهَذِهِ \* عَنْدَهُ؟! مَا ظَنْ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِي اللَّهُ وَهَذِهِ \* عَنْدَهُ؟! » عَنْدُهُ \* اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ لَتُ لَلْكُ لَلْهُ لَعْ لَعْتَعُهُ عَالِهُ لَعْلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ لَتُهُ عَلَيْهُ وَالْهَا لَا اللَّهُ الْفُلُكُ أَلُولُ لَقِي اللَّهُ وَالْمَالِقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْع

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ذَمِّهِ نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرَّءِ مِنْ ذَمِّهِ الْبَارِي جَلْقَطَلا

٥ [٧١١] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ : «حُقَّتِ النَّالُ بِالشَّهَوَاتِ» (٧) . [الثالث : ١٠]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي خَلَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسَاوِسِ لَا مَنْ خَلَبَ النَّاسَ بِلِسَانِهِ

٥[٧١٢] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْـنُ السَّرِيِّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «تصدقي» في الأصل: «فصدقي».

<sup>(</sup>٢) «بها» في الأصل: «بهما».

<sup>(</sup>٣) «قالت» في الأصل: «قال».

١[٢/ ٩٩ ب].

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) المكاره: جمع المكره، وهو: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>0[</sup>٧١١][التقاسيم: ٣٦٦٣][الإتحاف: مي عه حب حم ٤٩٠-/ ٩٨٩][التحفة: م ت ٣٢٩- م ت ٦١٥].

<sup>(</sup>٦) الحف: الإحاطة. (انظر: اللسان، مادة: حفف).

<sup>(</sup>٧) ينظر بلفظه (٧١٣).

الشهوات: جمع الشهوة، وهي: ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع منه أصالة أو لاستلزامه ترك مأمور. (انظر: فيض القدير) (٣/ ٣٧٣).

٥[٧١٧][التقاسيم: ٢٠٢٤][الموارد: ٢٥١٨][الإتحاف: حب ١٨٨٥][التحفة: م سي ١٢٢٨٥].

#### الإجبينان فأتقر لأب وعي الرجبان





حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهِ عَيْكِ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ (١) ، إِنَّمَا (٢) الشَّدِيدُ ۞ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ » .

[الثالث: ٦٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ اللَّانِ بِمُجَانَبَةِ (٣) الشَّهَوَاتِ فِي الدُّنْيَا

ه [٧١٣] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ : حَفَّتِ الْجَنَّةُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ » (٤) . [الثالث : ٧٩]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٧١٤] أخبر الأحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن سَعِيدِ الْمَرْوَذِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن مَ مَن الْمَحْرَةِ ، قَالَ : خَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «حُفَّتِ النَّالُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ إِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «حُفَّتِ النَّالُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) بعد «غلب» في (د): «الناس» ، وقوله: «من غلب» وقع في «الإتحاف»: «بالصرعة» .

<sup>(</sup>٢) «إنها» ليس في «الإتحاف» .

١[٢/٠٤١].

<sup>(</sup>٣) «بمجانبة» في الأصل: «مجانبة».

٥ [٧١٣] [التقاسيم: ٧٣١] [الإتحاف: مي عه حب حم ٤٩٠] [التحفة: م ت ٣٢٩ م ت ٦١٥]. (٤) ينظر بلفظه (٧١١).

٥[٢١٤][التقاسيم: ٢٣٢٥][الإتحاف: عه حب حم ١٩٢٤٧][التحفة: خ س ١٣٧٣٩].

١[٢/٠٤٠].





#### ٦- بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّوَكُّلِ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ لِلْمَرْءِ (١) اسْتِعْمَالَ التَّوَرُّعِ فِي أَسْبَابِهِ دُونَ التَّعَلُّقِ بِالتَّأْوِيلِ وَإِنْ كَانَ (٢) لَهُ ذَلِكَ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ لَمْ (١) يَتَوَرَّعْ عَنِ الشُّبُهَاتِ فِي الدُّنْيَا

ه [٧١٦] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرُ (٧) بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُ شُتَبِهَةٌ - وَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَى حِمَى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ : مُتَشَابِهَةٌ ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا : إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمَى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

<sup>(</sup>١) «للمرء» في (ت): «على المرء». (٢) «كان» في (ت): «أباح».

٥ [٧١٥] [التقاسيم: ٣١٤٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٥] [التحفة: ق ١٢٢٩٦ - خ م ١٤٧١٥]. (٣) «قال» في (ت): «وقال».

<sup>(</sup>٤) الابتياع: الشراء. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

<sup>(</sup>٥) «باع» في (ت) : «شرئ».

۱ [۲/ ۱۶ أ]. (۲) «لم» من (ت).

٥[٧١٦] [التقاسيم: ٣٨٤٧] [الإتحاف: مي جا عه حب حم ١٧٠٩٧] [التحفة: ع ١١٦٦٤]، وتقدم برقم: (٢٩٨) وسيأتي برقم: (٥٦٠٤).

<sup>(</sup>٧) «عمر» في الأصل ، (ت) ، (س) (٢/ ٤٩٧): «عمير» مصغرا ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

#### الإجسِّلُ فَي تَقِيلِ مِن الْمُحْلِثَ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ



777

مَحَارِمُهُ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى (١) يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى - وَرُبَّمَا قَالَ: مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى (٢) يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ (٣)».

[النالث: ٢٨]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَمَّا يُرِيبُ الْمَرْءَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

٥[٧١٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنِ الْعَسِنِ التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبِيٍّ : اللَّهُ عَلِيٌّ : قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ : بَرُيْدُ (٤) بِنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ : بَرَيْدُ (٤) بِنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلْيِي عَنْهُ (٥) عَنْ أَبِي مِثْنِي مِشَيْءِ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ يُحَدِّثُكَ بِهِ أَحَدُ - يَعْنِي عَنْهُ (٥) ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ (٦) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «وَعْ (٧) مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ ؛ فَإِنَّ (٨) قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ السَّعِيْةِ بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذُتُ تَمْرَةً وَلَ النَّهِ عَلَيْهُ بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذُتُ تَمْرَةً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ بِشَيْءٍ عَنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذُتُ تَمْرَةً مِنْ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ بِشَيْءٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَأَخَذُتُ تَمْرَةً مِنْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ قَلْهِ التَّمْرِ ، فَقِيلَ لَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى التَّمْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَا أَلْقَيْتُهَا فِي فِي ءَ فَا التَّمْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : ﴿ إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُ (٩) لَنَا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ مِنْ هَذَا الصَّبِيِ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُ (٩) لَنَا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ مِنْ هَذَا الصَّبِيَ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُ (٩) لَنَا مَا كَانُ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ مِنْ هَذَا الصَّعِي ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا تَحِلُ (٩) لَلَا الْمُعَمَّدُ اللَّهُ مَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَرَاءُ الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَ

<sup>(</sup>١) هملى : يقال : أحميت المكان فهو محمل إذا جعلته حملى . وهذا شيء حملى ، أي : محظورًا لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .

<sup>(</sup>٢) الريبة: الشك مع التهمة. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

<sup>(</sup>٣) يجسر : يقدم على الحرام . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : جسر ) .

<sup>0[</sup>٧١٧] [التقاسيم: ٢٢٠٧] [الموارد: ٥١٢] [الإتحاف: مي حب كم حم ٤٢٧٧ - مي جا خز حب كم حم/ ٤٢٧٥] [التحفة: ت س ٣٤٠٥]، وسيأتي برقم: (٩٣٩).

١ [٢/ ٤١ ب].

<sup>(</sup>٤) «بريد» في الأصل: «يزيد» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٥٢) ، «الثقات» للمصنف (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) قوله: «يعني عنه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: قال» وقع في (د): «فقال» ، وفي (ت): «قال».

<sup>(</sup>٧) الودع: الترك. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

<sup>(</sup>A) «فإن» في الأصل: «قال» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٢٣٤٨) من طريق شعبة ، به .

<sup>(</sup>٩) «تحل» في الأصل: «يحل» ، وفي حاشية الأصل كالمثبت ، ونسبه لنسخة ، وينظر المصدر السابق .





الصَّدَقَةُ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدْعُو بِهَ ذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» ﴿ فَإِنَّكُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» ﴿ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» ﴿ وَالْمُنْ اللّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ» ﴿ وَالْمُنْ اللّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ»

[الثانى: ٢٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَا يَعْتَاضَ عَنْ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ حُدُوثِ حَالَةٍ بِهِ

٥ [٧١٨] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ (٢) الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَمْرِو (٣) ، عَنْ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَى ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَمْرِو (٣) ، عَنْ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَى النَّبِيُ عَلَيْ أَعْرَابِيًّا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «سَلْ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْرَابِيًّا ، فَقَالَ لَهُ : «افْتِنَا» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (٤) : «أَعَجَزْتُمْ حَاجَتَكَ» ، قَالَ : نَاقَةٌ نَزْكَبُهَا ، وَأَعْنُزٌ يَحْلِبُهَا أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ (٤) : «أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْفِلَ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) «فإنك» في (س) (٢/ ٤٩٩): «إنَّك».

<sup>@[7/73</sup>门.

٥ [٧١٨] [التقاسيم: ٣١٥٠] [الموارد: ٢٤٣٥] [الإتحاف: حب كم ١٢٣١٩].

<sup>(</sup>٢) «يزيد» في الأصل: «زيد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» (٩/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) «عمرو» في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف؛ فهو يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله عليه اليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «إن» ليس في (د) . (٦) قوله : «فمن يعلم» وقع في (د) : «من يعرف» .

١٠ [٢/٢] أ.

## الإخبين إن في تقريب وعلية الرخبان





تُعْطِيَنِي حُكْمِي، قَالَ: وَمَا حُكْمُكِ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَىٰ بُحَيْرَةٍ، مَوْضِعِ (١) مُسْتَنْقَعِ مَاءٍ، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ، فَأَنْضَبُوهُ، فَقَالَتِ: احْتَفِرُوا، فَاحْتَفَرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا مِنَاءً، فَأَنْضَبُوهُ، فَقَالَتِ: احْتَفِرُوا، فَاحْتَفَرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَ صَوْءِ النَّهَارِ».

[الثالث: ٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْعُدْمِ (١) النَّظَرَ إِلَى مَا ادُّخِرَ لَهُ مِنْ الْإَجْرِ دُونَ التَّلَهُ فِ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْ بُغْيَتِهِ

٥ [٧١٩] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ قَالَ : كَانَ هَانِئٍ ، أَنَّ أَبَاعَلِيِّ الْجَنْبِيُ (٥) حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ قَالَ : كَانَ مَانِئِ ، أَنَّ أَبَاعَلِيٍ الْجَنْبِيُ (٥) حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ قَالَ : وَمُعْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَكُمْ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالْمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَةً اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَةً اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمَعْدُ . 

[الثالث: ٢٦] فَاقَةَ (٩) وَحَاجَةَ ، قَالَ فَضَالَةُ : وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ يَوْمَعْذٍ .

<sup>(</sup>٢) «أقلوها» في (د): «أقلوه».

<sup>(</sup>١) «موضع» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «العدم» في الأصل: «العدو».

<sup>(</sup>٣) «فإذا» في (س) (٢/ ٥٠١): «وإذا».

<sup>0[</sup>٧١٩][التقاسيم: ٢٨٦٦][الموارد: ٢٥٣٨][الإتحاف: حب حم ١٦٢٥٢][التحفة: ت ١١٠٣٥].

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «الحسيني» وهو خطأ ، ينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٠٩) ، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٨٣) .

<sup>8[7/73]].</sup> 

<sup>(</sup>٦) «تقول» في (س) (٢/ ٥٠٢): «يقول».

<sup>(</sup>٧) قوله : (إن هؤلاء لمجانين) وقع في (د) : (هؤلاء المجانين) .

<sup>(</sup>٨) بعد «تزدادوا» في (ت): «به».

<sup>(</sup>٩) الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الاِتِّكَالِ عَلَىٰ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهَا فِي أَسْبَابِ دُنْيَاهُ دُونَ التَّأَسُّفِ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهَا

٥ [٧٢٠] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَلْكُى ، لَا يَغِيضُهَا (١٠ نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ (٢٠ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، أَزَأَيْتُمُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُرَى اللَّهُ اللَّهُ عُرَى الْقَبْضُ مَا فِي يَمِينِهِ ، وَالْيَدُ الْأُخْرَى الْقَبْضُ مَا فِي يَمِينِهِ ، وَالْيَدُ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَغِضْ هَا فِي يَمِينِهِ ، وَالْيَدُ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » . [الثالث : ٢٧]

قال أبرمام خيك : هذه أخبَارُ أُطلِقَتْ مِنْ هَذَا النَّوْعِ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مُشَبِّهَةٌ ، عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ يَخْطُرَ ذَلِكَ بِبَالِ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ أَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَلَكِنْ أُطْلِقَتْ (٣) هَذه الأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ لِصِفَاتِهِ عَلَى حَسَبِ الْحَدِيثِ ، وَلَكِنْ أُطْلِقَتْ (٣) هَذه الْأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ لِصِفَاتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، دُونَ تَكْيِيفِ صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يُسَبَّة بِشَيْء مِنْ صِفَاتِه ؛ إذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ • [٧٢١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ رِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِسَمَرْقَنْدَ وَيَعْقُ وبُ بْنُ يُوسُفَ (٤) بِبُخَارَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ ﴿ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ،

٥[٧٢٠] [التقاسيم: ٤٧٠٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠١١٩] [التحفة: م ١٣٦٩٩ - خ س ١٣٧٤٠ - ت س ١٣٧٤٠]. ت ق ١٣٨٦٣ - س ١٣٨٦١ - خ م ١٤٧١١].

<sup>(</sup>١) يغيض: ينقص. (انظر: النهاية ، مادة: غيض).

<sup>(</sup>٢) السحاء: الدائمة الصب والْهَطْل بالعطاء. (انظر: النهاية ، مادة: سحح).

١ [٢/٣] ب].

<sup>(</sup>٣) «أطلقت» في الأصل: «أطلق».

٥ [ ٧٢١] [التقاسيم: ٣١٦٢] [الموارد: ١٤٠٩] [الإتحاف: حب ١٨٤٩٣].

<sup>(</sup>٤) «يوسف» في (د): «سفيان» ، وينظر: «الإتحاف».

열[7/331].



عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ أُمَّةُ الْجَنَّةَ بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا (١) ، كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ (٢) ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ (٣) ، وَكَانُو اللَّهُ عَنْ كُلُونَ اللَّهُ عَنْ مُثَلِّ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » . [الثالث : ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَسْلِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى بَارِئِهِ جَافَعَا

٥[٧٢٢] أخب رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُ (٤)، عَنْ المُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ أَنْ يُذْهِبَهُ (٥) كَعْبِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ أَنْ يُذْهِبَهُ (٥) مِنْ (٦) قَلْبِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ (٧) غَيْرُ ظَالِمٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ (٨) أُحُدِ فِي لَكُمْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ (٨) أُحُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ هُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ (٨) أُحُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ هُ مِنْ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَ (٩) مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) قضها وقضيضها : أي : كل ما فيها ، من قولهم : جاءوا بقضهم وقضيضهم : إذا جاءوا مجتمعين ، ينقض آخرهم على أولهم ، من قولهم : قضضنا عليهم ، ونحن نقضها قضا . (انظر : النهاية ، مادة : قضض) .

<sup>(</sup>٢) لا يكتوون: الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وإنها نُهي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عطب وبطل، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه، لا الكي والدواء. ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل. وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كوئ).

<sup>(</sup>٣) الاسترقاء: طلب الرقية أو طلب من يرقي ، والرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمني والصرع وغير ذلك من الآفات. (انظر: النهاية، مادة: رقيل).

٥ [٧٢٧] [التقاسيم: ٤٥٧١] [الموارد: ١٨١٧] [الإتحاف: حب ١٢٥] [التحفة: دق ٣٧٢٦].

<sup>(</sup>٤) «العبدي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «يذهبه» في الأصل: «يذهب» ، وينظر: «سنن أبي داود» (٤٦٦٦) عن محمد بن كثير ، به .

<sup>(</sup>٦) قبل «من» في (د) : «عني» .

<sup>(</sup>٧) «وهو» ليس في الأصل ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) بعد «مثل» في (ت): «جبل».

١[٢/٤٤ ب].

<sup>(</sup>٩) «أن» ليس في الأصل ، وينظر المصدر السابق .





لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَـذَا لَـدَخَلْتَ النَّارَ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ وَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا مِثْلَ ذَلِكَ . [الثالث: ٦٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ (١١) السُّكُونِ تَحْتَ الْحُكْمِ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ السُّكُونِ تَحْتَ الْحُكْمِ وَيُودِ ضِدِّ الْمُرَادِ

٥ [٧٢٣] أَضِى الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُـوحُ بْـنُ حَبِيبِ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِـكِ قَالَ النَّبِيُ (٣) عَلْ عَنْ اللهُ لَهُ شَيْعًا إِلَّا كَانَ حَيْرًا لَهُ » . قَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْهُ : «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ ، لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ شَيْعًا إِلَّا كَانَ حَيْرًا لَهُ » .

[الثالث: ٢٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُجِدًّا فِي الطَّاعَاتِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الضِّيقِ وَالْمَنْع يَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَ قَلْبُهُ عِنْدَهَا مَعَ حَالَةِ الْوُسْعِ وَالْإِعْطَاءِ

ه [٧٢٤] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ مُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى يَرُونَ ثَلَا ثَهُ وَ التَّمْرُ ، وَكَانَ حَوْلَنَا أَهْلُ كُلُّ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ ، وَكَانَ حَوْلَنَا أَهْلُ كُلُ دَارٍ يَبْعَثُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِلَمُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) «من» ليس في الأصل.

<sup>0[</sup>٧٢٣][التقاسيم: ٢٤٢٤][الموارد: ١٨١٤][الإتحاف: حب عم حم ٧٧٣]. [[٢/ ٤٥ أ]. (7/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «النبى» في (د): «رسول الله».

٥[٧٢٤] [التقاسيم: ٦٩٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٣١] [التحفة: م ق ١٦٩٨٩ - م ق ١٦٨٢٣ - م ت ١٧٠٦٥].

<sup>(</sup>٤) «شاتهم» في الأصل: «مشاتهم».

<sup>(</sup>٥) [٢/ ٥٥ ب]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَطْعِ الْقَلْبِ عَنِ الْمَرْءِ مِنْ قَطْعِ الْقَلْبِ عَنِ الْعَلَائِقِ فِي أَحْوَالِهِ وَأَسْبَابِهِ

٥[٥٢٥] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، عَنْ الْمُقْرِئُ ، عَنْ حَيْوة بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَة ، عَنْ أَلُمُ قُرِئُ بَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (١) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (١) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : (لَا يَقُلُونُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ (٣) كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو (١) خِمَاصًا (٥) ، (لَوْ (٢) تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ (٣) كَمَا يَرْزُقُ الطَيْرَ ، تَغْدُو (١) خِمَاصًا (٥) ، وَتَرُوحُ (٢) بِطَانًا (٧) » .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ تَوَكُّلِ الْقَلْبِ الإحْتِرَازُ بِالْأَعْضَاءِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

٥ [٧٢٦] أَخْبُوا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً ، حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمِيلُ اللّهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيلُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمِيلُ عَمْدِ اللّهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيلُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِيلُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرِو بْنِ أُولِيلُ إِلْمُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

[الثالث: ٢٥]

٥[٧٢٥] [التقاسيم: ٢٥٦٧] [الموارد: ٢٥٤٨] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٥٨٤٦] [التحفة: ت س ق 1٠٥٨٦].

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «يقول».

<sup>(</sup>٢) بعد «لو» في (د)، (ت): «أنكم»، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٢٤٧)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة «الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) الغدو: السير أول النهار، والغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. (انظر: النهاية، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٥) الخماص : جمع نحمصان وخميص ، وهو : ضامر البطن . (انظر : النهاية ، مادة : خمص ) .

<sup>(</sup>٦) «وتروح» في الأصل: «وتعود»، وينظر المصدر السابق.

الرواح: السير بعد الزوال، وقد يراد به: السير في أي وقت. (انظر: النهاية، مادة: روح).

 <sup>(</sup>٧) البطان: الممتلئة البطون. (انظر: النهاية، مادة: بطن).

٥[٧٢٦][التقاسيم: ٤٤٧٥][الموارد: ٢٥٤٩][الإتحاف: خز حب ١٥٩١٠].





#### ٧- بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٥[٧٢٧] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتُ (١) عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ » .

[الرابع: ٣٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٧٧٨] أخبر البن خُزيْمة ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمة ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرَّبِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرَّبِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِي ﷺ مَرَّبِ اللَّهِ عَمْرَ يُصَلِّي يَعْفِقُ مَالْ اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِي ﷺ قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ : «يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَرَدْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ » ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ (٤٠) ، وَأَحْتَسِبُ بِهِ ٩ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ عَمْوَتَكَ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ (٤٠) ، وَأَحْتَسِبُ بِهِ ٩ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ الْبِي بَكُودٍ : «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا» . وَقَالَ يَعْمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا» .

٥ [٧٢٧] [التقاسيم: ٥٨٢٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٩٨٥].

<sup>(</sup>١) الائتلاف: الاجتماع والتوافق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ألف).

٥ [٧٢٨] [التقاسيم: ٢٠٦٦] [الموارد: ٢٥٦] [الإتحاف: خز حب كم ٤٠٣٠ - خز حب كم ٢٠٣١] [التحفة: دت ١٢٠٨٨ - د ١٨٤٦٥] .

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل ، وينظر : «صحيح ابن خزيمة» (١١٦١) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه ، والوسن: أول النوم . (انظر: النهاية ، مادة: وسن) . الاحراد ٢ كا ا

<sup>(</sup>٥) قوله: «النبي» ليس في الأصل.





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ

٥ [٧٢٩] أخبر البن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَا يَحْدِ بنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثَلِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُعْدَانَ ، عَنْ عَلَيْهُ مُنْ كَالْمُولُ بِالطَّدَقَةِ ، وَالْمُسِرِ بِالْعُرْآلِ كَالْمُعِلِ بِالْعُرْآلِ كَالْمُعِلِ بِالطَّدَةِ » . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْضَ أُمَّتِهِ أَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ

٥ [٧٣٠] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَقَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَقَارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي عَلَيْكَ ؟! قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ وَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ؟! قَالَ : اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ سُورَة النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ : ﴿ فَكَيْ فَ اللَّهُ وَإِنَّا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] نظرتُ إلَيْهِ فَإِذَا عِنْهُ وَإِذَا عَلَىٰ هَلَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] نظرتُ إلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهُ مُواقَانِ (٢) .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ

٥ [٧٣١] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (٣) ،

(١) «حدثنا» في (د): «حدثني».

(٢) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

٥ [٧٣١] [التقاسيم: ١٤٩٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢ أ٢٠٨ ] [التحفّة: س ٢٦٢٤ خ م ت س ١٩٩٣]، وسيأتي: (٧١٦٤).

(٣) «سلمة» في الأصل: «مسلمة» ، ينظر: «المخلصيات» (١٢٥٩) من طريق محمد بن سلمة ، به . و «تهذيب الكيال» (٢٥٩) .

<sup>0[</sup>٧٢٩] [التقاسيم: ٤٠٨] [الموارد: ٢٥٨-١٧٩١] [الإتحاف: حب حم عم ١٣٩٢٠] [التحفة: د ت س ٩٩٤٩].

٥[٧٣٠] [التقاسيم: ١٦٥٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٩٠٤] [التحفة: س ٩٢٢٠ خ م د ت س ٩٤٠٠] [التحفة: س ٩٢٢٠ خ م د ت س ٩٤٠٢] . وسيأتي برقم: (٧١٠٧). هـ ١٨٣٩٥ م ٤٤٧٩ أ. . هـ ١٢٤٧ أ. .



عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ (۱) بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ابْنِ (۲) الْأَجْدَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ أُحِبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَمْوِهِ يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ أُحِبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَمْعُودِ ، مَسْعُودِ ، مَنْ لُدُ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ، وَسَالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُدَيْفَةَ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ » . [الأول: ٢٦]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ

٥ [٧٣٢] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَالَ : حَدَّأَ رَجُلُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أُبِيٌ بْنِ كَعْبِ قَالَ : قَرَأَ رَجُلُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ ؟! فَقَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ ؟! فَقَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقْرَأْتَنِي آيَة كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَمِينِي ، وَمِيكَائِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ جِبْرِيلُ النَّكُ عَنْ يَسَادِي ، فَقَالَ عِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَة أَحْرُف (\*\*) ، وَقَالَ : اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف (\*\*) ، وَقَالَ : اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف (\*\*) ، وَقَالَ دَالْ يَالُونُ كَافٍ ». كُلُّ شَافِ كَاف \*. ( الناك : ٢٠ ]

<sup>(</sup>١) «زيد» في الأصل: «يزيد» ، ينظر: «تهذيب الكهال» (١٠/ ١٨) ، والمصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «بن» ليس في الأصل ، ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٥١) ، والأجدع أبوه .

١٤٧/٢] ب].

٥[٧٣٢] [التقاسيم: ٧٦٧] [الإتحاف: حب حم عم ٦] [التحفة: س ٨- د ٢٥]، وسيأتي: (٧٣٣)
 (٧٣٧) (٧٣٥) (٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) سبعة أحرف: أراد بالحرف: اللغة ، يعني: على سبع لغات من لغات العرب ، أي : إنها مفرقة في القرآن ، فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن . (انظر: النهاية ، مادة : حرف) .





ذِكْوُ الْحَبَرِ الدَّالُ عَلَى أَنْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ مُصِيبًا ٥ [٧٣٣] أَخْبِسِ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، قَالَ : حَدُّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّيِّةُ أَتَى النَّبِي عَيْلَةً وَهُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّيِّةُ أَتَى النَّبِي عَيْلَةً وَهُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي مُعْلَدَ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكَ أَنْ تُقْرِى أَمْتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَادٍ ، فَقَالَ : «يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّه يَأْمُوكَ أَنْ تُقْرِى أَمْتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ وَاللَّهُ مُ لَنْ يُطِيقُوا أَنْ تُقْرِعَ أَمْتُكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ » ، فَقَالَ : «أَسْأَلُ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ \* فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ ، فُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه مُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ \* فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : إِنَّ اللله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ وَمَعْفَاتَهُ وَمَعُونَتُهُ وَمُعَافَاتَهُ ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ \* فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ ، فَانْ اللَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفَرَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ وَمَعْفَاتَهُ وَمَعْفَلَتَهُ وَمُعَلَى مَنْ فَرَا مُنْ يُطِيقُوا ذَلْكَ » قَالَ : «أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفَاتَهُ وَمَعْفَاتَهُ وَمَعُلَى مَنْ فَرَأَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحُرُفٍ ، فَمَنْ قَرَأُ حَرْفَا مِنْهَا فَهُ وَكَمَا وَنَهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَنْهُ الْفُورُانَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفِ ، فَمَنْ قَرَأُ حَرْفَا مِنْهَا فَهُ وَكَمَا وَلَا اللهُ وَلَا مَنْهَا فَلَا اللهُ وَلَا مَنْهُ اللهُ وَلَا مَنْهَا فَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَنْهُ

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ

٥ [٧٣٤] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسِيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ أُبَيِّ ۞ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : لَقِيَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ أُبَيِّ ۞ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : لَقِي

٥ [٧٣٣] [التقاسيم: ٣٧٦٨] [الإتحاف: عه حب حم عم ٩٢] [التحفة: م د س ٦٠]، وتقدم: (٧٣٢) و سيأتي: (٧٣٤) (٧٣٥) (٧٣٧).

<sup>(</sup>١) «عتيبة» في الأصل: «عيينة» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكهال» (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) «يطيقوا» في الأصل: «تطيقوا» ، ينظر: «مسند أبي يعلى» (١٢٣) من طريق جعفر بن مهران ، به . هـ (٢) «لـ ٤٨ /٢].

٥ [٧٣٤] [التقاسيم: ٣٧٦٩] [الإتحاف: عه حب حم عم ٩٦] [التحفة: ت ٢٠]، وتقدم: (٧٣٧) (٧٣٣) و سيأتي: (٧٣٧) (٧٣٧).

<sup>@[7/83</sup>门.





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةِ أُمِّيَةِ، مِنْهُمُ الْغُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالْعَجُوزُ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي»، قَالَ: مُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. وَالشَّيْخُ الْفَانِي»، قَالَ: مُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَافَعَ الْعَلَى صَفِيِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلَ بِهَا التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِدَعْوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ

٥ [٥٣٥] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ غَبْدِ اللَّوْمَنِ بْنِ الْمَسْجِدِ ، فَدَحَلَ رَجُلُ فَقَرَأَ قِرَاءَةَ الْبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ دَخَلَ أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَىٰ قِرَاءَةٍ صَاحِيِهِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ دَخَلَا أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً سُوَىٰ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقُلْتُ ١ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْآنَى وَيَعْ عَلَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَقُلْتُ ١ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً الْكَرُتُهُا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَقُلْتُ ١ : هَا مَبْتُمَا » ، قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَرْمُ عَلَى عَرْمُ عَرَدُهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَرْالُ الْعَلَى عَلَى الْتَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

٥ [ ٧٣٥] [التقاسيم: ٧٧٧٠] [الإتحاف: عه حب حم عم ٩٢] [التحفة: س ٨- م د س ٦٠]، وتقدم: (٧٣٧) (٧٣٢) و سيأتي: (٧٧٧).

١ [٢/ ٤٩ ب].

<sup>(</sup>Y) «أحسنتها» في الأصل: «فأحسنتها».

<sup>(</sup>١) «فقال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٤) «مسألة» في الأصل: «مسألته».

<sup>(</sup>٥) «إبراهيم» في الأصل: «أبرهم» ، وينظر: «مسند أحمد» (١٠٢/١٥) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٤٠١) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد ، به .

#### الإجسِّنَانُ في تَقْرُبُكُ مِحِيْثَ الرِّحِيَّانَ



X VA

٥ [٧٣٦] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَة بنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، فَقَرَأُ (١) سُورَة سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، فَقَرَأُ (١) سُورَة الْفُرْقَانِ عَلَىٰ غَيْرِ مَا أَقْرُقُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمُ اللَّهِ عَيْ أَقْرَأَنِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ النَّهُ عَيْرِ مَا أَقْرُأَتِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْمَبْتُهُ بِرِدَائِهِ (٢) ، فَجِعْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَقُلْتُ : إِنِّ عَلَى مَمْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَلْتُ : إِنِّ عَلَى عَيْرِ مَا أَقْرُأَتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «اقْرَأُ» مَمْ لَنَهُ مَتَ الْفُرْقَانِ عَلَىٰ غَيْرِ مَا أَقْرُأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «اقْرَأُ» مَمْ لَنَهُ مَنْ اللهِ عَيْرِ مَا أَقْرُأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «اقْرَأُ» ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «الْمَكَذَا أُنْزِلَتْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَعُوا هَا فَورَأُ اللهُ مُنَالُ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ».

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ أَحْرُفِ مَعْلُومَةِ

٥ [٧٣٧] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ﴿ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ » . [الثالث : ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ الْقَصْدِ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧٣٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

٥ [٧٣٦] [التقاسيم: ١١٠٦] [الإتحاف: عه حب حم طش ١٥٦٤٣] [التحفة: خم دت س ١٠٥٩١ - خم ت س ١٠٦٤٢].

<sup>(</sup>١) «فقرأ» في (ت): «يقرأ».

١[٢/٠٥١].

<sup>(</sup>٢) لببته بردائه: جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره. والتلبيب: مجمع ما في موضع اللبب من ثياب الرجل، واللبب: هو المنحر من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: لبب).

٥ [٧٣٧] [التقاسيم: ٢٩٦٤] [الإتحاف: حب حم ٢٦] [التحفة: س ٨- ت ٢٠ - د ٢٥ - س ٤٦]، وتقدم: (٧٣٧) (٧٣٧) (٧٣٤) .

۵٠/۲]۵ ب].

٥ [٧٣٨] [التقاسيم: ٢٩٦٧] [الموارد: ١٧٧٩] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٣٢] [التحفة: س ١٤٩٦]، وتقدم برقم: (٧٤).





أَخْبَرَنَا (١) عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَلْمَة ، حَكِيمَا عَلِيمَا (٢) ، خَفُورًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ» ، حَكِيمَا عَلِيمَا (٢) ، خَفُورًا رَحِيمًا .

قَالَ المِوامَ : آخِرُ الْخَبَرِ قَوْلُهُ: حَكِيمًا عَلِيمًا ، غَفُورًا رَحِيمًا "" ؛ قَوْلُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، أَدْرَجَهُ فِي الْخَبَرِ ، وَالْخَبَرُ إِلَى : «سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» فَقَطْ.

## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَرْمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ حَرْمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

٥ [٧٣٩] أَخْبُ وَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : صَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا قَالَ : كَانَ رَجُلُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا قَالَ : كَانَ رَجُلُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَكَانَ الرَّجُ لُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهِ : «غَفُورَا رَحِيمًا» ، فَيَكْتُبُ : عِمْرَانَ (١) عَلَيْهِ : «غَفُورَا رَحِيمًا» ، فَيَكْتُبُ : عَفُوّا غَفُورَا ، فَيَعُولُ النَّبِي عَلَيْهِ : «اكْتُبُ أَيَّهُمَا شِعْتَ» . قَالَ (٧) : فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٨) ، فَيَكُتُ بُ اللَّهُ مُولَى النَّبِي عَلَيْهِ : «اكْتُبُ أَيَّهُمَا شِعْتَ» . قَالَ (٧) : فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٨) ، فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِمُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَكْتُبُ مَا شِعْتَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِمُحَمَّدِ عَلَيْهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَكْتُبُ مَا شِعْتَ ، فَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ مِمُحَمَّدٍ عَيْقٍ ، إِنْ كُنْتُ لَأَكْتُبُ مَا شِعْتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «إِنَّ الْأَرْضَ لَنْ تَقْبَلَهُ» ، قَالَ : فَقَالَ (٩) أَبُو طَلْحَة :

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «حكيما عليما» في (د): «عليما حكيما».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبوحاتم: آخر الخبر قوله: حكيما عليما، غفورا رحيما» من (ت).

<sup>0[</sup>٧٣٩][التقاسيم: ٨٦٩٨][الموارد: ١٥٢١][الإتحاف: حب حم ١٠١٩][التحفة: م ٢٥٥- خ ١٠٥١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران» من (د).

<sup>(</sup>٥) «ذو» في (د) مخالفًا لأصليه الخطيين: «ذا».

<sup>(</sup>A) قوله: «عن الإسلام» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «فقال» ليس في (د).





فَأَتَيْتُ تِلْكَ الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْ كَمَا قَالَ ، فَوَجَدْتُهُ مَنْبُوذًا ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا : دَفَنَاهُ فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ (٢) .

[الخامس: ٣٣]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخِرِ لِقَصْدِ النَّعْتِ (٣) فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ١

٥[٧٤٠] أَضِرُ أَبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُوهَمَامٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَدْ أَبُوهِ مَنْ الْمُعَوْدِ ، عَنْ صَلْمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : «كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : «كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ يَنْذِلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَعَلَى (٥) حَرْفِ وَاحِدٍ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفِ : زَاجِرٌ ، وَآمِرٌ ، وَحَلَالٌ ، وَحَرَامٌ ، وَمُحْكَمٌ ، وَمُتَشَابِهُ ، وَأَمْنَالُ ، فَأَحِلُوا حَلَالُهُ ، وَاعْتَبِرُوا مِأَمْنُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَانْتَهُوا عَمًّا نُهِيتُمْ عَنْهُ ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْنَالِهِ ، وَاعْمَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَانْتَهُوا عَمًّا نُهِيتُمْ عَنْهُ ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْنَالِهِ ، وَاعْمَلُوا مِا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَانْتَهُوا عَمًّا نُهِيتُمْ عَنْهُ ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْنَالِهِ ، وَاعْتَبِرُوا : آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِئَنَا ». [الثالث: ٢٦] بِمُحْكَمِهِ ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِ ، وَقُولُوا : آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِئَنَا ».

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ

٥ [٧٤١] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ ١ : حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَالِم عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَامِم عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خِلَافَ مَا قَرَأً ، فَأَتَيْتُ النَّبِعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خِلَافَ مَا قَرَأً ، فَأَتَيْتُ النَّبِعَ

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) النعت: الوصف. (انظر: اللسان، مادة: نعت).

요[٢/٢٥١]].

٥ [٧٤٠] [التقاسيم: ٢٦٩٨] [الموارد: ١٧٨٢] [الإتحاف: حب كم ابن عبد البر ١٣٣٢٥] [التحفة: س

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٥) «وعلي» في (د): «علي».

٥ [٧٤١] [التقاسيم: ١١٠٧] [الإتحاف: حب كم ١٢٥٥٣].

١[ ٢/ ٢٥ ب].





عَيْقِيْ وَهُوَ يُنَاجِي عَلِيًّا ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ وَهُو يُنَاجِي عَلِيًّا ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيٍّ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ وَهُو يُنَاجِي وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ وَهُو يُنَاجِي وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ وَهُو يُنَاجِي عَلِيًّا ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِي عَلِيهِ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِي

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعَتْبِ عَلَىٰ مَنْ قَرَأَ بِحَرْفِ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ

٥ [٧٤٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ بِالْأَهْوَازِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ (١ ) ، قَالَ : أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ ، فَخَرَجْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ (١ ) ، قَالَ : أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ أَحْرُفَا الْمَسْجِدِ عَشِيعَةً (٢ ) ، فَعَلْتُ الرَّجُلِ : اقْرَأُ عَلَيْ ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ أَحْرُفَا اللَّهِ عَلَيْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى وَقَفْنَا لَا اللَّهِ عَلَيْ فِي تَعْيَرُ ، وَوَجَدَ لَا أَقْرَأُ هُمَا اللَّهِ عَلَيْ فِي تَعْيَرُ ، وَوَجَدَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ : اخْتَلَفْنَا فِي قِرَاءَتِنَا ، فَإِذَا وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِيهِ تَعَيَّرُ ، وَوَجَدَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَي النَّبِي عَلَيْ فِي الْعَرْقُ اللهِ عَلَيْ فِي تَعْيَرُ ، وَوَجَدَ فَقَالَ (٥) : ﴿إِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ (٢) قَبْلُكُمْ بِالإِخْتِلَافَ ، فَقَالَ (٥) : ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ (٢ ) قَبْلُكُمْ بِالإِخْتِلَافَ ، فَقَالَ (٥ ) : ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ (٢ ) قَبْلُكُمْ إِلْاخِتِلَافَ ، فَقَالَ (٤ عَنْ طَلَقْنَا وَكُلُ رَجُلٍ مِنْ كُنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُرَجِّعَ (٩) فِي قِرَاءَتِهِ إِذَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيهِ

٥ [٧٤٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُـوحُ الْبِنُ حَبِيبٍ ، قَالَ:

(٦) «كان» من (د).

٥[٧٤٢][التقاسيم: ١١٠٨][الموارد: ١٧٨٣][الإتحاف: حب كم ١٢٥٥٣].

<sup>(</sup>۱) قوله: «بن مسعود» من (د).

<sup>(</sup>٢) العشي: ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: النهاية، مادة: عشا). هـ [٢/ ٥٣ أ].

<sup>(</sup>٣) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٥) «فقال» في (د) : «وقال» .

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٧) «كان» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>A) «يقرأ» في (ت): «يقرؤه».

<sup>(</sup>٩) الترجيم: ترديد الحرف في الحلق. (انظر: اللسان، مادة: رجع).

<sup>0 [</sup> ٧٤٣] [ التقاسيم : ٥٣٦١] [ الإتحاف : عه حب حم ١٣٤٢٨] [ التحفة : خ م دتم س ١٩٦٦] . و [ ٢٨ ٥٠] . ه [ ٢ / ٣٠ ب

#### الزخينيان في تقريب ويحيث الرخيان





حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ يَقُولُ : قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ يَقُولُ : قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَحَكَيْتُ قِرَاءَتَهُ .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ

و [٧٤٤] أَضِوْ ('') النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ ('') ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُنَا اللَّهُ وَآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » . [الأول : ٢]

قَالَ البَحَامَ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَضْدَادِ ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ ﷺ : «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (٣)» : زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَ الْخَبَرَ تَفَرَدُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ

٥ [٧٤٥] أَخِبْ رُا '' عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (٥) الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>0 [</sup>٧٤٤] [التقاسيم: ٢١٨] [الموارد: ٦٦٠] [الإتحاف: مي عه خز حب كم حم ٢٠٨٦] [التحفة: دس ق ١٧٧٥].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٢) «العابد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) بعد : «بأصواتكم» في الأصل : «لا» ، وهي زيادة تفسد المعنى ، والمثبت من (ت) هو الصواب ، وقد نقل ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٦٣٨) كلام ابن حبان كما أثبتناه .

합[٢/301].

٥ [٧٤٥] [التقاسيم: ٢١٩] [الموارد: ٦٦١] [الإتحاف: حب ١٨٠٦٧].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «بجير» ليس في (د)، وفي الأصل مضبوطًا: «مُجَيْر»، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٩٤٣).





عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (١٠) . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْزِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ ؛ إِذِ اللَّهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ

٥ [٧٤٦] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَامِعْتُهُ عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ هُ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُ المُعْنَةِ : قَوْلُهُ عَلَيْ : « يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ » يُرِيدُ : يَتَحَزَّنُ بِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : يَتَعَنَى بِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : الْقُرْآنِ مَا الْحَوْمِ ، وَطِيبَ الصَّوْتِ ، وَطَاعَةَ اللَّهَوَاتِ بِأَنْوَاعِ النَّعَمِ بِوِفَ اقِ الْوِقَاعِ ، وَلَكِنَّ التَّحَرُّنَ بِالْقُوْآنِ هُوَ أَنْ يُقَارِنَهُ شَيْئَانِ : الْأَسَفُ ، وَالتَّلَهُ فُ : الْأَسَفُ عَلَى مَا وَقَعَ وَلَكِنَّ التَّعْصِيرِ ، وَالتَّلَهُ فُ عَلَى مَا يُؤْمَلُ مِنَ التَّوْقِيرِ (٥) ، فَإِذَا تَأَلَّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ ، وَتَحَرَّنَ التَّوْقِيرِ ، وَالتَّلَهُ فُ عَلَى مَا يُؤْمَلُ مِنَ التَّوْقِيرِ (٥) ، فَإِذَا تَأَلِّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ ، وَتَحَرَّنَ التَّعْوِيمُ مِنَ التَّوْقِيرِ (٥) ، فَإِذَا تَأَلِّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ ، وَتَحَرَّنَ التَّهُ فُ عَلَى مَا يُؤْمَلُ مِنَ التَّوْقِيرِ (١٥) ، فَإِذَا تَأَلِّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ ، وَتَحَرَّنَ الْتَعْمِ بَدَرَ (٢) الْجَفْنُ بِالدُّمُوعِ ، وَالْقَلْبُ بِاللَّمُوعِ ، فَحِينَئِذِ يَ سُتَلِذُ الْمُتَهَجِّدُ السَّعُوثُ وَرَجَعَ ، بَدَرَ (٢) الْجَفْنُ بِالدُّمُوعِ ، وَالْقَلْبُ بِاللَّمُوعِ ، فَحِينَئِذٍ يَ سُتَلِذُ المُتَهَجِّدُ الْمُعَوْمِ ، فَحِينَئِذٍ يَ سُتَلِذُ المُعَوْمِ ، فَالْتَعْمِ بُولِي اللَّهُ الْمُعَالَعَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْوَى اللَّعْمِ الْعَلْمُ الْمُوعِ ، فَالْمُ الْمُعْمَ الْمُوعِ ، فَالْقَلْمُ عَلَى الْمُعْتَقِدُ اللَّهُ اللْمُعْمَى الْمُوعِ ، فَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْمَ الْمُوعِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَ الْقَلْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَلُ اللْمُعْمَ الْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمَى الْمُعْمَلُ اللْمُعْمَى الْمُعْمَالِ اللْمُعْمَالُمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُؤْمِ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِ اللْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «الإتحاف» بإسناده إلا أنه قال: «أخبرنا عمربن سعيدبن سنان» بدلا من: «عمربن محمد بن بجير الهمداني» ، وقال: «وهو طرف من الحديث الذي بعده».

٥[٧٤٦] [التقاسيم: ٢١٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠٤٦] [التحفة: خ م د س ١٤٩٩٧- م ١٥٠٠٥- خ م س ١٥١٤٤- خ ١٥٢٢٤- م ١٥٢٢٩- س ١٥٢٩٤- م ١٥٣٩٤]، وسيأتي: (٧٤٧). ١٤[٢/ ٥٤ ب].

<sup>(</sup>٢) يتغنئ بالقرآن: يجهربه، أو معناه: تحسين القراءة وترقيقها، وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. (انظر: النهاية، مادة: غنا).

<sup>(</sup>٣) «ولو» في (ت): «إذ لو».

<sup>(</sup>٤) «نقاء» في الأصل: «يقال» بدون نقط، وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٥) «التوقير» في (ت): «التوفير».

<sup>(</sup>٦) «بدر» في (ت): «يذر».

#### الإجْسِنَالُ فِي تَعْرِينَاكِ مِعِلْكَ الرَّجْبَانَ





بِالْمُنَاجَاةِ، وَيَفِرُ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى وَكْرِ الْخَلَوَاتِ؛ رَجَاءَ غُفْرَانِ السَّالِفِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَالتَّجَاوُزِ عَنِ الْجِنَايَاتِ وَالْعُيُوبِ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لَهُ.

## ذِكْرُ اسْتِمَاعِ اللَّهِ إِلَى الْمُتَحَرِّنِ بِصَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ

٥ [٧٤٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ : «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّذِي يَتَغَلَّى قَالَ : عَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ : «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّذِي يَتَغَلَى قَالَ : عَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّالِي يَتَغَلَّى إِللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ : «اللهُ لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ : «اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ : «اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالُ اللهُ عَامَٰهُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ» يُرِيدُ: مَا اسْتَمَعَ اللَّهُ، «لِشَيْء كَأَذَنِهِ» كَاسْتِمَاعِهِ، «لِلَّذِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» يُرِيدُ: يَتَحَزَّنُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا نَعْتَهُ.

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [٧٤٨] أَضِوْعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ وَالَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رَاللَّهِ يَعِيْقُ يُصَلِّي وَفِي مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحِيْرِ ﴿ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يُصلِي وَفِي مَا لَبُكَاءِ . [الأول: ٢]

قَالَ اللهُ عَلَيْكَ : فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ التَّحَـزُّنَ الَّـذِي أَذِنَ اللَّهُ جَافَيَا فِيـهِ بِالْقُرْآنِ وَاسْتَمَعَ إِلَيْهِ هُوَ التَّحَزُّنُ بِالصَّوْتِ مَعَ بِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ ؛ لِأَنَّ بَدَاءَتَهُ (١) هُوَ الْعَـزْمُ

<sup>·[[00/</sup>Y]

٥ [٧٤٧] [التقاسيم: ٢١٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠٤٦٩] [التحفة: خ م د س ١٤٩٩٧- م ١٥٠٠٥- م ١٥٩٩٠]، وتقدم: (٧٤٦).

٥ [٧٤٨] [التقاسيم: ٢١٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٠٠] [التحفة: دتم س ٥٣٤٧]، وتقدم برقم:

١ [٢/٥٥ ب].

<sup>(</sup>١) «بداءته» في (ت): «بدايته».



الصَّحِيحُ عَلَى الإنْقِلَاعِ عَنِ الْمَزْجُورَاتِ ، وَنِهَايَتَهُ وُفُورُ التَّشْمِيرِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ ، فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَزُّنُ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي وَصَفْتُهَا ، وَالنَّهَايَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ؛ صَارَ الْمُتَحَزِّنُ فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَزُّنُ اللَّهَايَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ؛ صَارَ الْمُتَحَزِّنُ بِالْقُرْآنِ كَأَنَّهُ قَذَفَ بِنَفْسِهِ فِي مِقْلَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَىٰ مَوْلَاهُ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ دُونَهُ .

ذِكْرُ اسْتِمَاعِ اللَّهِ إِلَىٰ مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُ أَشَدَّ مِنَ اسْتِمَاعِ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ (١) إِلَىٰ قَيْنَتِهِ

ه [٧٤٩] أَضِوْلُ '' عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَوْلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللَّه

## ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ الْقُرْآنُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

٥ [٧٥٠] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرِو الْحَوْلَانِيُّ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ (٤٠) ، وَيَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) القينة: الأمة غَنَّت أولم تُغَنِّ ، وكثيرًا ما تُطلق على المغنية من الإماء . (انظر: النهاية ، مادة: قين) .

٥[٤٤٧] [التقاسيم: ٢١٧] [الموارد: ٢٥٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٥] [التحفة: ق ٢١٠٤٠].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

②[7/アロ]].

٥ [ ٧٥٠] [التقاسيم: ٤٩٥١] [الإتحاف: حب كم حم ٥٧٧٦].

<sup>(</sup>٣) «المقرئ» في الأصل: «المقبري» ، وفي (ت): «المقدمي» ، وكلاهما تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، وهو: عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المكي المقرئ .

<sup>(</sup>٤) التراقي : جمع تَرْقُوَة ، وهي : العظم الّذي بين ثُغْرَة النحر والعاتق (هو من المنكب إلى أصل الغُنُق) ، وهما تَرقوتان من الجانبين . (انظر : النهاية ، مادة : ترق) .

## الإخبير إن في تقريب والمالية



DE (AT)

الْقُرْآنَ ثَلَائَةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ». قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا ﴿ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟ قَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ.

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي كُلِّ سَبْعِ

٥ [٧٥١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّيْتِ الْمُفَضَّلُ (') بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمِ (') الْمُفَضَّلُ (') مِفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : جَمَعْتُ (') الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَبَلَغَ بْنِ ('') صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : جَمَعْتُ (' الْقُرْآنُ فَقُرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْقِ فَقَالَ : «اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرِ» ، قَالَ : قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : «اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : «اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : «اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : «اقْرَأْهُ فِي سَبْعِ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي ، قَالَ : «اقْرَأْهُ فِي سَبْعِ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ أَسْبَابِي ، فَالَ : «اقْرَأَهُ فِي سَبْعِ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ (٢٠) شَبَابِي ، فَأَبَى .

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ أَنْ يَخْتِمَهُ فِي سَبْعِ ، لَا فِيمَا هُوَ أَقَلُ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ

٥ [٧٥٧] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ،

١[٢/٢٥ ].

٥ [ ٧٥١] [التقاسيم: ٣٦٩] [الإتحاف: حب حم ١٢١٠] [التحفة: س ق ٨٩٤٥]، وسيأتي: (٧٥٧).

<sup>(</sup>١) «المفضل» في الأصل: «الفضل» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، وكذا رواه النسائي في «الكبرى» (١) «٨٢٠٧) من طريق قتيبة، عن المفضل، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) «حكيم» في الأصل: «سليم» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «السنن الكبرى» للنسائي (٨٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) «بن» في الأصل، (ت): «عن» وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب، وينظر: «السنن الكبرئ» للنسائي (٨٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) «جمعت» في (ت): «حفظت».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ومن شبابي ، قال» وقع في (ت): «وشبابي ، فقال».

<sup>(</sup>٦) «ومن» في (ت) : «و».

②[7/70]].

٥ [٧٥٧] [التقاسيم: ١٤٢٢] [الإتحاف: حب حم ١٢١٠]، وتقدم: (٧٥١).





قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي يَحْيَى بْنِ حَكِيم بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي لَيْلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢) دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي عَشْرٍ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعِ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعِ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «اقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوْتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: «أَقْرَاهُ فِي سَبْعٍ» ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَ : فَلْتُ عُرِنْ قُوْتِي وَشَبَابِي ، قَالَ: فَأَبَىٰ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ إِذَا النَّحْمَالُ ذَلِكَ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى التَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُمِ

ه [٧٥٣] أَخْبَرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

٥[٤٥٤] أخبرْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَالَ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ » .

[الرابع: ٣٤]

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال له» في الأصل: «سأله».

<sup>(</sup>٢) من قوله : «دعني أستمتع من قوتي وشبابي» إلى هنا من (ت).

١[٢/٧٥ ب].

٥ [٧٥٣] [التقاسيم: ٢٥٣١] [الإتحاف: مي حب حم ١٢١١] [التحفة: دت س ق ١٩٥٠].

٥ [٧٥٤] [التقاسيم: ٥٨٢٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٩٨٥] [التحفة: خ م س ٣٢٦١- خت التحفة: الم





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْ يُرِيدَ بِقِرَاءَتِهِ اللَّهَ ﴿ وَكُرُ الْأَمْرِ اللَّائِيا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ دُونَ تَعْجِيلِ الثَّوَابِ فِي الدُّنْيَا

٥[٥٥٥] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِ (٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِ (٣) قَالَ : خَرَجَ سَوَادَةَ ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِي (٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي (٣) قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ (١) فَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ! كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ ، اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَ هُ كَمَا يُقَوَّمُ أَلْسِتَتُهُمْ (٥) اللَّهُ عَبُلُ أَلْ سَوَدُ ، اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأُهُ أَقْوَامٌ يُقَوِّمُونَ هُ كَمَا يُقَوَّمُ أَلْسِتَتُهُمْ (٥) يَتَعَجُلُ (٢) أَجْرَهُ (٧) وَلَا يَتَأَجَلُهُ . [الأول : ٧٧]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ (٨) وَكَيْتَ

٥ [٧٥٦] أَخْبَى الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُ ۞ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْدَ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

합[가시이기].

٥ [٧٥٥] [التقاسيم: ١٤٢٣] [الموارد: ١٧٨٦] [الإتحاف: حب حم ٦٢٨٠] [التحفة: د ٤٨٠٧]، وسيأتي برقم: (٦٧٦٦).

<sup>(</sup>١) «أخبرني» في (د): «حدثنا». (٢) «الصدفي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «الساعدي» ليس في (د) . ( نقرئ» في (د) : «نقرأ» . ( عنقرأ) . ( الساعدي الم

<sup>(</sup>٥) «ألسنتهم» في (د): «السهم» ، وهو خطأ ، انظر تعليق المصنف عقب الحديث .

<sup>(</sup>٦) بعد «يتعجل» في (س) (٣/ ٣٦): «أحدهم» ، وجعله بين معقوفين .

<sup>(</sup>٧) «أجره» في الأصل: «آخره».

<sup>(</sup>٨) الكيت : كناية عن الأمر ، نحو : كذا وكذا . (انظر : النهاية ، مادة : كيت ) .

٥[٧٥٦] [التقاسيم : ٢٣٢٤] [الإتحاف : حب ١٣٠٦٧] [التحفة : خت م سي ٩٢٨٥ – م سي ٩٢٦٧ – سي ٩٢٨٢ – سي ٩٢٨٢ – سي

۵[۲/۸۵ب].

أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ هُوَ نَسِيَ ، وَلَكِنَّهُ نُسِّيَ » . [الثاني: ٤٣]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَاهُدِ عَلَيْهِ ؛ حَذَرَ نِسْيَانِهِ وَتَفَلَّتِهِ

٥ [٧٥٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ ، فَلَهُ وَ أَشَدُّ تَفَصِيّا (٢) مِنْ عَدُودِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ (٣) مِنْ عُقُلِهَا (٤) ، وَبِعْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، مَا نَسِيَ ، وَلَكِنْ نُسِّيَ ١٤). [الأول: ٩٥]

قَالَ أَبُومَاتُم : لَمْ يُسْنِدْ سَعِيدٌ عَنِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ هَذَا .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ بِالتَّعَاهُدِ عَلَى قِرَاءَتِهِ

٥ [٧٥٨] أخبرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ

٥[٧٥٧] [التقاسيم: ١٦١٧] [الموارد: ١٧٨٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٦٧] [التحفة: م سي ٩٢٦٧ - سي ٩٢٨٧ - خت م سي ٩٢٨٥ - خ م ت س ٩٢٩٥]، وتقدم: (٧٥٦) و سيأتي: (٧٥٨).

<sup>(</sup>١) «سواء» في الأصل: «سواد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢٨/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) التفصي: الخروج والتخلص. (انظر: النهاية ، مادة: فصا).

<sup>(</sup>٣) النعم: الإبل خاصة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٤) **العقل : جمع** العقال ، وهو : الحبل الذي يُعقل (يُربط) به البعير . (انظر : النهاية ، مادة : عقل) .

雪[7/801].

٥ [٧٥٨] [التقاسيم: ١٢٣٣] [الموارد: ١٧٨٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٦٧] [التحفة: م سي ٩٢٦٧] [التحفة: م سي ٩٢٦٧] - حت م سي ٩٢٨٥ - خ م ت س ٩٢٩٥]، وتقدم: (٧٥٧) (٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) «حسن» في الأصل: «حسين»، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ١٧٦)، «تهذيب الكيال» (٦/ ٣٠٣).



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّينا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا، وَبِعْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ». [الأول: ٢٧] عُقُلِهَا، وَبِعْسَمَا لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ». [الأول: ٢٧] قُلُلِهَا مَلَى أَنَّ الإسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ، لَا قَبْلَهُ.

ذِكْرُ اللهُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِصَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ وَ الْهُورَ اللهُ عَلَى قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِصَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ ٥ [٧٥٩] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَصَاحِبِ الْإِبِلِ لَيْ الْمُعَقَّلَةِ (١) ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ » . [الأول: ٢]

### 

٥ [٧٦٠] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مَثَلَ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ ۞ صَاحِبِ الْعُرْآنِ مَثَلُ ۞ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ ۞ صَاحِبِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِا عَقَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِا عَقَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِا عَقَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِا عَقَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ مَنْزِلَةِ الْقَارِئِ فِي الْجَنَّةِ تَكُونُ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الدُّنْيَا

٥[٧٦١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ

١[٢/٥٥ب].

٥[٥٩٧] [التقاسيم: ٤١٠] [الإتحاف: عه حب حم ١١١٩] [التحفة: م ق ٢٥٤٦- م ٧٩١٧- م ٩٧٩٧- م ٩٧٩٧- م ٧٩١٧] [التحفة : م ٨٩٦٨- خ م س ٨٣٦٨]، وسيأتي : (٧٦٠).

<sup>(</sup>١) المعقلة: المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

٥[٧٦٠] [التقاسيم: ٣٨٣١] [الإتحاف: عه حب حم ١١١٩] [التحفة: م ق ٧٥٤٦- م ٧٩١٢- م ٧٩٧٩- م ٧٩٧٩- م ٧٩٧٩- م

②[7・ア门].

٥[٢٦١] [التقاسيم: ٧٠٤] [الموارد: ١٧٩٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٦٤] [التحفة: دت س ١٦٦٧].





مُكْرَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اقْـرَأْ وَارْقَ (١) وَرَتُـلْ كَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اقْـرَأْ وَارْقَ (١) وَرَتُـلْ كَمْرُو فَالَ : ٢ كَمَا كُنْتَ تُورِّقُلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا (٢) ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ (٣) عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ مَّاٰفَكَا عَلَى الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ بِكَوْنِهِ مَعَ السَّفَرَةِ ( َ ُ ) وَكُلُ وَعَلَىٰ مَنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِتَضْعِيفِ الْأَجْرِ لَهُ الْ

ه [٧٦٢] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ( ) ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ ( ) . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَشْمَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [٧٦٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ أَبُو عَمْرِو بِنَسَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ وَرُحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ ﴿ فِي مَسْجِدِ مِنْ مَسَاجِدِ اللّهِ يَتْلُونَ

<sup>(</sup>١) «وارق» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله : «في دار الدنيا» وقع في (ت) : «في الدنيا مقدار الدنيا».

<sup>(</sup>٣) «منزلتك» في (د): «منزلك».

<sup>(</sup>٤) السفرة: الملائكة. (انظر: النهاية، مادة: سفر).

۱۰/۲] ه

٥ [٧٦٢] [التقاسيم: ٤٠٩] [التحفة: ع ١٦١٠٢].

<sup>(</sup>٥) البررة: الملائكة. (انظر: النهاية، مادة: برر).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٦٨١) لابن حبان.

٥ [٧٦٣] [التقاسيم: ٣٦٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٦٠] [التحفة: م ١٢٤٢ – س ١٢١٩١ – م ت ق ١٢١٩٤ – د ١٢٣٧٧ – م ت ١٢٤٨ – د ١٢٥٣٠ – ت ١٣٥٠٦]، وسيأتي: (٨٤٩).

요[가기가]

94

كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ (١) ، وَخَشِيَتْهُمُ (١) الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ (٣) لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » .

[الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ

٥ [٧٦٤] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْجَبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ لَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَدَابَّتُهُ مُوثَقَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ تَرَىٰ مِثْلَ النَّبَابَةِ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَدَابَّتُهُ مُوثَقَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ تَرَىٰ مِثْلَ النَّبَابَةِ أَو الْغَمَامَةِ قَدْ عَشِيتُهُ ، فَأَتَى النَّبِي عَيَّا اللَّهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه ، فَقَالَ : «اقْرَأْ يَا فُلَانُ ، تِلْكَ السَكِينَةُ أُنْزِلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ – أَوْ لِلْقُرْآنِ ٤٣). [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ مَثْلِ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَأًا الْقُرْآنَ

٥ [٧٦٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَة ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمِثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَة ، رِيحُهَا التَّمْرَة ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَة ، رِيحُهَا التَّمْرَة ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَة ، رِيحُهَا

<sup>(</sup>١) السكينة: السكون والرحمة والطمأنينة. (انظر: اللسان، مادة: سكن).

<sup>(</sup>٢) غشي : غطى . (انظر: النهاية ، مادة : غشى) .

<sup>(</sup>٣) أبطأ به حمله: أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح. (انظر: النهاية، مادة: بطأ).

٥[٧٦٤] [التقاسيم: ٤٢٤] [الإتحاف: حب حم ٢١٤٠] [التحفة: خ ١٨١٩- خ م س ١٨٣٦- خ م ت ١٨٧٢].

١[٢/١٢ ب].

٥[٧٦٥][التقاسيم: ٤١١][الإتحاف: مي عه حب حم ١٢١٨٥][التحفة: ع ٨٩٨١]، وسيأتي: (٧٦٦).

 <sup>(</sup>٤) الأترجة: شجرة تعلو ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون ذكي
 الرائحة حامض الماء. والجمع: الأترج. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أترج).





طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ (١) ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَأًا الْقُرْآنَ

٥ [٧٦٦] أَخِبُ لِ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، عَنْ يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، عَنْ يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُثَلِجَةِ ، وَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَثَلُ التَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبُ وَرِيحُهَا طَيِّبُ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبُ وَلِيحَهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، وِيحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ – أَوِ : الْفَاجِرِ – الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا وَلَا رِيحَ لَهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ – أَوِ : الْفَاجِرِ – الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ – أَوِ : الْفَاجِرِ – الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ – أَو : الْفَاجِرِ – الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرَّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ – أَو : الْفَاحِرِ – الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرَّ وَلَا رِيحَ لَهَا ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ يَرْتَفِعُ بِهِ أَقْوَامٌ وَيَتَّضِعُ بِهِ آخَرُونَ عَلَىٰ حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ فِي قِرَاءَتِهِمْ

ه [٧٦٧] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ ، أَنْ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ ﴿ وَكَانَ نَافِعٌ عَامِلًا أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ ﴿ وَكَانَ نَافِعٌ عَامِلًا لَوَا فِي الْمَالَ عَمْرُ عَلَى اللهَ الْوَادِي ؟ يَعْنِي : أَهْلَ مَكَّةً ، قَالَ : لِعُمْرَ عَلَىٰ مَكَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَادِي؟ يَعْنِي : أَهْلَ مَكَّة ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الحنظلة: نبت مفترش ثمرته فِي حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة، واحدها: حنظل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).

٥ [٧٦٦] [التقاسيم: ٣٨٣٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢١٨٥] [التحفة: ع ١٩٩٨]، وتقدم: (٧٦٥). ه (٢٦/١٦]

<sup>(</sup>٢) «مثل» في (ت): «كمثل».

٥[٧٦٧][التقاسيم: ٤٣٥][الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٤٤٦][التحفة: م ق ١٠٤٧٩].

١[٢/٢٢ ب].

#### الْجُنِيَالُ فَيْ تَقْرُبُ لِيُحِيلِكُ الرِّجْبُانَ



ابْنَ أَبْزَىٰ ، قَالَ : وَمَنِ ابْنُ أَبْزَىٰ؟ قَالَ : رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ عُمَرُ : اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلِّى! فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ لَيْهُ مَوْلِّى! فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ : "إِنَّهُ اللَّهُ لَا الْقُرْآنِ أَقُوامًا ، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ مَا أَمَرَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه بِقِرَاءَتِهِ ابْتِدَاءَ

٥ [٧٦٨] أَخْبُ لِ أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوهَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ ا بَنُ وَهْبِ اللَّهِ بِنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ ابْنُ وَهْبِ ('):
ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ('') عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ ابْنُ وَهْبِ (''):
وَحَدَّثَنِي (''') عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، أَنَّ عَيَّاشَ بْنَ عَبَّاسٍ
حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِيَ
عَدَّفَهُمْ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِي عَنْ عَيسَىٰ بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و ، أَنْ رَجُلَا أَتَى النَّبِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : «اقْرَأُ فَلَا فَا مِنْ ذَوَاتِ الر " ، قَالَ الرَّجُلُ : " قَالَ الرَّجُلُ : قَالَ الرَّجُلُ عَنْ فَقَالَ ('٥) الرَّجُلُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ مَلُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

٥ [٧٦٨] [التقاسيم: ٤٣٥٥] [الموارد: ٤٧٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٠٣٨] [التحفة: دس ١٩٠٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرني» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال ابن وهب» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «وحدثني» في (د): «وحدثنا».

<sup>(</sup>٤) «وثقل» في الأصل: «وبقل».

합[7/ ٣٢ 1].

<sup>(</sup>٥) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٦) المثقال: الزنة. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٧) الذرة: نملة صغيرة. وقيل: هي النّملة الحمراء، وهي أصغر النمل. وقيل: الذّرة لا وزن لها، أو ما يرفعه الرّيح من التراب، أو أجزاء الهواء في الكوّة. وقيل: الخردلة. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٨) قوله تعالى : «﴿ فَمَنْ ﴾» في الأصل : «من» .



وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي أَلَّا أَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللَّهَ، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي بِمَا عَلَيَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَمَّلُ ، وَالْكَانُ ، وَحَجُّ مِنَ الْعَمَلِ أَعْمَلُ أَا مَا أَطَقْتُ الْعَمَلُ ، قَالَ : «الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ ، وَصِيّامُ رَمَضَانَ ، وَحَجُّ مِنَ الْعَمَلِ أَعْمَلُ أَا عُمُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» . [الثالث: ٦٥]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ

ه [٧٦٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَسْحَابِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ﴿ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ ، فَمَشَى رَجُلٌ (٢) مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ﴿ فِي مَسِيرٍ فَنزَلَ ، فَمَشَى رَجُلٌ (٢) مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانِيهِ (٣) ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكَ (٤) بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ ؟ » ، قَالَ (٥) : فَتَلَا عَلَيْهِ : [الأول : ٢]

قَالُهُ عَقَوْلُهُ عَقَيْهُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟» أَرَادَ بِهِ: بِأَفْضَلِ (٦) الْقُـرْآنِ لَـكَ، لَا أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَفَاوُتُ التَّفَاضُل (٧). التَّفَاضُل (٧).

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَارِئِ وَبَيْنَ رَبِّهِ

٥[٧٧٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ وَعِدَّةٌ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «من العمل أعمل» وقع في (د): «من عمل».

٥ [٧٦٩] [التقاسيم: ١٤١٤] [الموارد: ١٧١٣] [الإتحاف: حب كم ٦٣٢] [التحفة: س ٤٣٠].

١٠ [٢/ ١٣ ب].

<sup>(</sup>٣) «جانبه» في (د): «جنبه».

<sup>(</sup>٢) «رجل» في (د): «ورجل».

<sup>(</sup>٥) بعد «قال» في (د) : «بلي» .

<sup>(</sup>٤) «أخبرك» في (د): «أخبركم».

<sup>(</sup>٦) «بأفضل» في (ت): «أفضل».

<sup>(</sup>٧) القول بعدم تفاضل القرآن لم يقل به أحد من السلف، والصواب أن كلام الله يفضل بعضه بعضًا. وسيأتي قريبًا كلام له أيضا في مثل هذا؛ فنكتفي بالتنبيه هنا، وينظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١٣/١٧، ٥٠) وما بعدها.

<sup>0[</sup>٧٧٠] [التقاسيم: ٤١٥] [الموارد: ١٧١٤] [الإتحاف: مي خز عم كم ط ١٢٤ - مي خز حب حم/ ١٩٣٢] [الاتحفة: ت س ٧٧].





أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبَيِ بْنِ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْ : «مَا (٢) فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمُّ الْقُورُ آنِ ١٠ وَهِي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ الْمَثَانِي (٣) ، وَهِي مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » . [الأول: ٢]

قَالَ أَبِحَامُ : مَعْنَىٰ هَذِهِ اللَّفْظَةِ «مَا فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُورَاقِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُورَاقِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ (٤) مَا يُعْطِي لِقَارِئِ أُمِّ الْقُورَاقِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ (٤) مَا يُعْطِي لِقَارِئِ أُمِّ الْقُورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ (٤) مَا يُعْطِي لِقَادِئِ أُمِّ الْقُورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّورَاءَةِ كَلَامِهِ ، وَأَعْطَاهَا الْفَضْلَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ كَلَامِهِ ، وَهُو فَضْلٌ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَعَدْلُ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَعَدْلُ مِنْهُ عَيْرِهَا مِنَ الْفَضْلِ عَلَىٰ قِرَاءَةِ كَلَامِهِ ، وَهُو فَضْلٌ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَعَدْلُ مِنْهُ عَيْرِهَا .

#### ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ

٥[٧٧١] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مَوْدُودٍ أَبُو(٥) عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

(١) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في (د).

(٢) قبل «ما» في (س) (٣/٣٥): «يقول الله تعالى»، ووضعه بين معقوفين، وقد روى هذا الحديث أبوبكربن أبي شيبة في «مسنده»، ومن طريقه جماعة، به، كالمثبت، وينظر: «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٦٠٠٥)، «مسند أحمد» (١٨/ ٣٥)، «فضائل القرآن» لابن الضريس (١٤٦)، «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ٢٢١)، «المختارة» للضياء (٣/ ٤٣١)، وكذا هو عند الترمذي (٣٣٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٧٩)، «المجتبى» (٩٢٦) من طريق عبد الحميد بن جعفر، به.

ثم إن إقحام محقق (س) هذه الجملة غير محمود ؛ إذ إنه جزم بنسبة لفظ الحديث كله لرب العزة تبارك وتعالى ، وهذا غير مسلَّم له ، نعم قوله : «وهي مقسومة . . .» من كلام اللَّه عَلَى ، كما في الحديث التالي ، أما الشطر الأول فلا .

합[ Y ] 3 기 1].

(٣) السبع المثاني: الفاتحة ؛ سميت بذلك لأنها تثنى في كل صلاة ، أي : تعاد . (انظر: النهاية ، مادة : ثنا) . (٤) «مثل » من (ت) .

<sup>0[</sup>۷۷۱] [التقاسيم: ٤١٦] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٩٢٩] [التحفة: م س ١٤٠٢١ ـ ق ١٤٠٤٥ ـ م ت ١٤٠٩٧ ـ م د ت س ق ١٤٩٣٥]، وسيأتي برقم: (١٧٨٠)، (١٧٨٤)، (١٧٨٥)، (١٧٩٠)، (١٧٩١).

<sup>(</sup>٥) «أبو» في (ت): «وأبو»، وهو خطأ؛ فالحسين بن مودود هو أبو عروبة، وينظر: «الإرشاد» للخليلي (١/ ٤٥٨).



قَالَ اللَّهِ عَالَمٌ خَيْلُكُ : أَبُو الْمُغِيرَةِ: عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيُّ.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّذِي (٣) أُوتِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ

٥[٧٧٧] أَضِرْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى

<sup>(</sup>١) الخداج: الناقصة. (انظر: النهاية، مادة: خدج).

١٤/٢]٩ ب].

<sup>(</sup>٢) الغمز: اللمس باليد. (انظر: اللسان، مادة: غمز).

<sup>·[170/</sup>Y]

<sup>(</sup>٣) «الذي» في (س) (٣/ ٥٦): «التي».

٥ [٧٧٧] [التقاسيم: ٩٤٣] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٧٧٤] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧].





قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّسُولِ إِذَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّلِهُ وَاللَّه

قَالَ اللهُ عَلَيْ : قَوْلُهُ ﷺ : «هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ» أَرَادَ بِهِ فِي الْأَجْرِ، لَا أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ .

وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ الْمُعَلِّى اسْمُهُ ﴿ : رَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى (١) بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَع وَسَبْعِينَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَارِئَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يُعْطَى مَا يَسْأَلُ فِي قِرَاءَتِهِ

٥ [٧٧٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا (٢) مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا (٢) مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : «لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُ ، فَأَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ : أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ وَقَالَ : «لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُ ، فَأَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ : أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ أُولَانَ قَبْلَكَ : فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيمٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأُ مِنْهَا وَرَقَاتِيمٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأُ مِنْهَا حَرْفَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ » . [الأول: ٢]

١٥/٢]١٠ ب].

<sup>(</sup>١) بعد «المعلى» في (ت): «الأنصاري من جلة الأنصار، وأبو سعيدبن المعلَّىٰ له صحبة، اسمه: رافع بن المعلَّىٰ».

٥ [٧٧٧] [التقاسيم: ٤٢٣] [الإتحاف: عه حب كم م ٧٤٧٧] [التحفة: م س ٤٥٥].

<sup>(</sup>٢) النقيض: الصوت. (انظر: النهاية ، مادة: نقض).



#### ذِكْرُ نُزُولِ الْمَلَاثِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ٩

٥ [٧٧٤] أخبر عمران بن مُوسَى بنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِد ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُسَيْدِ بُنِ عَلَيْ بُنِ أَلَا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً (٢) حُضَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَيْنَمَا (١) أَنَا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً (٢) مِنْ خَلْفِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقْرَأْ يَا (٣) أَبَا عَتِيكِ » فَالْنَتْ فَإِذَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِ مُدَلِّى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يَقُولُ : «اقْرَأُ وَلُ اللَّه ﷺ : "الْمَا اللَّه عَيْثِ يَقُولُ : «اقْرَأُ اللَّه عَلِي اللَّه عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّه عَلَيْ وَلُو اللَّه عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْ وَلَا اللَّه عَلَيْ . «الله عَلَيْ فَا الله عَلَيْ وَلُهُ الله عَلَيْ فَا الله عَلَيْ وَا أَنْ أَمْضِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ . «الْمُلَاكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ (١٤) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ . «الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ الْمُعَرَقِ الْمَالِكَةُ وَمُنْ الْمُلَائِكَةُ نَزَلَتْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَا الْمُعَرَةِ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَوَاعْتُ الْمُعَالِبَ».

[الأول: ٢]

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ عَلَيْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ

٥[٥٧٥] أخبرُ أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيّ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو الْجَهْمِ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ الْمُدَنِيُ (٦) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ الْمَدَنِيُ (٦) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ

**מ[ ד/ דר וֹ]**.

٥ [٧٧٤] [التقاسيم: ١٨٤] [الموارد: ١٧١٦] [الإتحاف: عه حب كم حم الطبراني ٢٦٨] [التحفة: خت س ١٤٩ – م ١٤٩].

<sup>(</sup>١) «بينها» في (د): «بينا».

<sup>(</sup>٢) الوجبة: صوت وقعة وهدة. (انظر: النهاية، مادة: وجب).

<sup>(</sup>٣) «يا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «نزلت» في (د): «تنزلت».

٥ [٧٧٥] [التقاسيم: ١٩٤] [الموارد: ١٧٢٧] [الإتحاف: حب ٦٢٣٥].

۵[۲/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبو الجهم» ليس في (د)، وفي الأصل، (ت)، (س) (٣/ ٥٩): «بن جهم» وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) «المدنى» في الأصل: «المزني» ، وينظر: «الإتحاف».

#### الإخشار في تقريب ويحيث الرجيان





سَنَامًا (١) ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلًا لَمْ يَـدْخُلِ الـشَّيْطَانُ بَيْتَـهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . [الأول: ٢]

قَالُ اللهِ عَامِّ : قَوْلُهُ ﷺ : «لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَافَةَ أَيَّامٍ» أَرَادَ بِـهِ : مَـرَدَةَ الـشَّيَاطِينِ دُونَ غَيْرهِمْ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَكْفِيَانِ لِمَنْ قَرَأَهُمَا

٥ [٧٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : لَقِيتُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْةٌ قَالَ : «مَنْ ١ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْةٌ قَالَ : «مَنْ ١ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (٢) .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا قُرِئَ فِي دَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا قُرِئَ فِي دَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَمِنَ أَهْلُ الدَّارِ دُخُولَ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ

٥ [٧٧٧] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «الْآيتَانِ (٣) خُتِم بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا تُقْرَأُانِ فِي دَارٍ نَلَاكَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانٌ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) السنام: أعلى كل شيء. (انظر: النهاية ، مادة: سنم).

٥[٧٧٦] [التقاسيم: ٤٢٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٩٩١] [التحفة: ع ٩٩٩٩]، وسيأتي: (٢٥٧٥).

합[ 가 / 기 ] .

 <sup>(</sup>٢) كفتاه : أغنتاه عن قيام الليل ، وقيل : أراد أنها أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل ، وقيل : تكفيان الشر وتقيان من المكروه . (انظر : النهاية ، مادة : كفا) .

<sup>0 [</sup>۷۷۷] [التقاسيم: ٤٢١] [الموارد: ١٧٢٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٠٩٨] [التحفة: ت سي ١٧٠٧].

<sup>(</sup>٣) «الآيتان» في الأصل: «الآيتين».





#### ذِكْرُ فِرَارِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

٥ [٧٧٨] أخبر نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('') عَبْدُ الطَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ١ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ١ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، عَنْ ('') رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿لَا تَتَجْذُلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، صَلُوا ('') فِيهَا ؛ فَإِنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ ('') وَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿لَا تَتَجْذُلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، صَلُوا ('') فِيهَا ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ لَيَغِرُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ ('') . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ الإحْتِرَازِ مِنَ الشَّيَاطِينِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ - بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

٥ [٧٧٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي بَنِ كَعْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَرِينٌ (٢) فِيهِ تَمْرٌ ، وَكَانَ (٧) مِمَّا يَتَعَاهَدُهُ (٨) فَيَجِدُهُ (٩) يَنْقُصُ ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِدَابَةٍ كَهَيْئَةِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ ، وَكَانَ لَهُمْ جَرِينٌ أَمْ إِنْسُ ؟ فَقَالَ (١١) : جِنُّ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ (١٠) فَرَدً السَّلَامَ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتَ : جِنِّ أَمْ إِنْسُ ؟ فَقَالَ (١١) : جِنُّ الْجِنُ ، فَاللَّهُ عَلَامُ يَدُكُ ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ ، فَقُلْتُ : مَا وَلْنِي يَدَكَ ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ ، فَقُلْتُ : هَكَذَا (١٢) خَلْقُ الْجِنَّ ؟

٥ [٧٧٨] [التقاسيم: ٢٢٤] [الموارد: ٦٣٥] [الإتحاف: حب ١٨٢٧٧] [التحفة: ت ١٢٧٢١ - م س ١٢٧٢٩ - ٢٧٦٩].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

١٥[٢/٧٢ ].

<sup>(</sup>٣) «صلوا» في (د): «وصلوا».

<sup>(</sup>٢) «عن» في (د): «أن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «يسمع سورة البقرة تقرأ فيه» وقع في (د): «تقرأ فيه سورة البقرة».

٥ [٧٧٩] [التقاسيم: ٤١٧] [الموارد: ١٧٢٤] [الإتحاف: حب كم أبويعلى ١١٥] [التحفة: سي ٧٣].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٦) الجرين: مكان جمع التمر وتجفيفه. (انظر: النهاية، مادة: جرن).

<sup>(</sup>٧) «وكان» في (د): «فكان».

<sup>(</sup>٨) التعاهد: المحافظة والرعاية. (انظر: النهاية، مادة: عهد).

<sup>(</sup>٩) «فيجده» في (د): «فوجده». (١٠) «فسلمت» في (د): «فسلم».

<sup>(</sup>١١) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>۱۲) «هكذا» في (د): «هذا».



فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ (١) مَا فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنِّي، فَقُلْتُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ (٢): بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلُ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ ﴿ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ ، قُلْتُ: فَمَا (٣) الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ فَقَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ ؛ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ . وَغَدَا أُبَيُّ (٤) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ (٤ ) فَتَرَكْتُهُ . وَغَدَا أُبَيُّ (٤) إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ (٤ ) فَا خُبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (٥): ١ وَالْول: ٢] الْول: ٢]

قَالَ الْهِ عَلَى السَّمُ ابْنِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ هُوَ: الطُّفَيْلُ بْنُ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ (٦). ذِكْرُ الإعْتِصَامِ مِنَ الدَّجَّالِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ - بِقِرَاءَةِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

٥ [٧٨٠] أَضِرُ أَبُو صَخْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، بِبَغْدَادَ بَيْنَ السُّورَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (٧) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (٧) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ

(٢) «قال» في (د): «فقال».

(١) «أنه» في (د): «أن».

①[Y\Ari].

(٣) قوله : «قلت : فها» وقع في (د) : «فقلت : ما» .

(٥) قوله: «رسول الله عليه اليس في (د).

(٤) «أُبَيّ» في (د) : «أَبِي» .

(٦) قال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣١/٤): «هذا القول وهم من أبي حاتم بن حبان، والله أعلم؛ فإن هذا الحديث لم نجده من رواية الطفيل بن أبي، عن أبيه، وإنها وجدناه من رواية محمد بن أبي». وتجدر الإشارة هنا إلى أن النسائي رواه في «الكبرئ» (١٠٩٠٨) من طريق معاذبن هانئ، وابن نصر في «قيام الليل» - كها في «مختصره» للمقريزي (ص١٦٦) - من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن حرب بن شداد، عن يحيي بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد بن أبي بن كعب قال : كان لجدي . . . فذكره، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٩١) من طريق أبي داود، عن حرب، عن يحيي ، عن الحضرمي ، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب ، عن جده ، ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» يحيي ، عن طريق مبشر، عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثير ، عن عَبْدة بن أبي لبابة ، عن عبد الله بن أبي بن كعب ، عن عَبْدة بن أبي لبابة ، عن عبد الله بن أبي بن كعب ، عن أبيه . وينظر: «الإتحاف» .

٥ [٧٨٠] [التقاسيم: ٤٢٥] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦١٦٦] [التحفة: م دت س ١٠٩٦٣]، وسيأتي: (٧٨١).

(٧) «سعيد» في «الإتحاف» : «شعبة» .





سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّجَالِ ١٠٠ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ ١٠٠ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ١٠٠ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ ١٠٠ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ١٠٠ اللهِ ١٠ عَنْ اللهُ اللهُ ١٠ اللهُ ١٠ عَنْ أَبِي الدَّوْلِ ٢٠ عَنْ اللهُ اللهُ ١٠ عَنْ أَبِي الدَّوْلِ ٢٠ عَنْ اللهُ اللهُ ١٠ عَنْ أَبِي الدَّوْلِ ٢٠ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الدَّالِ ١٠ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْآيَ الَّتِي يَعْتَصِمُ الْمَرْءُ بِقِرَاءَتِهَا مِنَ الدَّجَّالِ هِيَ آخِرُ سُورَةِ الْكَهْفِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَيْ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَدْدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَدْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِو مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِو الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ» .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾

٥[٧٨٢] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ (٢): أَحَدَّثَكُمْ (٣) شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيَّاشٍ (٤) الْجُشَمِيِّ، عَنْ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ (٢):

<sup>(</sup>١) العصمة: المَنعة (الوقاية والحفظ)، والعاصم: المانعُ الحامي، والاعْتِصامُ: الامْتِساكُ بالشَّيء. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

۵[۲/۸۲ ت].

٥ [٧٨١] [التقاسيم: ٤٢٦] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦١٦٦] [التحفة: م دت س ١٠٩٦٣]، وتقدم: (٧٨٠).

٥ [٧٨٧] [التقاسيم: ١٤٤٨] [الموارد: ١٧٦٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٩٨٥] [التحفة: دت س ق ١٣٥٥٠]، وسيأتي: (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) «لأبي أسامة» في الأصل: «لأبي أمامة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «أحدثكم» في (د): «حدثكم».

<sup>(</sup>٤) «عياش» في (ت)، (س) (٣/ ٢٧): «عباس»، وزعم محقق (س) أن ما في الأصل تصحيف، وهو وهم منه؛ فإن «عباس»، و«عياش» كلاهما صواب، بل إن «عياش» بالمعجمة - هو الأصح كما قال ابن أبي حاتم، والبخاري - فيما ذكره الدارقطني وابن ماكولا عنه. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٤، ٤٧)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٧/ ٥)، «الثقات» للمصنف (٥/ ٢٥٩، ٢٧١)، «المؤتلف والمختلف» للدراقطني (٣/ ١٥٦٦)، «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٦٩).

#### الإجسِّالِ في تقريب صِحيح ابن جبّانًا





أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ فَلَاثُونَ ﴿ آَيَةَ ، تَسْتَغْفِرُ لِيَهِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَهِ أَبُو أُسَامَةَ ، وَقَالَ : نَعَمْ . لِصَاحِبِهَا حَتَّىٰ يُغْفَرَ لَهُ : ﴿ تَبُرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ ، فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ ، وَقَالَ : نَعَمْ . [الأول : ١٨]

قَالَ أَبُوطَ مُ خَلِنُ اللهُ عَلَيْ : «تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا» أَرَادَ بِهِ: شَوَابَ قِرَاءَتِهَا، فَأَطْلَقَ الْاسْمَ عَلَى مَا تَوَلَّدُ مِنْهُ وَهُوَ الثَّوَابُ، كَمَا يُطْلَقُ اسْمُ السُّورَةِ نَفْسِهَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى مَا تَوَلَّدُ مِنْهُ وَهُوَ الثَّوَابُ، كَمَا يُطْلَقُ اسْمُ السُّورَةِ نَفْسِهَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى مَا تَوَلَّهُ مَامَةً، أَرَادَ بِهِ: ثَوَابَ الْقُرْآنِ، وَثَوَابَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ ؛ إِذِ الْعَرَبُ تُطْلِقُ فِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةً، أَرَادَ بِهِ: ثَوَابَ الْقُرْآنِ، وَثَوَابَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ ؛ إِذِ الْعَرَبُ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى (١) نَفْسِهِ كَمَا ذَكَوْنَاهُ.

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ نَوَابِ قِرَاءَةِ ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ لِمَنْ قَرَأَهُ

٥ [٧٨٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ الْبُو حَيْثَمَة وَ ٢ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ فَلَاثُونَ آيَةَ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا هُ حَتَّىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ فَلَاثُونَ آيَةَ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا هُ حَتَّىٰ لَكُ هُورُ لِعَاحِبِهَا هُ حَتَّىٰ يُعْفَرَ لَهُ : ﴿ تَبْرَكَ ٱلنَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ "") .

<sup>(</sup>١) بعد «على» في (ت): «الشيء».

합[7/ P 기].

٥[٧٨٣] [التقاسيم: ٤٢٧] [الموارد: ١٧٦٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٩٨٥] [التحفة: د ت س ق ١٣٥٥٠]، وتقدم: (٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أبو خيثمة» وقع في (د) : «زهير بن حرب» .

۱۹/۲] ه

<sup>(</sup>٣) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الأمر بقراءة قل يا أيها الكافرون لمن أراد أن يأخذ مضجعه. أخبرنا أبو عروبة بحران، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل الأشجعي، عن أبيه، قال: «اقرأ قال: دخلت على النبي على فقلت: يا نبي الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال: «اقرأ ﴿ قُلْ بِكَا أَيُّهَا ٱلْكُفرُونَ ﴾ .

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل. أخبرنا الصوفي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ، قال: «هل لك في ربيبة [٢/ ٧٠ أ] يكفلها ربيب، قال: ثم جاء فسأله النبي ﷺ، فقال: تركتها عند أمها، قال: «فمجيء ما جاء بك؟»، قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي، قال: «اقرأ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾، نم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك». وضرب عليه، وسيأتي في موضعين؛ ينظر: (٥٥٦٠)، (٥٥٨٠).





## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلْقَيَّا اللَّهِ جَلْقَيَّا عَلَى قَارِئِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ قِرَاءَةِ ثُلُثِ الْقُرْآنِ

٥ [٧٨٤] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الْعَابِدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ يُرَدِّدُها ، فَلَمَّا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا (١ ) ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ (٢) فُلُثَ الْقُرْآنِ » . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَنْسِبُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تَنْسِبُهُ إِلَى الْفَاعِلِ وَالْآمِرِ سَوَاءً

ه [٧٨٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَعَلِيهُ : «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِمُحِبِّي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

٥ [٧٨٦] أَخْبِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُجالِ الْمَالِ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ

٥[٧٨٤][التقاسيم: ٤٢٨][الإتحاف: طحم حب ٥٣٨٥][التحفة: خ ٣٩٥٩- خ دس ٤١٠٤].

<sup>(</sup>١) يتقالها: تقلل الشيء ، واستقلّه وتقالّه: إذا رآه قليلًا . (انظر: النهاية ، مادة: قلل) .

<sup>(</sup>٢) تعدل: تساوي . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عدل) .

١٠/٢]٩ ب].

٥[٧٨٥][التقاسيم: ٢٩٤][الموارد: ١٧٧٤][الإتحاف: مي حب كم حم ٧٢٠][التحفة: خت ت ٤٥٧]، وسيأتي: (٧٨٧).

٥ [٧٨٦] [التقاسيم: ٤٣٠] [الإتحاف: حب ٧٣١٧] [التحفة: خ م س ١٧٩١٤].





رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَةٍ (١) ، فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ : ﴿ قُلْ هُوَ السُّولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ﴿ ، فَقَالَ : «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءِ صَنَعَ هَـذَا؟» فَسَأْلُوهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ » .

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَىٰ قِرَاءَتِهَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ

٥ [٧٨٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ثَابِتٍ (٢) ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلَا كَانَ يَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ثَابِتٍ (٢) ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلَا كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَةَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي الصَّلَاةِ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ وَهُوَ يَوُمُ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ يَلِيْهُ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا ، قَالَ (٣) : «حُبُّهَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا أَبْلَغَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ جَافَيَا اللَّهِ عَلَقَظَا مِنْ ﴿ قُلْ أَعُوذُ ( ٤ ) بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ( ٥ ) ﴿ عَلْ اللَّهِ عَلَقَظَا

٥ [٧٨٨] أَخْبِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَامِرٍ لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

(١) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

([ヤハイ])

٥[٧٨٧] [التقاسيم: ٤٣١] [الموارد: ١٧٧٥] [الإتحاف: خز حب كم خت ت ٦٩٣] [التحفة: خت ت ٤٥٧]، وتقدم: (٧٨٥).

- (٢) بعد «ثابت» في (د): «البناني».
- (٣) «قال» في حاشية الأصل: «فقال» ونسبه لنسخة.
- (٤) أعوذ: أعتصم. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٨٠).
  - (٥) الفلق: الصبح. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤٢٥).
    - ١[٢/١٧٠].
- ٥ [٧٨٨] [التقاسيم: ٤٣٢] [الموارد: ١٧٧٧] [الإتحاف: مي حب كم ١٣٩١٧] [التحفة: س ٩٩٠٨- ٥ س ٧٩١٦] [التحفة: س ٩٩٠٨]. س ٩٩١٦ - س ٩٩٢٧ - د س ٩٩٤٦]، وسيأتي: (١٨٣٨).





قَالَ: تَبِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَوْمًا وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّكَ لَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّكَ لَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا يُشْبِهُ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾

٥ [٧٨٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوطَلْحَةَ عَلِي بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوطَلْحَةَ الرَّاسِبِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : الوَّاسِبِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : الْوَاسِبِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : الْقَرَأُ بِالْبِي وَأُمِّي أَنْتَ؟ قَالَ (١) : «اقْرَأُ بِقُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ » ، فَقَرَأْتُهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْ : «اقْرَأْ بِهِمَا ، وَلَى نَ الْول : ٢] أَلْفَلَقِ ﴾ ، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ » ، فَقَرَأْتُهُمَا ، فَقَالَ عَلَيْ : «اقْرَأْ بِهِمَا ، وَلَى نَ اللَّول : ٢] بِمِعْلِهِمَا» .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ الْمُعَرِّذَتَيْنِ (٤) فِي أَسْبَابِهِ

٥ [٧٩٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَكْتُبُ فِي مُصْحَفِهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "قَالَ لِي جِبْرِيلُ :

٥ [٧٨٩] [التقاسيم: ٤٣٤] [الموارد: ١٧٧٨] [الإتحاف: حب ٣٧٨٣] [التحفة: س ٣١١١]. ١ [٢/ ٢٧أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: قلت: ما أقرأ بأبي وأمي أنت؟ قال»، وقع في (د): «فقلت: بأبي وأمي، ما أقرأ؟ فقال»، وفي «الإتحاف»: «قال: فقلت: بأبي أنت وأمى ما أقرأ؟ قال».

<sup>(</sup>٢) «اقرأ» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «ولن» في (د): «فلن».

<sup>(</sup>٤) المعوذتان: سورتا الفلق والناس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٤٢).

٥[٧٩٠][التقاسيم: ٣٧٦٠][الإتحاف: حب حم عم ٣٤][التحفة: خ س ١٩].

#### الإخشار في تقرنك عِين الرحال





﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ فَقُلْتُهَا ، وَقَالَ لِي : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ فَقُلْتُهَا » ، فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ اللهِ الْمَرُاتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

٥ [٧٩١] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِي حَائِضٌ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبَا

٥ [٧٩٧] أَضِوْ أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّفَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ - وَذَكَرَ أَبُو قُرَيْشِ آخَرَ مَعَهُمَا الْمَكِيُّ ، قَالَ: حَدَّفَنَا مُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَ وَ وَذَكَرَ أَبُو قُرَيْشٍ آخَرَ مَعَهُمَا - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلِيْ عَلِيْ فَالَ: كَانَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْ اللَّهِ بن سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي عَلِيْ فَالَ: كَانَ النَّبِي (٣) عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلِي عَلِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي عَلِي اللَّهِ عَنْ عَلَى النَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلِي اللْمُعُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في موضع واحد في الأصل، وفي موضعين في «ت» ؛ هذا أحدهما، وإليه عزا الحديث للمصنف ابنُ حجر في «الإتحاف»، والموضع الآخر في «ت» (١/ ٤٠٣)، وهو مما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

ٷ[۲/ ۲۲ ب].

٥ [٧٩١] [التقاسيم: ٥٣٧٤] [الإتحاف: جاحب حم ٢٣٠٨٤] [التحفة: خ م د س ق ١٧٨٥٨]، وسيأتي برقم: (١٣٦١).

<sup>(</sup>٢) «أمه» في الأصل: «أبيه» ، وفي الحاشية كالمثبت دون علامة ، وينظر: «الإتحاف».

٥[٧٩٢][التقاسيم: ٥٣٧٥][الموارد: ١٩٢][الإتحاف: خز جاطح حب قط كم حم ١٤٥٠٥][التحفة: د ت س ق ١٠١٨٦]، وسيأتي: (٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) «شيء» ليس في الأصل.





٥ [٧٩٣] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ الْبُنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَشُعْبَةَ - وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ آخَرَ مَعَهُمَا - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيَيْنَةَ ، عَنْ عَلْي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِي لَمْ يَكُنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِي لَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَحُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا (١٠) . [الخامس: ٣١]

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧٩٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى أَحْيَانِهِ (٣) .

[الخامس: ٣١]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ١٠٠٠ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ١٠٠٠

٥ [٧٩٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ :

٥ [٧٩٣] [التقاسيم: ٦٩٥٢] [الموارد: ١٩٣] [الإتحاف: خز جا طح حب قط كم حم ١٤٥٠٥] [التحفة: د ت س ق ١٠١٨٦]، وتقدم: (٧٩٢).

١[٢/٣/٢]٩

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث زكريا بن أبي زائدة الواقع تحت ترجمة : «ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه» (٧٩٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان»

٥[٧٩٤] [التقاسيم: ٦٩٥٣] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠١٢] [التحفة: خت م دت ق ١٦٣٦١]، وسيأتي: (٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن البهي» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف»، وهو الثابت في «صحيح مسلم» (٣٦٦)، «سنن الترمذي» (٣٦٦٨) وغيرهما من طريق أبي كريب، به.

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١[٧٣/٢]١

٥ [ ٧٩٥] [التقاسيم: ٥٣٧٦] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠١٢] [التحفة: خت م دت ق ١٦٣٦١]، وتقدم: (٧٩٤).

### الإخسَانُ في تقريب عَدِيكَ الرَّجِيّانَ





حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَهِيِّ اللهِ عَلَىٰ أَحْيَانِهِ . الْبَهِيِّ اللهِ عَلَىٰ أَحْدَانِهِ . الْبَهِيِّ اللهِ عَلَىٰ أَحْدَانِهِ .

[الرابع: ١]

قَالَ البُواَمِ : قَوْلُ عَائِشَةَ: يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَىٰ أَحْيَانِهِ ، أَرَادَتْ بِهِ: الْذِكْرَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ اللَّهُ عَلَىٰ أَحْيَانِهِ ، أَرَادَتْ بِهِ: الْذِكْرَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَائِلًا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَكَانَ يَقْرَؤُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَوَالِ .

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْحَبَرَيْنِ الْأَوّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [٧٩٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَخَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرِو (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُ لِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَمَيْرِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عُلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَعُلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى عُلَى الْمُثَولُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عُلْهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عُلْمُ الْعُمْ الْمُعَلِي عُلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي عُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الللهُ عَلَى الْمُعَلِي عُلْمُ الْمُعْرِدُ وَاللّهُ الْمُعَلَى الْمُعْرِدُ اللّهُ الْمُعْلِي عُلْمُ اللّهُ الْمُعْرِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

قَالَ البِحامِ ﴿ اللهِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ لِنَفْي جَوَازِهِ . اللهَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ لِنَفْي جَوَازِهِ . الْفَصْلَ ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ لِنَفْي جَوَازِهِ .

<sup>(</sup>١) «البهي» في الأصل: «الزهري» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «ذكرا» في الأصل: «الذي ذكر».

٥ [٩٩٦] [التقاسيم: ٥٣٧٧] [الموارد: ١٨٩] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٧٠٣٥] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠].

<sup>(</sup>٣) قوله : «وخالدبن النضر بن عمرو» ليس في (د) . ووقع في الأصل ، (ت) : «وخالدبن عمرو بن النضر» وهو خطأ . وينظر : «الإتحاف» ، «سؤالات السهمي» (ص١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) «الحضين» في (د): «حضين».

<sup>@[</sup>Y\3Vi].

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو قال: على طهارة» ليس في (د). وهذا الحديث عزاه ابن حجر في «الإتحاف» لابن حبان من طريق ابن خزيمة وحده، وينظر بنحوه: (٧٩٩).





#### ٨- بَابُ الْأَذْكَارِ

ه [٧٩٧] أخب را أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَوْ ثَنِيَةٍ (٢) ، أَوْ ثَنِيَةٍ (٢) ، فَكُلَّمَا عَلَاهَا رَجُلٌ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَىٰ بَغْلَةٍ ﴿ يَعْرِضُهَا فِي الْجَبَلِ (٣) ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ وَالنَّبِي عَلَيْهِ عَلَىٰ بَغْلَةٍ ﴿ يَعْرِضُهَا فِي الْجَبَلِ (٣) ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَائِبًا » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَبُا مُوسَىٰ - أَوْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ ﴾ قَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ لَا حَوْلَ (٤) وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللَّهِ . [الثاني : ٥٥]

قَالَ البُومَامِّ: قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» لَفْظَةُ إِعْلَامٍ عَنْ هَذَا السَّيْءِ ، مُرَادُهَا: الزَّجْرُ عَنْ رَفْع الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ .

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جُلْقَغَلَا عَرْدُ الْعَبْدِ رَبَّهُ جُلَقَعَلا عَمْرِ طَهَارَةِ غَيْرُ جَائِزٍ (٥)

٥ [٧٩٨] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَمْيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ هُوْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ

٥[٧٩٧] [التقاسيم: ٢٤٨٢] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢٢٣٨] [التحفة: ع ١٠١٧].

<sup>(</sup>١) العقبة: الطريق الصعب في الجبل، أو أعلاه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٢) الثنية: الطريق العالي في الجبل. (انظر: النهاية ، مادة: ثنا).

١ [ ٢ / ٧٤ ب].

<sup>(</sup>٣) «الجبل» في (ت): «الخيل».

<sup>(</sup>٤) الحول: الحركة. يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة اللَّه تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٥) «جائز» في الأصل: «جائزة».

ومن أول هذه الترجمة إلى تعليق ابن حبان الواقع تحت ترجمة : «ذكر العلة التي من أجلها فعل ﷺ ما وصفناه» (٧٩٩) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [٧٩٨] [التقاسيم: ٢٩٥٤] [الإتحاف: خزطح جاحب قط حم ١٧٤٣٦] [التحفة: خم دس ١١٨٨٥].





مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ بْنِ الصِّمَّةِ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِثْرِ الْجَمَلِ (١) ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ السَّلَامَ .

[الخامس: ٣١]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ

٥ [٧٩٩] أَصِّرُ خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍ و (٢) الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْمُثَلِّي عَلَيْهِ وَهُ وَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ (٢) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ وَهُ وَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (٢) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلِيهٍ وَهُ وَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (٢) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ وَهُ وَ يَنْ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (٣) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلِيهٍ وَهُ وَ عَنْ اللهَ إِلَّا يَعْنَى اللهَ إِلَّا عَلَىٰ طَهُرِ حَلَىٰ طَهُورِ مَنْ اللهَ اللهَ إِلَّا عَلَىٰ طَهُرٍ – أَوْ قَالَ : عَلَىٰ طَهَارَةٍ (٤) .

قَالَ البَّمَامُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ كَرَاهِيَةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ ذِكْرَ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ طَهَارَةٍ (٥) أَفْضَلُ ، لَا أَنَّ ذِكْرَ الْمَوْءِ رَبَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ عَلَىٰ طَهَارَةٍ (٥) أَفْضَلُ ، لَا أَنَّ ذِكْرَ الْمَوْءِ رَبَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الطَّهَارَةِ غَيْرُ جَائِزِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَىٰ يَذْكُو اللَّهَ عَلَىٰ أَحْيَانِهِ (١).

١[٢/٥٧١]].

<sup>(</sup>١) «الجمل» في الأصل: «جمل».

بئر الجمل: موضع بئر في المدينة المنورة، فيه مال من أموالها. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٢٥). ٥ [٧٩٩] [التحفة: د س ٥٩٩] [التحفة: د س ق ١١٥٠٠].

<sup>(</sup>Y) قوله: «بن عمرو» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «قنفذ» بالمعجمة في (س) (٨٦/٣): «قنفد» بالمهملة، والصواب بالمعجمة، وقيل: بالمهملة لغة في «قنفذ» بالمعجمة. وينظر: «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص ٤٣٠)، «لسان العرب» (قنفد).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه ابن حجر في «الإتحاف» لابن حبان من طريق خالد بن النضر وحده ، وينظر بنحوه : (٧٩٦).

<sup>\$ [7/</sup> ٧٥ ب]. (الطهارة» في الأصل: «الطهارة».

<sup>(</sup>٦) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





### ذِكْرُ أَسَامِي اللَّهِ جُلْفَقَلًا اللَّاتِي يَدْخُلُ مُحْصِيهَا الْجَنَّةَ

٥ [ ٨٠٠] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَـالَ : حَدَّثَنَا هِـشَامٌ ، عَـنْ مُحَمَّدٍ ، عَـنْ مُحَمَّدٍ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمَا ، مِائَةَ إِلَّا وَاحِدَةً (١) ، مَنْ أَحْصَاهَا (٢) دَحَلَ الْجَنَّة » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ تَفْصِيلِ الْأَسَامِي (٣) الَّتِي يُدْخِلُ اللَّهُ مُحْصِيَهَا الْجَنَّةَ

٥ [٨٠١] أخب را الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبَيْدِ (٤) بنِ فَيَاضِ بِدِمَشْقَ - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - ﴿ قَالُوا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بنُ صَالِحٍ النَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلِيدُ بنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهَ عَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : اللَّهَ عَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : عَلْ اللَّهِ عَيْبُ بنُ أَبِي مَنْ أَجِو بَعْ اللَّهِ عَلِيدٌ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمَا ، مِائَة إِلَّا وَاحِدًا (٥) ، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ وَتِسْعِينَ اسْمَا ، مِائَة إِلَّا وَاحِدًا (٥) ، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ وَتُو يُورُ يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا وَاحِدًا (٥) ، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ وَتُو يُورُ يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ اللَّهُ عِينَ اسْمًا ، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا (٥) ، إِنَّهُ وِثُو يُحِبُ الْوِثْرَ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ : هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُو ، الرَّحْمَنُ ، الرَّحِيمُ ، الْمَلِكُ ، الْمُطَورُ ، الْفَقَارُ ، الْمُقَارُ ، الْمُقَارُ ، الْمَلِكُ ، الْمُعَلِيمُ ، الْمَعْفِي ، الْمُعَلِيمُ ، الْمَلِيمُ ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمُعَلِيمُ ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفُورُ ، الْعَلْي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفُورُ ، الْمَعْفَى ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَاسِطُ ، الْحَلِيمُ ، الْحَلِيمُ ، الْعَظِيمُ ، الْعَفُورُ ، الْعَلَيْ ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفُورُ ، الْمَعْفُورُ ، الْعَلْمُ ، الْمَعْفَى ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفَى ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمُعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمَعْفِي ، الْمُعْفِي ، الْمُعْفِي ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى ، الْمُعْفَى اللَّهُ الْمُعْفَى ، الْمُعْفِي ، الْمُعْفِي ، الْمُعْفِي ، ال

٥[ ٨٠٠] [التقاسيم: ٥١٠] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٨٣] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٤ - خ ت س ١٣٠٢٧ - س ١٣٧٢٧ - م ١٤٥٥٠ - ت ١٥٠٦٧ .

<sup>(</sup>١) «واحدة» أمامه في حاشية الأصل: «واحدا» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) أحصاها: المراد: أحصاها علم جها وإيمانا . وقيل : حفظها على قلبه . وقيل : غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : حصا) .

<sup>(</sup>٣) «الأسامي» أمامه في حاشية الأصل: «الأسماء» ونسبه لنسخة.

<sup>0[</sup>٨٠١] [التقاسيم: ٥١١] [الموارد: ٢٣٨٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩١٤٦] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٤ - خ ت س ١٣٧٧٧ - س ١٣٨٦٠ - ت ١٤٥٣٦ - ق ١٥٠٦٧ ]، وتقدم: (٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبيد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «واحدا» في الأصل: «واحدة».





الْحَفِيظُ، الْمُقِيتُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَلِيُّ، الْمَحِيدُ، الْمُحِيدُ، الْمُجِيبُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحْمِي ، الْمُخْصِي ، الْمُبْدِئُ ، الْمُعِيدُ، الْمُحْيِي ، الْمُمِيتُ ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ ، الْوَاجِدُ، الْمَاجِدُ، الْمُخْصِي ، الْمُبْدِئُ ، الْمُعَيدُ، الْمُحْيِي ، الْمُمَيتُ ، الْحَيْرُ ، الْمُقَدِّمُ ، الْمُؤخِرُ ، الْأَوَّلُ ، الْآخِرُ ﴿ ، الظَّاهِرُ ، الْوَاجِدُ ، الْأَوْلُ ، الْآخِرُ ﴿ ، الظَّاهِرُ ، الْبَاطِئُ ، الْمُتَعَالِ ، الْبَرُ ، النَّوَابُ ، الْمُنْتَقِمُ ، الْعَفُوُ ، الرَّوْدِ فُ ، مَالِكُ الْمُلْكِ ، ذُو الْجَلَالِ وَالْجَلَالِ وَالْجَلَالِ وَالْجَلَالِ ، الْبَرُ ، النَّوْرُ ، الْمُغْنِي ، الْجَامِعُ ، الضَّارُ ، النَّافِعُ ، النَّورُ ، الْهَادِي ، الْبَاقِي ، الْوَارِثُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [المَّارُ ، النَّافِعُ ، النَّورِ ، الْهَادِي ، الْبَاقِي ، الْوَارِثُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [المَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الْوَارِثُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . الْمَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، السَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، الصَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، الرَّشِيدُ ، السَّبُورُ » . [المَانِعُ ، الْمُعْدِي ، الْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، السَّبُورُ » . [المَانِعُ ، الْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، السَّبُورُ » . [المَانِعُ ، الْمَانِعُ ، السَّبُورُ » . [المَانِعُ ، الْمُؤْمِلُولُ ، السَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، الْمَانِعُ ، السَّبُورُ » . [الْمَانِعُ ، السَّبُورُ » . [الْمُنْتَقِمُ ، الْمُعْنِي ، الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، السَّبُورُ » . [الْمُؤْمِدُ ، السُلْمُ اللْمُؤْمِدُ ، السُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، السُلْمُ الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، السُلْمُ الْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، السُلْمُ الْمُؤْمِدُ ، الْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمُودُ ، اللْمُؤْمِدُ ، اللْمُؤْمِدُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ عَلَّاتَظَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ

٥ [ ٨٠٢] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا حَرْمَلَهُ (١) ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَ أَخْبَرَنَا (٢) أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ (٣) أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : «خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ – سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : «خَيْرُ الذَّكْرِ الْخَفِيُّ ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ – الْعَيْشِ (٤) – مَا يَكْفِي » .

الشُّكُّ مِن ابْن وَهْبٍ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ ﷺ فَيْ فَيْ فَيْ النَّاسُ اللهُ عَنْ فَيْ النَّاسُ اللهُ النَّاسُ اللهُ اللهُ

٥ [٨٠٣] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

۱[۲/۲۷ب].

٥ [ ٨٠٢] [ التقاسيم : ٤٤٢] [ الموارد : ٢٣٢٣] [ الإتحاف : عه حب حم ٥٠٣٨].

<sup>(</sup>١) بعد «حرملة» في (د): «بن يحيى». (٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «أن» في (د): «عن». (٤) قوله: «أو العيش» ليس في (د).

①[YVY]]

٥ [٨٠٣] [التقاسيم: ٣٧٧٤] [الإتحاف: حب ١٨٨١]، وسيأت: (٨٠٨).



مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَاذِمُ وَيَّالِمُ اللَّهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قَالَ اللَّهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي مَلاَّ حَيْرِ مِنْهُمْ » . [الثالث : ٢٠] فِي نَفْسِي ، اذْكُرْنِي فِي مَلاً (١) مِنَ النَّاسِ أَذْكُرْكَ فِي مَلاً حَيْرٍ مِنْهُمْ » .

ذِكْرُ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَىَكُلْ فِي مَلَكُوتِهِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِبَادِهِ ، مَعَ ذِكْرُ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي الْمُقَرَّبِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي خَلْقِهِ

٥ [ ٨٠٤] أخبر عن عبد الله بن قحط بنه بن مزروق ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبَاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُونِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُونِي ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ ١ تَقَرَّبَ مِنِّي فَي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ ١ تَقَرَّبَ مِنِّي فَي مَلا ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ ١ تَقَرَّبَ مِنِّي فَي مَلا فَرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ الله الله وَالله الله وَرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ الله وَالله الله وَرَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ الله وَإِنْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَالله الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ مَنْ مِنْهُمْ ، وَإِنْ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الملأ : أشراف الناس ورؤساؤهم . (انظر : النهاية ، مادة : ملأ) .

٥ [ ٨٠٤] [التقاسيم: ٤٤٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٢٣٩] [التحفة: خ م ١٢٢٠١ - م ١٢٣٥ - خ ١٢٣٧٣ - ت ١٢٤٣٠ - م ت س ق ١٢٥٠٥ - خ ١٣٧٧١ - م ١٤٧٦٤ - ق ١٥٥١١ ]، وتقدم: (٦٣٧) و سيأتي: (٨٠٥).

ٷ[٢/٧٧ب].

<sup>(</sup>٣) «مما» في (ت) : «فيما» .



أَقْرَبَ بِبَاعٍ ، وَمَنْ أَتَىٰ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ بِالسُّرْعَةِ كَالْمَشْيِ أَتَتْهُ أَنْوَاعُ الْوَسَائِلِ وَوُجُودُ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَعْفِرَةِ ۩ بِالسُّرْعَةِ كَالْهَرْوَلَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ (١) .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِرَبَّهُ (٢) جَافَتَا فِي نَفْسِهِ يَذْكُرُهُ اللَّهُ عَلَى بِهِ بِالْمَغْفِرَةِ فِي مَلَكُوتِهِ

٥ [ ٨٠٥] أَضِرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مِمْحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ جَاتَهَ الله عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُ (٣) وَأَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرٍ مِنْهُ (٣) وَأَطْيَبَ » . [الناك : ٢٧]

قَالَ أَبُومَا مُ خَيْنُ : قَوْلُهُ جَلَقَ اللهِ : ﴿إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ » يُرِيدُ بِهِ : إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ بِالدَّوَامِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ الَّتِي وَهَبْتُهَا لَهُ ، وَجَعَلْتُهُ أَهْلًا لَهَا ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، يُرِيدُ بِهِ : فِي مَلَكُوتِي (٤) ، بِقَبُولِ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُ مَعَ عُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ نَفْسِي ، يُرِيدُ بِهِ : فِي مَلَكُوتِي (٤) ، بِقَبُولِ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ مِنْهُ مَعَ عُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الذُّنُوبِ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا أَي يُرِيدُ بِهِ : وَإِنْ ذَكَرَنِي بِلِسَانِهِ ، يُرِيدُ بِهِ الْإِقْرَارَ اللهُ الذُّنُوبِ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا مُ يُرِيدُ بِهِ الْإِقْرَارَ اللهُ اللهُ عَلَمُوا إِسْلَامَهُ ، ﴿ ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ لِيَعْلَمُوا إِسْلَامَهُ ، ﴿ ذَكَرْتُهُ فِي مَلا خَيْرِ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ لِيَعْلَمُوا إِسْلَامَهُ ، ﴿ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

<sup>@[</sup>Y\ AY ]].

<sup>(</sup>١) سبق التنبيه على هذا ، وينظر : (٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) «ربه» ليس في (س) (٣/ ٩٥).

٥ [ ٨٠٥] [التقاسيم: ٧١٥] [الإتحاف: حب ١٨٢٦] [التحفة: م ١٢٣٤ – خ ١٢٣٧٣ – ت ١٢٤٣٠ – م ت س ق ١٢٥٠٥ – خ ١٣٧٧ – ق ١٥٥١٦]، وتقدم: (٦٣٧) (٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) «منه» في (ت): «منهم».

<sup>(</sup>٤) تأويل النفس بالملكوت غير جائز ، وأهل السنة يثبتون النفس لله على الوجه اللائق به سبحانه ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل . وينظر : «التوحيد» لابن خزيمة (١٣/١) . 

(١٣/١) .

<sup>(</sup>٥) «منه» في (ت) : «منهم» .





فِي الْجَنَّةِ ، بِمَا أَتَىٰ مِنَ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا ، الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ ، إِلَىٰ أَنِ اسْتَوْجَبَ بِهِ التَّمَكُّنَ مِنَ الْجِنَانِ . التَّمَكُّنَ مِنَ الْجِنَانِ .

# ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللَّهِ جَلْقَظَا مَلَائِكَتَهُ بِذَاكِرِهِ إِذَا قَرَنَ مَعَ الذِّكْرِ التَّفَكُّرَ

٥ [٨٠٦] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى حَلْقَةِ فِي النَّهْدِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى حَلْقَةِ فِي النَّهْ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى حَلْقَةِ فِي النَّهُ وَلَكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى حَلْقَةٍ هُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ : «آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ » قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ عَلَى كُمُ الْمُكَمْ عُلْمَ الْمَعَمْ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ » قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ » قَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَخْلَتَ عَبْرَيلَ أَلَاهُ وَا عَلَى اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُهُ مَا أَخْلَقَ فَي عَلَى اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُكُمْ مُ وَلَكِنَ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَا أَعْلَى الْمَلَائِكَةَ » وَلَكِنَ جِبْرِيلَ أَلَاهُ وَلَكِنَ عَبْرِيلَ أَلَاهُ وَلَكِنَ عَبْرِيلَ أَلْكُمْ الْمُلَائِكَةَ » وَلَكِنَ عَبْرِيلَ أَلْكَهُ إِلَى اللَّهُ الْمُكَامُ الْمُلَائِكَةَ » وَلَكِنَ عَبْرِيلَ أَلْمَلَائِكُمُ الْمُلَائِكَةَ » وَلَكِنَ عَبْرِيلَ أَلْعَلَاهُ وَلَولَا عَلَى اللّهُ الْمُكَلِي عَلَقَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

# ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ دَوَامَ ذِكْرِ اللَّهِ جَالْتَكَالَّا فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَسْبَابِ

ه [ ٨٠٧] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي (١ ) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ حَدَّفَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ أَتَ شَبَّثُ بِهِ ، قَالَ : «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى » . [الأول : ٢]

٥ [ ٨٠٦] [ التقاسيم : ٤٣٩ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٦٨٤ ] [ التحفة : م ت س ١١٤١٦ ] . ١ [ ٢/ ٧٩ أ] .

٥[٨٠٧] [التقاسيم: ٤٤٦] [الموارد: ٢٣١٧] [الإتحاف: حب ٦٩٤٧] [التحفة: ت ق ٥١٩٦- ت

<sup>(</sup>١) «حدثني» في (د): «حدثنا».





### ذِكْرُ اللَّهِ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ فِكُرُ اللَّهِ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ

٥ [٨٠٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بِنُ عُمَيْرِ بِنِ جُوصَا (١) أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنْ عِيسَىٰ بِنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُويْدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنْ عِيسَىٰ بِنُ مُحَمَّدِ النَّهِ ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ ، قَالَتْ (٢) : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ ، قَالَتْ (٢) : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي بِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ ، قَالَتُ وَتَعَالَىٰ : أَنَا مَعَ عَبْدِي بَيْثِ أُمِّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا فَتَاهُ . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ مَا يُكْرِمُ اللَّهُ جَانَتَكَا إِبِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا

٥ [ ١٠٩] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوطَاهِرٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوطَاهِرٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوطَاهِرٍ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : ﴿ يَقُولُ اللهُ جَانَيَ الْ اللهُ عَنْ أَهْلُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٤) ، عَنْ أَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَهْلُ اللَّهِ عَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ عَنْ أَهْلُ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمُسَاحِدِ » . [ الأول : ٢]

١[٢/ ٧٩ ب].

٥[٨٠٨] [التقاسيم: ٤٣٨] [الموارد: ٢٣١٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠٨٥٥] [التحفة: ق ٢٥٥١]، وتقدم: (٨٠٣).

<sup>(</sup>۱) «جوصا» في (د): «جوصاء». قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٣/ ٤٧٣): «هو بفتح الجيم والقصر، وقاله بعضهم بالضم، ووجدتُه بخط المحدث المفيد أبي العباس أحمد بن محمد بن أمية العبدري: ابن جوصاء، ممدودًا غير مصروف، والمعروف الأول». اهد. ينظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» (٥/ ١٠٩)، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) «قالت» في الأصل: «قال».

٥ [٨٠٩] [التقاسيم: ٤٤١] [الموارد: ٢٣٢٠] [الإتحاف: حب حم ٥٢٩٥].

<sup>(</sup>٣) «أبوطاهر» في (د): «أبو الطاهر».

<sup>(</sup>٤) «الخدري» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «عن» في (د): «أن».

요[٢/ • 시 1].





### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإسْتِهْتَارِ لِلْمَرْءِ بِذِكْرِ رَبِّهِ جُلْفَظًا

ه [ ٨١٠] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَقُولُوا : مَجْنُونُ » . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّىٰ يَقُولُوا : مَجْنُونُ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ لِلْمَرْءِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَافَقَالاً هَ وَكُو اللَّهِ مِنْ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَافَقَالاً هَ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولُ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولُ بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكَيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ مَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ رَصُولَ اللّهِ عَلَيْ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ وَكُو اللّهِ . . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ نَفْيِ الْمَرْءِ عَنْ دَارِهِ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ لِلشَّيْطَانِ بِذِكْرِهِ رَبَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَابْتِدَائِهِ

٥ [٨١٢] أَخْبَى نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ وَقَالَ : «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ السَّيْطَانُ :

٥ [ ٨١٠] [التقاسيم: ٤٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٩٦] .

٥[٨١١][التقاسيم: ٤٤٩][الموارد: ٢٣١٨][الإتحاف: حب ٢٦٧٢٦].

۱[۲/۰۸ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «الوليد عن ابن ثوبان» وقع في (د) تحقيق عبد الرزاق حمزة: «الوليد بن ثوبان»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، وعند حسين أسد: «حدثنا ابن ثوبان» بدل قوله: «عن ابن ثوبان».

٥[٨١٢] [التقاسيم: ٥٢٩] [الإتحاف: عه حب حم ٧٤٧] [التحفة: سي ٢٦٨٤ - م دس ق ٢٧٩٧].

#### الإجسِّلُ فِي تَقْرِيلُ بُ كِيمِ لَكُ الرِّحْبِيلُ الْمُ





لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَحَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» ١٠. [الأول: ٢]

# ذِكْرُ اسْتِحْسَانِ (١٠) الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ جَلَيَّكَلا ؛ إِذْ هُوَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

٥ [٨١٣] أَضِّ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ أَسِفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِي عَيِّلَةٍ ، فَقَالَ لِي (٢): «يَا أَبَا ذَرِّ ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَنْ فِي أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِي عَيِّلَةٍ ، فَقَالَ (٣): «لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَثُرَ تَبَرِّيهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِبَارِئِهِ كَثُرَ غِرَاسُهُ فِي الْجِنَانِ

٥ [ ٨١٤] أَضِ لَ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوصَخْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (\*) عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِي عَمْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (\*)

<sup>@[7\1\</sup>t]

<sup>(</sup>١) «استحسان» أمامه في حاشية الأصل: «استحباب» ، ونسبه لنسخة .

<sup>0[</sup>٨١٣][التقاسيم: ٥٤٧][الموارد: ٢٣٣٩][الإتحاف: حب حم ١٧٥٨٩][التحفة: سي ١١٩٤٦– س ق ١١٩٦٥ - سي ١١٩٧٢].

<sup>(</sup>٢) «لي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله : «قلت : بلي يا رسول الله ، فقال» وقع في (د) : «قلت : بلي ، قال» .

٥[٨١٤][التقاسيم: ٨٤٨][الموارد: ٢٣٣٨][الإتحاف: حب حم ٤٣٧١].

١٤[٢/٨١ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

TITI



بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهُ : «مَنْ مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ ؟» قَالَ (') جِبْرِيلُ : «هَذَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا غِرَاسَ الْجَنِّةِ ؛ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِإِبْرَاهِيمَ : «فَعَرَاسَ الْجَنِّةِ ؟ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ ، وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِإِبْرَاهِيمَ : «وَمَا غِرَاسُ الْجَنِّةِ؟» قَالَ : «لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ انْتَظَرَ النَّفْخَ فِي الصُّورِ (٥) أَنْ يَقُولَ: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ٥ [٨١٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٦) الْبُخَارِيِّ بِبَعْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «فقال».

٥ [ ٨ ١ ٨] [ التقاسيم : ٥ ٢ ] [ الموارد : ٢٣٧٥ ] [ الإتحاف : حب ٣١٨ ] [ التحفة : دت سي ١٨٣ ] .

<sup>(</sup>٢) (عن) في (د): (حدثنا).

합[가/가기]

<sup>(</sup>٣) «الرجل» من (ت) ، (د) .

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (س) (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) الصور: القرن الذي يَنفخ فيه إسرافيلُ النَّي عند بعث الموتى إلى المحشر. (انظر: النهاية، مادة: صور). ٥ [٨١٦] [التحفة: ق ٨١٩] - ت ٤١٤٥].

<sup>(</sup>٦) بعد «بن» في (د): «سلم»، وهو خطأ؛ فهو عبدالله بن صالح بن عبدالله بن الضحاك أبومحمد البغدادي، يلقب بالبخاري، ينظر: «تاريخ بغداد» (١١/ ٩٥١)، «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٩٤١).



X (TT)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ (١) الْقَرْنَ (٢) وَحَنَى جَبْهَتَهُ، يَنْتَظِرُ مَتَى (٣) يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا نَقُولُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (٤).

٥[٨١٧] قَالَ أَبُو اَ حَاتِم ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، بِإِسْنَادِ نَحْوِهِ ، قَالَ : ﴿ قُولُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا » (٢) . [الأول : ١٠٤]

ذِكْرُ الْخَبَرِ اللَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ النَّامِيةَ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا تُسَبِّحُ مَا دَامَتْ رَطْبَةَ وَ الْحَبَرِ النَّالِ عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَمْشِي مَعَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَمَرُ وْنَا عَلَىٰ قَبْرِيْنِ ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَمَرَ وْنَا عَلَىٰ قَبْرِيْنِ ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِ فَمُ مَرُونَا عَلَىٰ قَبْرِينِ ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ وَسُولِ اللَّهِ عَيْلِي فَمَرُونَا عَلَىٰ قَبْرِيْنِ ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُ وَمِيصِهِ ، فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «مَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟» قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ يَا نَبِي اللَّهِ ؟ قَالَ : «هَذَانِ رَجُلَانِ يُعَدَّبُنِ فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيْنٍ » ، قُلْنَا : مِمَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ (١٠) عَنْ اللَّهُ وَكَانَ الْآخَوْلُ ، وَكَانَ الْآخَوْلُ ، وَكَانَ الْآخَوْلُ ، وَكَانَ الْآخَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَا لَا يَسْتَنْزِهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمَالَى الْمَالِولُ ، وَكَانَ الْآخَدُمُ اللَّهُ الْمَالَا لَهُ اللَّهُ الْمَالُولُ ، وَكَانَ الْآخَدُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُ الْهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ ا

٥[٨١٧] [التقاسيم: ١٧٥٤] [التحفة: ق ١٩٣٤ - ت ١٩٥٤ - ت ٢٤٤٤].

الله عالى الله

(٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٢٤٠) لابن حبان ، وعزاه لابن خزيمة ، الحاكم (٨٩٠٤).

والحديث ليس في (د) بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة - كها في موضع الذي قبله هناك - واستدركه حسين أسد في تحقيقه له برقم: (٢٥٦٩ مكرر) ، وينظر بنحوه: (٨١٦).

٥ [٨١٨] [التقاسيم: ٥٥٠٠] [الموارد: ١٤٠-٨٧] [الإتحاف: حب ١٨٩٩١].

(٧) «مم» في (ت)، (د): «فيم». (٨) «ذلك» في (د): «ذاك».

(٩) قوله: «يا نبي الله» ليس في (د). (١٠) «كان» ليس في (د).

(١١) يستنزه: يتطهر من البول. (انظر: النهاية ، مادة: نزه).

합[가자기].

<sup>(</sup>١) التقم: أخذه في فمه . (انظر: اللسان ، مادة: لقم) .

<sup>(</sup>٢) القرن: أداة مجوفة يُنفخ فيها مثل البوق. (انظر: اللسان، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٣) «متى» في (د): «حتى» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٢٤٠) لابن حبان، وعزاه لابن خزيمة، الحاكم (٨٩٠٤)، وينظر بنحوه: (٨١٧).





يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ ، وَيَمْشِي (١) بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ» ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّخْلِ ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا (٢) ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، فُخَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمَا (٢) ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، فَخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا (٣) رَطْبَتَيْنِ» .

# ذِكْرُ تَفَصُّلِ اللَّهِ جَافَقَ الْ بِحَطِّ الْخَطَايَا وَكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ عَلَىٰ مُسَبِّحِهِ

٥ [٨١٩] أخبر المُحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ فَسَأَلَهُ نَاسٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : وَكَيْفَ يَكْتَسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلًّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : «يُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَيَحُطُّ عَنْهُ قَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَائِقَ اللهِ عَنْهُ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : «يُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَيَحُطُّ عَنْهُ أَلْفَ سَيَئَةٍ » هُ. [الأول : ٢]

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَاثَقَا إِللَّامْرِ بِغَرْسِ النَّخِيلِ (٤) فَيُ الْجَنَانِ لِمَنْ سَبَّحَهُ مُعَظِّمًا لَهُ بِهِ

٥[ ٨٢٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخْبِ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: هَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (٦) وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ بِهِ (٧) نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «ويمشي» في الأصل: «ويمش» وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>۲) «ينفعهم)» في (د): «ينفعهم».

<sup>(</sup>٣) ((داما) في (د): ((دامتا)) ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

٥ [٨١٩] [التقاسيم: ٥٣٥] [الإتحاف: عه حب حم ٥٠٤١] [التحفة: مت سي ٣٩٣٣].

النخل» ونسبه لنسخة .
 ۱۵ (۱ مرح) .

٥ [ ٨٢٠] [التقاسيم: ٥٣٧] [الموارد: ٢٣٣٥] [الإتحاف: حب كم ٣٢١٧] [التحفة: ت سي ٢٦٨٠ - ت ٢٦٩٦]، وسيأتي: (٨٢١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٦) «العظيم» من (ت) ، (د) ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٢٢٣٣) شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٧) «به» ليس في (د) .

### الإجسِّل بُفي تَقرُبُ يُحِينَ الرِّجْبِ الْ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ

٥ [٨٢١] أخب رَافِع ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْمُودِ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا الْمُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا اللَّهِ الْعَظِيمِ (١) ، غُرِسَ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ » ١٤ . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ عَدَدَ خَلْقِ اللَّهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (٢)

٥ [٨٢٢] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرِيْبًا يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَة ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرِيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُوَيْرِيَة بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : أَتَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَة وَأَنَا أُسَبِّحُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُويْرِيَة بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : أَتَىٰ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا أُسَبِّحُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا (٣) مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ : «مَا ذِلْتِ قَاعِدَة؟» قَالَتْ : ثُمَّ انْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا (٣) مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ : «مَا ذِلْتِ قَاعِدَة؟» قَالَتْ : قُلْتُ اللهِ وَنَ اللهِ وَلَنَ بِهِنَّ عَدَلَتْهُنَّ ، أَوْ لَوْ وُذِنَّ بِهِنَّ وَزَنَتْهُنَّ ؟ قُلْتُ مَوَّاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ وِضَا عَدَلَتْهُنَّ ، أَوْ لَوْ وُذِنَّ بِهِنَّ وَزَنَتْهُنَ؟ مَنْ اللهِ وَضَا اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ فَلَاكَ مَوَّاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ فِلْكَ مَوَّاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ وِضَا تَفْسِهِ فَلَاكَ مَوَّاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتٍ فَلَاكَ مَوَّاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ فَلَاكَ مَوَّاتٍ » . [الأول : ١٠٤]

## ذِكْرُ ٩ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلَىٰ آلَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

٥ [٨٢٣] أخبو عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

٥ [ ٨٢١] [ التقاسيم: ٥٣٨] [ الإتحاف: حب ٣٢٣٨] [ التحفة: ت سي ٢٦٨٠ - ت ٢٦٩٦] ، وتقدم:
 (٨٢٠) .

<sup>(</sup>١) بعد «العظيم» في «الإتحاف»: (وبحمده).

<sup>@[</sup>Y\3AT].

<sup>(</sup>٢) مداد كلماته: مثل عددها ، وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة . (انظر: النهاية ، مادة: مدد) .

٥ [ ٨٢٢] [ التقاسيم: ١٧٨٤] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٢١٣٦٩] [ التحفة: م ت س ق ١٥٧٨٨].

<sup>(</sup>٣) «قريبا» من (ت).

١[٢/٤٨ب].

٥ [٨٢٣] [التقاسيم: ٥٣٦] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٢٢] [التحفة: ت سي ق ١٢٥٧٨].





مَالِكِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : سُنْ عَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١)» . سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١)» .

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ رَبَّهُ بِاللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ

٥ [ ١٨٢٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدُّثَنِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدُّلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اللهِ عَلَيْ مَوْ بِهِ وَهُو يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ، فَقَالَ : وَرَارَةَ (٤) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ هُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَوْ بِهِ وَهُو يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ، فَقَالَ : هَاذَا (٥) تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً ؟ " قَالَ : قَلُ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ وَرَبِي ، قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ وَلَيْكُ مَا اللّهِ عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِنْ ذِكْرِكَ اللّهُ عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ مِنْ وَلُكَ اللّهِ مَا اللّهِ عَدَدَمَا خَلَقَ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَمَا فَي الْأَرْضِ وَالسّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَمَا أَحْصَى كِتَابُهُ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَكُلُ شَيْءٍ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَمَا فَي الْحَمْدُ لِلّهِ مِفْلَ ذَلِكَ " . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) زبد البحري: ما علا البحر من رغوة . (انظر: مجمع البحار، مادة : زبد) .

٥ [ ٨٢٤] [التقاسيم: ٥٣٥] [الموارد: ٢٣٣١] [الإتحاف: خز حب الطبراني ٢٤٧٩] [التحفة: سي ٢٩٢٩].

<sup>(</sup>٢) ﴿أخبرنا ﴾ في (د): ﴿أنبأنا ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن محمد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «زرارة» عند الجميع: «أبي وقاص» ، وكتب في حاشية الأصل بخط مخالف: «أخرجه النسائي في اليوم والليلة وقال: عن محمد بن سعد بن زرارة عن أبي أمامة» . اه. والتصويب من: «الإتحاف» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٧٥٤) ، «عمل اليوم والليلة» للنسائي (٢١٤) .

١ [١/ ٥٨١]]

<sup>(</sup>٥) «ماذا» في (د): «ما».

### الإجسِّلُ فَي تَعْرُبُ بِحِيلَةً إِن جَبَّانًا



# X (TT

# ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلْقَطَلا وَيَنْقُلُ مِيزَانُ الْمَرْءِ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [ ٨ ٢ ٨] أَضِرُ اللَّهِ بَنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدْثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدِيبَتَ انِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُعْطِي اللَّهُ جَلَقَيَّا الْمَرْءَ بِهِ زِنَةَ السَّمَوَاتِ ثَوَابًا

٥ [ ٢٦٦] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ (١) بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَ الْمَسْجِدِ ، وَجُويْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي وَيَ الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي وَيَ الْمَسْجِدِ ، وَجُويْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي وَيَ الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي وَيَلَا اللَّهُ وَلِي عَالِسَةً بَعْدِي ؟ " قَالَ : «لَقَدْ قُلْتُ أَزْبَعَ حَيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ ، فَقَالَ : «لَقَدْ قُلْتُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا لَلْهُ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ » . [الأول : ٢]

قَالُ البِواتُم خَيْلُكُ : جُوَيْرِيَةُ هِي : بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ (٢).

٥[٨٢٥][التقاسيم: ٥٤٠][الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٥٩][التحفة: خ م ت سي ق ١٤٨٩٩]، وسيأتي برقم: (٨٣٥).

١٠ [٢/ ٨٥ ب].

٥ [ ٨٢٦] [التقاسيم: ٥٤١] [الإتحاف: خز حب ٨٧٤٤] [التحفة: م دسي ١٣٥٨].

<sup>(</sup>١) «عبد الجبار» في الأصل: «عبد الحميد» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/٤١٨).

<sup>(</sup>٢) كذا قال المؤلف، وليس كذلك؛ فقد نقله عنه الذهبي في «التجريد» (٢/ ٢٥٧)، ثم تعقبه قائلاً: «كذا قال المؤلف، وليس كذلك؛ فقد رواه ابن عباس عنها». اهد. يعني أنها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية عليه . [٢/ ٨٥ أ].





# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْ الْقَيْامَةِ (١) وَالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَانَيَّا رَجَاءَ ثِقَلِ الْمِيزَانِ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ (١)

ه [ ١٨٢٧] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ وَابْنُ جَابِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ وَابْنُ جَابِرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ فِي أَبُو سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ فِي مَسْجِدِهَا (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «بَخِ بَخٍ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِحَمْسٍ (٤) مَسْجِدِهَا أَنْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْوَلَ لُهُ الطَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْإِنْسَانِ بِمَا وَصَفْنَا يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْإِنْسَانِ بِمَا وَصَفْنَا يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَهُ ٢٠.

ه [ ٨٢٨] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ بِأَرْغِيَانَ بِقَرْيَةِ سَبَنْجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَجُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَجِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّمْ اللَّهُ ، وَاللَّهُ مُلُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » (٥) . [الأول : ٢]

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا الله. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث أبي معاوية الضرير الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن قول الإنسان بها وصفنا يكون خيرا له من أن يكون ما طلعت عليه الشمس له» (٨٢٨) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٨٢٧] [التقاسيم: ٥٤٥] [الموارد: ٣٣٨٨] [الإتحاف: حب كم ١٧٧٥٠] [التحفة: سي ٢٠٤٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولقيته بالكوفة في مسجدها» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «بخمس» في (د): «لخمس».

②[7/アルン].

٥ [ ٨٢٨] [التقاسيم: ٥٥٠] [الإتحاف: عه حب ١٨٢٢٣] [التحفة: سي ١٢٨٥٦].

<sup>(</sup>٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

### الإجسِّلُ فَي تَقْرُبُ كِي عَلَيْ الرِّحِيانَ الرِّحَبَّانَ





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جُلْقَةً اللَّهِ

٥ [ ٢٩٢٩] أخبر أعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ سَمُرَة بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ ، عَنْ سَمُرَة بْنِ عَمِيلَة ، وَالْحَمْدُ جُنْدَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ » (١٠٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ » (١٠٤ قَالَ مَا لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ » (١٠٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ » (١٠٤ قَالَ مُنْ اللَّهُ أَكْبَرُ » (١٠٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ أَكْبُر » (١٠٤ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ أَكْبُولُ » (١٠٤ قَالُ رَسُولُ اللَّهُ أَكْبُر » (١٠٤ قَالَ مَالِهُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُه

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأً

٥ [ ٨٣٠] أخبر أمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ ، لَا يَنضُرُكَ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ : «خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ ، لَا يَنضُرُكَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » (٣) . [الأول: ١٠٤]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا هُوَ خَالِقُهُ

٥ [٨٣١] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَعْ بِنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَهُ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ الْ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (٤٠)، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ

٥ [ ٨٢٩] [التقاسيم: ١٧٨٢].

<sup>(</sup>١) [٢/ ٨٧ أ]. هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٠٨) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق أخرى ، ينظر بنحوه (٨٣٣) ، (١٨٠٧) .

٥[ ٨٣٠] [التقاسيم : ١٧٨٣] [الإتحاف : خز المروزي حب كم ١٨١٤] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي هريرة» مكانه بياض في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، وفي موضع واحد في (ت) كما هنا، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)؛ ينظر مكررًا (١٨٠٨).

٥ [ ٨٣١] [التقاسيم: ١٧٨٥]، [الموارد: ٢٣٣٠] [التحفة: دت سي ٣٩٥٤].

١[٢/٧٨ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أن سعيدبن أبي هلال حدثه، عن عائشة بنت سعدبن أبي وقاص» كذا وقع عند الجميع، ولم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٤٥) لابن حبان، وفيه: «أن سعيدبن أبي هلال حدثه، عن خزيمة، عن عائشة بنت سعد»، بزيادة: خزيمة، وينظر: طبعتنا من «مستدرك الحاكم» (٢٠٣٥).





فِي (١) يَكِهَا نَوَىٰ أَوْ حَصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ (٢) ، فَقَالَ لَهَا (٣) : «أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُـوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ (٤) ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ » . [الأول: ١٠٤]

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةَ وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ (٥)

ه [ ١٣٣] أضِ لِمَّا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي هَ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقْيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرَّ ، أَنَّ نَاسَا مِنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرِّ ، أَنَّ نَاسَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي قَالُوا لِلنَّبِي عَيْقِي : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (١) بِالْأَجْرِ ، وَصَلُونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِهِمْ ، قَالَ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (١) بِالْأَجْرِ ، وَصَلُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِهِمْ ، قَالَ عَلَيْ : وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِهِمْ ، قَالَ عَلَيْ : وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالِهِمْ ، قَالَ عَلَيْ : وَكُلُّ تَصْدِيمَ وَمَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْمِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ تَعْلِيلَةٍ مَدَاقَةً ، وَلَا يَعْرُونِ مَا وَتَعْمَلُولُونُ مِعْرُونِ مِمْ وَالْمَا وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِونِ وَالْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِيلَةِ مَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْرُونِ وَالْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِونِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِونِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِونِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِونِ الللَّهُ

[الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «فى» في (د): «وفى» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطى .

<sup>(</sup>٢) «به» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «لها» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «وأفضل» في (د): «أو أفضل».

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى حديث دراج الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن الكلمات التي ذكرناها مع التبري من الحول والقوة إلا بالله مع الباقيات الصالحات» استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[ ٨٣٢] [التقاسيم: ٥٥٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٢٣] [التحفة: ق ١١٩٣٤ - م ١١٩٣٢].

합[Y\٨٨]].

<sup>(</sup>٦) الدثور: جمع دثر، وهو: المال الكثير. (انظر: النهاية، مادة: دثر).

#### الخيشار في تقريب ويست الرخيان





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ أَفْضَلِ الْكَلَامِ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ (١) بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ ۞ .

٥ [٨٣٣] أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَ بَعْنَ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبُ وَاللَّهُ الْحُمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ

٥ [٨٣٤] أخبر ابنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ذَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ذَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَالتَّهْ لِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " ثَالَ اللَّهِ الْول : ٢] «الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَقْرِينِ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ جَلَقَيَّلًا إِلَى التَّسْبِيحِ إِذْ هُوَ مِمَّا يُنَقِّلُ الْمِيزَانَ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [ ٨٣٥] أَخْبُ رَا عَزْ وَانُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ الْعَابِدُ بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ

①[Y\PA]].

<sup>(</sup>١) «المرء» كتب مقابله في حاشية الأصل: «المؤمن» ونسبه لنسخة.

ٷ[٢/ ٨٨ ب].

٥ [٨٣٣] [التقاسيم: ٥٥١] [الإتحاف: حم حب ٢١٠٨] [التحفة: م سي ٢٦١٣ - سي ق ٢٦٣٦]، وتقدم برقم: (٨٢٩) وسيأتي برقم: (١٨٠٧).

٥ [ ٨٣٤] [التقاسيم: ٥٥٢] [الموارد: ٢٣٣٢] [الإتحاف: حب كم ٥٢٩] [التحفة: سي ٢٦٦].

<sup>(</sup>٢) «قال» كرره في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ٨٣٥] [التقاسيم: ١٧٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٣٥] [التحفة: خ م ت سي ق ١٤٨٩٩] ، وتقدم برقم: (٨٣٥) .

<sup>(</sup>٤) «غزوان» تصحف في الأصل، (ت) إلى: «عزوز» والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٤) «جروز» (٢٣٠/).





الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، فَقِيلَتَانِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيمَةً إِنْ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، فَقِيلَتَانِ فِي الْمُعْظِيمِ » . [الأول: ١٠٤]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ عَقْدِ الْمَرْءِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّقْدِيسَ (٢) فِرْدُ اسْتِحْبَابِ عَقْدِ الْمَرْءِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّقْدِيسَ (٣) بِالْأَنَامِلِ إِذْ هُنَّ مَسْتُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ (٣)

٥ [٨٣٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا (٤) بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا (٤) يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ إِحْدَىٰ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ فَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ ، فَاعْقِدْنَهُنَّ (٥) بِالْأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ مَسْتُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ » .

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْعَمَلَ (١٦) الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [ ٨٣٧] أَضِرُا أَحْمَدُ (٧) بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْدِهِ . [الأول : ٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رَبِيْكِ فِي يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) التقديس: تنزيه الله على . (انظر: اللسان، مادة: قدس) .

<sup>(</sup>٣) [٢/ ٨٩ ب]. هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[ ٨٣٦] [التقاسيم: ٥٥٤] [الموارد: ٣٣٣٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٦٠] [التحفة: دت ١٨٣٠١].

<sup>(</sup>٤) «جدتها» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فاعقدنهن» في الأصل: «واعقدهن»، وغيَّره في (س) (٣/ ١٢٢) خلافا لأصله الخطي: «واعقدن»، وهو الموافق لما في «الإتحاف»، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٦١٨٦).

<sup>(</sup>٦) «العمل» في حاشية الأصل: «الفعل» ونسبه لنسخة.

٥ [ ٨٣٧] [التقاسيم: ٥٥٥] [الموارد: ٢٣٣٤] [الإتحاف: حب كم ١١٦٧٥] [التحفة: دت س ١٦٦٧].

<sup>(</sup>٧) «أحمد» في الأصل: «محمد» وهو خطأ، فهو أبو جعفر أحمد بن يحيى بن زهير التستري، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٧٦).

# الإخبيّنان في تقريب الرحبيّان المعالمة المراجبًان

## ذِكْرُ \* تَفَضُّلِ اللَّهِ جَافَيَ ﴿ عَلَىٰ حَامِدِهِ بِإِعْطَائِهِ (١) مِلْءَ الْمِيزَانِ ثَوَابَا فِي الْقِيَامَةِ

٥ [٨٣٨] أخب را الْحَسنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَى مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ (٢) ، أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ (٢) ، أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ (٣) شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمُعْرِيَ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالزَّكَاةُ بُرُهَانٌ ، الْمِيزَانَ ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالزَّكَاةُ بُرُهَانٌ ، وَالصَّدَقَةُ (٤) فَوالتَّعْبِيدُ وَالتَّعْبِيرُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالزَّكَاةُ بُرُهَانٌ ، وَالصَّدَقَةُ (٤) فَيْعَادُ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو (٥) ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ ، وَالصَّدَقَةُ (٤) فِي فُهُا ، أَوْ مُوبِقُهُا ، أَوْ مُوبِقُولَا اللَّهُ قَالَ السَّاسِ مِالْوَلَ وَالْعُولَ الْوَالِي الْمُوبِقُولُولُ وَالْمُ الْمُوبِقُهُا وَالْمُوبُولُولُ اللَّهُ الْوَالْوَلَ الْمُؤْلِقُهُا وَالْوَلَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُوبُولُولُ الْفَاسِ وَالْقُولُ الْمُؤْلِقُهُا وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْ

١[٢/٠١].

<sup>(</sup>١) «بإعطائه» أمامه في حاشية الأصل: (به) ونسبه لنسخة ، ولعله يقصد أن في نسخة «بإعطائه به» .

٥ [٨٣٨] [التقاسيم: ٥٤٢] [الموارد: ٢٣٣٦] [الإتحاف: مي عه حب ٤٠٠٩] [التحفة: س ق ١٢١٦٣-سي ١٢١٦٦-م (ت) سي ١٢١٦٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن غنم» وقع في الأصل: «بن غانم» ، وفي (د): «بن غانم أو غنم» ، وجعله محققا (ت) كالمثبت خلافا لأصله الخطي الذي فيه «عاتم» ، وذكر محققا (د) أن على هامش الأصل عندهما ما نصه: «من خط شيخ الإسلام ابن حجر تَحَلِّلهُ: هذا أخرجه مسلم بتهامه لكنه عنده من رواية ابن سلام عن أبي مالك ولم يذكر بينها عبد الرحمن بن غنم» . اهـ . وهو عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، ينظر: «الإتحاف» ، «التاريخ الكبير» للبخاري (٧٥/٥٤) ، «الثقات» للمصنف (٧٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

 <sup>(</sup>٤) ﴿والصدقة في (د) : ﴿والصبر》.

<sup>(</sup>٥) يغدو: يسعى ويعمل فيبيع نفسه من الله أو من الشيطان؛ فالأول أعتقها؛ لأن الله تعالى اشترى أنفسهم، والثاني أوبقها ولبئس ما شروابه أنفسهم. (انظر: مجمع البحار، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث له موضع آخر في الكني من «الإتحاف» (١٧٨٢٩) لم يعزه فيه ابن حجر لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٣٧/ ٥٣٥ - ٥٣٦ ، ٥٤٢).

الموبق: المهلك. (انظر: النهاية، مادة: وبق).





ذِكْرُ وَصْفِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلْقَتَهُ الَّذِي يُكْتَبُ لِلْحَامِدِ رَبَّهُ بِهِ مِثْلُهُ سَوَاءَ كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ ١

ه [۸۳۹] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ عَلِيفَةَ ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ خَفْصِ ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا ( ) مُبَارِكًا فِيهِ كَمَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا ( ) مُبَارِكًا فِيهِ كَمَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا ( ) مُبَارِكًا فِيهِ كَمَا قَالَ ، يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ : «كَيْفَ قُلْتَ؟ » فَرَدًّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَمُ اللهِ مُعْرَاعُهُ أَمْلَاكِ ، كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى الْنَبِي عَلَيْهُ وَمُ الْعَنْ وَجَعُوهُ ( ) إِلَىٰ فِي الْعِزَّ وَجَلَّ فِكُرُهُ ، فَقَالَ : الأَولَ : ٢ اللهِ عَلَى الْعَرْوَمُ اللهِ مُعْوَلًا عَلْمَ اللهِ مُعْ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَرْوَمُ اللهُ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى الْعَرْوَمُ اللهُ عَلَى الْعَرْوَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَىٰ «قَالَ عَبْدِي»: فِي الْحَقِيقَةِ ۞ أَنِّي قَبِلْتُهُ.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ جَاتَتَكَا مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ ، وَالتَّهْلِيلَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِ الذِّكْرِ

٥[٨٤٠] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ

۵ [۲/ ۹۰ ب].

٥ [ ٨٣٩] [ التقاسيم: ٥٤٣] [ الموارد: ٢٣٣٧] [ الإتحاف: حب حم ١٥٥] [ التحفة: م د س ٣١٣ -س ٥٥٤ - م د س ٦١٢ - م د س ١١٥٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله : «كثيرا طيبا» وقع في (ت) : «طيبا كثيرا» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «كيف قلت؟ فرد على النبي علي كم قال ، فقال النبي علي اليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «يكتبونها» في (ت): «يكتبوها» وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فرجعوه» في (د): «فرجعوا».

요[٢/١٩]].

٥[٨٤٠][التقاسيم: ٤٤٥][الموارد: ٢٣٢٦][الإتحاف: حب كم ٢٧٢٩][التحفة: ت سي ق ٢٢٨٦].



34175

طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَاكَ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ». [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَافَعَ اللَّهَ مَالَىٰ مَا هَدَاهُ لِلْإِسْلَامِ ، إِذَا رَأَى غَيْرَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْرَهُ

٥ [ ٨٤١] أخبر الأ (٢) أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجِ النَّقَالُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ﴿ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، النَّقَالُ (٣) ، قَالَ : ﴿ إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنَا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنَا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَنْ أَبْهُمْ فِي النَّارِ ﴾ . [الأول: ٣٨]

قَالَ الْمُصْلَمَ خَيْنُ : أَمَرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَبْرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَافَيَلُا عَلَى هِذَا يَتِهِ إِيَّاهُ الْإِسْلَامَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِالْإِخْبَارِ إِيَّاهُ أَنْهُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَحْمَلُ عَنِ الْمُخَاطِبِ بِمَا يُخَاطِبُهُ بِهِ . النَّارِ ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُخَاطَبَ مَنْ قَدْ بَلِيَ بِمَا لَا يَقْبَلُ عَنِ الْمُخَاطِبِ بِمَا يُخَاطِبُهُ بِهِ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ عَلَىٰ عِصْمَتِهِ إِيَّاهُ عَمًّا خَرَجَ إِلَيْهِ مَنْ حَادَ عَنْهُ

٥ [٨٤٢] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ (٥) عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ (٥)

<sup>(</sup>١) «يقول» في (د): «قال».

٥ [ ٨٤١] [التقاسيم : ١٤٨٠] [الموارد : ٦٥] [الإتحاف : حب ٢٠٦٢٨].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

<sup>(</sup>٣) «النقال» في الأصل: «البقال» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) «اليهان» في (د) : «يهان» .

۱[۲/۲۹ب].

٥ [ ٨٤٢] [التقاسيم: ٧٧٧ ] [الإتحاف: حب حم ١٧١ ، ٢] [التحفة: خ س ١٣٧٣٣] ، وتقدم: (٢٦٨). (٥) «قال» في الأصل: «وقال».





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : كَذَّبَنِي عَبْدِي ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ (')! وَشَـتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ! تَكُذِيبِي أَنْ (') يَقُولَ : أَنَى يُعِيدُنَا كَمَا بَدَأَنَا ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَإِنِّي كُفُوا (') أَنْ يَقُولَ : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَإِنِّي كُفُوا (') أَخَدٌ » .

[الثالث: ٦٨]

# ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُعْطِي اللَّهُ مَنْ هَلَّلَهُ بِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ

٥ [٨٤٣] أخبر لَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ عَذْلَ (٥) عَشْرِ رِقَابٍ (٢) ، وَكُتِبَتْ (٧) لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّعَةٍ ، وَكُوبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّعَةٍ ، وَكُانَ لَهُ حِرْزًا (٨) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ وَكَانَ لَهُ حِرْزًا (٨) مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا هُ أَحَدُ عَمِلَ عَمَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ » . [الأول: ٢]

<sup>[ 1 / 1</sup> 위 ]].

<sup>(</sup>١) «ذلك» في هذا الموضع والذي يليه في (ت): «ذاك».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تكذيبي أن» وقع في (ت): «يكذبني بأن».

<sup>(</sup>٣) الصمد: السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل: هو الدائم الباقي، وقيل: الذي يُصمد في الحوائج إليه، أي: يُقصد. (انظر: النهاية، مادة: صمد).

<sup>(</sup>٤) الكفو: النظير والمائل. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: كفو).

٥ [٨٤٣] [التقاسيم: ٥٤٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٢٢] [التحفة: سي ١٧٧٩].

<sup>(</sup>٥) العدل: المثل. (انظر: النهاية ، مادة: عدل).

<sup>(</sup>٦) الرقاب: جمع رقبة ، وهي في الأصل: العنق ، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان ؛ تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال: أعتق رقبة ، فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة . (انظر: النهاية ، مادة : رقب) .

<sup>(</sup>٧) «وكتبت» في الأصل: «وكتب».

<sup>(</sup>٨) الحرز: الحفظ والصون. (انظر: النهاية ، مادة: حرز).

١[٧/٢٩ ].

### الإجبينان في تقريب وعين الرخبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا يُعْطِي الْمُهَلِّلَ لَهُ بِمَا وَصَفْنَا ثَوَابَ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا ، إِذَا أَضَافَ الْحَيَاةَ وَالْمَمَاتَ فِيهِ إِلَى الْبَارِئِ جَانَيَكَا الْعَيَا

٥ [ ١٨٤٤] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ نَافِلَةُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرِيرُ بْنِ حَازِمٍ ، أَنَّهُ (١) قَالَ : سَمِعْتُ زُبَيْدَا (٢) شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَنَّهُ (١) قَالَ : سَمِعْتُ زُبَيْدَا (٢) الْإِيَامِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ الْإِيَامِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي النَّهِيُّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ » . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ كَالْتَكَالَا عَلَيْهَا الْ

٥ [٨٤٥] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرُ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرُ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ أَبِي سِعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : "إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَحْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَحْدِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، لِي الْمُلْكُ ، وَإِذَا قَالَ : كَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، صَدَّقَهُ رَبُهُ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، لِي الْمُلْكُ ، فَالْمُلْكُ ، وَهُ وَالَا قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ، لِي الْمُلْكُ ، وَلَا قَالَ : عَدِي الْمُلْكُ ، وَالْمَا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَالْمَا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَمَدَقَهُ رَبُهُ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهُ إِلّا أَنَا ، لِي الْمُلْكُ ، وَالْ اللّهُ لَا أَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُذَاتُهُ وَالْمُ اللّهُ وَالَ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْعَلَهُ الْهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُذِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>0 [</sup> ٨٤٤] [التقاسيم: ٥٤٦] [الموارد: ٢٣٢٧] [الإتحاف: حم حب كم ٢٠٨٤] [التحفة: سي ١٧٧٩].

<sup>(</sup>١) «أنه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «زبيدا» في الأصل: «زبيد» وهو خلاف الجادة.

합[7/ ٣위 1].

٥ [٨٤٥] [التقاسيم: ١٧٨٧] [الموارد: ٢٣٢٥] [الإتحاف: حب كم ١٧٨٧٨] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦]. (٣) «يحيين» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وإذا قال: لا إله إلا الله له الحمد صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك» ليس في الأصل.





الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا (١) حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ، وَقَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي». [الأول: ١٠٤]

## ذِكْرُ ۩ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِحْرَازِ بِذِكْرِ اللَّهِ جُلْقَطَّا فِي أَسْبَابِهِ دُونَ الاِتِّكَالِ عَلَىٰ قَضَاءِ (٢) اللَّهِ فِيهَا

٥ [٨٤٦] أَضِى الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ، عَنْ أَبَانِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَفْجَأَهُ فَاجِعَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِعَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِعَ لَمْ تَفْجَأَهُ فَاجِعَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِعَ الْعَلِيمُ عَلَى عُصْبِعَ الْعَلِيمُ عَلَى اللَّهِ عَتَى يُصْبِعَ الْعَلِيمُ عَلَى اللَّهِ عَتَى يُصْبِعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ لِلَّهِ عَلَيَّةٍ فِي الْأَحْوَالِ حَذَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَوَاضِعُ عَلَيْهِ تِرَةً (٣) فِي الْقِيَامَةِ

٥ [٨٤٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ ٣ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا مَشَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَدُولُ اللَّهِ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أَوَى أَعَلَى عَلَيْهِ تِرَةً » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «لا» في (د): «ولا» وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

۱۵ [۲/ ۹۳ ب]. «ما قضی» . (۲) «قضاء» في (ت): «ما قضي» .

٥ [ ٨٤٦] [التقاسيم : ٥٠٢] [الإتحاف : حب كم حم عم ١٣٦٢٩ ] [التحفة : دت سي ق ٩٧٧٨] ، وسيأتي : (٨٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الترة: النقص. وقيل: التبعة. (انظر: النهاية، مادة: تره).

٥ [٨٤٧] [التقاسيم: ٤٤٣] [الموارد: ٢٣٢١] [الإتحاف: حب كم ١٨٥٠١] [التحفة: سي ١٢٩٨٠ - دسي ١٣٠٤٣ - دسي ١٢٩٨٥) .





### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى الْمَوْضِعَ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ جَلَقَيَّلاً فِيهِ ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ

٥ [٨٤٨] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ : «مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّذِي يُلْذَكُو اللَّهُ فِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ : «مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكَوُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ بِالْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ مَعَ نُزُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمْ ال

٥ [ ٨٤٩] أخبر المُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُقَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَمِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَلْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ مَا شَعِينَهُ مُ الْمَلَائِكَةُ ، وَغَيْمَ السَّكِينَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » .
 وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » .

# ذِكْرُ إِنْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَظَلا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مَعَ سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوُّذِهِمْ بِهِ مِنَ النَّارِ ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥٠١٥٥ أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ فُضُلَا (٢) عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ ، يَمْشُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ فُضُلَا (٢) عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ ، يَمْشُونَ

٥ [٨٤٨] [التقاسيم: ٤٥٠] [الإتحاف: عه حب ١٢٣٣٤] [التحفة: خ م ٢٠٦٤]. و ٢٠٦٤]. و ٢٠٦٤].

٥[٨٤٩] [التقاسيم: ٤٤٥] [الإتحاف: حب حم ٥١٢٩- عه حب حم/١٧٨٧] [التحفة: م ت ق ٣٩٦٤]، وتقدم: (٧٦٣).

- 0[٨٥٠] [التقاسيم: ٤٤٠] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٨٢١٧] [التحفة: خ ١٢٣٤٢ خت ١٢٤٠٠ ت ١٢٤٠٠ حت ١٢٤٠٠ حت م ١٢٤٠٠ خت م ١٢٤٠٠ خت م ١٢٤٠٠ خت م ١٢٠٠٠ ]، وسيأتي: (٨٥١).
- (١) بعد «عبد ربه» في (ت): «أبو نميلة» ، والمعروف من كنيته أنه: «أبو تميلة» كما في «الثقات» للمصنف (١) بعد (١٠٧/٩).
  - (٢) الفضل: الزيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق. (انظر: النهاية، مادة: فضل).



فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ الذِّكْرَ، فَإِذَا رَأَوْا أَقْوَامَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﴿ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ تَنَادَوْا : هَلُمُوا (١) إِلَىٰ حَاجَاتِكُمْ ، فَيَحُفُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ جَافَيَلًا ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَيَعُولُونَ : يَا رَبِّ ، يُسَبِّحُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ ، يُسَبِّحُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَأَوْنِي ؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَسْبِيحَا وَتَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا ، فَيَقُولُ : مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ يَا رَبِّ الْجَنَّة ، وَتَمْجِيدًا وَتَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا ، فَيَقُولُ : مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ يَا رَبِّ الْجَنَّة ، وَتَمْجِيدًا وَتَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا ، فَيَقُولُ : مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ يَا رَبِّ الْجَنَّة ، وَتَمُحِيدًا وَتَكْبِيرًا وَتَحْمِيدًا ، فَيَقُولُ : مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ يَا رَبِّ الْجَنَّة ، فَيَقُولُ لَهُمْ : هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُ وَنَ : لَا ، فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَأَوْهَا كَانُوا أَشَدً طَلَبًا وَأَشَدً طَلَبًا وَأَشَدً حِرْصًا ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَأَوْهَا كَانُوا فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلَوْلُ كَالُوا فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْوَلَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْوَلَ لَكَانُوا أَشَدَ تَعَوُّذُ ، فَيَقُولُ : فَهَلُ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْوَلَ نَهُ فَيَقُولُونَ : لَوْ مَلْوَلَ لَوْ اللَّهُ مَا كَانُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ : فَلَوْمَا كَالُوا عَلْ وَلَوْهَا كَالُوا اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَلْ الْمُؤْلُ الْمُعَلِي الْمَلَا اللَّهُ الْمَلْونَ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَلْ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ جَالَسَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ يُسْعِدُهُ ١ اللَّهُ بِمُجَالَسَتِهِ إِيَّاهُمْ

٥ [ ٨٥٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِللَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ ، يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللَّكُو ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، فَيَحُفُّ ونَ بِهِمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ ونَ : مَا يَقُولُ ونَ بِهِمْ فِي فَيَقُولُ ونَ : لَا ، فَيَعُولُ ونَ : مَا يَقُولُ وَ نَعْ وَلُونَ : لَا ، فَيَقُولُ ونَ : لَوْ رَأُوكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدً عِبَادَةً وَأَكْفَرَ تَسْبِيحًا فَيَقُولُ ونَ : لَنْ رَأُوكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدً عِبَادَةً وَأَكْفَرَ تَسْبِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا ، فَيَقُولُ ونَ : لَنْ رَأُوكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدَ عِبَادَةً وَأَكْفَرَ تَسْبِيحًا وَتَحْمِيدًا وَتَمْجِيدًا ، فَيَقُولُ ونَ : لَنْ مَأَوْكَ لَكَانُوا لَكَ أَشَدً عِبَادَةً وَأَكْفَرَ تَسْبِيحًا وَتَمْجِيدًا ، فَيَقُولُ ونَ : وَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ نَ : وَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ نَا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ نَا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : وَمَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ :

<sup>·[190/</sup>Y]@

<sup>(</sup>١) هلموا: تعالوا. (انظر: النهاية ، مادة: هلم).

١[٢/٥٩ ب].

٥ [ ٨٥١] [التقاسيم: ٤٤٧] [الإتحاف: عه حب كم م حم ١٨٢١٧] [التحفة: خ ١٢٣٤٢ - خت ١٢٤٠٠ - ت ١٢٤٠٠ - م ١٢٤٠٠ ]. وتقدم: (٨٥٠).



فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ الْوُ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا (') كَانُوا عَلَيْهَا أَشَدَّ حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، فَيَقُولُ: وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبُ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ فَيَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ فِرَازًا، وَأَشَدَّ هَرَبًا، وَأَشَدَّ حَوْفًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ : أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ خَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : إِنَّ فِيهِمْ فُلَانَا لَيُسْمِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَلِحَاجَةِ، قَالَ: فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ». [الأول: ٢]

ذِكْرُ سِبَاقِ (٢) الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ فِي الْقِيَامَةِ أَهْلَ الطَّاعَاتِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَاهُ الْمُنَاةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٥ [٨٥٢] أُخِب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : جَدْدَانُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ : جُمْدَانُ ، فَقَالَ : «لَيْرُونَ اللَّه عَلَىٰ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ : جُمْدَانُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ : جُمْدَانُ ، فَقَالَ اللَّهِ مَنْ عَلَىٰ جَبَلِ يُقَالُ لَهُ : جُمْدَانُ ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُفَرِّدُونَ ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَتَهُ مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

٥ [٨٥٣] أُخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ صَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ اللهِ ﷺ : «مَنْ اللهِ عَلَيْهُ : «مَنْ

û[۲\۲Pأ].

<sup>(</sup>١) قوله: «فيقولون: لورأوها» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «سباق» في الأصل: «سياق».

٥ [ ٨٥٢] [التقاسيم: ٤٣٧] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٣٦٧] [التحفة: خ م ق ١٤٩٠٤ - م ١٤٠١٧ - ت ١٥٤١١] .

۵[۲/۲۹ س].

٥ [٨٥٣] [التقاسيم: ٤٩٧] [الإتحاف: حب كم طحم ١٨٢٦٢] [التحفة: م دت سي ١٢٥٦٠]، وسيأتي: (٨٥٤).



قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِافَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَىٰ مِافَةَ مَرَّةٍ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَبَدِ الْبَحْرِ».

# 

٥ [١٥٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَرْيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ اللهِ عَنْ سُمَيًّ ، عَنْ اللهِ عَنْ سُمَعِ : سُبْحَانَ اللهِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ مَا لَحَدُمِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ ، لَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الله يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الله يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الله يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الله يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . الله يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى » . وَالْمُ لَا اللهُ عَلْمُ مُنْ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِشُكْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

ه [ ٥ ٥ ٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهُب ، عَنْ مَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ : رَبِيعَةُ الرَّأْيِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُ مَ ابْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُ مَ ابْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُ مَ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةِ ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ ۞ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ الشَّرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْمُعْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ » . [الأول : ٢]

<sup>·[ 1 4 /</sup> Y]

٥ [ ٨٥٤] [التقاسيم: ٤٩٦] [الإتحاف: حب كم ط حم ١٨٢٦] [التحفة: م دت سي ١٢٥٦٠]، وتقدم: (٨٥٣).

٥ [ ٨٥٥] [التقاسيم: ٤٩٨] [الموارد: ٢٣٦١] [الإتحاف: حب المعمري طب دس ابن منده ٧٩٧٣]. (١ ٢/ ٩٧ س].





# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ فَاجِئَةِ الْبَلَاءِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّبَاحِ ، وَحَتَّىٰ يُصْبِحَ إِذَا (١١) قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ

٥ [٨٥٦] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ (٢) بنُ عِيسَىٰ ، يَعْنِي (٢) : الْبِسْطَامِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ عِياضٍ ، عَنْ أَبِسِي مَوْدُودٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : هَمَّ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : هَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٤) : بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ وُلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ » ، وَقَدْ كَانَ أَبَانُ (٥) أَصَابَهُ الْفَالِجُ (٢) فَقِيلَ لَـهُ: فَي يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ » ، وَقَدْ كَانَ أَبَانُ (٥) أَصَابَهُ الْفَالِجُ (٢) فَقِيلَ لَـهُ: وَيُمْ اللهَ وَيَلَ لَـهُ : [الأول: ٢]

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَقَرَنَهُ بِرِضَاهُ بِالْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥ [٨٥٧] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ،

<sup>(</sup>١) قوله: «وحتى يصبح إذا» وقع في الأصل: «وحين أصبح وإذا».

٥ [٨٥٦] [التقاسيم: ٥٠٣] [الموارد: ٢٣٥٢] [الإتحاف: حب كم حم عم ١٣٦٢٩] [التحفة: دت سي ق ٩٧٧٨]، وتقدم: (٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الحسين» في الأصل ، (ت) ، (د) بتحقيق حمزة : «الحسن» وهو خطأ ، وجعله محقق (س) ، (د) بتحقيق حسين أسد كالمثبت خلافًا لأصولهم الخطية ، والتصويب من «الإتحاف» ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٨٨٨) .

<sup>(</sup>٣) «يعني» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثلاث مرات» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «أبان» من (ت).

<sup>(</sup>٦) الفالج: شلل يُصيب أحد جانبي الجسم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فلج).

<sup>@[</sup>Y\APT]

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقد كان» إلى قوله: «أراد أنسانيها» ليس في (د).

٥ [٨٥٧] [التقاسيم: ١٨٥] [الموارد: ٢٣٦٨] [الإتحاف: حب كم م ن ٥٦١٨] [التحفة: م س ٤١١٢- د سي ٤٢٦٨]، وسيأتي: (٤٦٤٠).





قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئِ النَّهُ بِينِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ (١): قَالَ أَبُو هَانِئِ النَّحِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّد عَلَيْ نَبِيًا، وَجَبَتْ لَلُهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّد عَلَيْ نَبِيًا، وَجَبَتْ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ البِعامِ وَلِيْنَ : أَبُو هَانِي اسْمُهُ: حُمَيْدُ بْنُ هَانِي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَأَبُو عَلِي مَالُهُ الْهَمْدَانِيُ اسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الْجَنْبِيُ (٢) مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ.

# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْكَرْبِ يُرْتَجَىٰ لَهُ ﴿ زَوَالُهَا عَنْهُ

٥ [٨٥٨] أخبرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّارُ ، عَنِ ابْنِ (٣) أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّارُ ، عَنِ ابْنِ (٣) أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا ﴿ جَمَعَ (٤) أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ (٥) : «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ خَمِّ أَوْ كَرْبٌ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا ﴿ جَمَعَ (٤) أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ (٥) : «إِذَا أَصْرِكُ بِهِ شَيْعًا (٢) » . [الأول: ٢] فَلْيَقُلِ : اللهُ اللَّهُ رَبِّي ، لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، اللهُ اللَّهُ رَبِّي ، لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْعًا (٢) » . [الأول: ٢]

اسْمُ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازِ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، رُوِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

<sup>(</sup>١) «يقول» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٢) «الجنبي» في الأصل: «التجيبي» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٥/ ١٨٣)، «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٠٩).

۱ [۲/۸۹ ب].

٥ [٨٥٨] [التقاسيم: ٢١٥] [الموارد: ٢٣٦٩] [الإتحاف: حب ٢١٨٥].

<sup>(</sup>٣) «ابن» ليس في (د) وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «جمع» في (د): «كان يجمع».

<sup>(</sup>٥) «فقال» في (د) : «فيقول» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «الله الله ربي، لا أشرك به شيئًا» الثانية ليس في الأصل.

#### الإجسِّال في تقريب وحِيْثَ الرِّجْبِّانَ





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَاتَعَ إِلا مَعَ التَّحْمِيدِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ أَوْ كَرْبٌ

٥ [٨٥٩] أخبر إسماعيل بن دَاوُدَ بن وَرْدَانَ الْبَزَّارُ (١) بِالْفُسطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ حَمَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، وَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَنْنِي هَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِي إِنْ (٣) أَصَابَنِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَقُولُهُنَّ: لَقَنْنِي هُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِي إِنْ (٣) أَصَابَنِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَقُولُهُنَّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ».

#### ٩- بَابُ الْأَدْعِيَةِ

٥ [ ٨٦٠] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَطَنُ (٤) بْنُ نُسَيْرِ الطَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ الطَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيُّ : «لِيَسْأَلُ (٥) أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى شِسْعَ (٦) نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ (٧) .

[الأول:١٠٤]

<sup>(</sup>١) «البزاز» من (د) ، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

합[7/ 88 1].

<sup>(</sup>٣) «إن» في (د) : «إذا» .

٥ [ ٨٦٠] [التقاسيم: ١٧٣٢] [الإتحاف: حب البزار ٢٢١].

<sup>(</sup>٤) «قطن» في الأصل: «فطر» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «ليسأل» في الأصل: «يسأل».

<sup>(</sup>٦) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين. (انظر: النهاية، مادة: شسع).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث ورد في ثلاثة مواضع في الأصل ، وفي موضعين في (ت) ؛ هذا أحدهما ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ؛ ينظر مكررًا (٨٨٨) ، (٨٨٩) .



ه [٨٦١] أُخبِوْا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ شَيْبَانَ (٢) ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ (٣) بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَابْنُ شَيْبَانَ (٢) ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ (٣) بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ .

قَالَ البِعامُ : أَبُو نَوْفَلِ اسْمُهُ : مُعَاوِيَةُ بْنُ مُسْلِم بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ١٠.

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْمَرْءِ فِي جَوَامِعِ دُعَائِهِ وَبَيَانُ أَحْوَالِهِ لَهُ

٥[٨٦٢] أخبرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤) مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرِو الرَّازِيُّ (٥) زُنَيْجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَقَالَ (٢): أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا (٧) وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ (٨) ﷺ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ».

[الثالث: ١٥]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ الْمَاكِيْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ ، وَيَتَعَوَّذُ () بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِ وَيَتَعَوَّذُ () بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِ وَيَتَعَوَّذُ () إللهُ مُراقِع الشَّرِ وَيَتَعَوَّذُ الْمُوسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَ الْمَاعِيلَ ، وَاللّهُ الْمُوسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ ،

٥[٨٦١][التقاسيم: ٦٥٨٤][الموارد: ٢٤١٢][الإتحاف: حب كم ٢٢٨١][التحفة: د ١٧٨٠٥].

<sup>(</sup>١) «الطيالسي» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «شيبان» في الأصل: «سنان» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٢٩)، «تهذيب الكيال» (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن أبي نوفل» وقع في (د) : «حدثنا أبو نوفل» .

١[٢/٩٩ ].

٥[٨٦٢][التقاسيم: ٣٧٣٧][الموارد: ٥١٤][الإتحاف: خزحب ١٨١١][التحفة: ق ١٢٣٦٣].

<sup>(</sup>٥) «الرازي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «أما» في الأصل: «أنا».

<sup>(</sup>٦) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>A) قوله: «النبي» من (د).

<sup>(</sup>٩) يتعوذ: يستعيذ ويستجير . (انظر: النهاية ، مادة : عوذ) .

٥ [٢٦٣] [التقاسيم: ١٧٩٢] [الموارد: ٢٤١٣] [الإتحاف: حب ٢٣٢٧٣] [التحفة: ق ١٧٩٨٦].





قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ ﴿ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّمَهَا أَنْ تَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ضَرْ (١) مَا سَأَلُكَ (٢) عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ (٣) مَا عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ (٣) مَا عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْ رَاهُ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَاذَ بِهِ (٤٠) ، عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ الْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا » .

[الأول: ١٠٤]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ لِلَّهِ جَلْفَظَلًا مِنْ أَكْرَمِ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ

٥ [٨٦٤] أَخْبِى اللَّهِ عَلَى الْمَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١ قَالَ ١ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١ قَالَ ١ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ » . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ النَّجَاةِ مِنَ الْآفَاتِ لِمَنْ دَامَ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِهِ

٥ [٨٦٥] أُخِبْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ زُهَيْرِ الْجُرْجَ انِيُّ (٥) ، قَ الَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ (٦) إِنْ مُحَمَّدٍ ، هُوَ (٧) : ابْنُ زَيْدِ

(۲) بعد «سألك» في (د): «منه».

١٠٠٠/٢]٥

<sup>(</sup>١) «خير» في الأصل: «الخير».(٣) «شر» في الأصل: «الشر».

<sup>(</sup>٤) «به» في (د): «منه» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

٥ [ ٨٦٤] [التقاسيم: ٢٦٤] [الموارد: ٢٣٩٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٢٢] [التحفة: ت ق ١٢٩٣٨]. ه [٢/ ١٠٠ ].

٥ [٨٦٨] [التقاسيم: ٤٦٣] [الموارد: ٢٣٩٨] [الإتحاف: حب كم ٧٠٩].

<sup>(</sup>٥) «الجرجاني» في (د): «بجرجان».

<sup>(</sup>٦) «عمر» في (د): «عمرو أو عمر» ، ينظر تعليقنا التالي .

<sup>(</sup>٧) «هو» ليس في (د).





ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (١) ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : 
(لَا تَعْجِزُوا فِي (٢) الدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدُّ » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْبِرِّ

ه [ ٨٦٦] أخبر المُحمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ﴿ ، عَنْ ثَوْبَ انَ قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ﴿ ، عَنْ ثَوْبَ انَ قَالَ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ﴿ ، عَنْ ثَوْبَ انَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ \* . ﴿ إِنَّ الرَّجُ لَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْدِ يُصِيبُهُ ، وَلَا يُرَدُّ الْقَدَرُ إِلَّا وَاللَّهُ عَلَى إِلَّا الْبِرُ ﴿ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا الْبِرُ ﴿ اللَّهُ الْمِرْ اللَّهُ الْبِرُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِرْ اللَّهُ الْمِرْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالُ الذَّنْبَ لَا يَحْرِمُ الرِّزْقَ الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ عُمُومَهُ ، وَذَاكَ أَنَّ الذَّنْبَ لَا يَحْرِمُ الرِّزْقَ النَّابِ مَا مُ يُودُ بِهِ عُمُومَهُ ، وَذَاكَ أَنَّ الذَّنْبَ لَا يَحْرِمُ الرِّزْقَ الْعَبْدُ ، بَلْ يُكَدِّرُ عَلَيْهِ صَفَاءَهُ إِذَا أَفْكَرَ (٥) فِي تَعْقِيبِ الْحَالَةِ فِيهِ ، وَدَوَامُ الْمَرْءِ

(۱) قوله: «هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» حذفه أسد في طبعته من (د)، وهو تصرف مخالف لقواعد التحقيق العلمي ؛ فإن هذا ثابت عند ابن حبان قطعًا كها في الأصول الخطية لـ «الإحسان»، (ت)، (د). وكذا رواه من طريق المصنف الضياء المقدسي في «المختارة» (١٣٦/٥)، وهذا وهم ؛ فإن عمر بن محمد ليس هو ابن زيد الثقة ، وإنهًا هو: عمر بن محمد بن صهبان الضعيف ، كها ورد مصرحًا به عند الحاكم (١٨٤٢)، وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٣٢)، ونسبه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢).

ومما يقوِّي أنه عمر بن محمد بن صهبان؛ أنهم ذكروا ثابتًا من شيوخه، بينها لم يذكروا ذلك في ترجمة عمر بن محمد بن زيد. ولعل المصنف أورد هذا الحديث في «صحيحه» لأجل هذا الوهم، واغتر به الضياء، وتمسك به الشوكاني في «ولاية الله والطريق إليها» (ص ٤٢٥)؛ فقد قال في «المجروحين» (٢/ ١٥مر بن محمد بن صهبان الأسلمي من أهل المدينة خال إبراهيم بن أبي يحيي . . . كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها مَنِ الحديث صناعتُه لم يشك أنها معمولة»، وينظر: ترجمة «عمر بن محمد» غير منسوب عند العقيلي في «الضعفاء» وتعليقنا عليه (٣/ ١١٨٥).

(٢) «في» في (د): «عن».

٥ [ ٨٦٦] [التقاسيم: ٢٠١٦] [الموارد: ١٠٩٠] [الإتحاف: حب كم حم ٢٥٠٤] [التحفة: س ق ٢٠٩٣]. ه [ ٢٠١١] [التحفة: س

(٣) «بالدعاء» في (ت) ، (د) : «الدعاء» .

(٤) البر: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٤).

(٥) «أفكر» في (س) (٣/ ١٥٤): «فكر» بالمخالفة لأصله الخطي، وأفكر في الشيء وفكّر فيه - بالتشديد - وتفكّر فيه بمعنى، وينظر: «مختار الصحاح» (فكر).





عَلَى الدُّعَاءِ يُطَيِّبُ لَهُ وُرُودَ الْقَضَاءِ ، فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ لِقِلَّةِ حِسِّهِ بِأَلَمِهِ ، وَالْبِرُّ يُطَيِّبُ الْعَيْشَ حَتَّى كَأَنَّهُ يُزَادُ فِي عُمُرِه بِطِيبِ عَيْشِهِ ، وَقِلَّةِ تَعَذُّرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١) فِي الْأَحْوَالِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا دَعَا اللَّهَ جَافَيَا إللهَ مَنْ مُحْلَصٍ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْءُ اللَّهُ الْمَسْءُ الْمَسْءُ الْمَسْءُ الْمَسْءُ اللَّهُ الْمَسْءُ الْمَسْءُ الْمَسْءُ اللَّهُ الْمَسْءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الل

٥ [٨٦٧] أخب را الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّدُنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِيدٍ ، قَالَ : حَدَّدُنَا هُ وَمَن بَنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ صُهيْبٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّاعِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ وَأَعْجَبُهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَإِذَا رَجَعَ مِنْ عِنْدِ السَّاحِرِ قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، وَإِذَا رَجَعَ مِنْ عِنْدِ السَّاحِرِ قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَكُ وَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى أَهُلَهُ ضَرَبُوهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى أَهُ المَّاحِرِ قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، فَإِذَا أَتَى أَهُ اللَّهُ مَ إِنْ كَانَ أَهُ لَكُ اللَّالِمِ بُولُ السَّاحِرِ فَاقُتُلُ مَا السَّاحِرِ فَاقُتُلُ مَ اللَّا عَلَى ذَابِيَةِ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسُ ، فَرَعَامَ افَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الْنَاهُ مِنْ أَمْ وَلَا اللَّهُ الرَّاهِبِ فَا مُنْ اللَّهُ الرَّاهِبُ فَالْ اللَّهُ الرَّاهِبُ فَا أَعْدَى اللَّهُ الرَّاهِبُ وَلَى النَّالُ مَ فَالْ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) «عليه» مكانه بياض في الأصل ، وأثبتناه من (ت).

٥[٨٦٧][التقاسيم: ٣١٧٦][الإتحاف: عه حب حم ٢٥٦٤][التحفة: م ت س ٤٩٦٩].

١٠١/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد «إذا» بياض في الأصل ، وفي (س) (٣/ ١٥٥): «سلك».

<sup>(</sup>٣) «فبينها» في (ت): «فبينا».

얍[7/ 7・1 1].

<sup>(</sup>٤) الأكمه: الأعمى . وقيل: الذي يولد أعمى . (انظر: النهاية ، مادة: كمه) .

<sup>(</sup>٥) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).



وَيُدَاوِي<sup>(١)</sup> سَائِرَ الْأَدْوَاءِ ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ<sup>(٢)</sup> كَانَ قَدْعَمِيَ ، فَأَتَى الْغُلَامَ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَاهُنَا لَـكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، قَـالَ : إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَـدًا ، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ ، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ ، فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ ، فَأَتَى الْمَلِكَ يَمْشِي، فَجَلَسَ (٣) إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ الْمَلِكُ: فُلَانُ! مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ (٤): وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ وَاحِدٌ، فَلَمْ يَزَلْ (٥) يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ ذَلَّ عَلَى الْغُلَامِ ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ : أَيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا يُبْرِئُ (٦) الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَذَعَا بِالْمِنْشَارِ ١ ، فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ (٧) ، فَشُقَّ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ (^) مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ (٩) فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ ، فَرَجَفَ (١٠) بِهِمُ الْجَبَلُ ، فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللَّهُ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) بعد «يداوي» في (ت): «الناس» ، وعند مسلم وابن أبي عاصم: «الناس من» .

<sup>(</sup>٢) «للملك» في الأصل: «الملك» ، وما أثبتناه موافق لمصادر التخريج كما عند مسلم وابن أبي عاصم .

<sup>(</sup>٣) «فجلس» في الأصل: «يجلس» ، وما أثبتناه موافق لمصادر التخريج كما عند مسلم وابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٤) «قال» مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «يزل» مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «يبرئ» في (س) (٣/ ١٥٦)، (ت): «تبرئ».

١٠٢/٢]٩ ب].

<sup>(</sup>٧) مفرق الرأس: المكان الَّذِي يَفْتَرِق فيه الشعر وهو وسط الرَّأْس. (انظر: اللسان، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٨) النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٩) فروة الشيء: أعلاه . (انظر: النهاية ، مادة: فرا) .

<sup>(</sup>١٠) الرجف: الحركة والاضطراب. (انظر: النهاية، مادة: رجف).

#### الإجبينان في تقريان ويحيث الرجبان





اذْهَبُوا بِهِ، فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورِ (۱) ، فَوَسُّطُوا بِهِ الْبَحْرَ ، فَلَجُّوا بِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَافْذِفُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْفَنِيهِمْ بِمَا شِعْتَ ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ ، وَجَاءَ فَاقْلُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ﴿ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ (٢) : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّكَ (٢) لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ لِي صَعِيدِ (١) وَاحِدٍ ، وَتَصْلُبُنِي عَلَىٰ جِذْعٍ ، ثُمَّ الْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي ، كَيدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ، ثُمَّ الْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ صَلَبَهُ عَلَىٰ جِذْعٍ ، ثُمَّ أَحَدَ سَهْمًا مِنْ كِتَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ لَسَهُمْ فِي عَمِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ صَلَبَهُ عَلَىٰ جِذْعٍ ، ثُمَّ أَحَدَ سَهْمًا مِنْ كِتَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ لَلَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ كَتَانَتِهِ ، ثُمَّ عَلَىٰ جِذْعٍ ، ثُمَّ أَحَدَ سَهْمًا مِنْ كِتَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ لَكُومَ عَلَىٰ عَلَىٰ عِدْعٍ ، ثُمَّ أَحَدُ سَهْمًا مِنْ كِتَانَتِهِ ، ثُمَّ وَصَعَى السَّهُمُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ صَلَبَهُ عَلَىٰ جِذْعٍ ، ثُمَّ أَمَاهُ ، فَوقَعَ السَّهُمُ فِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْغُلَامِ ، فَوقَعَ السَّهُمُ فِي مَوْمِعِ السَّهُمِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَا بِرَبِ الْغُلَامُ ، وَقَلَى الْمَعْ فِيهِ الْغُلَامُ ، وَقَالَ النَّاسُ : آمَنُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ فَوَقَعَ السَّهُ مَنْ مَنْ فَي مَنْ مَوْمِعِ السَّهُ مِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ : آمَنُونُ اللَّهُ الْعُلُومُ ، وَقَالَ النَّهُ مُ وَلَى الْمُونُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ وَلِكُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ الْمُ الْعُلُومُ الْمُ الْمُعُلُومُ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) «قرقور» في الأصل: «قرقر»، ولا معنى له في هذا السياق، وما أثبتناه موافق لمصادر تخريج الحديث كها عند مسلم وابن أبي عاصم، وينظر: «النهاية» لابن الأثير (قرقر)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١٨١/٢).

القرقور: السفينة العظيمة. (انظر: النهاية، مادة: قرقر).

합[7/٣٠/1].

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٣) «إنك» في الأصل: «وإنك» وما أثبتناه هو الموافق لمصادر تخريج الحديث كما عند مسلم وابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٤) صعيد: وجه الأرض التي لا نبات فيها ، وهو يطلق على التراب أيضا ، وكأنه سمي بذلك لصعوده على وجه الأرض . (انظر: مجمع البحار، مادة: صعد) .

١٠٣/٢]٥





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تُسْتَجَابُ لَهُ لَا مَحَالَةَ ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تُسْتَجَابُ لَهُ لَا مَحَالَةَ ، وَلِنْ أَتَى عَلَيْهَا الْبُرْهَةُ مِنَ الدَّهْرِ

ه [ ٨٦٨] أخبرن الله عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرَحُ (٢ ) بْنُ رَوَاحَة الْمَنْبِجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدٌ (٣) الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ (٤) أَبُو الْمَذِلَّةِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ (٤) أَبُو الْمُدِلَّةِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ (٤) عَلَى الْغَمَامِ (٥) ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَوَاتِ ، وَيَقُولُ الرَّبُ (٢) تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَعِزَّتِي عَلَى الْغَمَامِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ » . [الأول : ٤٨]

قَالَ اللَّهِ ، مَدِينِيٌّ ، ثِقَةٌ .

٥ [٨٦٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا (٧) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ (٨) سُويْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ (٩) عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ ، أَخْبَرَنَا (٧) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ

٥ [٨٦٨] [التقاسيم: ١٤٩٩] [الموارد: ٢٤٠٨] [الإتحاف: حب ٢٠٧٤٦] [التحفة: د ت ق ١٤٨٧٣ -ت ق ١٥٤٥٧]، وسيأتي برقم: (٧٤٢٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أخبرن».

<sup>(</sup>٢) «فرح» في (ت)، (د): «فرج» بالجيم، وفي مطبوع «الثقات» للمصنف (١٣/٩)، «الثقات» لابن قطلوبغا (١/ ٥٠١) بالجيم أيضًا، لكن الصواب فيه أنه بالحاء المهملة، كذا قيَّده جماعة بالحروف، ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٤/ ١٨٢٣)، «الإكال» لابن ماكولا (٧/ ٥٥)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٧/ ١٤)، «تبصير المنتبه» لابن حجر (٣/ ١٠٧١).

<sup>(</sup>٣) «سعد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد»، ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٦٥)، «الثقات» للمصنف (٦/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) «تحمل» في (د): «ترفع».

<sup>(</sup>٥) الغمام: السحاب. (انظر: النهاية ، مادة: غمم). (٦) «الرب» في (ت): «الله».

٥[٨٦٩] [التقاسيم: ١٤٩٨] [الموارد: ٢٤٠٩] [الإتحاف: حب ١٩٦٢]، وسيأتي برقم: (٢٦٩٩)، (٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٨) «بن» تصحف في الأصل إلى: «عن»، ينظر: «الإتحاف»، «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/٤١٤)، «الثقات» للمصنف (٧/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٩) «قال: سمعت» في (د): «عن».

### الإجبينال في تقريب وحية ارزج بان





يَقُولُ (١): سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ».

[الأول: ٨٧]

قَالَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهُ : «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» أَمْرٌ بِاتَّقَاءِ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ ، مُرَادُهُ : الزَّجْرُ عَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ . عَمَّا تَوَلَّدَ مِنْهُ . عَمَّا تَوَلَّدَ مِنْهُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّعَاءِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ ١

٥ [ ٨٧٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعُصْفُرِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ ، قَالَ النَّهُ دِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا كَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٍّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَبَّكُمْ حَيْ يَكِيهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهُمُا صِفْرًا (٣) » . [النالث : ٢٧]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلَّهِ جَانَعَ اللَّهِ اللَّهِ جَانَعَالا (٤)

٥ [ ٨٧١] أَضِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحِ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَالِي مَا اللَّعَاءِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . [الخامس: ١٢] أَنْسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) «يقول» في (د): «قال».

<sup>\$[7/3.1].</sup> 

٥[٠٧٨][التقاسيم: ٤٧٣٣][الموارد: ٢٤٠٠][الإتحاف: حب كم حم ٥٩٤٧][التحفة: دت ق ٤٤٩٤]، وسيأتي برقم: (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) «العصفري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الصفر: الخالية. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث عمير مولى آبي اللحم الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن باطن الكفين يجب أن يكون للداعي قبل وجهه إذا دعا» (٨٧٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥[ ٨٧١] [التقاسيم: ٧٨٠] [الإتحاف: حب حم ٢٧١] [التحفة: م س ٤٤٤ - خت ٩١٠].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَلَّا اللَّهِ يُجَاوِزَ بِهِمَا رَأْسَهُ

٥ [ ٨٧٧] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (١ ) قريبًا وَبُهِم اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ (١ ) قريبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ يَدْعُورَافِعًا كَفَيْهِ قِبَلَ (٢ ) وَجُهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَاطِنَ الْكَفَّيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلدَّاعِي قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا دَعَا

٥ [ ٨٧٣] أَخْبَرُنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ ، أَنَّهُ وَمُوْقَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ ، أَنَّهُ وَأَىٰ وَمُولَىٰ آبِي اللَّحْمِ ، أَنَّهُ وَرَاءِ ، قَائِمَا يَدْعُو ، وَأَىٰ (٤) وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْتَسْقِي وَافِعًا كَفَيْهِ (٦) ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ﴿ ، مُقْبِلًا بِبَاطِنِ كَفَّهِ (٧) إِلَىٰ وَجْهِهِ (٨) . يَسْتَسْقِي رَافِعًا كَفَيْهِ (٢) ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ ﴿ ، مُقْبِلًا بِبَاطِنِ كَفَّهِ (٧) إِلَىٰ وَجْهِهِ (٨) .

[الخامس: ١٢]

١٠٤/٢]٩

٥ [ ٨٧٧] [التقاسيم: ٧٨١] [الموارد: ٢٠٢] [الإتحاف: حب حم ١٦٠٤١] [التحفة: د ١٠٩٠٠].

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع في المدينة قريب من الزّوراء، كان يبرز إليه رسول اللّه إذا استسقى، وتقع غرب المسجد النبوي، حيث كان يقع سوق المدينة في صدر الإسلام. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠).

<sup>(</sup>٢) القبل: الجهة. (انظر: النهاية، مادة: قبل).

٥ [٨٧٣] [التقاسيم: ٦٧٨٢] [الموارد: ٦٠١] [الإتحاف: حب حم ١٦٠٤١] [التحفة: د ١٠٩٠٠].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنه رأى» وقع في (د): «أن».

<sup>(</sup>٥) «يستسقى» في (د) : «استسقى» .

<sup>(</sup>٦) «كفيه» في (د) : «يديه» .

<sup>[[1/0/1]]</sup> 

<sup>(</sup>٧) «كفه» في (د) : «كفيه» .

<sup>(</sup>A) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلرَّافِعِ يَدَيْهِ إِلَى بَارِئِهِ(١) جَلْفَظَا

٥ [ ٨٧٤] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢ ) جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ الْعُتَكِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَلْعَتَكِيُّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ جَانَعَ الْا يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ جَانَعَ الْا يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَنْ اللّهَ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيَرُدُهُ مَا خَائِبَتَيْنِ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَعَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ إِذَا لَمْ يَدْعُ بِمَعْصِيَةِ ، أَوْ يَسْتَعْجِلِ الْإِجَابَةَ فَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ

٥ [٥٧٥] أخبر البن قُتنِيَة ، قَالَ : حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَا ابنُ وَهْبِ ، قَالَ : مَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَكُلُهُ قَالَ : ﴿ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ ؟ قَالَ : «يَقُولُ : قَدْ وَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَعْجِلُ ؟ قَالَ : «يَقُولُ : قَدْ وَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي ، فَيَنْحَسِرُ (٣) عِنْدَ ذَلِكَ ، فَيَتُرُكُ الدُّعَاءَ » . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْإِشَارَةِ لِلْمَرْءِ بِإِصْبَعِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الدُّعَاءَ لِلَّهِ جَلْقَظَلا (١)

٥ [٨٧٦] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «بارئه» في (ت): «ربه».

٥ [ ٨٧٤] [التقاسيم: ٤٦٥] [الموارد: ٢٣٩٩] [الإتحاف: حب كم حم ٥٩٤٧] [التحفة: دت ق ٤٤٩٤]، وتقدم برقم: (٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

٥ [٨٧٥] [التقاسيم: ٢٦٦] [الإتحاف: عه حب ١٨٩٨١] [التحفة: ت ١٢٩٠٦ - م ١٣٥٤٨ - ت ١٤١٢٥]، وسيأتي برقم: (٩٧٠)، (٩٧١).

١٠٥/٢]٩

<sup>(</sup>٣) «فينحسر» في (ت): «فيتحسر»، ينظر: «شرح السنة» للبغوي (٥/ ١٩٠، ١٩١)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٨٧٦] [التقاسيم: ٦٧٨٣] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٤٩٨٢] [التحفة: م دت س ١٠٣٧٧].



ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (١) ، أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ : كَذَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ (٢) . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ الْ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْءَ إِذَا أَرَادَ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ الْمُنْ الْمُعْدَ أَنْ يَحْنِيَهَا قَلِيلًا أَنْ يُحْنِيَهَا قَلِيلًا

٥ [ ١٨٧٧] أَخْبِ رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِثُ عُمَر الْقَوَيَّ فَالَ : مَا رَأَيْتُ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ شَاهِرًا يَدَيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ يَدُولُ : هَكَذَا . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى يُقَوِّسُهَا .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ فِي الدُّعَاءِ بِالْأَصْبُعَيْنِ

٥ [٨٧٨] أَخْبَوْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

①[7/ア・パ]].

<sup>(</sup>۱) «رويبة» تصحف في الأصل إلى: «دويبة»، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٣/ ٢٩٤)، «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) «المسبحة» في (س) (٣/ ١٦٥): «للسبحة» كذا، وعند مسلم (٨٧٨) من طريق أبي بكربن أبي شيبة، به، كالمثبت.

المسبحة: الإصبع التي تلي الإبهام (السبابة)، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

٥ [٨٧٧] [التقاسيم: ٢٧٨٤] [الموارد: ٢٤٠٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢١٨٦] [التحفة: ٤٨٠٤].

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» تحرّف في الأصل إلى: «كان».

<sup>(</sup>٤) «رأيت» مكانه بياض في الأصل.

٥ [٨٧٨] [التقاسيم: ٢٢١٣] [الموارد: ٢٤٠٥] [الإتحاف: حب ١٩٨٢٢].

#### الإجبيّنان في تقرِّبان كَصِيكَ ابْرُجْبَانَ



أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبْصَرَ (١) رَجُلًا يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ جَمِيعًا ۞ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : «بِإِحْدَاهُمَا ، بِالْيُمْنَى».

قَالَ الإصائم: أَضْمَرَ فِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ إِلَى الْإِثْنَيْنِ، وَالْقَـوْمُ عَهْـدُهُمْ كَانَ قَرِيبًا بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ؛ فَمِنْ أَجْلِهِمَا أَمَرَ بِالْإِشَارَةِ بِأُصْبُعِ وَاحِدٍ.

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِخَارَةِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَمْرًا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ (٢)

٥ [٨٧٩] أَخْبُ لِمَا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُ وَبُ بْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ يَقُولُ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ عَلْمُ لَلْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - لِللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - لِلْأَمْرِ اللَّذِي يُرِيدُ \* وَالْمُولُ وَلَا أَقْدُوهُ لِي ، وَيَسِّرُهُ لِي ، وَيَسِّرُهُ لِي ، وَأَعِنِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - لِلْأَمْرِ اللَّذِي يُرِيدُ \* وَالْولَ : ١٠٤ كَذَا وَكَذَا - لِلْأَمْرِ اللَّذِي يُرِيدُ \* وَالْولُ وَلَا أَوْدُوهُ لِي ، وَيَسِّرُهُ لِي ، وَأَعِنِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ \* وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقُدُرُهُ لِي ، وَيَسِّرُهُ لِي ، وَأَعِنِي وَعَاقِبَة أَمْرِي ، فَاصُورُ فَلَ وَلَا قُوهَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا - لِلْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُ أَيْنَمَا كَانَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ \*.

<sup>(</sup>١) «أبصر» مطموس في الأصل.

١٠٦/٢]١٠

<sup>(</sup>٢) «عليه» في (ت): «فيه».

٥[٨٧٩][التقاسيم: ١٧٤٤][الموارد: ٦٨٦][الإتحاف: حب ٥٤٧٤].

<sup>@[</sup>Y\V·1]a

<sup>(</sup>٣) «العظيم» ليس في (ت) ، (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «للأمر الذي يريد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «للأمر الذي يريد» وقع في (د): «الأمر الذي تريد».





### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٨٨٠] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُ عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَظِيمِ (٢٠ ) ؛ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ هُ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ (٢٠ ) ؛ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْرًا لِي فِي عَقْدِرُ وَلا أَقْدُرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقْدُرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ وَيَعْدَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقْدُرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ وَيَعْمَلُ إِنْ كَانَ عَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاقْدُرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ وَكَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةٍ أَمْرِي ، فَاقْدُرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِي عَلَيْكِ ، وَالْمُؤْرِقُ فِي الْحَدِيثِ . [الأول : ٢٠٤] واللَّهُ عَيْرًا لِي عَبْدِ الرَّاحْمَنِ (١٠٤) ، مُسْتَقِيمُ الْحُدِيثِ . وَالْحَدِيثِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِدُعَاءِ الإسْتِخَارَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَمْرًا إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

٥[٨٨١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمُؤالِي (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلُكُونَ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ مَنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ مَنْ عَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ مَنْ عَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ مَنْ عَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ الْمُولِينَ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَ لْيَقُلِ : اللَّهُمَ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَالْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلْ عَمْ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ الْعُرِينَةَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولِينَ الْقُولِينَ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعَالَةَ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى ا

٥[ ٨٨٠] [التقاسيم: ١٧٤٥] [الموارد: ٦٨٧] [الإتحاف: حب ١٩٣٨٣].

<sup>(</sup>١) الاستخارة: طلب الخيرة في الشيء، وهو: طلب أصلح الأمرين. (انظر: اللسان، مادة: خير).

۱۰۷/۲). (۲) «العظیم» لیس في (ت) ، (د).

<sup>(</sup>٣) «حيثما» في (د): «حيث» . (٤) قوله: «بن العلاء بن عبد الرحن» ليس في (د) .

٥[ ٨٨١] [التقاسيم: ١٧٤٦] [الإتحاف: حب حم ٣٧١٣] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٥٥]. ه [ ٢/ ٨٠٨] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٥٥].

<sup>(</sup>٥) «الموالي» في (ت)، (س) (٣/ ١٦٩): «الموال»، وكلاهما صواب، ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٤٤٧).





أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيهِ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ - خَيْرًا لِي فِي دِينِي (١) وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَقَدِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ، وَبَارِكْ لِي (٢) فِي فِي دِينِي (قَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَقَدِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ، وَبَارِكْ لِي (٢) فِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاصْرِفْهُ عَنِي اللهِ اللهُ عَنْدُ رَعِيْدُ كَيْنُ كَانَ ، وَرَضِّنِي بِهِ » . [الأول: ١٠٤]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَوَّلَ مَا يَرَاهُ

٥ [ ٢٨٨٦] أخب را الْحَسنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمْرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَمِّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَمِّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : «اللَّهُ مَ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالسَّلَامِةُ وَالْإِسْلَامِ ، وَالسَّلَامَةُ وَالْإِسْلَامِ ، وَالسَّلَامِ وَالْمَعُولُ اللَّهُ الْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْعَرْفِقِ لِمَا تُومِنُ وَالْعَالَ ؛ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَالْمَامِ الْمُعْلِمُ مُنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْعَامِ الْمَامِ الْمُعْرَامِ الْمَالَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ اللَّهُ الْمَامِ وَالْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ وَالْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْرَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَ

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْنَارِ مِنَ (٣) السُّوَّالِ لِلْمَرْءِ (٤) رَبَّهُ جَافَعَالا اللهُ السُّوَالِ لِلْمَرْءِ (٤) وَتَرْكِ الإقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْهُ

٥ [٨٨٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : "إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكُونُو ؛ فَإِنَّهُ (٥) يَسْأَلُ رَبُهُ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) بعد «ديني» في (ت): «ومعادي».

<sup>(</sup>٢) «لي» من (ت).

١٠٨/٢]٥ ب].

٥ [٨٨٢] [التقاسيم: ٢٧١١] [الموارد: ٢٣٧٤] [الإتحاف: حب ٩٩٩٥].

<sup>(</sup>٣) «من» في الأصل: «في» . (٤) «للمرء» من (ت) .

曾[7/11]。

٥ [٨٨٣] [التقاسيم: ٤٦٧] [الموارد: ٢٤٤٣] [الإتحاف: حب ٢٢٤٢٣].

<sup>(</sup>٥) «فإنه» في (ت) ، (د) ، «الإتحاف» : «فإنها» .

#### كَنَا لِمُنَا لِنُهَانِقَ الْمِنَا لِمُنَا لِمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْلِي الْمِنْ الْمِلْلِيِلْمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ رَبَّهُ فِي الْأَحْوَالِ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ جَالَتَكَالِا

٥ [ ٨٨٤] أَضِلُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ دَّرُ ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : «﴿ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي الْعِبَادَةُ» ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : «﴿ ٱدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (١ ﴾ [غافر: ٢٠]» . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ مَا عَلَا أَجَابَهُ

ه [ ٨٨٥] أخب رَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا لِكُ اللَّهِ مَا أَنْ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِنَّي أَشْهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِالإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ (٥) أَجَابَ » . [الأول: ٢] «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ (٥) أَجَابَ » . [الأول: ٢]

٥ [ ٨٨٤] [التقاسيم: ٥١٣] [الموارد: ٢٣٩٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٠٥] [التحفة: د ت س ق ١١٦٤٣].

١٠٩/٢]٥

<sup>(</sup>١) داخرين: صاغرين أذلاء . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٥٤) .

٥ [ ٨٨٥] [التقاسيم: ٥١٤] [الموارد: ٣٣٨٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٣١] [التحفة: د ت س ق ١٩٩٨] (التحفة: د ت س ق

<sup>(</sup>٢) «أشهدك» في (د): «أشهد».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لم يلد ولم يولد» وقع في (ت): «لم تلد ولم تولد».

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٥) «به» ليس في (د).



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ دُعَاؤُهُ لِمِنْ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي لَا يَخِيبُ مَنْ سَأَلَ رَبَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي لَا يَخِيبُ مَنْ سَأَلَ رَبَّهُ بِهِ الْ

٥ [٨٨٦] أَجْسِوْ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الرَّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ وَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي يَدْعُو ، يَقُولُ : اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهِدُكَ أَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ (١ ) ، وَلَمْ يَكُنْ أَشْهِدُكَ أَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ (١ ) ، وَلَمْ يَكُنْ لَلْهُ مِلْكُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، الْأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (١ ) ، وَلَمْ يَكُنْ لَكُوكُ أَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ لَلْ عَلَى اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظِمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ بِاللَّهِ بِنَ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِاللَّهُ بِنُ اللَّهُ بِي إِذَا سُؤِلَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ . فَقَالَ : سَمِعْتُ فَقَالَ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بْنُ وَلَعْرَبُ مُ اللَّهُ بْنُ الْحُبَابِ : فَحَدَّدُتُ بِهِ زُهَيْرَبُنَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : سَمِعْتُ أَلَا لِي صَدِيقًا . قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : فَحَدَّدُتُ بِهِ زُهَيْرَبُنَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِي يُحَدِّدُ بِهِ وَهُ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ .

ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ (٣) الَّذِي إِذَا سَأَلَ الْمَرْءُ رَبَّهُ أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ (٤)

٥ [٨٨٧] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

位[7/・//1]。

٥ [٨٨٦] [التقاسيم: ٥١٥] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٢١- مي عه حب كم خدم حم ٢٢٦٩] [التحفة: دت س ق ١٩٩٨]، وتقدم برقم: (٨٨٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يلد ولم يولد» وقع في (ت): «لم تلد ولم تولد».

<sup>(</sup>٢) «لك» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «له».

۱۱۰/۲] ه

<sup>(</sup>٣) «العظيم» في (ت): «الأعظم».

<sup>(</sup>٤) قوله : «إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل» كذا للجميع ، ولعله سقط منه كلمة «به» قبل أو بعد كلمة «ربه» .

٥ [٨٨٧] [التقاسيم: ٥١٦] [الموارد: ٢٣٨٧] [الإتحاف: حب كم حم ٥٥١] [التحفة: ق ٢٣٨- ت ٤٠٠ د من ٥٥١] [التحفة: ق ٢٣٨].

سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسَا فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلُ قَائِمُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ جَالِسَا فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلُ قَائِمُ عَنْ أَنْسَ بُو مِنَجَدَ (١) وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ (١) وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْجَلَالِ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْحَنَّانُ (٢) الْمَنَّانُ، بَدِيعُ (٣) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ (٤)، اللَّهُمَّ هَ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَتَدُرُونَ بِمَا (٥) وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ (٤)، اللَّهُمَّ هَ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِي عِيدِهِ، لَقَدْ دَعَا (٢) بِاسْمِهِ وَعَامُ النَّهِ عَلَى إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَفْوِيضِ الْمَرْءِ لِلْأُمُورِ (^) كُلِّهَا إِلَىٰ بَارِئِهِ ، مَعَ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ الدِّقَّ وَالْجِلَّ مِنْ أَسْبَابِهِ

ه [۸۸۸] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُهُ اللَّهِ ﷺ : «لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا انْقَطَعَ » (١٠٠ . [الأول: ٢]

(١) «وسجد» في الأصل: «سجد». (٢) «الحنان» ليس في (د).

(٣) «بديع» في (د): «يا بديع» . (٤) «قيام» في (د): «قيوم» .

@[7/111]].

(٥) «بـــا» في (د): «ما» . (٦) «فقال» في (د): «قال» .

(٧) بعد «دعا» في (د): «الله».

(A) «للأمور» في (ت): «الأمور».

٥ [٨٨٨] [التقاسيم: ٢٦٨] [الموارد: ٢٠٤٠] [الإتحاف: حب البزار ٢١١] [التحفة: ت ٢٧٦].

(٩) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

(۱۰) ينظر مكررًا (۸۲۰)، (۸۸۹).





٥ [٨٨٩] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ السَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنس قَالَ : قَالَ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ : (لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ (٢) .

[الأول:١٠٤]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [ ١٩٩٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَالَ : «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِم عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِم الرَّعْبَةَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِأَوْثَقِ عَمَلِهِ قَدْ يُرْجَىٰ لَهُ إِجَابَةُ ذَلِكَ الدُّعَاءِ

٥ [ ١٩٩١] أخبر الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي قَالَ : «خَرَجَ فَلَاثَةٌ يَتَمَاشَوْنَ ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَدَخَلُوا كَهْ فَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ : «خَرَجَ فَلَاثَةٌ يَتَمَاشُونَ ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَدَخَلُوا كَهْ فَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ قَالَ : «خَرَجَ فَلَاثَةٌ يَتَمَاشُونَ ، فَقَالُوا ﴿ : ادْعُوا اللَّهَ بِأَوْنَقِ أَعْمَالِكُمْ ، جَبَلٍ ، فَانْحَطَّ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ فَسَدَّ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ ، فَقَالُوا ﴿ : ادْعُوا اللَّهَ بِأَوْنَقِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ : اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَأَنْبِي رُحْتُ

٥ [٨٨٩] [الإتحاف: حب البزار ٤٢١] [التحفة: ت ٢٧٦].

<sup>(</sup>١) «حدثنا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ألحقه بحاشية الأصل ، وصحح عليه ، ينظر : (٨٨٨) ، وينظر أيضًا : (٨٦٠) .

١١١ ب].

<sup>0[</sup>٨٩٠] [التقاسيم: ٢٦٩] [الموارد: ٢٤٠١] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٦٣] [التحفة: سي ١٣٦٦٨ - ١٣٦٦٨] [التحفة: سي ١٣٦٦٨ - سي ١٣٦٦٨ - ق ١٣٨٧ - م ١٣٨٠ ]، وسيأتي: (٩٧٢).

<sup>0[</sup>٨٩١][التقاسيم: ٣١٤٢][الإتحاف: عه حب ١١٤٠٠][التحفة: خ م ٨٠٦٦- د ٢٧٧٩- خ م ٢٨٣٩-خ ٧٤٩٤- م ٣٢٢٧- م ٧٢٢٧].

②[7/711]].





يَوْمًا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا ، فَأَتَيْتُهُمَا وَهُمَا نَائِمَانِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَسْقِيَ وَلَدِي، وَصِبْيَتِي عِنْدَ رِجْلَيَّ يَتَضَاغَوْنَ، فَقُمْتُ قَائِمًا حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ، فَسَقَيْتُهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا وَأَرِنَا السَّمَاءَ» ، قَالَ : «فَانْفَرَجَ فُرْجَةً ، فَرَأَوُا السَّمَاءَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدُّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَأَنِّي سَأَلْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لا ، حَتَّىٰ تَأْتِيَنِي بِمِائَةِ دِينَارِ ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّىٰ جَمَعْتُهَا ، فَأَتَيْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَتَرَكْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ﴿ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا وَأَرِنَا السَّمَاءَ » ، قَالَ : «فَزَالَتْ قِطْعَةٌ مِنَ الْحَجَرِ وَرَأَوُا السَّمَاءَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ (١) مِنَ الْأَرُزِّ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَعْطَيْتُهُ، فَلَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ وَتَسَخَّطَهُ، فَأَخَذْتُ الْفَرَقَ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى صَارَ مِنْ ذَلِكَ بَقَرًا وَغَنَمًا ، فَأَتَانِي بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، اتَّق الله وَلَا تَظْلِمْنِي أَجْرِيَ ، فَقُلْتُ : خُذْ هَذِهِ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا ، فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي ، قُلْتُ : مَا أَهْزَأُ بِكَ ، فَهُوَ لَكَ ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلَّا الْفَرَقَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا ، فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا» . [الثالث: ٦]

ذِكْرُ سُوَّالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَنْ لَا يُضِلَّهُ بَعْدَ إِذْ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ لَهُ ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ

٥ [ ٨٩٢] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٢) ، يَعْنِي : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٢) ، يَعْنِي :

١١٢/٢]٥ [

<sup>(</sup>١) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦,١٠٨ كيلوجرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠). ٥ [٨٩٢] [التقاسيم: ٦٧٥٦].

합[٢/٣/١أ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثني أبي ، عن الحسين» تحرف في الأصل إلى : «حدثني أبو الحسين» ، ينظر: «الإتحاف» .



31713

الْمُعَلِّمَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَىٰ آمَنْتُ ، وَعِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدُّعَاءِ قَبْلَ هِدَايَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ لِلْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ

٥ [ ٨٩٣] أَضِوْلُ أَنْ النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَيْرٌ لِقَوْمِهِ مِنْكَ ١ ، كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامُ (٨) ، وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ (٩) ، فَقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ : مَا أَقُولُ؟ قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَ قِنِي شَرَ فَقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ : مَا أَقُولُ؟ قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَ قِنِي شَرَ

<sup>(</sup>١) «بريدة» تصحف في الأصل إلى: «بريد» ، ينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في الأصل: «وحدثني» ، ولعل الواو كان أصلها هاء «بريدة» ، ينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) «يعمر» تصحف في الأصل إلى: «معمر» ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة. (انظر: النهاية ، مادة: نوب).

<sup>(</sup>٥) بك خاصمت : بما آتيت من البراهين والحجج خاصمت من خاصمني من الكفار ، أو : بتأييدك وقوتك قاتلت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : خصم ) .

٥ [٨٩٣] [التقاسيم: ١٧٩٨]، [الموارد: ٢٤٣١] [التحفة: سي ١٠٨٢].

<sup>(</sup>٦) ﴿أَخبرنا ﴾ في (د): ﴿حدثنا ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن أبيه» سقط من الأصل ، وينظر: «الاستيعاب» (٣/ ٣٦) ، «الإصابة» (٢/ ٢٥٧).

١١٣/٢]١ د].

<sup>(</sup>٨) السنام: كُتُلٌ من الشُّحْم محدِّبة على ظهر البعير والناقة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنم).

<sup>(</sup>٩) تنحرهم: تذبحهم. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>(</sup>۱۰) «رشد» في (س) (۳/ ۱۸۱) : «أرشد» .

<sup>(</sup>١١) «فأسلم» ليس في الأصل.





وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَتَيْتُكَ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي (١) ، فَقُلْتَ: «اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُسْدِ (٢) أَمْرِي » ، فَمَا أَقُولُ الْآنَ حِينَ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي ، وَاعْزِمْ لِي عَلَى رُسْدِ (٢) أَمْرِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا عَمَدْتُ ، وَمَا جَهِلْتُ » (٣) .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الرَّبِّ جَافَتَهُ الزِّيَادَةَ لَهُ فِي الْهُدَىٰ وَالتَّقْوَىٰ

٥ [ ٨٩٤] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا اللهِ الدُّعَاءِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ ( ُ ' ) . [الخامس : ١٢]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَافَعَ اللَّهِ الْهِدَايَةَ لِأَرْشَدِ أُمُورِهِ

٥ [٨٩٥] أخبر الله عَلَيْهَ ، قَالَ: حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي (٥) وَحَطَايَايَ (٢) قَرَيْشٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أُمُورِي (٧) وَعَمْدِي » . وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أُمُورِي (٧) وَالْحَاسِ: ١٢] وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي » .

<sup>(</sup>١) «علمني» في (د): «ما أقول».

<sup>(</sup>٢) «رشد» في (س) (٣/ ١٨١): «أرشد» ، بالمخالفة لأصوله الخطية .

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥ [ ٨٩٤] [التقاسيم: ٦٧٣٦] [التحفة: م ت ق ٩٥٠٧].

<sup>@[7/311]].</sup> 

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥ [ ٨٩٥] [التقاسيم: ٧٤٠] [الموارد: ٢٤٢٨] [الإتحاف: حب حم ١٣٦١٨].

<sup>(</sup>٥) «ذنوبي» ليس في الأصل، وفي (س) (٣/ ١٨٣): «ذنبي».

<sup>(</sup>٦) «وخطاياي» في (د): «خطئي».

<sup>(</sup>٧) «أمورى» في (ت) ، (د) : «أمري» .





#### 

٥ [ ٢٩٩٦] أَضِ لَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ (١) بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ (١) بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ اللَّهِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوهَانِيُ الْخَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَجِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَبْدَ اللَّهِ بْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «إِنَّ قُلُوبَ ابْنِ آدَمَ مُلْقَى بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُ (٢) ، كَيْفَ يَشَاءُ » ، ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ : «اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ : «اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ : «اللَّهُ مَا عَبْكَ ) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الدَّاعِي رَبَّهُ عَلَىٰ صَفِيهِ (٣) ﷺ فِي دُعَائِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا

٥ [ ٨٩٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ( َ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرًا جَا حَدَّثَهُ ، أَنَّ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ( ) قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ أَبَا اللَّهَ يُثَلِمُ حَدَّثَهُ ، عَنْ اللَّهِ عَلْهُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ ( ) قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

٥ [٨٩٦] [التقاسيم: ٧٤١] [الإتحاف: عه حب حم ١١٩٢١] [التحفة: م س ٨٨٥١].

(١) «حبان» تصحف في الأصل إلى : «حسان» ، وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢١٤) .

(٢) «يصرف» في (س) (٣/ ١٨٤): «يصرفه»، بالمخالفة لأصوله الخطية، وعند عثمان الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (١/ ٣٧٧)، والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٣٢) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة، به، كالمثبت.

(٣) «صفيه» غير منقوط في الأصل ، وفي (س) (٣/ ١٨٥) : «صفته» ، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب .

٥ [ ٨٩٧] [التقاسيم: ١٧ ٥] [الموارد: ٢٣٨٥] [الإتحاف: حب كم ٥٢٨٨ - خز حب كم / ٥٢٨٧] [التحفة: تحديد المام الما

(٤) قوله: «ببيت المقدس» ليس في (د).

曾[7/011]].

(٥) «أنه» من (د).





مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَسُولِكَ ، وَسُولِكَ ، وَسُولِكَ ، وَسُولِكَ ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ؛ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ » .

وَقَالَ: «لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ (١) خَيْرًا حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ حَطِّ (٢) الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَا

٥ [٨٩٨] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْرَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً (\*) وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً (\*) وَحَلَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيعَاتٍ » ﴿

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جُلْفَظَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً

٥ [ ١٩٩٩] أخبرُ المُحمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَلِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّحْمَنِ ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلِّى عَلَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ طَلَى عَلَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ » ( الله و : ٢ ] [الأول : ٢]

<sup>(</sup>١) «المؤمن» في (ت) ، (د) : «مؤمن» ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) حط: أنزل وألقى . (انظر: النهاية ، مادة : حطط) .

٥ [٨٩٨] [التقاسيم: ٤٦٠] [الموارد: ٢٣٩٠] [الإتحاف: حب كم حم خد ٣٧٧] [التحفة: س ٢٤٤ - سي ٥٣٨ - سي ٥٣٨].

<sup>(</sup>٣) «صلاة» ليس في (د).

۱۱۵/۲] ه

٥[٩٩٨][التقاسيم: ٤٥٣][الإتحاف: حب حم ١٩٣٥] [التحفة: م دت س ١٣٩٧٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر مكررًا (٩٠٧).





### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَقَيَلًا عَلَى الْمُصَلِّي عَلَىٰ صَفِيهِ مُحَمَّدِ (١) ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً بِمَغْفِرَتِهِ عَشْرَ مِرَادٍ

٥ [ ٩٠٠] أخب رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ (٢) إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرِ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيًّ وَالْحِدَةَ ، صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» ١٠ .

# ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُصَلِّي (٤) عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ ذِكْرِهِ مَعَ حَوْفِ دُخُولِ النِّيرَانِ عِنْدَ إِغْضَائِهِ عَنْهُ كُلِّمَا ذُكِرَ (٥)

٥٩٠١٥ أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ الْهُذَلِيُّ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ الْحَسَنِ الْهُذَلِيُّ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : «آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ » فَقَالَ : «إِنَّ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ حِينَ (٨) صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ : «آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ » فَقَالَ : «إِنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد» من (ت).

٥[٩٠٠] [التقاسيم: ٤٥٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٩٣٥٥] [التحفة: م د ت س ١٣٩٧٤]، وسيأتي: (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) «عن» في (ت) : «قال : حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «موسى بن إسماعيل، عن إسماعيل بن جعفر» تحرف في الأصل إلى: «موسى بن إسماعيل بن جعفر» ، وينظر: «الإتحاف».

합[Y\٢/1].

<sup>(</sup>٤) «للمصلي» في الأصل: «المصلي» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) «ذكر» في (س) (٣/ ١٨٨): «ذكره».

<sup>0[</sup>٩٠١] [التقاسيم: ٤٥٥] [الموارد: ٢٠٢٨-٢٣٨٧] [الإتحاف: حب ٢٠٥٣٥] [التحفة: م ١٢٦١٧-م ١٢٧٩-ت ١٢٩٧٧].

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في «الإتحاف» ، (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي» من (ت).

<sup>(</sup>A) «حين» ليس في (د).





جِبْرِيلَ النَّهُ أَتَانِي ، فَقَالَ لِي (۱): مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ (۲) يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا ، فَمَاتَ فَأَدْتَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْكَ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، قُلْ: آمِينَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ » (٣) . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٩٠٢] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "رَغِمَ أَنْفُ " رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "رَغِمَ أَنْفُ أَنْ كُنْ الْمَثْمَلُ عَلَيْ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكَلَ عَلَيْ مَنْ مُرَمَضَانَ ، فُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ" . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ نَفْيِ الْبُخْلِ عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

ه [٩٠٣] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِسِنْجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَمَارَةَ بْنِ غَوْلَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ : ﴿ إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيٍّ ». [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) (لي) من (د).

<sup>(</sup>٢) «ولم» في (د): «فلم».

<sup>(</sup>٣) [٢/ ١١٦ ب]، ينظر: (٩٠٢).

٥-[٩٠٢] [التقاسيم: ٤٥٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٥٠٩] [التحفة: م ١٢٦١٧- م ١٢٧٩٥-ت ١٢٩٧٧]، وتقدم: (٩٠١).

<sup>(</sup>٤) رغم أنف: الإلصاق بالرغام، وهو: التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

٥ [٩٠٣] [التقاسيم: ٥٥٧] [الموارد: ٢٣٨٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٥٣٦] [التحفة: س ٢٤١٧].
 ١١٧/١] التحفة: س ٢١٤٧].





قَالَ اللهِ عَلَيْهِ : هَذَا أَشْبَهُ شَيْء رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَيْثُ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَّا شَهْرًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وُلِدَ لِلْيَالِ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَيْثُ قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَّا شَهْرًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وُلِدَ لِلْيَالِ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ؛ وَابْنُ سِتِّ سِنِينَ وَأَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لُغَتُهُ الْعَرَبِيَّة ، يَحْفَظُ الشَّيْء بَعْدَ الشَّيْء .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةً مَنْ صَلَّى عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ أُمَّتِهِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ

ه [٩٠٤] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ﴿ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيْامِكُمْ يَوْمَ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ بْنِ ﴿ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيْامِكُمْ يَوْمَ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ بْنِ ﴿ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيْامِكُمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْرُومَةً عَلَيْ » ، قَالُوا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ » ، قَالُوا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ » ، قَالُوا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ » ، قَالُوا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ اللّهَ جَلَقَالًا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي الدُّنْيَا النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي الدُّنْيَا

٥[٩٠٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

٥[٩٠٤] [التقاسيم: ٤٥٨] [الموارد: ٥٥٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٠٢٣] [التحفة: د س ق ١٧٣٦ - ق ٤٨١٩].

١١٧/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>١) الصعقة: صوت شديد من يسمعه يغشي عليه وربها مات منه . (انظر: مجمع البحار، مادة: صعق) .

<sup>(</sup>٢) بعد «أرمت» في (د): «أي: بليت».

٥ [ ٩٠٥] [التقاسيم: ٤٥٩] [الموارد: ٢٣٨٩] [الإتحاف: حب ١٢٦٢٢] [التحفة: ت ٩٣٤].

<sup>(</sup>٣) «الشيبانى» ليس في «الإتحاف» ، (د).





ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ ( ﴿ إِنَّ (٢) أَوْلَى النَّاسِ بِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً » . [الأول: ٢]

قَالَ البَّاصِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ؟ إِذْ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ أَكْثَرَ صَلَاةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ .

#### ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَافَقَالا:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

٥ [٩٠٦] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلْ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ لِي أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ لَهِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةٌ ؟ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : «قُولُ وا : اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : «قُولُ وا : اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : «قُولُ وا : اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّ كَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُ مَ بَارِكْ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُ مَ بَارِكْ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُ مَ كَمَّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَعَلَى آلُونَا كَنْ عَلَى الْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمِيدُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَ

[الأول: ٢١]

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَافَقَ ﴿ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَفِيِّهِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

٥ [٩٠٧] أَخْبَوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول اللَّه» وقع في (ت): «النبي».

<sup>·[[</sup>기시/기]

<sup>(</sup>٢) «إن» ليس في (د).

٥ [٩٠٦] [التقاسيم: ٩٥٧] [الإتحاف: مي جا حب كم خ حم ١٦٣٧٦] [التحفة: ع ١١١١٣]، وسيأتي برقم: (١٩٥٣)، (١٩٦٠).

١١٨/٢]٥ ب].

٥ [ ٩٠٧] [ التقاسيم : ٩٥٨] [ الإتحاف : حب حم ١٩٣٥ ] [ التحفة : م د ت س ١٣٩٧٤ ] ، وتقدم برقم : (٩٠٠) .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».





خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِهَا أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَامَ الْمُسَلِّمِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ يَبْلُغُ إِيَّاهُ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ

٥ [٩٠٨] أَضِرُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَائِكَةَ سَيَّاحِينَ (١) فِي الْأَرْضِ ، يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مَرَّةَ وَاحِدَةً بِاللَّهِ مِنْهَا بِأَمْنِهِ مِنَ النَّارِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (٢)، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [٩٠٩] أَخْبُ وَالطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُ (٣) ، عُكَمُ طَالُوتَ بُنِ عَبَّادِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَا سُحَمَّدُ ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَعَلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [ ٩٠٨ ] [التقاسيم: ٢٦٤ ] [الموارد: ٢٣٩٢ ] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢٥٤٣ ] [التحفة: س ٩٢٠٤] . ه [٢/ ١١٩ أ] .

<sup>(</sup>١) السياحون: الذاهبون في الأرض للعبادة ، وقيل غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة: سيح) .

<sup>(</sup>٢) «مرات» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «مِرار».

<sup>0 [</sup> ٩٠٩ ] [التقاسيم: ٤٦١ ] [الموارد: ٢٣٩١ ] [الإتحاف: مي حب كم حم ٤٩٠٥ ] [التحفة: س ٣٧٧٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو الطيب محمد بن علي الصيرفي» وقع في (د): «محمد بن علي الصيرفي أبو الطيب».

<sup>(</sup>٤) «الحادي» في الأصل: «الجاري» ، وفي حاشيته منسوبًا لنسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) «لي» من (د).

<sup>(</sup>٦) «لك» من (د).

<sup>(</sup>٧) «صلاة» ليس في (د).





صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمَ (١) عَلَيْكَ تَسْلِيمَةَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا؟ قُلْتُ: ٢ عَلَيْكُ تَسْلِيمَةَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا؟ قُلْتُ: ٢ عَلَيْ أَيْ رَبِّ» ١٠.

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَطْ

٥ [٩١٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ ، فَنَادَتْهُ امْرَأَتِي (٤) ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَي عَلَى وَعَلَى زَوْجِكِ » . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ

٥ [٩١١] أَضِعْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ وَ مَا لَيْ عِلَيْهِمْ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ ، صَلَّى عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ أَبِي إِلَيْهِ بِصَدَقَةٍ ، صَلَّى عَلَيْهِمْ ، قَالَ : قَالَ اللهِ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «يسلم» في الأصل: «سلم».

۱۱۹/۲] ي

٥[٩١٠] [التقاسيم: ٥٥٥٣] [الموارد: ١٩٥٠] [الإتحاف: مي جا حب كم حم ٣٧٩٤] [التحفة: دتم سي ٢١١٨]، (٣١٨٧)، (٣١٨٧).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «سفيان» في الأصل: «شقيق» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «امرأتي» في (د): «امرأة».

 <sup>[911] [</sup>التقاسيم: ٥٥٥٤] [الإتحاف: خز عه حب حم جا ٦٨٩٧] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٥]،
 وسيأتي برقم: (٣٢٧٧).

<sup>[1/・7/1]。</sup> 

#### الإجشِّالِ فَي تَقْرُبُ يَكِيمُ الرَّجْسِ الرَّجْسِ الْحَبِّالْ





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدِ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ إِلَّا لِآلِ الْمُصْطَفَى ﷺ

• [٩١٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَالَ : عَلْمَ اللَّهِ ، صَلَّ عَلَيَّ وَعَلَىٰ زَوْجِي ، فَقَالَ عَلَيْ : عَارَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّ عَلَيَّ وَعَلَىٰ زَوْجِي ، فَقَالَ عَلَيْ : 
[الخامس: ١٢] «صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ زَوْجِكِ» (١٠).

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ الْ

٥ [٩١٣] أخبر الْقَطَّانُ بِالرَّقَةِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي الْبُوهُ وَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : «إِذَا مَضَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي أَبُوهُ وَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : «إِذَا مَضَى شَطُرُ اللَّيْلِ ، أَوْ فُلُنَاهُ ، يَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيَكَا إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي شَطْرُ اللَّهُ عَلَيْكَا إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَاللَّذِي يَسْتَوْزِقُنِي أَرْزُقُهُ هُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَوْزِقُنِي أَوْزُقُهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَوْزِقُنِي أَوْرُقُهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَوْزِقُنِي أَوْرُقُ هُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَوْزِقُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ (٢)».

٥ [٩١٢] [التقاسيم: ٦٧٦٦] [الموارد: ١٩٥١] [الإتحاف: مي جا حب كم حم ٣٧٩٤] [التحفة: دتم سي ٢١١٨]، وتقدم برقم: (٩١٠) وسيأتي برقم: (٩٧٩)، (٣١٨٦)، (٣١٨٨).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

۵[۲/ ۱۲۰ ب].

<sup>0 [</sup> ٩١٣] [ التقاسيم: ٤٧١٩] [ الإتحاف: مي خز حب حم ٢٠٤١٤] [ التحفة: م سي ١٢١٩٧ - م ت ١٢١٩٧ - م ت ١٢٧٦٧ - م ٩١٤ - م ١٤٦٣٥ - م ١٤٢٩ ) . وسيأتي:

<sup>(</sup>٢) انفجار الصبح: انشقاق الظلمة عن الضياء. (انظر: مجمع البحار، مادة: فجر).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَجَاءَ الْمَرْءِ اسْتِجَابَةَ (١) الدُّعَاءِ فِي الْوَقْتِ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَجَاءَ الْمَرْءِ اسْتِجَابَةَ (١) الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ سَنَتِهِ

ه [٩١٤] أخبر لا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، وَعَنْ (٢) أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، وَعَنْ (٢) أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا جَافَيَا كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُنَا جَافَيَا كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى مَنْ يَسْأَلُنِي سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلْنِي فَا عُفِرُ وَى أَعْفِرُ وَى أَنْ اللهِ عَالَهُ عَلْ عَمْنُ يَسْتَغْفِرُ وَى أَعْفِرُ وَى أَعْفِرُ وَى أَعْفِرُ وَى أَنْ عَنْ يَسْلَعُ فَرُنِي أَغْفِرُ وَى أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَنْ يَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ ولَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللل الللهُ الللللللللّهُ اللللله

قَلَمُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلْمُ عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُ اللّهُ اللّه عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُ اللّه الله عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَاللّهُ عَلَيْ الله يُعَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِ ، وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ اللّهُ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) «استجابة» في الأصل: «استحبابه» ، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب.

<sup>0[</sup>٩١٤] [التقاسيم: ٢٧٢٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٨٨٠٢] [التحفة: م سي ١٢١٩٧ - م ت ١٢٧٦٧ - م ١٣٠٨٩ - ع ١٣٤٦٣ - سي ١٤٣٠٩ - سي ١٤٦٣٥ - خ م د ت س ١٥٢٤١]، وتقدم: (٩١٣) و سيأتي: (٩١٥).

<sup>(</sup>٢) «وعن» سقطت الواو من الأصل، والمثبت من «موطأ مالك» رواية أحمد بن أبي بكر المعروف بأبي مصعب الزهري (٦١٩)، ومن طريق أبي مصعب أيضًا رواه كالمثبت المستغفري في «فضائل القرآن» (٤٨٩)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» (٣/ ١٣٤). وأبو عبد الله الأغر لا يروي عن أبي سلمة، ينظر: «تهذيب الكيال» (١١/ ٢٥٦)، «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٣٩).

ه [ ٢ / ٢٦ أ] . (الله في (ت) : (فأغفر» . (الله في (ت) : (فأغفر» .

<sup>(</sup>٤) «وسياخين» في (ت): «وصياخين» ، وهما لغتان ، وينظر: «تاج العروس» (مادة: سمخ). هـ [٢/ ٢١٨ ب]. «كذلك» .





نُزُولِ الْمَخْلُوقِينَ ، كَمَا يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ أَنْ تُشَبَّهَ صِفَاتُهُ بِشَيْءِ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ (١).

# ذِكْرُ خَبَرِ وَاحِدٍ (٢) أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُ الْخَبَرَيْنِ (٣) الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْ نَاهُمَا

٥ [٩١٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْ (٤) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْ (٤) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَوَّلُ ، نَزَلَ رَبُّنَا تَبَارَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يُمْهِلُ (٥) حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ (١) اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ، نَزَلَ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ جَلَيْظَ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ » . [الناك: ٧٠]

قَالَ أَبُومَا مُ وَهِنْ : فِي خَبَرِ مَالِكِ عَنِ الزُّهْ رِيِّ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ قَبْلُ (٧) أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ حَتَّى (٨) يَبْقَى فُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَفِي خَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِ أَنَّهُ يَنْزِلُ حَتَّى (٨) يَبْقَى فُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي حَتَّى (٨) يَبْقَى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي حَتَّى (٨) يَبْقَى

<sup>(</sup>١) الآلة وما شابهها - كالجوهر والجسم - لم يرد عن السلف الصالح نفيها ولا إثباتها ، فالأولَى الإمساك عن ذلك ، مع تنزيه الله جَلْقَعَلا عن مشابهة المخلوقات ، ينظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١٧/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) «واحد» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يضاد الخبرين» في (ت): «مضاد للخبرين».

<sup>0 [</sup> ٩١٥] [ التقاسيم: ٢٧٢١] [ الإتحاف: خز حب ١٧٨٧] [ التحفة: سي ١٤٦٣٥ - م سي ١٥٣٨٩ - م سي ١٥٣٨٩ - م سي

<sup>(</sup>٤) «وعن» سقطت الواو من الأصل ، ينظر: «الإتحاف» ، وعند أبي يعلى - وهو شيخ المصنف في هذا الحديث - في «مسنده» (١١٨٠) كالمثبت .

<sup>(</sup>٥) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٦) «ثلث» في الأصل: «ثلثا»، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب، وعند أبي يعلى وغيره كالمثبت، وينظر تعليق المصنف عقب الحديث.

<sup>[ 1 | 1 | 1 ] .</sup> 

<sup>(</sup>٧) «قبل» من (ت) .

#### كَفَا لِمُنَّا لِينَّ قَانِقَ الْمِنْ





ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَفِي بَعْضِهَا حَتَّىٰ (١) يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَهَاتُرُ وَلَا تَضَادٌ.

# ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ النَّلَاثَةِ الَّتِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ رَبَّهُ بِهَا أُعْطِيَ إِحْدَاهُنَّ

٥ [٩١٦] صرثنا (٢) ابْنُ سَـلْمٍ ، قَـالَ : حَـدَّنَنَا عَبْدُ الـرَّحْمَنِ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، قَـالَ : حَـدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ فَقَالَ : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَـدْعُو بِهَـ وُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِي عَيَّا اللهُ فَقَالَ : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَـدْعُو بِهَ وُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، فَائِسَةً فَالَتْ : أَلَى حِبْرِيلُ النَّبِي عَيَّا اللهُ مَا إِنِّى أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ ، أَوْ صَـبْرًا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلِي كَانَ إِذَا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ جَانَةَ السَّتَغْفَرَ ثَلَا فَا (٤)

٥ [٩١٧] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَيْمُ وَفِ ، ابْنُ مَهْدِيٍّ (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٦) إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ وَفِ ، عَنْ مَهْرُو بْنِ مَيْمُ وَفِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاقًا ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا .

[الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) «حتى» في (ت): «حين».

٥ [ ٩ ١٦] [ التقاسيم : ١٩ ٥ ] [ الموارد : ٢٤٣٧ ] [ الإتحاف : حب كم ٢٢٤٢ ] [ التحفة : س ٤٨٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) «قال» ليس في (د).

١٢٢/٢]٩

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث عبيد الله بن أبي المغيرة الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه لم يكن المصطفى عليه يقتصر عليه حتى لا يزيد عليه» (٩٢٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٩١٧] [التقاسيم: ٧٦٧] [الموارد: ٢٤١٠] [الإتحاف: حب ١٣٠٣٧] [التحفة: دسي ٩٤٨٥].

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن مهدي» في (د): «ابن وهب»، وهو خطأ، وصوبه حسين سليم أسد بالمخالفة لأصوله الخطية.

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

#### الإجسِّل أَفِي تَقْرِئُكُ مِحْمِيْكَ الرِّحْبِالْ



# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ بِاسْتِغْفَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ فَرَى الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ لَمَ يَكُنْ لِعَدَدِ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ

٥ [٩١٨] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ \* : "إِنِّي لَأَتُوبُ فِي الْيُومِ سَبْعِينَ مَرَّةً » . [الخامس: ١٦]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بِعَدَدٍ لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ

٥ [٩١٩] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَذِي ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ مَتَى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ

٥ [٩٢٠] أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ ٢ مَهْ دِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا فَيْ يَانَ ، عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ (٢) اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُدْخِلَنِي لِسَانِي

(١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١٢٣/٢] أ

٥ [٩١٨] [التقاسيم: ٦٧٦٨] [الموارد: ٢٤٥٧] [الإتحاف: حب ١٥١٢] [التحفة: سي ١٢٣٥].
 ١ [٢/ ٩١٨] أ].

<sup>0 [</sup> ٩١٩] [ التقاسيم : ٢٧٦٩ ] [ الموارد : ٢٤٥٦ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٦٥ ] [ التحفة : سي ١٤١٠٢ - سي ١٤١٠٦ ] . سي ١٤١٠٩ - سي ١٥٢٧٨ - سي ١٥٣٠٦ ] .

<sup>0[</sup>٩٢٠] [التقاسيم: ٦٧٧٠] [الموارد: ٢٤٥٨] [الإتحاف: مي حب كم حم ٤٢٥٣] [التحفة: سي ق ٣٣٧٦- سي ٣٣٨٤].

<sup>(</sup>٢) الذرب: الحادّ. (انظر: اللسان، مادة: ذرب).





النَّارَ ، فَقَالَ ﷺ: «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الإسْتِغْفَادِ ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

[الخامس: ١٢]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بُرْدَةَ، فَقَالَ: «وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» (١).

# ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْتِغْفَارِ الَّذِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ ﷺ بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٩٢١] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رُبَّمَا الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رُبَّمَا الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : رُبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَعُدُ ( ) لَوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَعُدُ ( ) أَعُدُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَجْلِسِ ( ) الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَعُدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللَّةُ

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإقْتِصَارِ عَلَىٰ دُونِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الإسْتِغْفَارِ

ه [٩٢٢] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٥) بْنُ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٨) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِي (٢) الْمُهَاجِرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٨) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَالَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>(</sup>١) «إليه» ليس في الأصل. وإلى هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[971] [</sup>التقاسيم: ٧٧١] [الموارد: ٢٤٥٩] [الإتحاف: حب حم ١١٢٩٦] [التحفة: سي ٧٤٠٢ د ت سي ٥٤٢٢]. سي ٥٩٢١]

<sup>(</sup>٢) «أعد» في (د): «عُدَّ». (٣) «المجلس» في (د): «اليوم».

<sup>(</sup>٤) [٢/ ١٢٤ أ]. من هنا إلى تعليق ابن حبان الواقع تحت ترجمة: «ذكر إباحة الاقتصار على دون ما وصفنا من الاستغفار» (٩٢٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[ ٩٢٢] [التقاسيم: ٧٧٧] [الموارد: ٢٤٦٠] [الإتحاف: حب ١٨٠٢٢] [التحفة: سي ١٢٢٩٩].

<sup>(</sup>٥) قبل «الوليد» في الأصل: «أبو» ، وهو مقحم ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) «عبيد الله » في الأصل: «عبد الله »، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) «أبي» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>A) «الحسين» تصحف في الأصل إلى: «الحسن» ، ينظر: «الإتحاف» .



× 11.

قَالَ أَبُوما مُ حَيْثُ عَلَنَ الْمُصْطَفَى عَيْدُ يَسْتَغْفِرُ رَبّهُ جَاتَكَ فِي الْأَحْوَالِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَلِاسْتِغْفَارِهِ عَنْهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ اللّهَ جَاتَكُ لِبَعْنَهُ مُعَلَّمًا لِحَلْقِهِ قَوْلاَ وَفِعْ لا ، فكانَ يُعَلِّمُ أُمّتَهُ الإسْتِغْفَارِ ، وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ ، لِمَا عَلِمَ مِنْ مُقَارَفَتِهَا الْمَآثِمَ فِي الْأَحَايِينِ بِالسّتِعْمَالِ اللّهُ الإستِغْفَارِ ، وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ عَلَى شَيْطانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَذَاكَ أَنَّ عَلَى شَيْطانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَذَاكَ أَنَّ مَنْ خُلُقِ اللّهُ عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ عَلَى شَيْطانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُقِ اللّهُ عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ عَلَى شَيْطانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَذَاكَ أَنَّ مَنْ خُلُقِ اللّهُ عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ ، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ عَلَى شَيْطانِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَذَاكَ أَنَّ مَعْ مَنْ فِي فَلْ اللّهُ عَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِغْفَارِ لِلَّهِ جَافَتَهِ لِلْمَرْءِ عَمَّا ارْتَكَبَهُ (١) مِنَ الْحَوْبَاتِ

٥ [٩٢٣] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ (٥) عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَـهُ: ابْنِ مُرَّةَ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَـهُ الْأَغَرُ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِيلِاً ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيِلاً يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا الْأَغَرُ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِلاً مَنْ اللهُ عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ (٢٠). [الأول: ١٠٤]

<sup>(</sup>١) «كان» حرف النون سقط من الأصل.

١٢٤/٢] أ

<sup>(</sup>٢) «يواظب» في الأصل: «يواضب» . [٢/ ١٢٥ أ] .

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) «ارتكبه» في (ت): «ارتكب».

٥ [٩٢٣] [التقاسيم: ١٨٠٢] [التحفة: سي ٦٦٥٠]. (٥) «عن» في (ت): «قال».

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٢٧٩) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة، الطحاوي، أحمد، البخاري في «الأدب المفرد»، (٩٢٥).



قَالَ أَبُومَ مُ فَيْكُ : قَوْلُ هُ عَيْقُ : «تُوبُ وا إِلَى رَبُّكُ مُ » يُرِيدُ بِهِ : اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُ مُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : «فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » ، يُرِيدُ : أَسْتِغْفِرُ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ " ) وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَيْقَ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّاعَاتِ اللَّي الَّتِي وَظَّفَهَا عَلَى مَرَّةٍ (١) ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَيْقَ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّاعَاتِ اللَّيْ الَّتِي وَظَّفَهَا عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْقٍ كَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ إِذَا عَمِلَ خَيْرًا أَنْ يُشْبِتَهُ فَيَدُومَ عَلَيْهِ ، فَرُبَّمَا السَّتَغَلَ فَي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ الَّذِي كَانَ يُواظِبُ عَلَيْهِ بِخَيْرِ آخَرَ ، مِثْلَ السَّتِغَالِهِ فِي بَعْضِ الْأُوقَاتِ عَنْ ذَلِكَ الْخَيْرِ الَّذِي كَانَ يُواظِبُ عَلَيْهِ بِخَيْرِ آخَرَ ، مِثْلَ السَّتِغَالِهِ بِوَقْدِ بَنِي تَمِيمٍ وَالْقِسْمَةِ فِيهِمْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا مِوْفُدِ بَنِي تَمِيمٍ وَالْقِسْمَةِ فِيهِمْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا مَنْ اللَّهُ وَالِهُ وَيَعْمِلُ لِلْتَقْصِيرِ فِي خَيْرِ الشَتَعَلَ عَنْهُ بِخَيْرِ ثَانِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِسْتِغْفَارِ كُلَّ عَثْرَةٍ (٣) وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُشَمِّرًا فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ

٥ [٩٢٤] أَخْبِى لَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٥) ، قَالَ : أَخْطَأَ خَطِيئَةَ نُكِتَ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةَ نُكِتَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: «يريد: أستغفر كل يوم مائة مرة» من (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (ت): «المصطفى».

١٢٥/٢]٩

<sup>(</sup>٣) العثرة: الخطأ والسَّقطة ، والجمع : العثرات . (انظر : اللسان ، مادة : عثر) .

٥[٩٢٤] [التقاسيم: ٤٤٣٩] [الموارد: ١٧٧١] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٢٨] [التحفة: ت س ق
 ١٢٨٦٢]، وسيأتي برقم: (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن أبي صالح» ليس في الأصل.

<sup>@[</sup>Y\FYI]].

<sup>(</sup>٦) «نكت» تصحف في الأصل: «نكث» ، وفي (د): «نكتت».

نكت : جعل فيه أثر قليل كالنقطة ، شبه الوسخ في المرآة والسيف ، ونحوهما . (انظر : النهاية ، مادة : نكت) .

#### الإخيشال في تقريب محيية الربح الربية





نُكْتَةٌ ؛ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَتْ ؛ فَإِنْ (١) عَادَ زِيدَ فِيهَا ؛ فَإِنْ (٢) عَادَ زِيدَ فِيهَا ، فَإِنْ (٢) عَادَ زِيدَ فِيهَا ، فَإِنْ (٢) عَادَ زِيدَ فِيهَا (٣) حَتَّى تَعْلُو فِيهِ (٤) ، فَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿ كَلَّا بَلٌ رَانَ (٥) عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ فِيهِ بُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]».

### ذِكْرُ لَفْظِ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

٥ [٩٢٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُوْدَةَ ، عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : ﴿إِنَّهُ لَيُعَانُ (٦) عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمِ صَحْبَةٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : ﴿إِنَّهُ لَيُعَانُ (٦) عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمِ مَحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : ﴿إِنَّهُ لَيُعَانُ (٦) عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴾ .

قَالُ الْمُواتُم خَيْنُ : قَوْلُهُ عَيْلِمُ : «إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي» يُرِيدُ بِهِ : يَرِدُ عَلَيْهِ الْكَرْبُ مِنْ ضِيقًا الصَّدْرِ مِمَّا كَانَ يَتَفَكَّرُ فِيهِ عَيْلِمُ بِأَمْرِ اشْتِغَالِهِ كَانَ بِطَاعَةِ عَنْ طَاعَةِ ، أَوِ اهْتِمَامِهِ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ \* قَبْلَ نُزُولِهَا ، كَأَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ عَيْلِهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِمَكَّةَ بِمَا فِي سُورَةِ لَمْ يَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ \* قَبْلَ نُزُولِهَا ، كَأَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ عَيْلِهُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِمَكَّةَ بِمَا فِي سُورَةِ الْبَعَرَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ فَبْلَ إِنْزَالِ اللَّهِ إِيَّاهَا بِالْمَدِينَةِ ذَنْبًا ، فَكَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ لِذَلِكَ ، الْبَقَرَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى قَلْبِهِ لِنَوَالِ اللَّهِ إِيَّاهَا بِالْمَدِينَةِ ذَنْبًا ، فَكَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُلُ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَةٍ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُذْنِبُهُ كَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُذْنِبُهُ كَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُذْنِبُهُ كَانَ يَعْلَى عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُذْنِبُهُ كَانَ يُعَلِي قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُذْنِبُهُ مِنْ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَةٍ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يُعَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِ يُؤْنُونُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَةٍ ، لَا أَنَّهُ كَانَ يُعْمَانُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ ذَنْسِهُ عَلَى اللَّهُ مُولُولًا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) بعد: «فإن» في (د): «هو». (٢) «فإن» في (ت): «وإن».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإن عاد زيد فيها» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «فيه» في (د): «قلبه».

<sup>(</sup>٥) الرين: صدأ يعلو الشيء الجلي، والمراد أنه صار ذلك كصدأ على جلاء قلوبهم؛ فعمي عليهم معرفة الخير من الشر. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٧٣).

٥ [ ٩٢٥] [ التقاسيم : ١٨٠٣] [ التحفة : م دسي ١٦٢] .

<sup>(</sup>٦) **الغين**: الغيم، أراد: ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبدًا كان مشغولًا بالله تعالى . (انظر: النهاية، مادة: غين).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٢٧٩) لابن حبان ، وسبق برقم: (٩٢٣). هذا الحديث لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٢٧٩)





## ذِكْرُ سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ الَّذِي يَسْتَغْفِرُ الْمَرْءُ رَبَّهُ لِمَا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَمِ

ه [٩٢٦] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو بَعْ فِي اللَّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بُشَيْرِبْنِ كَعْبِ ، عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُ مَّ أَنْتَ مَذَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُ مَّ أَنْتَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ وَوَعْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هُ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ (٢) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هُ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ (٢) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مِا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هُ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ (٢) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ بِنُو اللَّهُ وَلُولِ : ١٠٤] لِللَّهُ اللَّهُ عَفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » (٣) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى عَهْ وَالذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » (١٠٤]

دِّكْرُ سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ الَّذِي يَدْخُلُ قَائِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا كَانَ عَنْ (١٠) يَقِينٍ مِنْهُ

ه [٩٢٧] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحِيرِيُّ أَبُو<sup>(٥)</sup> عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ ` عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ ` عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) «المأثم» تصحف في الأصل إلى: «الأمم».

٥ [ ٩٢٦] [ التقاسيم : ٤ ١٨٠ ] [ التحفة : خ س ٤٨١٥ - سي ٤٨٢٢ ] .

<sup>[ 1 /</sup> ٧٢ ] [] .

<sup>(</sup>٢) أبوء: ألتزم وأرجع وأقر. (انظر: النهاية ، مادة : بوأ).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦٣١٣) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه له من حديث أحمد بن محمد الحيري، وسيأتي برقم: (٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) «عن» في (س) (٣/ ٢١٣) خلافا لأصله الخطي: «على».

٥[٩٢٧] [التقاسيم: ٥٥٩] [الإتحاف: حب كم خ حم ١٣١٣] [التحفة: خ س ٤٨١٥ - سي ٤٨٢٢]،
 وتقدم برقم: (٩٢٦).

 <sup>(</sup>٥) قبل «أبو» في الأصل: «قال: حدثنا»، وهو خطأ؛ فأبو عمرو هي كنية الحيري، وينظر: «الإتحاف»،
 «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) بعد «عبدك» في (س) (٣/ ٢١٣) خلافا لأصله الخطي: «وأنا» ، وجعله بين معقوفين.



أَنْتَ ؛ فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا (١) بِهَا ثُمَّ مَاتَ ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنَا (١) بِهَا ثُمَّ مَاتَ ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» . [الأول : ٢]

قَالَ الْهِ عَامِّمُ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ حِفْظَ اللَّهِ عَلَيْظَ إِيَّاهُ بِالْإِسْلَامِ فِي أَحْوَالِهِ

٥ [٩٢٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَبَيْرِ ، أَنَّ الْعَلَاءُ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَامُرَ لَهُ مَرْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَامُر عُمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَامُر لَ لَهُ مِوسَقِ مِنْ تَمْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : "إِنْ شِئْتَ أَمَرْتُ لَكَ بِوَسْقِ مِنْ تَمْرِ ، فَإِنْ فِي عَيْرُ لَكَ » ، قَالَ : عَلَّمْنِيهِنَّ ، وَمُرْ لِي بِوَسْقِ ، فَإِنِّي ذُو حَاجَةِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «قُلْ : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا ، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَافِمَا ، وَاحْفَظْنِي إِلْهِ مُلْكَ

<sup>(</sup>١) اليقين: العلم الذي لا شك معه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : يقن) .

۵[۲/ ۱۲۷ ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٩٢٨ ] [ التقاسيم : ١٧٩٧ ] [ الموارد : ٢٤٣٠ ] [ الإتحاف : حب ١٥٨٢ ] .

<sup>(</sup>٣) «ابن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «العلاء» في (د): «معلى»، وهو من تصرف المحققين بالمخالفة للنسخ الخطية. وقد قال المصنف في ترجمة هاشم بن عبد الله من «الثقات» (٥/٣/٥): «روى عنه العلاء بن رؤبة التميمي». اهم، وينظر فيمن تفرد عنه الزهري: «المنفردات والوحدان» لمسلم (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٥) «هاشم» تصحف في الأصل إلى : «هشام» ، وينظر : «الإتحاف» ، ترجمته في «الثقات» للمصنف (٥/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٦) الوسق : وعاء يسع ستين صاعا ، ما يعادل : (١٢١ , ١٢١) كيلو جراما ، والجمع : أوسق . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

<sup>@[</sup>Y\ YY / i].





بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا حَاسِدًا، أَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ (٢)، وَالْأُول: ١٠٤ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ (٣) بِيَدِكَ كُلِّهِ . [الأول: ١٠٤]

قَالَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ابْنُ الْخَطَّابِ وَهَاشِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ (٤).

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاكْتِنَازِ سُؤَالِ الْمَرْءِ رَبَّهُ جَلَقَيَلِا الثَّبَاتَ عَلَىٰ (٥) الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ عِنْدَ اكْتِنَازِ النَّاسِ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ

ه [٩٢٩] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا - وَلَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ فِي اللَّهُ نْيَا ثَمَانِ عَشْرَة (٢٧) أَخِب رَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادٍ ، عَشْرَة (٢٠) سَنَة ، وَيَتَّخِذُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَسْوًا فَيَحْسُوهُ (٧) - قَالَ : حَدَّفَنَا هِ شَامُ (٨) بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم (٩) قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلَ (١٠) عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم (٩) قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلَ (١٠)

- (١) «أعوذ» في الأصل: «وأعوذ».
- (٢) الناصية: مُقَدَّم الرأس. (انظر: اللسان، مادة: نصا).
  - (٣) «هو» ليس في (د).
- (٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هذا شيء لم يوافق عليه ابنَ حبان أحدٌ؛ فإن عمر توفي ولعبد الله بن الزبير اثنتان وعشرون سنة، فمن أين له أن هاشمًا وُلد ولعبد الله ثلاث عشرة؟! ثم إن صورة هذا السياق أن هاشمًا لم يسمع من عمر، ولا رواه عنه؛ بل حكى قصة لم يدركها، ولا سمى من حدثه بها، وقد قال أبو حاتم الرازي: هاشم عن عمر مرسل». اهه، وينظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ١٠٤).
  - (٥) «علي» في (ت): «في».
- ٥[ ٩٢٩] [التقاسيم : ١٨٠٠]، [الموارد : ١٨٤٨] [التحفة : س ٤٨٢٩ ت سي ٤٨٣١]، وسيأتي : (١٩٧٠).
  - (٦) قوله: «ثمان عشرة» وقع في الأصل: «ثمانية عشرة» ، وفي (ت): «ثمانية عشر» ، والمثبت هو الجادة .
    - (٧) قوله: «ولم يشرب الماء في الدنيا ثمان عشرة سنة ، ويتخذ كل ليلة حسوا فيحسوه» ليس في (د).
      - (٨) «هشام» تصحف في الأصل إلى : «هاشم» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٤٢) .
        - ١٢٨/٢] و [٢/٨٢١ ب].
- (٩) «مشكم» تصحف في الأصل إلى : «مسلم» ، قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٥٣٠) : «بكسر الميم ، وسكون المعجمة ، وفتح الكاف» .
  - (۱۰) «منزل» ليس في (س) (۳/۲۱۲).

#### الْإِجْشِيْلِ فَيْ تَقْرِيْكِ كَيْكِ الْرِجْجِيْلُ الْرِيْجِيْلُ الْرِيْجِيْلُ الْرِيْجِيْلُ الْرِيْ





مَرْجِ (١) الصُّفَّرِ (٢) ، فَقَالَ: ائتُونِي بِالسُّفْرَةِ نَعْبَثْ بِهَا ، فَكَانَ الْقَوْمُ (٣) يَحْفَظُونَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ: يَا بَنِي أَخِي ، لَا تَحْفَظُوهَا عَنِّي ، وَلَكِنِ احْفَظُوا (٤) مِنِّي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (٥): «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَاكْتَنِزُ وا (٢) هَـؤُلاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (٥): «إِذَا اكْتَنَزَ النَّاسُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَاكْتَنِزُ وا (٢) هَـؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّسُدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّسُدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّسُدِ ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ عَيْمُ الْعُيُوبِ . (٢) اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُيُوبِ . (١٠٤ اللَّهُ عُلُكُ النَّاسُ اللَّهُ الْعُيُوبِ . (١٠٤ اللَّهُ عُلُولُ لَولَا عَلَى الْعُلَامُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ . (٢)

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ﴾ وَإِنَّهُ الْحَسَنَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي دُعَائِهِ

٥ [٩٣٠] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُّ (^) بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : عَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْ رَجُلًا قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ (٩) ، فَقَالَ : «مَا كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ ، أَوْ تَسْأَلُ؟» قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي (١٠) بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ فِي الدُّنْيَا ، تَسْأَلُ؟» قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي (١٠) بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ فِي الدُّنْيَا ،

합[7/ 87/ 1].

<sup>(</sup>١) «مرج» نسبه في حاشية الأصل لنسخة .

<sup>(</sup>٢) مرج الصفر: سهل واسع على مسافة ٣٧ كيلو مترا جنوب دمشق. (انظر: المعالم الأثيرة) (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فكان القوم» في (د): «فكانوا».

<sup>(</sup>٤) «احفظوا» في الأصل: «احفظوها».

<sup>(</sup>٥) «يقول» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «فاكتنزوا» في (د) : «فاكتنز» .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦٣٠٣) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>0[</sup>٩٣٠][التقاسيم: ١٨٠١][التحفة: م ٣٦٨- م ت س ٣٩٣- م سي ٤٤٥- م د س ٩٩٦- خ د ١٠٤٢-م سي ١١٩٢].

<sup>(</sup>٨) «الزرقي» كذا للجميع، وهو تصحيف، والصواب: «الدرقي»، وسبق التنبيه عليه برقم: (٦٦٥)، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٩) الفرخ: ولد الطير، أي: مثله في كثرة النحافة، وقلة القوة، والجمع: أفرخ. (انظر: المشارق) (٥/ ١٧٣٨).

<sup>(</sup>١٠) «معاقبي» في الأصل: «معاقبني»، والمثبت هو الأولى، قال الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» (١/ ٢٠٦): «ونون الوقاية إنها تدخل على الفعل، لا على الاسم».





فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَسْتَطِيعُهُ (۱) ، أَوْ لَا تُطِيقُهُ، قُلِ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْقَالِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَسْتَطِيعُهُ (۱) . [الأول: ١٠٤]

قَالَ البُومَاتِم: مَا سَمِعَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، وَالْأُخَرُ سَمِعَهَا مِنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَائِيَا الْحَسَنَةَ لَهُ فِي دَارَيْهِ (٣)

ه [ ٩٣١] أخب رَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْعُو بِهَذَا ١٤ الدُّعَاءِ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » . [الخامس: ١٢]

قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ ، فَقَالَ: كَانَ أَنسٌ يَدْعُوبِهِ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بِهِ عَلَيْ فِي أَحْوَالِهِ

٥ [٩٣٢] أَخْبِى أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : اللَّهُمَّ آتِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ : ادْعُ اللَّهَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةَ ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . قَالُوا : زِدْنَا ، فَأَعَادَهَا . قَالُوا : زِدْنَا ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ . قَالَ زِدْنَا ، فَقَالَ : مَا تُرِيدُونَ ؟ سَأَلْتُ لَكُمْ خَيْرَ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ . قَالَ

<sup>(</sup>١) «تستطيعه» في الأصل: «تستطعه».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٢) لابن حبان بهذا الإسناد، وينظر: (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث بشر بن المفضل الواقع تحت ترجمة : «ذكر الخبر الدال على أن المرء مكروه له أن يدعو بضد ما وصفنا من الدعاء» (٩٣٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ٩٣١] [التقاسيم: ٧٧٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٧٦] [التحفة: م ٣٦٨- م سي ٤٤٥- م دس ٩٩٦-خ د ١٠٤٢]، وسيأتي: ( ٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤).

١٢٩/٢]٠

٥ [ ٩٣٢ ] [التقاسيم : ٢٧٧٦ ] [الإتحاف : حب حم ٢٦١ ] [التحفة : م ٣٦٨ - م سي ٤٤٥ - م دس ٩٩٦ - خ د ١٠٤٢ ] ، وتقدم : (٩٣١) و سيأتي : (٩٣٣) (٩٣٤ ) .

#### الإجسِّالِ فِي تَقرِيْكِ مِحِيْثَ ابْرُجَالًا





أَنَسُ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُو بِهَا : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» ١٠ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا خَبَرَ التَّزَعْفُرِ

٥ [٩٣٣] أَضِى رَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِيكٍ : أَخْبِرْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَالِيكٍ : أَخْبِرْنِي عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُوبِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ » . فَلَقِيتُ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَكْثُرُ دَعْوَةٍ يَدْعُوبِهَا : «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة ، وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ » . اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الدُّعَاءِ اللَّعَاءِ اللَّهِ عَلَيَ اللَّعَاءِ اللَّذِي وَصَفْنَاهُ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ جَالَيَ الْاَهُ

• [٩٣٤] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : سَأَلَ قَتَادَهُ (٢) : أَيُّ دَعْوَةٍ أَكْثَرُ مَا يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَلِيْةٍ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي النَّبِيُ عَلِيْةٍ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي النَّبِيُ عَلِيْةٍ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي النَّرْجِي عَلِيْةٍ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي النَّالِ وَلَا النَّارِ وَلَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْأَنْيِ

金[7/・ツ/1]。

٥ [٩٣٣] [التقاسيم: ٧٧٧٧] [التحفة: م دس ٩٩٦ - خ د ١٠٤٢].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٢٢) لابن حبان، وينظر: (٩٣١)، (٩٣٢)، (٩٣٤). ١٢٠/ ١٣٠ ب].

<sup>0 [</sup> ٩٣٤] [ التقاسيم: ٧٧٨ ] [ التحفة: م سي ٤٤٥ - م د س ٩٩٦ - خ د ١٠٤٢ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «سأل قتادة» كذا في الأصل، (ت)، وغيّره في (س) (٣/ ٢٢٠) بالمخالفة لأصله الخطي إلى: «سأل قتادة أنسا»، وهو الصواب، وينظر: «سنن أبي داود» (١٥١٤) من طريق مسدد، به.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٢٢) لابن حبان ، وينظر: (٩٣١) ، (٩٣٢) ، (٩٣٣).





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِضِدِّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ

ه [٩٣٥] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ (١) قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَادَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : عَادَ النَّبِيُ عَلَيْ وَجُلَا قَدْ جَهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ عَلَيْ : "هَلْ كُنْتَ دَعَوْتَ اللَّهُ إِلنَّي عَلَيْ الْفَرْخِ ، فَقَالَ عَلَيْ : "هَلْ كُنْتَ دَعَوْتَ اللَّه بِيهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي بِشَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ ﴿ ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عُلَا عَلَا اللَّهُ مَا عُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » ، قَالَ : فَدَعَا اللَّهُ فَشَفَاهُ (٣) . 

[الخامس: ١٦]

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ سُؤَالِ الْبَارِي تَعَالَى النَّبَاتَ وَكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّبَاتَ وَالإسْتِقَامَةَ عَلَىٰ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِذَلِكَ

٥ [٩٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرِفِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، النَّوْسِيُّ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْ لِي قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَعْدُا بَعْدَكَ ، قَالَ : «قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ » . [النال : ٦٥]

٥ [ ٩٣٥] [التقاسيم: ٧٧٧] [الإتحاف: عه حب حم ٦١٢] [التحفة: م ٣٦٨- م ت س ٣٩٣- م سي ٤٤٥- م دس ٩٩٦- م سي

<sup>(</sup>١) «بزيع» تصحف في الأصل إلى: «زريع»؛ ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (١٠٨/٩)، « « « « الثقات الكيال» (٢٥ / ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «المفضل» في «الإتحاف»: «المعقل»، وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٧).

열[가/ 1개 1].

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٩٣٦] [التقاسيم: ٤٤٢٠] [الإتحاف: مي حب كم عه حم ٥٨٩٧] [التحفة: م ت س ق ٤٤٧٨]،
 وسيأتي برقم: (٥٧٣٤)، (٥٧٣٥)، (٥٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) «النرسي» تصحف في الأصل إلى : «القرشي» ، وينظر : «تقريب التهذيب» (ص٤٨٩) .

<sup>(</sup>٥) «وهيب» في الأصل: «وهب» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣١/ ١٦٤).





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّمَلُّقِ إِلَىٰ الْبَارِي فِي ثَبَاتِ قَلْبِهِ لَهُ عَلَىٰ مَا يُحِبُّ مِنْ طَاعَتِهِ

٥ [٩٣٧] أخب را مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرْيَدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيّ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَشُولُ : «مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا بَيْنَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَشَعْنُ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ (٢) ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ (٣)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَلَاهُ مِينَاكَ » . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعِدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعِدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعِدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعِدِ الرَّحْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعِدِ الرَّعْمَنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» . قَالَ : «وَالْمِيزَانُ بِيعَامَةُ اللهِ عَوْمًا ، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٤)» .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا الْالنَّوْعِ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْحُكْمِ عَلَى ظَوَاهِرِهَا

٥ [٩٣٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ عَلْقَالِا لِلْعَبْدِ يَوْمَ ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ عَلْمَ لِلْعَبْدِ يَوْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْعَبْدِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

١٣١/٢] ١٣١ ب].

<sup>0 [</sup> ٩٣٧] [التقاسيم: ٤٧١٤] [الموارد: ٢٤١٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧٢٠٥] [التحفة: س ق الماره ا

<sup>(</sup>١) «يقول» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) أقامه: أي: أقامه على الإسلام. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

<sup>(</sup>٣) الزيغ: الميل عن الحق. (انظر: اللسان، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٤) قوله : «آخرين إلى يوم القيامة» وقع في (د) : «قوما» .

합[가/ 가까 기].

٥ [٩٣٨] [التقاسيم: ٤٧٣٤] [التحفة: م ١٤٦٥٧].





الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَـوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي، وَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَـمْ اللَّعْمِنِي؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَطْعَمَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا اسْتَطْعَمَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي فُلَانَا اسْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا لَوْ أَنْكَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي \* (\*) . 
[النالث: ٢٧]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَافَعَ ﴿ الْهِدَايَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْوِلَايَةَ فِيمَنْ رُزِقَ إِيَّاهَا

[الأول: ١٠٤]

١٣٢/٢] ف

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٠٦) لابن حبان ، وينظر: (٢٧٠).

٥ [ ٩٣٩] [التقاسيم : ١٧٩٩] [الموارد: ٥١٣] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: دت س ق ٤٠٤] [التحفة: دت

١[٢/ ٣٣/ أ].

<sup>(</sup>۲) بعد: "وتعاليت" في "الإتحاف": "فقد حدثني من سمع منه هذه اللفظة، ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه، فلم يشك في: "تباركت وتعاليت". قال ابن حبان: لم يقل شعبة في حديثه: قنوت الوتر. وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنه، فليست هذه اللفظة مفوظة؛ لأن المصطفئ في قبض والحسن بن علي ابن ثان سنين، فكيف يعلمه المصطفئ في قنوت الوتر، ولا يعلمه لهؤلاء الصحابة المهاجرين؟!»، وينظر: "البدر المنير" (٣/ ٦٣٤ وما بعدها)، "تلخيص الحبير" (١/ ٦٠٤ وما بعدها).





قَالَ البَوطَّمُ ﴿ لَكُنْ الْحَوْرَاءِ: رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ السَّعْدِيُّ ، وَأَبُـو الْجَـوْزَاءِ اسْمَهُ: أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُمَا جَمِيعًا تَابِعِيًّانِ بَصْرِيًّانِ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُوَّالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ﴾ كَانَتَكُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْهِدَايَةَ وَالرِّزْقَ

٥ [٩٤٠] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ﴿ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، الله أَكْبَرُ كَبِيرًا ، عَلَّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ ، قَالَ : ﴿ قُلْ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، الله أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَ وَلَا قُولَةً إِلّا بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَ وَلا قُولَ إِلّا إِللّهُ مَا الْعَلِي اللّهُ مَّ الْعَلِي اللّهُ مَّ الْحَمْدِي ، وَارْدُعْنِي ، وَارْحَمْنِي ، وَارْدَعْنِي ، وَارْدُونِي ، وَارْدُونَالَ ، وَلَا عَلَ اللّهُ مَا عُلِي اللّهُ مَا الْعَالِمِي اللّهُ الْعَلِي اللّهُ مَا الْعَلَامِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلِي اللّهُ الْعَلَامِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامِي اللّهُ الْهُ اللّهُ الْعُلِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامِ الللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قَالَ اَبِعَامٌ خَيْلُتُ : كُلُّ مَا فِي هَـذِهِ الْأَخْبَارِ: «اللَّهُمَّ الْهَـدِنِي»، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى» وَمَا يُشْبِهُهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الثَّبَاتُ عَلَى الْهُدَى وَالزِّيَادَةُ فِيهِ ؛ إِذْ مُحَالُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمُسْلِمُ بِسُوَّالِ الْهِدَايَةِ (٢)، وَقَدْ هَدَاهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَقَيَّلِ الْمَعُونَةَ وَالنَّصْرَ وَالْهِدَايَةَ (٣)

٥ [٩٤١] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ

٥[ ٩٤٠] [التقاسيم: ١٧٩٣] [التحفة: م ٣٩٤٠].

١٣٣/٢] أ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٠٠٣) لابن حبان .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يؤمر المسلم بسؤال الهداية» وقع في الأصل: «يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة».

<sup>(</sup>٣) قوله : «والنصر والهداية» وقع في (ت) : «والهداية والنصر».

٥[٩٤١] [التقاسيم: ٦٧٣٨] [الموارد: ٢٤١٤] [الإتحاف: حب كم حم ٧٨٨٤] [التحفة: دت سي ق ٥٧٦٥ - سي ٦٣١٣]، وسيأتي برقم: (٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) «الجمحي» ليس في (س) (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» ، وفي (د): «أنبأنا» .



قَيْسٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَعُولُ : «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيْ ، وَاهْ لِنِي وَلَا تَعْمُكُ وْ عَلَيْ ، وَاهْ لِنِي وَلَا تَعْمُكُ وْ عَلَيْ ، وَاهْ لِنِي وَيَسِّرِ الْهُ لَكُ اللهُ لَيْ وَانْصُونِي وَلَا تَعْمُكُ وْ عَلَيْ ، وَلِا تَعْمُكُ وْ عَلَيْ ، وَاهْ لِنِي وَيَسِّرِ الْهُ لَكُ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُ وَالْكُ وَلَا اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعُونِي عَلَىٰ مَنْ بَغَى (١) عَلَيْ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا (١) ، لَكَ أَوَّاهَا (٣) ، وَانْصُونِي عَلَىٰ مَنْ بَغَى (١) مَخْبِتًا (١) أَوَّاهَا (٧) مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاضْلِ حَوْبَتِي (٨) ، وَأَجِبُ دَعْوَتِي ، وَفَبِّتُ حُجَّتِي (٩) ، وَاهْ لِ قَلْبِي ، وَسَلِّدُ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ (١١) وَلَا اللهُ ال

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يُسْمَعْهُ عَمْرُو (١١) بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو (١١) بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

٥ [٩٤٢] أَضِيْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ (١٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو (١٣) بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

位[7/37/1]。

(١) البغى: الظلم ومجاوزة الحد. (انظر: النهاية ، مادة: بغنى).

(٢) قوله: «شاكرًا لك ذاكرًا» وقع في (د): «شكارًا لك ذكارًا».

(٣) الأواه: الكثير التأوه شفقًا وحزنًا ، وقيل: الدعّاء. (انظر: المشارق) (١/ ٥٢).

(٤) المطواع: المطيع. (انظر: التاج، مادة: طوع).

(٥) «لك» في (ت) ، (د) : «إليك» .

(٦) المخبت: الخاشع المطيع. (انظر: النهاية، مادة: خبت).

(٧) قبل: «أواهًا» في (د): «إليك».

(٨) الحوبة: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: حوب).

(٩) الحجة : القول والإيهان . (انظر : اللسان ، مادة : حجج) .

(١٠) السخيمة: الحقدُ في النفس، وجمعها: سخائم. (انظر: النهاية، مادة: سخم).

(١١) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

٥ [٩٤٢] [التقاسيم: ٦٧٣٩] [الموارد: ٢٤١٥] [الإتحاف: حب كم حم ٧٨٨٤] [التحفة: دت سي ق ٥٧٦٥ - سي ٦٣١٣]، وتقدم برقم: (٩٤١).

(١٢) قوله : «قال حدثني سفيان» ليس في (د).

(١٣) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٣٢) .





[الخامس: ١٢]

قَالَ البِحاتم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبُو صَالِحٍ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو يَعْلَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ.

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ﴾ وَالْعَافِيَةَ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا

العق عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (٢) بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ عَمَّادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَمَّادٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا (٤) سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاة (٣) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا (٤) سَمِعْتُ بُسُرَ بْنَ أَرْطَاة (٣) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا (٤) في الْأُمُودِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا (٥) مِنْ خِزْي اللَّذِي اللَّذِي اوَعَذَابِ الْآخِرَةِ».
 الخامس: ١٢]

١٣٤/٢] أ

<sup>(</sup>١) «لك» ليس في (ت).

<sup>0 [98</sup>٣] [التقاسيم: ٦٧٣٥] [الموارد: ٢٤٢٤] [الإتحاف: حب كم حم عم ٢٣٩٣].

<sup>(</sup>٢) «سلم» في الأصل: «مسلم»، وهو تصحيف، ورواه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٦٩) من طريق عبد الله بن محمد بن سلم به، وينظر: «الإتحاف»، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) قبل «أرطاة» في (ت)، (د): «أبي»، وكالاهما صواب؛ فهو: «بسر بن أرطاة»، ويقال: «ابن أبي أرطاة»، وينظر: «تهذيب الكيال» (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) «عافيتنا» في «الإتحاف»: «عاقبتنا» ، والمثبت موافق للترجمة ، وينظر: (٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) «وأجرنا» في الأصل: «وأخرنا».

الإجارة: التأمين والوقاية. (انظر: النهاية، مادة: جور).

<sup>@[</sup>T\071]]



٥ [ ٩٤٤] وأَخْبَرُاه (١) الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةً (٢) بِإِسْنَادِهِ (٣) ، وَقَالَ : «عَاقِبَتَنَا» بِالْقَافِ . [الخامس: ١٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُوَّالِ اللَّهِ جُلَقَ الْعَافِيَةَ ؛ إِذْ هِيَ خَيْرُ مَا يُعْطَى الْمَرْءُ بَعْدَ التَّوْحِيدِ

ه [٩٤٥] أَضِوْنَ اللهِ عَلَيْهَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَارِثِ السَّهْمِيُّ (٥) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَبَكَى - ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْيُومَ عَامَ أَوَّلِ يَقُولُ - ثُمَّ اسْتَعْبَرَ (٦) أَبُو بَكْرٍ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَبَكَى - ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَبَكَى - ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَنْ تُؤْتَوْا شَيْعًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ (٧) مِثْلَ الْعَافِيَةِ (٨) فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة (٩٤).

[الأول: ١٠٤]

٥ [ ٩٤٤ ] [ التقاسيم : ٥ ٣٧٣ ] ، [ الموارد : ٢٤٢٥ ] .

<sup>(</sup>١) «وأخبرناه» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>۲) بعد «ميسرة» في (ت) ، (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٩٣) لابن حبان من هذا الوجه ، وينظر: (٩٤٣).

٥[٥٤٥][التقاسيم: ١٧٨٨]، [الموارد: ٢٤٢١][التحفة: ت ٦٥٩٣ ق ٢٥٩١ سي ٦٦١٣].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «السهمي» في (ت)، (د): «الفهمي». ورواه الضياء في «المختارة» (٢٧) من طريق ابن قتيبة، فنسبه: «القرشي»، ولا خلاف بين «السهمي» و «القرشي» كما في «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣١٢)، ولم نجد عند من ترجم له نسبة «الفهمي»، ولم ينسبه المصنف في «الثقات» (٥/ ١١٧) أيضًا.

<sup>(</sup>٦) استعبر: استفعل، من العبرة، وهي تحلب الدمع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عبر).

<sup>(</sup>٧) كلمة الإخلاص: كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. (انظر: اللسان، مادة: خلص).

<sup>(</sup>٨) العاقية: أن تسلم من الأسقام والبلايا ، وهي : الصحة ، وضد المرض . (انظر : النهاية ، مادة : عفا) .

<sup>(</sup>٩) [٢/ ١٣٥ ب]. هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٢٦٩) لابن حبان من هذا الوجه، ينظر بنحوه: (٥٧٧٠)، (٩٤٧).





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَقْرِينِ الْعَفْوِ إِلَى الْعَافِيَةِ عِنْدَ سُؤَالِهِ اللَّهَ جَانَتَكَا المَّنْ سَأَلَهَا

• [ ٩٤٦] أخب رُا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ الْفَصَلُ بْنُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَالِم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَالِم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهُ ؟ قَالَ : «سَلِ اللَّهُ الْعُفْو وَالْعَافِيةَ » (٢٠ ) . اللَّهُ ؟ قَالَ : «سَلِ اللَّهُ الْعُفْو وَالْعَافِيةَ » (٢٠ ) . مَا أَسْأَلُ اللَّهُ ؟ قَالَ : «سَلِ اللهُ الْعُفُو وَالْعَافِيةَ » (٢٠ ) .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ عَلَقَظَ الْيَقِينَ بَعْدَ الْمُعَافَاةِ

٥ [٩٤٧] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمِ (٣) بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ عَامِرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَوْلٍ - فَخَنَقَتْهُ 

عَنْ أَبَا بَكْرٍ يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ أَوَّلٍ - فَخَنَقَتْهُ

٥ [ ٩٤٦] [ التقاسيم : ١٧٨٩ ] .

(۱) قوله: "عبيد الله عن ابن عباس" وقع في الأصل: "عبد الله بن عباس"، وفيه تحريف وسقط، والمثبت من (ت) هو الصواب. قال المصنف في «الثقات» (٧/ ٤٥٢) في ترجمة «موسى بن سالم أبو جهضم»: «يروي عن عبيد الله بن عبد الله». اه. كذا قال حماد بن سلمة، كها نص على ذلك أبو حاتم كها في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٤٣) حيث قال: «روى الثوري وحماد بن سلمة عن موسى بن سالم فقالا: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. ووهما؛ والصحيح ما رواه حماد بن زيد وعبد الوارث ومرجى بن رجاء عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس»، ونقل المزي كلام أبي حاتم في ترجمة «موسى بن سالم» (٢٩/ ٢٥) ثم قال بعده: «وكذلك قال جعفر بن محمد الفريابي وغيره: إن عبيد الله بن عبد الله الذي روى موسى بن سالم عنه عن ابن عباس هو: عبيد الله بن عبد اله بن عبد ال

(٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

0[٩٤٧][التقاسيم: ١٧٩٠]، [الموارد: ٢٤٢٠][التحفة: سي ق ٦٥٨٦- سي ٦٥٩٠- ت ٦٥٩٣- سي ٦٦١٣].

(٣) «سليم» في الأصل: «سلمان»، وفي (ت): «سلمان»، وكلاهما تصحيف، وعند النسائي في «الكبرى» (٣٤٤). من طريق إسحاق بن إبراهيم به، كالمثبت، وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٣٤٤). ١٩٦٢).



الْعَبْرَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: «يَا (١) أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ؛ فَإِنَّهُ لَـمْ يُعْطَ أَحَدُ الْعَبْرَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: «يَا الرَّيبَةِ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى مِثْلَ الْيَقِينِ بَعْدَ الْمُعَافَاةِ، وَلَا أَشَدَّ مِنَ الرِّيبَةِ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ» (٢). الْبِرِّ، وَهُمَا فِي النَّارِ» (٢).

[الأول: ١٠٤]

قَالُ اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي النَّارِ ( " ) أَرَادَ بِهِ : مُرْتَكِبَهُمَا ، لا نَفْسَهُمَا .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعْمِلُهُ

ه [٩٤٨] أَضِوْ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ، أَنَّ جَنَادَةً بْنَ الصَّامِةِ أَرْقِيكَ (٥) ، مِنْ كُلِّ دَاءِ يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ جَبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ (٤) فَقَالَ : «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ (٥) ، مِنْ كُلِّ دَاءِ يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ حَيْنٍ وَسُمٌ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ» (٢) .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ عَلَىٰ اَلتَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ أَنْوَاعِ ذُنُوبِهِ ه [٩٤٩] أَضِّ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،

<sup>(</sup>١) «يا» ليس في (د).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣٦٩) لابن حبان من هذا الوجه، وعزاه إليه من طريقين
 آخرين، وينظر بنحوه: (٥٧٧٠)، (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) قوله «قال أبو حاتم: قوله ﷺ: وهما في الجنة وهما في النار» من (ت).

٥ [ ٩٤٨ ] [التقاسيم: ٥ ٣٧٦] [الموارد: ١٤٢٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٨٧ ] [التحفة: ق ٥٠٨١].

<sup>(</sup>٤) الوعك : الحملي . وقيل : ألمها . (انظر : النهاية ، مادة : وعك) .

<sup>(</sup>٥) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمني والصرع وغير ذلك من الآفات. (انظر: النهاية، مادة: رقم).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث والترجمة قبله من حاشية الأصل بدون لحق ، وسيأتي برقم: (٢٩٧٠) .

٥[٩٤٩] [التقاسيم: ٧٣٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٣١٥] [التحفة: خ م ٩١١٦- خ ٩١٤٠]، وسيأتي: (٩٥٢).





قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: اللهِ عَنْدِي».

## ذِكْرُ مَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّهُ جَافَعَ ﴿ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ بِلَفْظِ التَّمْثِيلِ

٥ [ ٩٥٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ (١) ، عَنْ مَصْقَلَةَ وَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ (١) ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ : «اللَّهُ مَ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ النَّبِي عَنَ النَّبِي عَنَ النَّهُ مَ طَهِّرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ النَّهُ مُ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ النَّهُ وَالْمَاءِ (١٤) ، اللَّهُ مَّ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ النَّوبُ اللَّهُ مَ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ النَّوبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا طَهُرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهِّرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا طَهُرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا طَهُرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَ

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَدِّمَ قَبْلَ هَذَا الدُّعَاءِ التَّحْمِيدَ لِلَّهِ جُلْقَةً

٥ [٩٥١] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ ﴿ هَارُونَ ،

۵[۲/۲۳۱ ب].

٥[٩٥٠] [التقاسيم: ٦٧٣١] [الإتحاف: حب عه حم ٦٩٠٤] [التحفة: ت ٥١٧٥- م س ٥١٨١]، وسيأتي: (٩٥١).

<sup>(</sup>١) «مصقلة» في الأصل: «مسقلة» ، وكلاهما صحيح ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) بعد «طهرني» في (س) (٣/ ٢٣٦): «من الذنوب»، وهو موجود في الأصل، ولكن مضروب عليه؛ ويبدو أن محقق (س) لم ينتبه للضرب فأثبته، وأما محققا (ت) فقد أثبتاه من (س) خلافا لنسختها الخطه!

<sup>(</sup>٣) البرد: الماء الجامد ينزل من السحاب قِطَعًا صغيرة ، ويُسمئ : حَبّ الغهام وحَبّ المُزْن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : برد) .

<sup>(</sup>٤) بعد «الماء» في (ت): «البارد».

<sup>(</sup>٥) «الأبيض» من (ت).

<sup>(</sup>٦) الدنس: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: دنس).

٥[٩٥١] [التقاسيم: ٦٧٣٢] [الإتحاف: حب عه حم ٦٩٠٤] [التحفة: ت ١٧٥٥- م س ٥١٨١]، وتقدم: (٩٥٠).

<sup>[[</sup>イヘル]].



قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ اَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَقُولُ: «اللّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الشَّوْبُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الشَّوْبُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ التَّوْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِرْنِي مِنْ ذُنُوبِي كَمَا يُطَهَّرُ التَّوْبِ اللّهُمَّ عَلَيْهُمْ مَنْ الدَّنَسِ» .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلُ (١) الرَّبَّ عَلَقَظَا الْمَعْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِهِ اسْتِقْصَاءٌ

٥ [٩٥٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الْمُقِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي لَي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ لِي خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي ، وَجَدِّي وَهَزْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ١ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي ، وَجَدِّي وَهَزْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ١ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي ، وَجَدِّي وَهَزْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ١ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ (١) الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُ وَحُدُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَافَعَ اللَّهِ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ فِي دُعَائِهِ

٥ [٩٥٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ

<sup>(</sup>١) قوله: «أن يسأل» وقع في (ت): «سؤال».

٥ [٩٥٢] [التقاسيم: ٦٧٣٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٣١٥] [التحفة: خ م ١١٦٦- خ ٩١٤٠]، وتقدم برقم: (٩٤٩).

١٣٧/٢] ث

<sup>(</sup>٢) قوله: «إنك أنت» وقع في (ت): «وأنت».

٥ [٩٥٣] [التقاسيم: ١٧٩٦]، [الموارد: ٢٤٣٤] [التحفة: س ٤٣١ - خ ٥٦٤ - خ س ٥٧٩ - ت ١٢١٧ -خ ١٣٠١].

#### الإخبينان في تقريب وكيات الرجيان





قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَجِنَانٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى (١٠)».

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَقَظَ تَحْسِينَ خُلُقِهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِحُسْنِ صُورَتِهِ ٩

٥ [ ٩٥٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْهُ مَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «اللَّهُ مَ حَسَّنْتَ خَلْقِي ، قَصَلْنْ خُلُقِي » .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَافَتَا الْمُجَانَبَةَ عَنْ اللَّهُ جَافَتِهَ الْمُخْدَوة وَالْأَهْوَاءِ الرَّدِيَّةِ (٢)

٥ [٩٥٥] أَخْبِ رُا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، بِالْفُ سُطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، بِالْفُ سُطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَقِ ، وَالْأَهْوَاءِ ، وَالْأَسْوَاءِ ، وَالْأَهْوَاءِ ، وَالْأَهْوَاءِ ، وَالْأَسْوَاءِ ، وَالْأَدْوَاءِ » (٣) .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ رَبِّهِ جَافَقَا الْعَفْوَ ﴿ وَالْعَافِيَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْعَافِيَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ ٥ [٩٥٦] أَخْبُ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،

<sup>(</sup>١) «الأعلى» ليس في الأصل. وهذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٦٣٨) لابن حبان. هـ ١٦/ ١٨٨ أ].

<sup>0 [ 908 ] [</sup> التقاسيم: 3778 ] [ الموارد: ٢٤٢٣ ] [ الإتحاف: حب حم الطيالسي أبو يعلى ١٢٧٩٨ ] . (٢) «الردية» في (ت): «المردية» .

٥ [ ٩٥٥] [التقاسيم: ٢٧٢٩] [الموارد: ٢٤٢٢] [الإتحاف: حب كم ١٦٣٣٨] [التحفة: ت ١١٠٨٨].

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث في (د): «اللهم جنبني منكرات الأهواء والأدواء».

١٣٨/٢] ي

٥ [٩٥٦] [التقاسيم: ٦٥٨٧] [الموارد: ٢٣٥٦] [الإتحاف: حب كم حم ٩٣٩٥] [التحفة: د س ق ٦٦٧٣].

عَنْ عَبَّادِ (١) بْنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْحِم ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَعُ هَـوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ (٢) حِينَ يُصْبِعُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ النَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي وَمِنْ عَرْوَاتِي (١٤) ، وَآمِنْ الْعَفْوَ وَ (٣) الْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ ، وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي (١٤) ، وَآمِنْ رَوْعَاتِي (٥) ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ وَمِنْ يَوْعِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ وَمِنْ يَوْعِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ وَمِنْ عَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » . قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي : الْخَسْفَ . [الخامس : ١٢] فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » . قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي : الْخَسْفَ . [الخامس : ١٢]

### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

ه [ ٩٥٧] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَعْنِ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : "قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ (٢) مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : "قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ (٢) اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ (٢) اللَّهُمَ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

<sup>(</sup>۱) «عباد» في (ت)، (د)، (س) (٣/ ٢٤٠)، «الإتحاف»: «عبادة»، والمثبت من الأصل هو الأصوب، وهو وهم من المصنف كَعُلِّلله، وزعم محقق (س) أن ما في الأصل محرف، وهذه غفلة منه؛ فإن عبادة الفزاري قد سهاه ابن حبان عبادا، وكذا وقع في «ثقاته» (٧/ ١٦٠)، «المجروحين» (١٧٣/٢)؛ ولذا تعقبه الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين» (ص ٢٠٢، ٣٠٠) فقال: «هذا عبادة بن مسلم الفزاري، وقد وهم في تسميته عبادا». اهد.

<sup>(</sup>٢) «الدعوات» في (د): «الكلمات».

<sup>(</sup>٣) قوله: «العفوو» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) العورات: جمع العورة، وهي: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. (انظر: النهاية، مادة: عور).

<sup>(</sup>٥) الروع: الخوف والفزع. (انظر: النهاية ، مادة: روع).

٥ [٩٥٧] [التقاسيم: ١٧٣٣] [الموارد: ٢٣٤٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٩٦٥٦] [التحفة: دت س ١٤٢٧٤].

١ [١٣٩/٢] ١

<sup>(</sup>٦) الفطر: الإيجاد ابتداء والاختراع. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

### الإجْسِنَالُ فِي تَقَرِّئِ بُهِ صِحِيْتَ الرِّحْبَانَ ا





نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (۱) قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَحْدُنْ مَضْجَعَكَ » . [الأول: ١٠٤]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الصَّبَاحِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ جَلْقَظَ خَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

٥ [٩٥٨] أَضِ رَاعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْقَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُو الشَّعْقَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْقَاءِ ، قَالَ : حَنْ خَسِيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِي (٢) أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرِ هَذَا الْيَوْم ، وَمِنْ «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِي (٢) أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرِ هَذَا الْيَوْم ، وَمِنْ خَيْرِ مَا فِيهِ ، وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْهَ رَمْ (٣) ، وَسُوءِ الْعُمُرِ ، وَفِتْنَةِ اللَّهُمُ إِلَى . وَعَذَابِ الْقَبْرِ » ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . [الخامس : ١٢]

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَكُولُ فِيهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ابْنِ يَوْدِيرٌ». لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ (١) مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ (١) مَا يَدْعُو الْمَرْءُ

٥ [٩٥٩] أُخْبِ رُوا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ،

<sup>(</sup>١) الشرك: ما يدعو إليه الشيطان، ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، وبفتح الشين والراء، أي: الحبائل والمصائد، واحدها شركة. (انظر: النهاية، مادة: شرك).

٥ [٩٥٨] [التقاسيم: ١٥٨٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٨٨٦] [التحفة: م دت سي ٩٣٨٦].

۵[۲/ ۱۳۹ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «اللهم إني» من (ت).

<sup>(</sup>٣) الهرم: أقصى الكِبَر. (انظر: النهاية ، مادة: هرم).

<sup>(</sup>٤) «ربه» ليس في الأصل.

<sup>0[</sup>٩٥٩] [التقاسيم: ٦٥٨٥]، [الموارد: ٢٣٥٥] [التحفة: سي ١٢٦٣٠– ت ١٢٦٨٨– ق ١٢٦٩٥]، وسيأتي: (٩٦٠).





قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ١٤ اللَّهِ عَيْلِ إِذَا أَصْبَحَ : «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَحْدَا ، وَبِكَ نَحْدَا ، وَبِكَ نَحْدِا ، وَبِكَ نَحْدِا ، وَبِكَ نَحْدِا ، وَبِكَ نَحْدَا ، وَبِكَ نَحْدِا ، وَبِكَ أَصْبَحُ نَعْ اللَّهُ مُ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ » (١٠) .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

ه [٩٦٠] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهُ مَ إِنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، وَإِلَيْكَ النَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالَ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") « اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالَ : «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالَ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") « وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") « وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") « اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالَ : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالَ : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "") اللَّهُمَ بِكَ أَمْسَىٰ قَالُ : اللَّهُمُ بِكَ أَمْسَىٰ الْمُعْلِى اللَّهُمُ بِكَ أَمْسَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِيرُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْمَرْءِ رَبَّهُ جَلَقَظَا قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ

ه [٩٦١] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : ﴿ قُولِي : اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَرَبَّ

②[7/・3/1]。

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨١٢٣) لابن حبان من هذا الوجه .

<sup>0[97</sup>٠][التقاسيم: ٢٥٨٦][الموارد: ٢٣٥٤][الإتحاف: عه حب حم ١٨١٢٣][التحفة: سي ١٢٦٣٠-ت ١٢٦٨٨- ق ١٢٦٩٥].

<sup>(</sup>٢) النشور: الإحياء يوم القيامة . (انظر: النهاية ، مادة : نشر) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وإليك النشور... المصير» ليس في الأصل. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٢٦٥/ ح ٢٦٢): «رواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب به. إلا أنه قال: «وإليك المصير وإليك النشور» ؛ جمعها معا في دعاء الصباح! ولعله سهو من بعض النساخ» (٩٥٩).

٥[ ٩٦١] [التقاسيم: ١٧٥٥] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ١٨٢٨٠] [التحفة: س ١٢٣٨٢ - م ت ١٢٤٨٥ - م ق ١٢٤٩٩]، وسيأتي برقم: (٥٥٧٢).

١٤٠/٢]١٠





الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ (١) الْحَبِّ وَالنَّوَى ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ دُونَكَ شَيْءٌ، مَنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ (١٠ الْحَبِ وَالنَّوَى ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ كُلِّ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ وَلَا يَسَ بَعْدَكَ كُلِّ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ وَلَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ».

## ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَالَتَكَالَا: ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٢٠) ﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٢٠) ﴾ [المؤمنون: ٧٦]

• [٩٦٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغْوَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَاقِدِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنِي الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنِي أَلِي الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدْبِ إِلَى يَزِيدُ النَّحُوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۵ قَالَ : جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ إِلَى يَزِيدُ النَّحُويُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۵ قَالَ : جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ إِلَى يَزِيدُ النَّعُوفِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۵ قَالَ : جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ إِلَى يَرِيدُ النَّهُ وَالرَّحِمَ ؛ فَقَدْ أَكُلْنَا الْعِلْهِوَ ( \* ) وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْشُدُكُ ( \* ) اللَّهَ وَالرَّحِمَ ؛ فَقَدْ أَكُلْنَا الْعِلْهِوَ ( \* ) وَلَقَدْ أَخُذُنْهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا الْوَبَرَ ( ) وَالنَّهُ : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنْهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون : ٢٧].

### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالضُّرِّ إِذَا نَزَلَ (٦) بِهِ

٥ [٩٦٣] أخبر لل أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) فالق: الذي يشق حبة الطعام ونوئ التمر للإنبات. (انظر: النهاية ، مادة: فلق).

<sup>(</sup>٢) يتضرعون: يتذللون لله في دعائهم إياه، والدعاء تضرع؛ لأن فيه تذلل الراغبين. (انظر: الغريبين للهروي، مادة: ضرع).

<sup>0[977][</sup>التقاسيم: ٤٣٠٩][الموارد: ١٧٥٣][الإتحاف: حب كم ٨٤٨٥][التحفة: س ١٦٢١]. \$[7/ ١٤١]].

<sup>(</sup>٣) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٤) «العلهز» في الأصل: «العاهر».

<sup>(</sup>٥) الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها . (انظر: القاموس ، مادة : وبر) .

<sup>(</sup>٦) «نزل» في (ت): «نزلا».

٥ [٩٦٣] [التقاسيم: ٦٦٦٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٤١] [التحفة: م ٣٦٧- خ م ٤٤١- س ٤٩٦- س ٨٠٥- س ٨٠٥] (التحفة: م ٣٦٧- خ م ت س ٩٩١- سي ١٠٣٢- سي ١١٠٣- خ م ٢٦٢١]، وسيأتي برقم: (٩٦٤)، (٢٩٦٨)، (٣٠٠٣).





حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، وَشُولًا يَعُمُ الْمَوْتَ لِضُوا لِي » وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » . [الخامس: ١٢]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [ ٩٦٤] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنْ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : هَا لَا يَتَمَنِّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ وَصْفِ دَعَوَاتِ الْمَكْرُوبِ

٥ [٩٦٥] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَبُدُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْهَلِ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : «دَعَوَاتُ (١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «دَعَوَاتُ (١) الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلُهُ ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ » .

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِلْمَرْءِ بِاسْتِعْمَالِهَا زَوَالُ الْكَرْبِ ﴿ فِي الدُّنْيَا عَنْهُ

٥ [٩٦٦] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ :

<sup>0[978][</sup>التقاسيم: ١٦٦١][الموارد: ٢٤٦٤][الإتحاف: حب حم ٩٣٣][التحفة: م ٣٦٧- خ م ٤٤١-س ٤٩٦- س ٨٠٥- خ م ت س ٩٩١- سي ١٠٣٢- سي ١١٠٣- خ م ١٦٢٢]، وتقدم برقم: (٩٦٣) وسيأتي برقم: (٢٩٦٨)، (٣٠٠٣).

١٤١/٢]١٠

٥ [ ٩٦٥ ] [التقاسيم: ٥٢٧ ] [الموارد: ٢٣٧٠] [الإتحاف: حب حم ١٧١٥ ] .

<sup>(</sup>١) «دعوات» في (د): «دعوة» ، وينظر: «مرعاة المفاتيح» (٨/ ١٩٩).

요[7\ 73/ 1].

٥[٩٦٦][التقاسيم: ٨٠٨][الموارد: ٢٠٢٧][الإتحاف: عه حب ١٨٤٢٣].





حَدَّذَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَرَجَ فَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِهِمْ (1) ، فَأَصَابِتُهُمُ السَّمَاءُ ، فَلَجَثُوا إِلَىٰ جَبَلٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : عَفَا الْأَنْرُ (٢) ، وَوَقَعَ فَلَجَدُوا إِلَىٰ جَبَلٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : عَفَا الْأَنْرُ (٢) ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ ، وَلا يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ (1) إِلَّا اللّهُ ، ادْعُوا اللّه بِأَوْنَقِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ : اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ يُعْجِبُنِي ، فَطَلَبْتُهَا فَأَبَتُ عَلَيْ ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلَا أَنْهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي ، فَطَلَبْتُهَا فَأَبْتُ عَلَيْ ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلَا أَنْهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي ، فَطَلَبْتُهَا فَأَبْتُ عَلَيْ ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلَا أَنْهُ كَانَ لِي عَنْهُمَ أَنْهُ كَانَ لِي عَنْهُمَ أَنْ يُعْجَلِيكَ فَافُرُخِ عَنَا ، فَزَالَ ثُلُكُ الْحَجَرِ (1) ، فَقَالَ (٧) الْآخِرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَنْهُ فَا فُرُخِ عَنَا ، فَزَالَ ثُلُكُ الْحَجَرِ (1) ، فَقَالَ (٧) الْآخِرُ : اللّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَةِ كَ وَحَشْيَة وَلِلْكَ رَجَاءَ وَحُمْ النَاهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَمْ يَالُولُ اللّهُ مَ إِذَا اللّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ وَحُمْ لَكَ وَحَمْ يَقَ لَكَ اللّهُ مَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ وَاللّهُ الْمُعُمْ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ عَلَى الْمُلْ الْمُ اللّهُ الْمُ الْ

<sup>(</sup>۱) «لأهلهم» في (ت) ، (د) : «لأهليهم» .

<sup>(</sup>٢) عفا الأثر: دَرس وامَّحَى . (انظر: النهاية ، مادة: أثر) .

<sup>(</sup>٣) «مكانكم» في (د) : «بمكانكم» .

<sup>(</sup>٤) الجعل: الأجر. (انظر: اللسان، مادة: جعل).

<sup>(</sup>٥) «فعلت» في (د): «جعلت».

<sup>(</sup>٦) «الحجر» في الأصل: «الجبل». قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (٥/ ٤٢٨): «وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان: فزال ثلث الحجر».

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (د) : «وقال» .

<sup>(</sup>A) «قائما» ليس في (د).

١٤٢/٢]١٠ ١٤٢/٢]٠

<sup>(</sup>٩) «فقال» في (د): «وقال».

<sup>(</sup>١٠) «أجره» في (د) : «أجرا».

<sup>(</sup>۱۱) «فوفرتها» في (د): «فوفرته».





وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ الْأَوَّلُ (۱) ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ، قَالَ (۲) : فَزَالَ الْحَجَرُ وَحَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ » . [الأول: ٢]

قَالُهُ عَلَيْهِ بَمَعْنَى لَهُ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ ، وَالْحَسَنِ بَنْ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِخُرُوجِهِ عَنْهَا فِي يَفَاعَتِهِ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَصَابَهُ حُزْنٌ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ذَهَابَهُ عَنْهُ ۞ وَإِبْدَالَهُ إِيَّاهُ فَرَحَا

ه [٩٦٧] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «مَا قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «مَا قَالَ عَبْدُ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌ أَوْ حُزْنٌ : اللَّهُمَ إِنِّي عَبْدُكَ ، ابْنُ عَبْدِكَ ، ابْنُ أَمْتِكَ ، ناصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِي قَضَاوُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ ، سَمَيْتَ بِهِ نَصْعَتِي بِيَدِكَ ، أَنْ زَنْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَو اسْتَأْفَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْ لَكَ ، أَنْ الْتَوْلَانَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ بَصَرِي ، وَجَلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي اللّهُ اللهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكُلِمَاتِ؟ قَالَ : «أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَ » ﴿ وَالْمُولِ : الْحُولِ : الْحُولِ : الْحُولِ : اللّهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَمُ هَذِهِ الْكُلِمَاتِ؟ قَالَ : «أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَ » ﴿ وَالْمِي الْحُولِ : اللّهُ وَالَالَةُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ : اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ وَالَا اللّهُ وَالَهُ اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَالَكُ اللّهُ عَلَكُ اللّهُ وَالْمَالَةُ الْمُ اللّهُ وَالْمَاتِ ؟ قَالَ : «أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَ » ﴿ وَالْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ وَالَاللّهُ وَالْتُهُ الْمُعَلِيْ اللّهُ وَالْمُنَا اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الدُّعَاءُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ بِمَا فِيهِ تَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ

٥ [٩٦٨] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «الأول» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في (د).

曾[7/431]]。

٥ [ ٩٦٧ ] [التقاسيم: ١٧٥٧ ] [الموارد: ٢٣٧٧ ] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٨٢١ ] .

١٤٣/٢] ف

٥ [٩٦٨] [التقاسيم: ٦٧١٠] [الإتحاف: حب ٦٢٧٦].





حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُلَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» .[الخامس: ١٢]

قَالَ بَوْمَامٌ خَيْنَ عَنْنِي هَذَا الدُّعَاءَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدِ لَمَّا شُبَّ وَجْهُهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي (١) ، ذَنْبَهُمْ بِي مِنَ الشَّبِّ لِوَجْهِي ، اغْفِرْ لِقَوْمِي (١) ، ذَنْبَهُمْ بِي مِنَ الشَّبِّ لِوَجْهِي ، لَا أَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَلَوْ دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ لَأَسْلَمُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَحَالَةً .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَقَظَا تَسْهِيلَ الْأُمُورِ عَلَيْهِ إِذَا صَعُبَتْ

٥ [٩٦٩] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَالُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَالُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكٍ (٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «اللَّهُمَّ كَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكٍ (٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَمْ اللهِ عَلْمُ الْحَزْنَ (٥) سَهْلًا إِذَا شِئْتَ (٣) » . [الخامس : ١٢]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْجَالِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا دَعَا

٥ [ ٩٧٠] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «فإنهم لا يعلمون ، يريد: اغفر لقومي» من (ت).

<sup>0 [</sup> ٩٦٩ ] [التقاسيم: ٧٧٣٧ ] [الموارد: ٢٤٢٧ ] [الإتحاف: حب ٤٨٦ ] .

합[7/33/1].

<sup>(</sup>٢) «بن» في (د): «عن» ، وهو تحريف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو عتاب الدلال» ليس في الأصل، (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن مالك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الحزن: الغليظ الخشن. (انظر: النهاية ، مادة: حزن).

<sup>(</sup>٦) قوله : «سهلا إذا شئت» وقع في (د) : «إذا شئت سهلا» .

٥[٩٧٠] [التقاسيم: ٢٣٢٦] [الإتحاف: عه حب ط ١٨٤١٤] [التحفة: م ١٣٥٤٨]، وتقدم: (٨٧٥) و سيأتي: (٩٧١).





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (١) مَوْلَىٰ ابْنِ أَزْهَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » . [الثاني : ٤٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِجَابَةَ دُعَاءِ الدَّاعِي مَا لَمْ يُعَجِّلْ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَعَا بِمَا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ

ه [٩٧١] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ (٢) الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ (٢) مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ : «يَقُولُ : يَا رَبُ قَدْ دُعَوْتُ ، وَقَدْ دُعَوْتُ ، فَمَا أَرَاكَ تَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَدَعُ الدُّعَاءَ » .

[الثاني: ٤٣]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي دُعَائِهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

ه [٩٧٢] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّاعُ مَعْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّاعُ مَعْ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِعْتَ ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ ، وَلَكِنْ لِي عِنْ النَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِعْتَ ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ ، وَلَكِنْ لِي عَنْ الْمُسْأَلَةَ » (٣) . [الثاني : ٤٣]

<sup>(</sup>١) «عبيد» تصحف في الأصل: «عبيدة» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٨٨) .

٥[ ٩٧١] [التقاسيم: ٣٣٢٧] [الإتحاف: عه حب ١٨٩٨١] [التحفة: ت ١٣٩٠٦- م ١٣٥٤٨-ت ١٤١٢٥]، وتقدم برقم: (٥٧٥)، (٩٧٠).

١٤٤/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يستجاب للعبد» وقع في الأصل: «العبد».

٥[٩٧٣] [التقاسيم: ٢٣٢٨] [الإتحاف: حب حم ط ١٩١٥٨] [التحفة: سي ١٣٦٦٨ - سي ١٣٧٢٤ - خ د ت ١٣٨١٣ - ق ١٣٨٧٧ - م ١٤٢٠٩].

<sup>(</sup>٣) [٢/ ١٤٥ أ]. ونظر: (٨٩٠).





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ دُونَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ

• [٩٧٣] أَضِوْعِ مِرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ عَلَى السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ (١) الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَهُ : قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَتَيْنِ ، قَاصِّ أَهْلِ (١) الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَهُ : قُصَّ فِي الْجُمُعَةِ مَرَةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَتَيْنِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَ رَتَيْنِ ، وَلَكِنْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَلَاثًا (٢) ، وَلَا أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا (٢) ، وَلَا أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ إِنِ اسْتَمَعُوا حَدِيثُكَ فَحَدِّنْهُمْ ، وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ النَّبِيَ وَيَعِيْهُ وَالْمُعَامِ عَلِيثُهُ وَالْمُ يَكُرَهُونَ ذَلِكَ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ

٥ [٩٧٤] أَخْبُو اللَّهُ عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ الطُّفَيْلُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ الطُّفَيْلُ اللَّهُ عَمْرِو الدَّوْسِيُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) عَلَيْهِمْ اللَّهُمَ الْهُدِ دَوْسًا ، وَأْتِ بِهِمْ » . [الخامس: ١٢]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ وَ الْحَبَرَ الْمُحْرَدِ بِهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ٥ [ ٩٧٥] أَضِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

٥ [٩٧٣] [التقاسيم: ٢٩٦٥] [الموارد: ١١٢] [الإتحاف: حب حم ٢٣٠١٢].

<sup>(</sup>١) «أهل» ليس في (س) (٣/ ٢٥٩). وقوله: «قاص أهل» وقع في الأصل: «قاضي»، وسياق الحديث يؤيد أنه قاص.

<sup>(</sup>٢) «فثلاثا» في الأصل: «فثلث» على صورة المرفوع.

٥[٩٧٤] [التقاسيم: ٦٧٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٢٥٣] [التحفة: خ ١٣٦٦٥ خ ١٣٦٩٥] م ١٣٨٩٦]، وسيأتي: (٩٧٥).

١٤٥/٢]٩

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

٥[٩٧٥][التقاسيم: ٢٠٠١][الإتحاف: حب ١٩٩٦٠][التحفة: خ ١٣٦٦٥ - خ ١٣٦٩٥ - م ١٣٨٩٦]، وتقدم: (٩٧٤).





أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَ ذَكَرَ دَوْسًا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ . . . فَذَكَرَ رِجَالَهُمْ قَالَ: إِنَّهُمْ ، . . فَذَكَرَ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَيْلِهُ يَدَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، هَلَكَتْ دَوْسٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَرَفَعَ النَّبِيُ عَيْلِهُ يَدَيْهِ \* وَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، هَلَكَتْ دَوْسٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَرَفَعَ النَّبِيُ عَيْلِهُ يَدَيْهِ \* وَقَالَ : «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا» . [الخامس: ١٢]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ الإسْتِغْفَارَ لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِينَ أَصْلًا

١٤٦/٢]١

٥ [ ٩٧٦] [التقاسيم: ٦٢٩٧] [الموارد: ٧٩٢] [الإتحاف: حب قط كم حم ١٣٢٣٩] [التحفة: ق ٢٥٦٢].

<sup>(</sup>١) «انتهينا» في (د): «أتينا».

١٤٦/٢]٥

<sup>(</sup>٢) «فقال» في (د): «قال» . (٣) «وإني» في (د): «فإني» .

<sup>(</sup>٤) قوله «فنزل عليَّ» وقع في (ت): «فنزلت علي» ، وفي (د): «فنزلت».

<sup>(</sup>٥) «ألا» ليس في (د).





## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِقْتِصَارِ عَلَىٰ حَمْدِ اللَّهِ جَانَتَكَا بِمَا مَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ وَتَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي سُؤَالِ تِلْكَ الْحَالَةِ لِمَنْ خُذِلَ وَحُرِمَ التَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ

٥ [٩٧٧] أخبرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَضَرَ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدَ عِنْدَهُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا خَضَرَ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدَ عِنْدَهُ الْمَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْءِ لَمْ يَضُرَّ ١ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ

٥ [٩٧٨] أَخْبِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هُمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ

٥ [ ٩٧٧] [ التقاسيم : ٢٩٨٨ ] [ الإتحاف : حب حم ١٦٥٧٢ ] [ التحفة : خ م س ١١٢٨١ ] .

얍[٢/٧٤/أ].

<sup>(</sup>١) الملة: الشريعة والدين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

<sup>(</sup>٢) قبل (الأستغفرن) في (ت): (أنا والله).

<sup>(</sup>٣) «عنك» في (ت) : «عنه» .

١٤٧/٢]٩

٥[٩٧٨] [التقاسيم: ٥٢٦] [الإتحاف: مي حب حم ٥٧٥٧] [التحفة: سي ٥٤٣٣ - ع ٦٣٤٩ - سي ٥٦٣٦].





النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ (١) لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا النَّبِيّ ﷺ قَالَ: وإسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ رُزِقَا وَلَدَا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا زَارَ قَوْمًا أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَزُورِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ عَنْهُمْ

ه [٩٧٩] أَخْبُ لِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ (٢) ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي عَيِّهُ أَسْتَعِينُهُ فِي الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ (٢) ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي عَيِّهُ أَسْتَعِينُهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَىٰ أَبِي ، فَقَالَ : «آتِيكُمْ» ، فَقُلْتُ لِلْمَوْأَةِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهُ يَأْتِينَا ، فَإِيّا كَانَ لَنَا ، قَالَ : «يَا جَابِرُ ، أَنْ هُ تُكَلِّمِيهِ أَوْ تُؤْذِيهِ ، قَالَ : فَأَتَى عَيْهُ ، فَذَبَحْتُ لَهُ دَاجِنًا كَانَ لَنَا ، قَالَ : «يَا جَابِرُ ، كَأَنْكَ عَلِمْتَ حُبْتَنَا اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْ وَعَلَىٰ كَأَنَّكَ عَلِمْتَ حُبْتَنَا اللَّهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ الْمَوْأَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْ وَعَلَىٰ كَانَ لَكَ عَلِمْتَ حُبْتَنَا اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَيَعْلَىٰ ، فَقَالَ " ) لَهَا : أَلَمْ أَقُلْ لَكِ ؟ فَقَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ يَلْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ وَيُعْقِبَ دُعَاءَهُ بِسُؤَالِ اللَّهِ مَنْعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ

٥ [٩٨٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيُّ الْمَسْجِدَ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدِ مَعَنَا ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدِ مَعَنَا ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أحدكم في حاشية الأصل: «أحدهم» ، ونسبه لنسخة .

٥ [٩٧٩] [التقاسيم: ٦٧٠٩] [الموارد: ١٩٥٢] [الإتحاف: مي جا حب كم حم ٣٧٩] [التحفة: دتم سي ٢١١٨]، (٣١٨٧)، (٣١٨٧).

<sup>(</sup>٢) «العنزي» ليس في الأصل.

요[٢/٨٤١]].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : ففعل ، فقال» وقع في (د) : «ففعل ، فقلت» .

٥[ ٩٨٠] [التقاسيم: ٢٥١٢] [الموارد: ٢٤٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠٣٩] [التحفة: دت س ١٣١٣٩ - ق ٩٨٠] [التحفة: دت س ١٣١٣٩ - ق ١٠٠٧٣ - خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د ١٥٣٤٣ ]، وسيأتي برقم : (٩٨٢) ، (١٣٩٨) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في (د).



YIE

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ (١) وَاسِعَا (٢) »، ثُمَّ وَلَى الْأَعْرَابِيُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَحَّجَ لِيَبُولَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَحَّجَ لِيَبُولَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: فَقَامَ إِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يُونَيِّ ، وَلَمْ يَسُبَّنِي ، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِي هَذَا الْمَسْجِدُ فَقَامَ إِلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَلَمْ يُونِي ، وَلَمْ يَسُبَّنِي ، وَقَالَ: «إِنَّمَا بُنِي هَذَا الْمَسْجِدُ لِلْهُ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهُ لَا يُبَالُ فِيهِ » ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلِ مِنْ مَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ . [الثاني: ٢٢]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُو الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ بِالْخَيْرِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يَقْرِنَ بِهِ غَيْرَهُ

٥ [٩٨١] أَخْبُ لِ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٣) ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : سَلَمَة ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٣) ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسِ كَثِيرٍ» .

[الثاني: ٨٦]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَلَّا يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ

• [٩٨٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِلصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، قَالَ انْبِي عَلَيْهُ لِلصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِي فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ،

١٤٨/٢]٩

<sup>(</sup>١) «احتظرت» في الأصل: «احتصرت» أو «اختصرت» ، وكلها من حيث المعنى تحتمل ، والمشهور ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) احتظرت واسعا: منعت واسعًا. (انظر: مجمع البحار، مادة: حظر).

٥ [ ٩٨١] [التقاسيم: ٢٦٩١] [الموارد: ٢٤٣٢] [الإتحاف: حب حم ١١٦٧٧].

<sup>(</sup>٣) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>1 [ 1 | 9 3 1 ]].</sup> 

<sup>0[</sup>۹۸۲][التقاسيم: ۲٤٠٥][الإتحاف: حب حم ٢٠٣٩٦][التحفة: دت س ١٣١٣٩ - ق ١٥٠٧٣ - ح ١٥٠٧٦] خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د ١٥٣٤٣]، وتقدم برقم: (٩٨٠) وسيأتي برقم: (١٣٩٥)، (١٣٩٦)، (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) «محمد» تصحف في الأصل: «أحمد» ، وينظر ترجمته: «تاريخ دمشق» (٢٥/٥٢).



وَارْحَمْ مُحَمَّدًا ، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ : «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ (١) وَاسِعًا » ، يُرِيدُ : رَحْمَةَ اللَّهِ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِهِ

٥ [٩٨٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَهُ الرَّيَّاتُ ، عَنْ حَدَّثَنَا عَمَّانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمْزَهُ الرَّيَّاتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُبَيِّ هُ بْنِ كَعْبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : "رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ ، لَرَأَى الْعَجَبَ الْأَعَاجِيبَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : ﴿إِن سَأَلْتُكَ وَعَلَى مُوسَى ، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ ، لَرَأَى الْعَجَبَ الْأَعَاجِيبَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : ﴿إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِي ﴾ [الكهف: ٢٦].

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ لَهُمَا بِهِ

٥ [٩٨٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو لِأَخِيهِ عِنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلِ ، وَلَكَ بِمِثْلِ (٣)» . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) التحجر: التضييق. (انظر: اللسان، مادة: حجر).

٥ [٩٨٣] [التقاسيم: ٣٠٦١] [الإتحاف: حب كم حم عم ٢٦] [التحفة: خ م ت س ٣٩- د ت س ٤١]،
 وتقدم: (١٠٣) و سيأتي: (٦٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) «العدني» كتب في حاشية الأصل بدون لحق : «العرني» ، ونسبه لنسخة .

١٤٩/٢]٥

٥ [ ٩٨٤] [التقاسيم: ٥٣١] [الإتحاف: عه حب ١٦٢١] [التحفة: م ق ٩٣٩ - م ١٠٩٨٧].

<sup>(</sup>٣) «بمثل» صحح عليه في الأصل. وقوله: «ولك بمثل، ولك بمثل» وقع في (ت): «ولك بمثل ذلك».

#### الإجسِّنَانُ في تَقَرِّئُ بُحِيمِيْكَ الرِّحْبِيَانَ ا





قَالَ البَوامَّمُ ﴿ لِللَّهُ : كُلُّ مَا يَجِيءُ فِي الرِّوَايَاتِ فَهُوَ : كُرَيْـزٌ ، إِلَّا هَـذَا ﴿ فَإِنَّـهُ : كَرِيـزٌ . وَأُبُو الدَّرْدَاءِ اسْمُهَا : هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيِّ الْأَوْصَابِيَّةُ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ : عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ . وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ اسْمُهَا : هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيِّ الْأَوْصَابِيَّةُ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ : عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ (١) لِأَخِيهِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ

٥ [٩٨٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ (٢) السَّهْمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ هُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ : «أَعِيدُوا مَالِكِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ هُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، فَقَالَ : «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ » ، فَصَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ ، وَصَلَّيْنَا مَعْهُ ، فَدَعَا لِأُم سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي خُويْ صَة (٣) ، مَعَهُ ، فَدَعَا لِمُ سُلَيْمٍ ؟ » قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي خُويْ صَة (٣) . قَالَ : قَالَ : «مَا هِيَ يَا أُمْ سُلَيْمٍ ؟ » قَالَتْ : خَادِمُكَ أَنسُ ، فَدَعَا لِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُمَ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا ، وَبَارِكُ لَهُ » ، قَالَ : فَإِنِّي مِنْ (٤) أَكْثِر هُ النَّاسِ وَلَدًا ، قَالَ : وَقَالَ : «اللَّهُمَ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا ، وَبَارِكُ لَهُ » ، قَالَ : فَإِنِّي مِنْ (٤) أَكْثِر هُ النَّاسِ وَلَدًا ، قَالَ : وَقَالَ : «اللَّهُمُ ارْزُقُهُ مَالًا وَوَلَدًا ، وَبَارِكُ لَهُ » ، قَالَ : فَإِنِّي مِنْ (٤) أَكْثِر هُ النَّاسِ وَلَدًا ، قَالَ : وَأَخْبَرَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَهُ (٥) أَنَّهَا دَفَنَتْ مِنْ صُلْبِي إِلَىٰ مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ (٢) الْبَعْرَةُ بِضُعَا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً .

<sup>[[10./]]</sup> 

<sup>(</sup>١) «المرء» في (ت): «المسلم».

<sup>(</sup>٢) قبل «بكر» في الأصل، (ت): «أبي»، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» (٧/ ٦١)، «تهذيب الكال» (٢) قبل «بكر» في الأصل، (٦١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الخويصة: تصغير خاصة: وهي ما يخص به الإنسان. (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) «من» في (ت) : «لمن» .

١٥٠/٢]١

<sup>(</sup>٥) «أمينة» في الأصل: «آسية» وهو خطأ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٣٨٧٨) من طريق عبد الله بن بكر، به .

<sup>(</sup>٦) «الحجاج» في الأصل: «الحاج» وهوخطأ، وينظر المصدر السابق.





### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ

٥ [٩٨٦] أخب رَا أَخْبَ اللهِ عَنْ التَّسْتَرِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّفَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ وَهِيْ التَّسْتَرِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَلِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَلْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيُ ، قَالَ : صَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ الْأَيْلِيُ (٢) ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : شكا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ قُحُوطَ (٣) الْمَطَرِ (٤) ، فَأَمَر بِالْمِنْبَرِ فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلِّىٰ ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمَا يَخْرُجُونَ فِيهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجَ (٥) رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ جِينَ بَدَا حَاجِبُ السَّمْسِ (١) ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدُب (٧) فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إنْكُمْ شَكَوْتُمْ جَدُب (٧) جَنَانِكُمْ ، وَاحْتِبَاسَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ (٨) ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ ٥ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ ، اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ " الْغَنِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ مَا فُعِلُ مَا تُرِيدُ ، اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ " اللّهُ مَلْ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ " اللّهُ مَلْ مَا تُرِيدُ ، اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ " اللّهُ مَا تُويدُ ، اللّهُ مَا أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ ، أَنْتَ " الْمُعَلَى مَا تُويدُ ، اللّهُ مَا تُرِيدُ ، اللّهُ مَا تُرِيدُ ، اللّهُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ ، أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ اللّهُ اللّهُ مَا تُويدٍ مَا اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

٥ [٩٨٦] [التقاسيم: ٦٦٦٩] [الموارد: ٦٠٤] [الإتحاف: عه طح د حب كم ٢٢٣١٢] [التحفة: د ١٧٣٤٠].

<sup>(</sup>١) «التستري» من (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد الأيلي» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «سنن أبي داود» (١١٦٦) من طريق خالد بن نزار، به .

<sup>(</sup>٣) «قحوط» في الأصل: «قحط» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قحوط المطر: احتباسه وتأخره. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) بعد «فخرج» في (د): «الناس إلى».

<sup>(</sup>٦) حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قُرْصها. وقيل: النيازك التي تبدو عند طلوعها وغروبها. (انظر: مجمع البحار، مادة: حجب).

<sup>(</sup>٧) «جدب» في الأصل: «جذب» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) «عنكم» في (د): «فيكم».

會[7/101]]

<sup>(</sup>٩) «اللهم» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) «أنت» الثانية ليس في الأصل، وينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (٦٤٨١) من طريق خالد بن نزار، به .





وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغَا إِلَىٰ حِينِ ('')"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ – أَوْ: حَوَّلَ وَدَاءَهُ ('') وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا، فَرَعَدَتْ، وَأَبْرَقَتْ، وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّىٰ سَالَتِ سَحَابًا، فَرَعَدَتْ، وَأَبْرَقَتْ، وَأَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّىٰ سَالَتِ السُّيُولُ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ، وَأَنْي عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ". وَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، وَأَنْي عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

[الخامس: ١٢]

#### ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْأَمْطَارِ \* وَكَثْرَةِ دَوَامِهَا بِالنَّاسِ

• [٩٨٧] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ وِجَاهَ (٥) الْمِنْبَرِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَخُطُبُ النَّاسَ (١) فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ، فَقَالَ : بَابِ كَانَ وِجَاهَ (٥) الْمِنْبَرِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ (١) فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) «حين» في (ت) ، (د): «خير» ، وينظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ، وهو: الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) اللثق: البلل . (انظر: النهاية ، مادة : لثق) .

<sup>(</sup>٤) النواجذ: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر: أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

١٥١/٢] ١٥١ ب].

<sup>0 [</sup>۹۸۷] [التقاسيم: ٦٦٧٠] [الإتحاف: ط ش خز عه طح حب ١١٩٧] [التحفة: خ م س ١٧٤-م د ٣٢٣- م س ٤٤٤- خ م س ٤٥٦- خ د ٤٩٣- م ٥٤٧- س ٥٩٦- خ م د س ٩٠٦-خت ٩١٠- خ د ١٠١٤- خ م د س ق ١١٦٨- خ ١٢٠٣- خ ١٤٣٨- خت ١٦٦١- س ١٦٦٦]، وسيأتي برقم: (٢٨٥٨)، (٢٨٥٩)، (٢٨٦٠)، (٢٨٦٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «كان وجاه» وقع في (س) (٣/ ٢٧٢)، (ت): «كأن رجاءه»، وينظر: «صحيح البخاري» (٢٠٢) من طريق شريك به، وكذا «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١٨٩١) من طريق سليمان، به. وجاه: مقابل وحذاء. (انظر: النهاية، مادة: وجه).

<sup>(</sup>٦) «الناس» من (ت).



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِيُغِيثَنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدَيْهِ (') يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا» ، قَالَ أَنَسٌ : وَاللَّهِ ، مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ ، وَلاَ قَرَعَةٌ (') ، وَمَا ('') بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ (') مِنْ بَيْتِ وَلاَ دَارٍ ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُوسٍ ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُوسٍ ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَحَابَةٌ مِثْلُ تُوسٍ ، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًا ، ثُمَّ قَالُ اللَّهِ عَنَى الْبَابِ يَوْمَ (' ) الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهَا عَنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدُيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الشَّهُ مَ عَلَى الشَّمُ مَا أَنْ يَكُفَّهَا عَنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ يَعُولُ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ عَلَى الشَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَلَى الشَّهُ مَا عَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَفَضَّلَ اللَّهُ جَالَيَّكَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَطَرِ وَرَآهُ

٥ [٩٨٨] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ

<sup>(</sup>١) «يديه» في الأصل: «يده» ، وينظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>(</sup>٣) «وما» من (ت).

<sup>(</sup>٤) سلع: جبل غير عظيم الارتفاع ، يقع شرق مكة . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٦٠) .

<sup>(</sup>٥) «يوم» في (ت) : «في» .

<sup>@[</sup>Y\YO! i].

<sup>(</sup>٦) الآكام: جمع أكمة ، وهي : كل ما ارتفع من الأرض . (انظر: النهاية ، مادة : أكم) .

<sup>(</sup>٧) **الظراب : جمع ال**ظرب ، وهو الجبل الصغير . (انظر : النهاية ، مادة : ظرب) .

<sup>(</sup>٨) «فأقلعت» في (ت): «فانقلعت» ، وينظر: «شرح معاني الآثار» (١٨٩١).

٥ [٩٨٨] [التقاسيم: ٦٦٧١] [الموارد: ٦٠٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٥] [التحفة: سي ١٧٥٥٤ - من ١٧٥٥٨ - من ١٧٥٥٨ - من ١٩٢٠٩].

#### الإجسِّرُالِ فِي مَقْرِبُ بِصِحِيْكَ الرِّحِبَّانَ



X TTO

ابْنِ مُحَمَّدِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (۲) هَنِيًّا (۳)».

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «هَنِيًّا» أَرَادَ بِهِ: نَافِعًا

٥ [٩٨٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُنَيْسِ الْغَزِّيُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُنَيْسِ الْغَزِّيُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : «اللَّهُمَّ صَيِّبَا أَوْ سَيِّبًا تَافِعًا» . [الخامس: ١٢] قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّدٍ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ قَالَ : «اللَّهُمَّ صَيِّبًا أَوْ سَيِّبًا تَافِعًا» . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُؤَالِهِمْ رَبَّهُمْ أَنْ يُبَارِكَ لَهُمْ فِي رَيْعِهِمْ دُونَ اتِّكَالِهِمْ مِنْهُ عَلَى الْأَمْطَارِ

• [٩٩٠] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَتِ (٢) السَّنَةُ الْ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَتِ (٢) السَّنَةُ الْ رُبُ السَّنَةُ أَنْ (٧) تُمْطَرُوا ، وَتُمْطَرُوا ، وَلَا تُنْبِتُ السَّنَةُ أَنْ (٧) تُمْطَرُوا ، وَتُمْطَرُوا ، وَلَا تُنْبِتُ السَّنَةُ أَنْ (٧) تُمْطَرُوا ، وَتُمْطَرُوا ، وَلَا تُنْبِتُ اللَّالَة : ٥٣ النَّالَة : ٥٣ النالَث : ٥٣ ]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن محمد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الصيب: الغيم ذو المطر، أو: المطر. (انظر: النهاية، مادة: صيب).

<sup>(</sup>٣) [٢/ ١٥٢ ب]. «هنيا» في (د): «نافعًا» ، وينظر: (٦٥٦) ، (٩٨٩) ، (١٠٠١).

٥ [٩٨٩] [التقاسيم: ٢٦٧٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٧٣٤] [التحفة: سي ١٧٥٥٤ - خ سي ق ١٧٥٥٨ - سي ١٩٢٠٩]، وتقدم: (٢٥٦) (٩٨٨) و سيأتي: (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) «الغزي» في الأصل: «العرني» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٩٣)، «الإكمال» لابن ماكولا (٢٤ /٣٤).

٥[ ٩٩٠] [التقاسيم: ١٧٠٤] [الموارد: ٢٠٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٢٣٣] [التحفة: م ١٢٧٨٤].

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٦) «ليست» في (د): «ليس» .

图[7/401]].

السنة: الجدب والقحط. (انظر: النهاية، مادة: سنه).

<sup>(</sup>٧) «أن» في (د): «بأن».

<sup>(</sup>٨) «وتمطروا» في الأصل: «وأن تمطروا» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٩٠٤) من طريق سهيل ، به .





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ (١) رَبَّهُ جَالَيَا اللَّهَ (١) رَبَّهُ جَالَيَا التَّالُف (٢) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِصْلَاحَ ذَاتِ بَيْنِهِمْ

ه [٩٩١] أخب رًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَللّهِ شَرِيكٌ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ (3) ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ يَعْلَمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُورِ، وَيُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ : «اللّهُمَّ أَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ : «اللّهُمَّ أَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ : «اللّهُمَّ أَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ : «اللّهُمَّ أَلَفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا السُّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، اللّهُمَّ السَّلَامِ، وَنَجِنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، اللّهُمَّ السَّلَامِ، وَنَجِمِنَا وَأَبْمِمْهَا وَا أَنْورَاجِنَا أَنْ وَاجِعْلَنَا السَّلَامِ، وَنَجِيْلَا وَأَنْورَاجِنَا وَأَزْوَاجِنَا أَنْ وَاجِعْلَانَا الْمَالِكِولِينَ لَيْعَمَتِكَ ، مُعْنِينَ بِهَا وَمَا بَطَنَ مُ الللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْنَا اللّهُ الْوَلَاءَ وَالْمَالِينَ لَهُ الْمَالِينَ لَهُ الْمُعْلَلُهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُولِينَ لَوْاطِينَ لَا الللّهُ مُ اللّهُ الْمَالَاءُ وَالْمَلُهُ الْمُعْمِلُونَ اللللّهُ مَلْقَلْمُ مُولِينَ لَواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة: «الله» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٢) «التآلف» في (ت): «التألف».

٥ [٩٩١] [التقاسيم: ١٧٩٤] [الموارد: ٢٤٢٩] [الإتحاف: حب كم ١٢٦٣٥] [التحفة: ت س ق ١٩١٨ - ٩١٨١ د ٩٢٣٩ - ق ٩٦٢٦]. د ٩٣٣٩ - خ س ق ٩٢٤٦ - م دس ق ٩٢٤٩ - س ق ٩٣١٤ - و ٩٢٤٩ - ق ٩٦٢٦].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبيد اللَّه» في الأصل : «عبد اللَّه» مكبرا ، والمثبت أشبه بالصواب ، وهما أخوان ، ويرويان عن عمهما : يعقوب ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٧/١٥) ، (١٨/١٤) .

<sup>(</sup>٤) «راشد» في الأصل: «شداد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) «أزواجنا» في (ت): «أرواحنا».

<sup>(</sup>٦) «لها» في الأصل: «بها» ، وينظر: «حديث السراج» لمحمد بن إسحاق شيخ المصنف (٧١٢) حيث رواه من طريقه .

<sup>(</sup>٧) «فأتمها» في (د): «وأتمها».

١٥٣/٢]١٠ س].





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَقَيَلِا الْحُلُولَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُحَالُ (١)

٥ [٩٩٢] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَة أَنْ مَلَكِ لَمَّة ، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَأَمَّا لَمَةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَأَمَّا لَمَةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ الْأَخْرَى (٣) ، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ » ثُمَّ قَرَأً : «﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ فَلَا اللَّهُ مُ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى (٣) ، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ » ثُمَّ قَرَأً : «﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ مَ وَمَنْ وَجَدَ الْأَنْ عُولَ اللَّهُ مَلَى السَّيْطَانِ » ثُمَّ قَرَأً : «﴿ ٱللَّيْعَالَى الْعَلَالُ اللَّهُ مَلَى السَّيْطَانِ » ثُمَّ قَرَأً : « ﴿ ٱلللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَلَى السَّيْطَانِ » ثُمَا لَلْكُولُ الْعَلَى السَّيْطَانِ السَّيْطُ اللَّهُ مَلَى السَّيْطَانِ اللْعَلَى السَّيْطَانِ اللْعَلَى السَّلَالَ السَّلَالَ السَّلَالَةُ اللْعَلَى السَّلِي السَّرِيقُ السَّلَالَ اللَّهُ السُّلُولَ السَّلَيْكُولُ السَّلَالَةُ اللْعَلَى السَّلَالِ السَّلَالَةُ اللْعَلَى السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى السَّلَالَةُ اللْعُلِي السَّلَالِي السَّلَالَةُ اللْعَلَى السَّلَالِ السَّلَالَةُ الْعَلَى السَّلَالِ السَّلَالِيْكُولُ السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِ اللْعَلَى الْعَلَى السَّلَالِ اللْعَلَى الْ

٥ [٩٩٣] أَضِرُا عُمَوُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًا مِحْمَّدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُ دَىٰ وَالسَّدَادَ ، وَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُ دَىٰ وَالسَّدَادَ ، وَاذْكُرْ بِالنَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمَ عَنِ الْمُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ السَّهُمِ » ، وَنَهَانِي نَبِي اللَّهِ وَاذْكُرْ بِالْهُدَىٰ هِذَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَاذْكُرْ بِالتَّسْدِيدِ تَسْدِيدَ السَّهُمِ » ، وَنَهَانِي نَبِيُ اللَّهِ عَنِ الْقَسِّيّ عَنِ الْقَسِّيّ ، وَالْمِيثَرَةِ ، وَعَنِ الْخَاتَم فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (٤٠) . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٩٩٢][التقاسيم: ١٥٦٠][الموارد: ٤٠][الإتحاف: حب ١٣١٩٣][التحفة: ت س ٩٥٥٠].

<sup>(</sup>٢) اللمة : الهمّة والخطرة تقع في القلب. (انظر: النهاية ، مادة : لم).

<sup>(</sup>٣) «الأخرى» في (د): «الآخر».

<sup>0 [</sup>۹۹۳] [التقاسيم: ۲۷۹۲] [الإتحاف: عه حب حم ۱۶۸۰] [التحفة: م دس ۱۰۳۱۹ - س ۱۰۲۱ - س ۱۰۲۱ - س ۱۰۲۲ - د ت س ق س ۱۰۲۲ - د ت س ق ۱۰۲۲ - د ت س ق ۱۰۳۰ - خت م د ت س ق ۱۰۳۰ - س ۱۰۳۲ - س ۱۰۳۲ )، وسیاتی: (۵۷۷ ) (۵۵۷ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ١٠- بَابُ الإسْتِعَاذَةِ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جُلْقَيَلًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعِ التَّهِ عَلَيْقَالًا اللَّهِ جَلَقَيَلا اللَّهِ جَلَقَيَلا اللَّهِ جَلَقَيَلا اللَّهِ عَلَيْقَالا اللَّهِ عَلَيْقَالا اللَّهِ عَلَيْقَالا اللَّهِ عَلَيْقَالِه اللَّهِ عَلَيْقَالِه اللَّهِ عَلَيْقَالِه اللَّهِ عَلَيْقَالِه اللَّهِ عَلَيْقَالِه اللَّهِ عَلَيْقَالِهُ اللَّهُ عَلَيْقَالِهُ اللَّهِ عَلَيْقَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقَالِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥ [٩٩٤] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» (١٠٤)

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَافَعَ اللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

ه [٩٩٥] أخبر عَرْعِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا (٢) خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَائِطٍ (٣) لِبَنِي النَّجَّارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْةٍ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ (٤) ، فَحَادَتْ بِهِ بَعْلَتُهُ ، فَإِذَا (٥) فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيةٍ : «مَنْ يَعْرِفُ هَوُلَاءٍ (٢) الْأَقْبُر؟ » بَعْلَتُهُ ، فَإِذَا (٥) فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَنْ يَعْرِفُ هَوُكُو وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَالَ : «مَنْ يَعْرِفُ هَوْكُوا أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>1 [ 1 | 301 ]].</sup> 

٥ [ ٩٩٤] [التقاسيم: ١٧٥٩] [التحفة: د ٥٧٢١ - م دت س ٥٧٥٢ - ق ٦٣٤٦].

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧٨٣٩) لابن حبان، وعزاه: لمالك (٥٧٣)، أحمد (٤/ ٦٦، ١٧٨، ١٧٨، لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤/ ٦٠).

٥ [٩٩٥] [التقاسيم: ١٧٦٠]، [الموارد: ٧٨٥].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) الحائط: بستان من نخيل له جدار ، والجمع: حيطان . (انظر: النهاية ، مادة : حوط) .

<sup>(</sup>٤) «له» من (ت).

<sup>(</sup>٥) «فإذا» في (د): «وإذا».

<sup>(</sup>٦) «هؤلاء» في (د): «هذه».

١٥٤/٢]١٠ ب].

X 77E

تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ، إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قَبُورِهَا» . ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «تَعَوَّذُوا (١) بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، قَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» (٢) . وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» (٢) .

[الأول:١٠٤]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ جَلَقَظٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ يَتَعَوَّذُ (٣) مِنْهُ

٥ [٩٩٦] سمعت الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانَ بِالرَّقَّةِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عِيَاضٍ (١) يَقُولُ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَيَاضٍ عُقْبَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَيَاضٍ و٥ عَقْبَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ حَالِدٍ بِنْتَ خَالِدِ بْنِ (٥) سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ تَقُولُ : سَمِعْتُ مُعْتُ وَلَلْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ ١٤ اللَّهِ عَيْدُ عَنْرَهَا .

## ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ فِي التَّعَوُّذِ أَنْ يَقْرِنَهَا إِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ ٥[٩٩٧] أُخبِنُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٦)</sup> بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) التعوذ: الالتجاء. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «يتعوذ» في (ت) : «فتعوذ» .

٥ [٩٩٦] [التحفة: خس ١٥٧٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٦٢] [التحفة: خس ١٥٧٨].

<sup>(</sup>٤) «عياض» في الأصل، (ت): «عباس»، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧٦/٦)، «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: «خالد بن» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح البخاري» (٦٣٦٤) من طريق موسى ، به .

<sup>@[</sup>Y\00/1].

<sup>0[</sup>۹۹۷] [التقاسيم: ۱۷۶۸] [الإتحاف: حب ۱۹۷۶] [التحفة: س ۱۳۶۷–ت ۱۲۵۳۹ م ۱۳۵۲۸ م ۱۳۵۲۸ م ۱۳۵۲۸ م ۱۳۵۲۸ م می ۱۳۵۳۸ م م س ۱۳۵۳۰ م س ۱۳۸۸۸ می ۱۳۹۸۸ می ۱۳۹۸۸ میلی می ۱۵۸۷ میلی می ۱۵۶۸۷ میلی وسیأتی برقم: (۱۰۱۳)، (۱۰۱۶)، (۱۰۱۳).

<sup>(</sup>٦) قوله : «بن محمد» من (ت) ، وينظر : «الإتحاف» ، «الإرشاد» للخليلي (١/ ٤٥٨).



مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا صَلَّى نَبِيُ اللَّهِ عَيْلَةٍ أَرْبَعًا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُو : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ (١) ، وَسُوءِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ الَّذِي يُطْغِي وَالذُّلِّ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ

ه [٩٩٨] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَقْدِسِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : عَدْ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهِ : «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ (٢) وَالذَّلَةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ » . [١٠٤]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مُلْقَطَّلًا مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ

ه [٩٩٩] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ (٣) بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَيْدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ يُعَلّمُنَا هَـ وُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلّمُ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يُعَلّمُنَا هَـ وُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلّمُ

<sup>(</sup>١) فتنة الصدر: ما يعرض فيه من الشكوك والشبه والوساوس، وقيل: ما ينطوي عليه من الحقد والحسد والعقائد الباطلة. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتن).

٥ [٩٩٨] [التقاسيم: ١٧٦٢] [الموارد: ٢٤٤٢] [الإتحاف: حم حب كم ١٧٩٢٦] [التحفة: س ق ١٢٣٥ - دس ١٣٣٨]، وسيأتي برقم: (١٠٢٥).

١٥٥/٢]٩

<sup>(</sup>٢) «والقلة» ليس في الأصل ، وينظر : «سنن النسائي» (٢٦) من طريق الوليد ، به .

٥ [٩٩٩] [التقاسيم: ١٧٦٣] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠].

<sup>(</sup>٣) بعد «عبيدة» في الأصل، (ت): «بن عبد الملك» وهو خطأ، وينظر: «صحيح البخاري» (٦٣٩٠) من طريق عبيدة، به، «الثقات» للمصنف (٧/ ١٦٢).

#### الإجشِّالِ فَي تَقَرُبُ كِي عَلَيْكُ الرِّحْبَانَ ا



X 777 }

الْكِتَابَةُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدًّ إِلَى الْكِتَابَةُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا (٢) وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (٣).

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلْفَظَلا مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ نَهِيقِ الْحَمِيرِ

٥ [ ١٠٠٠] أَضِوْ بَكُوبُنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِي بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ : رَبِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ : (إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَا وَأَتْ مَلَكًا ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ فَإِنَّهَا أَنْ اللَّهِ عَيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا رَأَتْ » . [الأول : ١٠٤]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ ءَلْفَطِّ مِنْ شَرِّ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ

<sup>(</sup>١) أرذل العمر: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. (انظر: النهاية، مادة: رذل).

<sup>(</sup>٢) فتنة الدنيا: الابتلاء مع عدم الصبر ، والوقوع في الآفات ، والإصرار على الفساد . (انظر: مجمع البحار، مادة : فتن) .

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٠٢٧) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين، وينظر بنحوه: (٢٠٢٢)، (٢٠٠٢). [٢/ ١٥٦].

٥ [ ١٠٠٠] [ التقاسيم: ١٧٦٦] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩١٤] [ التحفة: خ م دت س ١٣٦٢٩].

<sup>(</sup>٤) بعد «فإنها» في (ت): «قد».

<sup>0[</sup>١٠٠١] [التقاسيم: ٢٦٧٤] [الموارد: ٢٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٧٣] [التحفة: د س ق ١٦٠١] [التحفة: د س ق ١٦١٤٦ - سي ١٧٣٨ - سي ١٧٥٥٤ - خ سي ق ١٧٣٨ - سي ١٧٥٥٨ - خ سي ق ١٧٥٥٨ - سي ١٩٢٠٩]، وتقدم: (٥٨٦) (٩٨٩) (٩٨٩) .

١٥٦/٢] ١٥٩ ب].

<sup>(</sup>٥) «قال» ليس في الأصل ، وينظر : «مسند أحمد» (٦/ ٢٢٢) من طريق شريك ، به .





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جُلْفَظًا مِنَ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ

٥ [١٠٠٢] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ الزُّرَقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «الرِّيخ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «الرِّيخ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَسَلُوا اللَّهَ عَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيدُوا مِنْ شَرِّهَا» . [الأول : ١٠٤] وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ ، فَلَا تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللَّهَ حَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيدُوا مِنْ شَرِّهَا» . [الأول : ١٠٤]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ الْ

٥ [١٠٠٣] أَضِرُ اللَّهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَرْفَعُهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَقْحًا ، لَا عَقِيمًا» [الخامس: ١٦]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَالَقَا لِللَّهِ جَالَقَا لِللَّهِ عَلْقَا لِللَّ

٥ [١٠٠٤] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّهِيُّ كَانَ يَقُولُ : سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّهِيُّ كَانَ يَقُولُ :

٥[١٠٠٢] [التقاسيم: ١٧٦٥] [الموارد: ١٩٨٩] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٧٩١٩] [التحفة: دسي ق ١٢٢٣١ - سي ١٤٢٧٣]، وسيأتي برقم: (٥٧٦٨).

(١) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

(٢) «قال» في (د): «يقول».

@[Y\vo/1].

٥ [ ١٠٠٣ ] [ التقاسيم : ٦٦٧٣ ] [ الإتحاف : حب كم ٥٩٨٩ ] .

(٣) قوله: «قال: حدثنا أحمد بن عبدة» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «عمل اليوم والليلة» لابن السنى (٢٩٩) عن أبي يعلى، به.

٥[١٠٠٤] [التقاسيم: ٦٧٥٠] [الإتحاف: عه حب حم ١١٤٣] [التحفة: ت ٥٨٦- س ٦٠٦- س ٦٤٤-س ٦٦١- خ م دس ٨٧٣- د ٨٨٨- خ م ٩١٣- س ٩٧٦- خ ١٠٥٤- خ دت س ١١١٥- س ١٣٩٠-س ١٦٠٦]، وسيأتي: (١٠٠٥) (١٠١٨).

#### الإجبينان في تقريب وعي الربط الما





«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرَ

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ١٠٠٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ ۞ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّويلُ ، عَنْ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَالْهَرَمِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيْقِهُ كَانَ يَدْعُو (١٠ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِهُ كَانَ يَدْعُو (١٠ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَالْهَبْرِ وَالْهَبْرِ وَالْهُبُونُ (٢٠ وَالْبُحُلِ ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ » . [الخامس : ١٦]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْهَرَمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَقَظَلًا مِنْهُ

٥ [ ١٠٠٦] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي أَنيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُولِي عَمْيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَبِيّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَ وَلَا الْمُهُو ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ الْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ الْبُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ وَنْنَةِ الصَّدْرِ وَبَغْيِ الرِّجَالِ (٣) » .

<sup>0[</sup>۱۰۰۰] [التقاسيم: ۲۵۱] [الإتحاف: حب حم ۹۹۹] [التحفة: ت ۸۵۱ – س ۲۰۲ – س ۹۶۶ – س ۲۲۱ – خ م د س ۸۷۳ – د ۸۸۸ – خ م ۹۱۳ – س ۹۷۲ – خ ۱۰۵۶ – خ د ت س ۱۱۱۵ – س ۱۳۹۰ – س ۱۲۰۲]، وسيأتي برقم: (۱۰۱۸).

١٥٧/٢]٩

<sup>(</sup>١) «يدعو» في (ت): «يقول».

<sup>(</sup>٢) «والجبن» ليس في الأصل، وينظر: (١٠٠٤) من طريق حميد الطويل، عن أنس في النح مرفوعًا، به.

٥ [ ١٠٠٦] [التقاسيم: ٢٧٥٢] [الإتحاف: خز عه حب ٥٠٢٧] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠]، وتقدم برقم: (٩٩٩) وسيأتي برقم: (٢٠٢٢).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات . . . إلى آخره» وقع في (ت): «أعوذ بالله من البخل والجبن ، وأعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بالله من فتنة الصدر ، وشر الدجال» . [٢/ ١٥٨ أ].





### ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عِنْدَ شَيْءٍ يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ

٥ [١٠٠٧] أخب رَا الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ حَسَنَا وَحُسَيْنَا : «أُعِيدُكُمَا (٣) بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ (٤) مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ يُعَوِّذُ حَسَنَا وَحُسَيْنَا : «أُعِيدُكُمَا (٣) بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ (٤) مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهُمَا وَاللّهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ وَهَامَةٍ (٥) ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَةٍ (٢) » ، ثُمَّ يَقُولُ عَيْقٍ : «كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ يُعَوِّذُ بِهِ ابْنَعْهِ : إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاق » . [الخامس : ١٢]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو

٥ [١٠٠٨] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ

٥[٧٠٠٧] [التقاسيم: ٦٦٥٨] [الإتحاف: حب كم خ حم ٧٣٩٩] [التحفة: خ د ت س ق ٧٦٢٧]، وسيأتي برقم: (١٠٠٨).

(١) «الحسين» في الأصل: «الحسن»، وينظر: «الإتحاف»، «الإرشاد» للخليلي (١/ ٤٥٨).

(٢) «أبي» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٨/ ٢١٧) .

(٣) «أُعيذكما» في الأصل: «أعيذ» وفي حاشيته كالمثبت، ونسبه لنسخة، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٣) «أعيذكما» في الأصل: «المعجم الكبير» للطبراني

(٤) «التامة» في (ت): «التامات».

كليات الله التامة: وصف كلامه بالتيام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التيام ها هنا: أنها تنفع المتعوذ بها، وتحفظه من الآفات وتكفيه. (انظر: النهاية، مادة: تمم).

(٥) الهامة: كل ذات سم يَقتل ، والجمع: هوام . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .

(٦) اللامة: المصيبة بسوء. (انظر: اللسان، مادة: لم).

٥[١٠٠٨] [التقاسيم: ٦٦٥٩] [الإتحاف: حب كم خ حم ٧٣٩٩] [التحفة: خ د ت س ق ٧٦٢٥]، وتقدم: (١٠٠٧).

۱٥٨/٢]٩ ب].

XYY)

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُعَوِّذُ حَسَنَا وَحُسَيْنًا: «أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّةِ عَبُنْ لَامَّةٍ»، وَكَانَ يَقُولُ عَيَّا : «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»، وَكَانَ يَقُولُ عَيَّا : «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»، وَكَانَ يَقُولُ عَيَّا : «كَانَ أَبُوكُمَا يُعَوِّذُ التَّامَاتِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»، وَكَانَ يَقُولُ عَيْنٍ المَّاتِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ سُوَّالَ رَبِّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَتَعَوُّذَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ

٥ [١٠٠٩] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ الْحَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِنْ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ بُرَيْدُ دُبْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ بُرَيْدُ دُبْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَذْ خِلْهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا اسْتَجَارَ (١) رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا قَالَتِ النَّهُمَّ أَذِخِلُهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا اسْتَجَارَ (١) رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، إلَّا فَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجْرُهُ (٢) .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلْفَيَلَا مِنَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ التَّي لَا تَشْبَعُ النَّفْسِ الَّتِي لَا تَشْبَعُ

٥ [١٠١٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ » . بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ » . [الخامس: ١٢]

٥[١٠٠٩] [التقاسيم: ٥٥٦] [الإتحاف: حب كم حم ٣٧٨] [التحفة: ت س ق ٢٤٣]، وسيأتي: (١٠٢٩).

<sup>(</sup>١) استجار: استعاذ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جور).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٠١٠][التقاسيم: ٦٧٤٦][الموارد: ٢٤٤١][الإتحاف: حب ١١٥٥][التحفة: د ٨٨٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «نفس لا تشبع، وأعوذ بك من صلاة لا تنفع وأعوذ بك من» ليس في الأصل، وينظر: «المشيخة البغدادية» للسلفي (حديث ٢/ مخطوط) من طريق المعتمر، به.





#### ذِكْرُ اللَّهُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ عَمْرِو النَّبِيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ (١) ، وَدَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوءِ الْقَضَاء ، وَشَمَاتَة الْأَعْدَاء . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ ﴾ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [١٠١٢] أَضِرُا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَيْ الْمُنْ عَلَمٍ» عَنْ الْبَرَصِ (٣) ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ (٤٠) ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ» ٩ .

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَقَ عَلا مِنْ شَرِّ حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ

٥ [١٠١٣] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَسَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ

١ [ ٢ / ١٥٩ أ] .

٥ [ ١٠١١ ] [ التقاسيم : ٦٧٤٩ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٨١٣٩ ] [ التحفة : خ م س ١٢٥٥٧ ] .

(١) جهد البلاء: أشد أنواع المشقة والتعب. (انظر: اللسان، مادة: جهد).

(٢) من هنا إلى حديث عبد الله بن محمد الأزدي الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن من شر المحيا الذي يجب على المرء التعوذ منه الفتنة وكذلك المات» (١٠١٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٠١٢ ] [ التقاسيم: ٧٥٧ ] [ الموارد: ٢٤٤٧ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٥٤٠ ] [ التحفة : د ١١٥٩ - ١٠١٠ ] .

(٣) «البرص» في الأصل: «البرض» وهو خطأ، وينظر: «الدعاء» للطبراني (١٣٤٢) عن الفضل، به.

(٤) الجذام: مرض يصيب الأعصاب والأطراف، وقد يؤدي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها، ويقال لصاحبها: مجذوم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

١٥٩/٢]١٠ ب].

٥ [١٠١٣] [التقاسيم: ١٧٥٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٧٩] [التحفة: س ١٣٤٧ - م س ١٢٢٨٥ - التحفة: س ١٣٤٧ - م س ١٢٢٨٥ - م س ١٢٥٨٥ - م د س ق ١٣٩٨ - م د س ق ١٣٩٨ - م د س ق ١٤٥٨٠ - م د س ق ١٣٩٨ - م د س ق ١٤٥٨٠ - م د س ق ١٩٩٨ - م د س ق ١٩٥٨٠ خ م ١٩٤٢ - م د س

#### الإجبيناك فأتقر باب ويحي ارتجانا



TTT

أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ التَّعَوُّذُ مِنْهُ الْفِتْنَةَ وَكَذَلِكَ الْمَمَاتِ

٥ [ ١٠١٤] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ١٤ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ ١٤ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَبُو سَلَمَةً الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » (١٠) . [الخامس : ١٢]

### ذِكْرُ التَّعَوُّذِ الَّذِي يُعَادُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ

٥ [ ١٠١٥] أخب را ابنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَكَ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَاتِ اللّهِ التَّامَاتِ اللهِ اللَّهِ مَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّكُ (٣) » . [ [ الأول : ١٠٤]

<sup>0 [</sup> ۱۰۱۶] [ التقاسيم: ۲۰۵۹] [ الإتحاف: خز حب كم حم ۲۰۶۲] [ التحفة: م س ۱۲۲۸۶ ت ۲۰۲۸ ت ۲۰۳۹ م س ۱۲۲۸۶ م س ۱۳۹۸ م د س قر ۱۶۵۸ ت م ۲۰۸۷ م س ۱۹۸۸ م تقلم : (۱۹۹۷ ) و سيأتي : (۱۹۹۳ ) . ه [ ۲/ ۱۹۰۷ ] و سيأتي : (۱۹۹۳ ) . ه [ ۲/ ۱۹۰۷ ] .

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

<sup>0 [</sup> ١٠١٥] [ التقاسيم: ١٧٦٨] [ الإتحاف: خز عه حب كم ط حم ١٨١٨٩] [ التحفة: سي ١٢٦٢٢- سي ١٢٦٢٥ - سي ١٢٥٨٥ - د سي ١٣٥١٦ - د سي ١٣٥١٦ - د سي ١٣٥١٦ - سي ١٢٥٨٥ - د سي ١٣٥١٦ - د سي ١٣٥١٠ - د سي ١٣٥١٠ - د سي ١٣٥١٠ - د سي ١٥٥١٠ ] .

<sup>(</sup>٢) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>(</sup>٣) «يضرك» في (ت): «تضرك» ، وينظر: (٦٠١٦) (١٠١٧) (١٠٣١).





## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْتَرِزُ بِقَوْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، إِذَا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا مَرَّةً وَاحِدَةً

ه [١٠١٧] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ثَلَاثَ وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : «أَمَا قَالَ مَرَّاتٍ ، لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّبَاحِ » ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : «أَمَا قَالَ الْكِلِمَاتِ؟!» .

۱٦٠/٢] ي

٥ [ ١٠١٦] [التقاسيم: ٥٠٠] [الإتحاف: خز عه حب كم ط حم ١٨١٨٩] [التحفة: سي ١٢٦٢٢-سي ق ١٢٦٦٣- سي ١٢٧٣٥- سي ١٢٧٤٥- م سي ١٢٨٧٥- م سي ١٢٨٨٧- د سي ١٣٥١٦ سي ١٥٥١٠]، وتقدم برقم: (١٠١٥) وسيأتي برقم: (١٠١٧)، (١٠٣١).

<sup>(</sup>١) قوله : «رسول الله ﷺ : «من أي شيء؟» قال : لدغتني عقرب ، قال» ليس في الأصل ، ووقع في (س) (٣/ ٢٩٨) ، (ت) بين معقوفين ، وينظر : «الموطأ» (٢٠٠١) رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، به .

<sup>0 [</sup>١٠١٧] [التقاسيم: ٥٠١] [الموارد: ٢٣٦٠] [الإتحاف: خز عه حب كم ط حم ١٨١٨] [التحفة: سي ١٢٦٢٢ - سي ق ١٢٦٦٣ - سي ١٢٧٣٥ - سي ١٢٧٤٥ - م سي ١٢٨٧٥ - م سي ١٢٨٨٧ -د سي ١٣٥١٦ - سي ١٥٥١٠]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، (١٠١٦) وسيأتي برقم: (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) «الحسين» في الأصل، (د)، «الإتحاف»: «الحسن» وهو خطأ، وينظر: «تاريخ نيسابور» للحاكم (١/ ٤٤)، «تاريخ الإسلام» (٢٣/ ٤٤٩)، «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٨٧).

<sup>@[7/1711].</sup> 

#### الإجسِّل أَفِي تَقْرُبُ يُصِيلِكُ أَبِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم





ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مَرَاقَةً اللَّهِ مَا لَنَّفَاقِ فِي دِينِهِ وَالرِّيَاءِ فِي طَاعَتِهِ (١)

٥ [١٠١٨] أخب را أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ قَدُ الطَّمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِّ يَدْعُو (٢) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْهَرَمِ ، وَالْقَسْوَةِ وَالْعَنْلَةِ (٤) ، وَالدَّلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ (٥) ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَمْمِ وَالْبَكَمِ ، الْفَقْرِ وَالْبُحُورِ وَالْبَكَمِ ، وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ ، وَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ ٥ ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ » . [الخامس: ١٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ جَالْتَكَالَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْهِ بِسُوءِ عُمُرِهِ ٥ [١٠١٩] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِهِ قَالَ : حَدَّجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا ابْنِ مَيْمُونِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا النِّي مَيْمُونِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَجَّتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا النَّي مَيْمُونِ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْتَي أَصِيبَ فِيهَا ، وَسَمِعْتُهُ (٢) يَقُولُ بِجَمْعِ (٧) : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۱۰۱۸] [التقاسيم: ٦٧٦٠] [الموارد: ٢٤٤٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٤٠] [التحفة: ت ٥٨٦- س ١٠٦٦ س ١٦٤٤ س ١٦٦٠ خ م د س ٧٨٣- د ٨٨٨- خ م ٩١٣ - س ٩٧٦ - خ ١٠٥٤ - خ د ت س ١١١٥ - د ١١٥٩ - س ١٣٩٠ - س ١٤٢٤ - س ١٦٠٦]، وتقدم برقم: (١٠٠٤)، (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) «يدعو» ليس في (د) . (٣) «والغفلة» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) «والعيلة» ليس في الأصل، وينظر: «الدعاء» للطبراني (١/ ٤٠٠)، «الدعوات الكبير» للبيهقي (١/ ٤٥٩)، من طريق شيبان، به.

<sup>(</sup>٥) «والمسكنة» ليس في (د).

١٦١/٢] ١٠].

<sup>0[</sup>١٠١٩] [التقاسيم: ٢٧٦١] [الموارد: ٢٤٤٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٧٣١] [التحفة: د س ق ١٠٦١٧] الموارد: ١٩١٨٠].

<sup>(</sup>٦) «وسمعته» في (د): «فسمعته».

<sup>(</sup>٧) جمع : علم للمزدلفة ، وهي أحد مشاعر الحج بين منى وعرفة ، وسُميت المزدلفة جمعًا لاجتباع الناس بها ، ومنها يسن للحاج أن يلتقط الجهار . (انظر : معالم مكة) (ص٢٦٦) .





خَمْسٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ (١) سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْعُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [الخامس: ١٢]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَافَتَا اللَّهِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ الْ

٥ [١٠٢٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرًاجًا أَبَا السَّمْحِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّمْحِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّعْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : سَمِعْ أَبَا الْهَيْثَمِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَشْتَبِهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي الْحَقِيقَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ

٥ [١٠٢١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو (١) بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٥) سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التُّجِيبِيُّ ، عَنْ دَرَّاجِ

합[가/ 751 1].

(٣) لفظ الجلالة: «بالله» في (د): «بك».

<sup>(</sup>١) قوله: «البخل والجبن وأعوذ بك من» ليس في الأصل، وينظر: «سنن النسائي» (٥٤٩٧) من طريق يونس، به .

٥[ ١٠٢٠] [التقاسيم: ٦٧٥٣] [الموارد: ٢٤٣٩] [الإتحاف: حب كم ٥٢٨٣] [التحفة: س ٤٠٦٤]، وتقدم برقم: (١٠٠٥) وسيأتي برقم: (١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) «غيلان» في الأصل: «علان» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (١٦٨/١٠)، «الثقات» للمصنف (٦/ ٤٠٩).

٥[١٠٢١] [التقاسيم: ٦٧٥٦] [الموارد: ٢٤٣٨] [الإتحاف: حب كم ٥٢٨٣] [التحفة: س ٤٠٦٤]، وتقدم برقم: (١٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) «عمرو» في الأصل: «محمد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١/ ٤١٥)، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) «أخبرني» في (د): «أنبأنا».

#### الإجسَّالُ في تقريب صِيك الرجبان





أَبِي السَّمْحِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَيَعْتَدِلَانِ (١٠؟ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ» ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَيَعْتَدِلَانِ (١٠؟ وَقَالَ عَلَيْ : «نَعَمْ» (٢٠) .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الدَّيْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٠٢٢] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُيَيُّ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو : «اللَّهُ مَ اخْفِرْ لَنَا الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو : «اللَّهُ مَ اخْفِرْ لَنَا وَجِدَّنَا ۞ وَعَمْدَنَا ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي (٤) أَعُودُ بِكَ مِنْ فَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي (٤) أَعُودُ بِكَ مِنْ فَلَا وَعَلْمَ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ عَلَيْكَا إِمِنَ الْفَقْرِ عَنْهُ إِلَى الْعِبَادِ

٥ [١٠٢٣] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَالْ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ» .

[الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) «يعتدلان» في (د) «يعدلان».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٠٢١][التقاسيم: ٧٥٤][الموارد: ٢٤١٧][الإتحاف: حب كم حم ١١٩٦٠][التحفة: س ٢٨٨٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي عبد الرحمن» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

١٦٢/٢] و [ ٢/ ٢٢١ ب

<sup>(</sup>٤) «إن» ليس في (د).

٥ [١٠٢٣] [التقاسيم: ٦٧٥٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧١٤] [التحفة: س ١١٧٠٦ ـ د سي ١١٧٥٨] [التحفة: س ١١٧٠٦ ـ د سي





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلْقَيَّلًا مِنَ الْجُوعِ وَالْخِيَانَةِ (١)

٥ [١٠٢٤] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٠٤ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيِّلِاً : «اللَّهُمَّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٤ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيِّلاً : «اللَّهُمَّ عَنِ ابْنِي عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٤ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَيِّلاً : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (٢) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (٢) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (٢) . النَّامَ الْمُعْرَانَةُ (٣) .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ عُلْفَظًا مِنْ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا أَوْ يَظْلِمَهُ أَحَدُ

٥[١٠٢٥] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَالْفَاقَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَنْ أَظْلِمَ أَنْ أَظْلِمَ أَنْ أَظْلِمَ أَنْ أَظْلِمَ أَنْ أَظْلُمَ».

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث أحمد بن حمدان التستري الواقع تحت ترجمة: «ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من سوء الجوار في العقبي به يتعوذ منه» (١٠٢٨) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٠٢٤] [التقاسيم: ٦٧٦٢] [الموارد: ٢٤٤٤] [الإتحاف: حب ١٨٥٢٠] [التحفة: د س ١٣٠٤٠-ق ١٤٢٩٦].

١[٢/٣٢١]].

<sup>(</sup>٢) الضجيع: الصاحب. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضجع).

<sup>(</sup>٣) البطانة: ضد الظَّاهرة، وأصله في الثوب فاتسع فيها يستبطن الرجل من أمره. (انظر: مجمع البحار، مادة: بطن).

٥ [١٠٢٥] [التقاسيم: ٦٧٦٢] [الموارد: ٢٤٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٦٦] [التحفة: س ق ١٢٣٥ - دس ١٣٣٨٥]، وتقدم برقم: (٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) «قال : حدثنا» في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبانا».

<sup>(</sup>٦) «من» ليس في (د).

#### الإجسَّالِ فَيْ تَقَرِّئِ بِصِيدِي الرِّجْبَانَ





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ عَلَىٰ الْمُنَاقَشَةِ عَلَىٰ جِنَايَاتِهِ فِي الْمُنَاقَشَةِ عَلَىٰ جِنَايَاتِهِ فِي الْمُقْبَىٰ ، وَالْوُقُوعِ فِي الْمُثَالِهَا فِي الدُّنْيَا

٥ [١٠٢٦] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْعُو؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ » . [الخامس : ١٦]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا وَصَلَهُ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ

٥ [١٠٢٧] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثِينِي بِشَيْءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : حَدِّثِينِي بِشَيْءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ » .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ عَلَقَطَلاً مِنْ مُن سُوءِ الْجِوَارِ فِي الْعُقْبَى بِهِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ

٥ [١٠٢٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوسَى التَّسْتَرِيُّ بِعَبَّادَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَـ وُ ، عَـنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ

١٦٣/٢]٠

٥ [١٠٢٦] [التقاسيم: ٦٧٦٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٥٨] [التحفة: م د س ق ١٧٤٣٠ س ١٧٤٣٠] التحفة: م د س ق ١٧٤٣٠ س

٥[١٠٢٧] [التقاسيم: ٦٧٦٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٥٨١] [التحفة: م د س ق ١٧٤٣٠ س ١٧٦٧٩]، وتقدم: (١٠٢٦).

합[7/37/1].

٥ [١٠٢٨] [التقاسيم: ٦٧٦٥] [الموارد: ٢٠٥٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٥٢١] [التحفة: سر ١٣٠٥٤].





أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فَي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فَي دَارِ الْمُقَامَةِ ؛ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ (١) يَتَحَوَّلُ (٢) .

#### ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا (٣) أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَارَ بِهِ مِنَ النَّارِ

٥ [١٠٢٩] أخبى الْجُنَيْدِ - إِمْ لَاءَ (٤) بِبُسْتَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ (٥) ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ وَ١٠ ] أَجُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ وَالْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّة ، وَمَنِ السَّارِ اللَّهُمَ أَدْخِلُهُ الْجَنَّة ، وَمَنِ السَّارِ عَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ » . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ ٱلشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْإِنْسَانُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا

٥ [١٠٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٦) عِيسَى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن قَالَ : "مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا (٧) النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا (٧)

<sup>(</sup>١) «البادية» في الأصل: «البادي» ، وينظر: «جزء حديث أبي سعيد الأشج» (٦٨) عن أبي خالد ، به .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر الاستحباب للمرء أن يكثر سؤال ربه جل وعلا دخول الجنة وتعوذه به من النار في أيامه ولياليه. أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل، قال: حدثنا أبو كريب [٢/ ١٦٤ ب]، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثنا بريد بن أبي مريم: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه: «ما سأل رجل مسلم الجنة ثلاث مرات إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاث مرات إلا، قالت النار: اللهم أجره» وضرب عليه، وسبق: (١٠١٠،١٠٠).

نهاية هذا الحديث آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) «ربها» في الأصل: «ربه».

٥ [٢٠٢٩] [التقاسيم: ٤٩٤] [الموارد: ٢٤٣٣] [الإتحاف: حب كم حم ٣٧٨] [التحفة: ت س ق ٢٤٣]، وتقدم برقم: (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) «إملاء» ليس في (د) . (٥) بعد «قتيبة» في (ت) : «بن سعيد» .

<sup>1 [1/07/1]</sup> 

<sup>0[</sup>١٠٣٠][التقاسيم: ٥٠٤][الموارد: ٢٣٥٣][الإتحاف: حب كم حم ٢٣١٩][التحفة: دسي ق ٢٠٠٤]. (٦) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٧) «وأنا» من (د) ، وينظر : «السنن الكبرئ» للنسائي (٩٩٥٨) عن علي بن خشرم ، به .

### الإخبينان فاتقر لا بُحِيك الرجبان



7

عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَحَلَ الْحَاتَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَحَلَ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَحَلَ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّا لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّاتِ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَذُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَدْفَعُ (٢) الْقَضَاءَ السَّابِقَ

٥ [١٠٣١] أخب رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عُبَدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا لُذِغَ (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ ﴿ حِينَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا لُذِغَ (٣) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ ﴿ حِينَ أَمُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّكَ » .

قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٤) إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنَّا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهَا. [الأول: ٢]

قَالُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهُ: «مَا ضَرَكَ» أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ مَا قُلْنَا لَمْ يَـضُرَّكَ أَلَـمُ اللَّـدْغِ، لَا أَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي قَالَ يَدْفَعُ قَضَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : «أبوء بنعمتك على» من (د) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) «يدفع» أمامه في حاشية الأصل: «يرفع»، ونسبه لنسخة.

<sup>0[</sup>١٠٣١] [التقاسيم: ٤٩٩] [الإتحاف: خز عه حب كم ط حم ١٨١٨٩] [التحفة: سي ١٢٦٢٢-سي ق ١٢٦٦٣- سي ١٢٧٣٥- سي ١٢٧٤٥- م سي ١٢٨٧٥- م سي ١٢٨٨٧- د سي ١٣٥١٦ سي ١٥٥١٠]، وتقدم برقم: (١٠١٥)، (١٠١٦)، (١٠١٧).

<sup>(</sup>٣) «لدغ» كأنه في الأصل: «لديغ»، وينظر: «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٧١٢) من طريق سهيل، به.

١٦٥/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «أبو هريرة» وقع في الأصل : «أبا هريرة» ، وهو خلاف الجادة .



# الاَحِاكِ يُنْ لِمِنْ مِنْ مِنْ إِلَى الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْمَالِمَةِ الْمِنْ اللَّهِ الْحَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَشَارِ بِالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْتَشِيرِ فِيمَا يَسْتَشِيرُهُ فِيهِ

٥ [١٠٣٢] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّعِيُّ قَالَ : «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » . [الأول: ٩٢]

تَفَرَّدَ بِهِ أَسْوَدُ ، عَنْ شَرِيكٍ .

\* \* \*







## ٨- كالملكيكارة

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ

ه [١٠٣٣] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَا (١) : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، أَنَّ أَبَا كَبْشَةَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ يَقُولُ : قَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَدُّدُوا (٣) وَقَارِبُوا (٤) ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » . [الأول: ٢]

قَالَ أَبُومَامُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِمَّا ذَكَوْنَا (٥) فِي كُتُبِنَا ؛ أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ الاسْمَ بِالْكُلِّيَةِ عَلَى جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءِ ، يُطْلَقُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْء ، يُطْلَقُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْء عَلَى جُزْء مِنْ أَجْزَاءِ هَيْ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمُحَافِظُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا ذَكَوْنَاهُ ، وَحَبَرُ اللّهُ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَوْنَاهُ ، وَحَبَرُ اللّهُ عِلْ دُونَ (٨) الْعَمَلِ بِهِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَوْنَاهُ ، وَحَبَرُ اللّهُ عِنْ تَوْبَانَ خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ ، فَلِذَلِكَ تَنَكَّبْنَاهُ .

٥ [٢٠٣٣] [التقاسيم: ١١] [الموارد: ١٦٤] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٤٨٦] [التحفة: ق ٢٠٨٦].

<sup>(</sup>١) «قالا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «قال» في الأصل: «قال: قال».

<sup>(</sup>٣) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه . (انظر: النهاية ، مادة: سدد) .

<sup>(</sup>٤) المقارية: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير . (انظر: النهاية ، مادة: قرب) .

<sup>(</sup>٥) «ذكرنا» في (ت): «نقول».

<sup>(</sup>٦) بعد «والوضوء» في (ت): «جزء».

<sup>(</sup>٧) قوله: «أوقع ﷺ» من (ت).

<sup>(</sup>A) قوله: «المقردون» وقع في الأصل: «المفرد».





#### ١- بَـابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ

### ذِكْرُ حَطِّ (١) الْخَطَايَا وَرَفْع الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

٥ [١٠٣٤] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ١٠ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو (٢) اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (٣) قَالَ ١٠ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو (٢) اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (٣) عَلَى الْمَكَارِهِ (٤) ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » . [الأول: ٢]

قَالَ الوَصْمَ : مَعْنَاهُ الرِّبَاطُ مِنَ الذُّنُوبِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْخَبَرَ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ المُن يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٥ [١٠٣٥] أَضِرُا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذِ الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) حط: أنزل وألقى . (انظر: النهاية ، مادة : حطط) .

٥ [١٠٣٤] [التقاسيم: ١٢] [الإتحاف: خز حب ط حم ١٩٣١٨] [التحفة: م س ١٤٠٨٧ - م ت ١٣٩٨١ - ت ١٣٩٨]. ت ٢٨٢].

<sup>☆[ 7 /</sup> アアノ 1].

<sup>(</sup>٢) المحو: ذهاب أثر الشيء . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : محا) .

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٤) المكاره: جمع المكره، وهو: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. (انظر: النهاية، مادة: كره).

<sup>(</sup>٥) الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة، أي: أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله. (انظر: النهاية، مادة: ربط).

٥ [ ١٠٣٥ ] [ التقاسيم : ١٣ ] [ الموارد : ١٦١ ] [ الإتحاف : حب ٢٧١٢ ] .



مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ : «أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ : «أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخُطَايَا وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟» قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْخَطَايَا وَيُكَفِّرُ وَهَاتِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكَ (٣) الرَّبَاطُ ١٤٠٠ . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِالْوُضُوءِ ، وَخُرُوجِ الْمُتَوَضِّئِ نَقِيًّا مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ

٥ [١٠٣٦] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَكْدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ : الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، حَرَجَتْ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَو : الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، حَرَجَتْ مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ حَطِيعَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَإِذَا عَسَلَ يَدُوهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ حَطِيعَةٍ بَطَشَتْهَا (٥) يَذَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، قَلْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، كَالُول : ٢] حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ . . [الأول : ٢]

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَ عَلَا مَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُتَوَضِّيِ بِوُصُوئِهِ وَصَلَاتِهِ هَ وَ الله عَنْ وَحُدُ مَغْفِرَةِ الله جَلَقَ الله عَنْ الْمُنْصَادِيُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ وَ الْمُعَدِدُ مَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «سلمة» في الأصل: «مسلم»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٨٩)، «الثقات» للمصنف (٩/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «فذلك» في (د) : «فذلكم» .

 <sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».
 ١٦٦/٢٦ ب].

٥ [ ١٠٣٦] [ التقاسيم: ١٤] [ الإتحاف: مي خزطح حب طحم ١٨٠٦٠] [ التحفة: م ت ١٢٧٤٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو مع» وقع في الأصل: «ومع» ، وينظر: «الموطأ» (٧٥) رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، به .

<sup>(</sup>٥) البطش: العمل والاكتساب. (انظر: المشارق) (١/ ٨٨).

합[٢/٧٢١]].

٥[١٠٣٧] [التقاسيم: ١٥] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٣٦٤٧] [التحفة: م ٩٧٨٧ - م س ق ٩٧٨٩ - م





مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، فَجَاءَهُ الْمُوَّذِّنُ فَآذَنَهُ (١) بِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا أَثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَأَحَدُّ ثَنَّكُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَأَحَدُّ ثَنَّكُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَأَحَدُّ ثَنَّكُمُ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمَا (٢) حَدَّثُكُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَأُحَدِّ ثَنَّكُمُ عَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَمَا اللَّهِ لَمَا مِنِ امْرِئِ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يُصلِّي الصَّلَاةَ ؛ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ عَلَى يَقُولُ : «مَا مِنِ امْرِئِ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يُصلِّي الصَّلَاةَ ؛ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْرَى حَتَّى يُصلِّيهَا». قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَأَقِيمِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأَخْرَى حَتَّى يُصلِّيهَا». قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفَا مِنَ ٱلَيُ لِيَّ إِنَّ ٱلْخُصَلَاتِ يُ يُدُهِبُنَ ٱلسَّيِعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَى لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَاثَةَ الْإِنَّمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّىٰ كَمَا أُمِرَ ۩

٥ [١٠٣٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ (٤) الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِ أَنَّهُم عَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَاسِلِ (٢) فَفَاتَهُمُ الْعَدُقُ ، وَأَبْطَنُوا (٧) ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ

<sup>=</sup> ۱۹۷۹ - (س) ق ۹۷۹۲ - خ م س ۹۷۹۳ - خ م د س ۹۷۹۶ - م ۹۷۹۲ - خ م س ۹۷۹۷ - د ۹۷۹۹ - م ۹۷۹۱ - م ۹۷۹۱ - م ۹۷۹۱ - م ۹۸۳۳ ] ، وتقدم برقم : (۳۲۰) وسیأتی برقم : (۱۰۶۰) ، (۱۰۵۳) ، (۱۰۵۵) .

<sup>(</sup>١) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: أذن).

<sup>(</sup>٢) «لما» في (ت) : «ما» .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى : ﴿ وَأَقِم ﴾ في الأصل : «أقم» ، وهو خلاف التلاوة .

۱٦٧/٢] و [ ۲/ ۱۲۷

٥ [١٠٣٨] [التقاسيم: ١٦] [الموارد: ١٦٦] [الإتحاف: مي حب حم ٤٣٧٥] [التحفة: س ق ٣٤٦٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: «محمد بن» ليس في (د) ، وأثبته حسين أسد في تحقيقه لـ (د) بالمخالفة لأصليه الخطيين.

<sup>(</sup>٥) «اللخمي» ليس في الأصل ، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) السلاسل: ماء لبني جذام، وهي اليوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، شرق ميناءي الوجه وضبا. وكانت غزوة السّلاسل في جمادئ الآخرة سنة ثمان من الهجرة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٧) «وأبطئوا» في (س) (٣/ ٣١٧): «فرابطوا».



سُفْيَانَ (١): يَا أَبَا أَيُّوبَ ، فَاتَنَا الْعَدُوُّ الْعَامَ! وَقَدْ أُحْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ خُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (٢): يَا ابْنَ أَخِي ، أَذَلُّكَ عَلَىٰ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ الْأَرْبَعَةِ خُفِرَ لَهُ دَنْبُهُ ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (٢): يَا ابْنَ أَخِي ، أَذَلُكَ عَلَىٰ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ تَوضَّا كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّىٰ كَمَا أُمِرَ ، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: نَعَمْ . [الأول: ٢]

قَالَ البَّمَامَ : الْمَسَاجِدُ الْأَرْبَعَةُ: مَسْجِدُ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدُ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَغَزَاهُ السَّلَاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ ، وَغَزَاهُ السَّلَاسِلِ (٥) كَانَتْ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ ، وَغَزَاهُ السَّلَاسِلِ (٥) كَانَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿١٤ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ

ه [١٠٣٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ بْنَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَبَانٍ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَاتَقَالًا ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةُ (٢) لِمَا بَيْنَهُنَّ » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَالَتَكَالَا إِنَّمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا

٥ [١٠٤٠] أخبن البُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ،

(٢) قوله: «أبو أيوب» ليس في الأصل.

(١) قوله: «بن سفيان» ليس في الأصل.

(٤) «وغزاة» في (ت) : «وغزوة» .

(٣) «أكذلك» في (د) : «أكذاك» .

(٥) قوله : «وغزاة السلاسل» وقع في (ت) : «وغزوة ذات السلاسل».

합[가시/1].

٥ [ ١٠٣٩] [ التقاسيم : ١٧] [ الإتحاف : حب عه ١٣٦٤٨ ] [ التحفة : م س ق ٩٧٨٩ - م ٩٧٨٧ - م ٩٧٩١ - ( ٩٧٩٠ - م ٩٧٩١ ) . (س) ق ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٧ - د ٩٧٩٩ ] .

(٦) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر: النهاية ، مادة : كفر) .

٥ [١٠٤٠] [التقاسيم: ١٨] [الإتحاف: حب ١٣٧١٤] [التحفة: م ٩٧٨٧ - م س ق ٩٧٨٩ - م ١٩٧٩ -





قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئِ مُسْلِم تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَحُشُوعَهَا وَلَكُومَهَا وَرُكُوعَهَا وَحُشُوعَهَا وَلَكُومَهَا وَرُكُوعَهَا وَحُشُوعَهَا وَلَا مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْتُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ وَخُشُوعَهَا وَلَا لَا لَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُمْ مَبْلَغَ وُضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، نَسْأَلُ اللَّهَ الْوُصُولَ إِلَىٰ ذَلِكَ

٥ [١٠٤١] أخبرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ: «تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ» . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ تُعْرَفُ فِي الْقِيَامَةِ بِالتَّحْجِيلِ (٢) بِوُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا

٥ [١٠٤٢] أَضِعْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ

﴿[٢/٨٢١ب].

합[7/ P / 1 1].

(٢) التحجيل: بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. (انظر: النهاية، مادة: حجل).

<sup>(</sup>١) الطهور: بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهربه. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

٥ [ ١٠٤١] [ التقاسيم : ١٩] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨٨١] .

٥[١٠٤٢] [التقاسيم: ٢٠] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٩٣٢] [التحفة: خت ١٣٣٥٦ - م ق ١٣٣٩ - م ق ١٣٣٩ - م ١٤٣٨ - م ١٤٣٨ - م ١٤٣٨ - م ١٤٠٥٨ - م ١٤٦٤ - م ١٤٦٤ - م ١٤٦٤ - م ١٤٦٤٣ - م ١٤٦٤٣ )، وسيأتي برقم: (١٠٤٤)، (٣١٧٤)، (٧٢٨٧)، (٧٢٨٧).



فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ (١) أَنْتُم وَا أَنْتُمْ وَا أَنْتُمْ وَا اللَّهِ، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ (٢)؟! قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ (٣) أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ (٤) عَلَى الْحَوْضِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ (٤) عَلَى الْحَوْضِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْكَانَتْ لِرَجُلِ حَيْلٌ غُرُ (٥) كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْكَانَتْ لِرَجُلِ خَيْلٌ غُرُ (٥) مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَا يَعْرِفُ حَيْلُهُ؟ »، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُولًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَيْدَادَنَّ (٨) رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ النِّالُ ، أَنَادِيمِمْ: أَلَا هَلُمَ مَلُ الْأَولَ: ٢٤ إِنَّهُمْ قَذْ بَدِيمُ الْعَلَامَةِ عُلَا مُنَاتُولُ : فَسُحْقًا، فَسُحُقًا، فَسُحِقًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ مَنْ مُنْ مُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ مُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْولُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْم

قَالَ الْمِعْتَةُ الْإِسْتِقْنَاءُ يَسْتَحِيلُ فِي الشَّيْءِ الْمَاضِي، وَإِنَّمَا يَجُورُ الْإِسْتِقْنَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَحَالُ الْإِنْسَانِ فِي الْإِسْتِقْنَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ إِذَا اسْتَقْنَى فِي الْإِنْسَانُ كَفَرَ، إِيمَانِهِ: فَضَرْبٌ مِنْهُ طَلْقٌ (٩) مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَضَرْبٌ آخَرُ إِذَا اسْتَقْنَى فِيهِ الْإِنْسَانُ كَفَرَ، إِيمَانِهِ: فَضَرْبٌ مِنْهُ طَلْقٌ (٩) مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَضَرْبٌ آخَرُ إِذَا اسْتَقْنَى فِيهِ الْإِنْسَانُ كَفَرَ، وَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي لَا يُجَوِّرُ ذَلِكَ فَهُو: أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ، وَمَلَا يُكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّالِ، وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ ؟ فَالْوَاجِبُ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّالِ، وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ؟ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ حَقًّا، وَمُؤْمِنٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَقًّا (١٠)، فَمَتَى مَا اسْتَثْنَى فِي هَذَا كَفَرَ.

<sup>(</sup>١) الود: التمنى. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ودد).

<sup>(</sup>٢) «إخوانك» في (ت): «بإخوانك» . (٣) «أنتم» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٤) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٥) الغر: بياض في وجه الفرس، وذلك مما يحسنه ويزينه . (انظر: جامع الأصول) (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) دهم : جمع أدهم ، وهو : الأسود . (انظر : اللسان ، مادة : دهم) .

<sup>(</sup>٧) البهم: جمع بهيم، وهو: الذي لا يخالط لونه لون سواه. (انظر: النهاية، مادة: بهم).

<sup>(</sup> ٨ ) الذود : الطرد والدفع . (انظر : النهاية ، مادة : ذود ) .

١٦٩/٢]. (٩) «طلق» في الأصل: «يطلق».

<sup>(</sup>١٠) بعد «حقا» في الأصل: «فهي ما استثنى».





وَالضَّرْبُ الثَّانِي: إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: أَنْتَ (١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة، وَيُوثُونَ الزَّكَاة، وَهُمْ فِيهَا خَاشِعُونَ (٢)، وَعَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ؟ فَيَقُولُ: أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَيَسْتَثْنِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ وَالْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرِ حَيْثُ قَالَ يَكِيدُ : ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ﴾ أَنَّهُ عَيْلِيْ ذَخَلَ بَقِيعَ الْغَرْقَادِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ يُسُلِمُونَ فَيَلْحَقُونَ بِكُمْ ، عَلَى أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنَ اللّهُ عَلَى أَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهَا تَتَوَضَّأُ لِصَلَاتِهَا

٥ [١٠٤٣] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةَ : «تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ سِيَّمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةَ : «تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ سِيَّمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدِ عَنْ أَبِي مَالِكِ اللَّهِ عَلَيْهِ . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «أنت» في الأصل: «إنك».

<sup>(</sup>Y) «خاشعون» في الأصل: «خاشعين».

<sup>@[</sup>Y\·VI]].

<sup>(</sup>٣) «لقوله» في (ت): «كقول الله».

<sup>(</sup>٤) بعد قول أبي حاتم في الأصل: «ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا. أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا حماد بن كامل بن طلحة بن سلمة [كذا، والصواب: كامل بن طلحة، قال: حدثنا حماد بن سلمة]، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود، أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «غر [٢/ ١٧٠ ب]، محجلون، بلق من آثار الطهور»». وضرب عليه، وسيأتي: (٧٢٨٤).

٥ [١٠٤٣] [التقاسيم: ٢١] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٨١].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ يَكُونُ لِلْمُتَوَضِّئِ فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغَ وُضُوئِهِ فِي الدُّنْيَا

٥ [١٠٤٤] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : مَذْ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نَعْيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ ﴿ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ نُعْيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأً ، فَغَسَلَ ﴿ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأً ، فَغَسَلَ ﴿ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَكِبُونَ (١) ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلُ الْمُنْ كِبَيْنِ (١) ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى السَّاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَلَى السَّاقَاعَ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ وَالْمُواءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُولِي الْمُولَ : «إِنَّ أَمْتِي مَعْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى السَّالِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّالَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ

٥[٥١٠٤] أخب را ابْنُ قُتَيْبَة بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْدِبْ نِ نُفَيْدٍ ، ابْنُ وَهْبٍ ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بْنَ صَالِح يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُدَّامَ أَنْفُ سِنَا ، نَتَنَاوَبُ الرَّعْيَةَ - رِعْيَةَ إِلِإِبلِ ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُ بُ إِلِنَا ، فَكُنْتُ عَلَى رِعْيَةِ الْإِبلِ ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُ بُ النَّاسَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا أُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ عَيْرَكَعُ رَكُعْتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِ مَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِةِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ » (٢) ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا أَجْوَدَ (٣) هَذِهِ!

٥[١٠٤٤] [التقاسيم: ٢٢] [الإتحاف: طح حب حم ٢٠٠٤] [التحفة: م ق ١٣٣٩٩ - م ١٤٠٠٨ - ق ١٤٠٣٤ - م ١٤٠٥٧ - خ م ١٤٦٤٣]، وتقدم: (١٠٤٢) وسيأتي: (٧٢٨٩).

<sup>@[7/17/1]。</sup> 

<sup>(</sup>١) المنكبان: مثنى منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، الجمع: مناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

٥ [٥٥٥] [التقاسيم: ٢٣] [الإتحاف: خزحب كم حم عه ١٣٨٦٢] [التحفة: م دس ٩٩١٤ - د ٩٩٧٤]. ه [٢/ ١٧١ ب].

<sup>(</sup>٢) أوجب: فعل فعلًا وجبت له به الجنة . (انظر: النهاية ، مادة : وجب) .

<sup>(</sup>٣) الأجود: الأكرم. (انظر: اللسان، مادة: جود).





فَقَالَ رَجُلٌ: الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُ وَعُمَ رُبْنُ الْخَطَّابِ، قُلْتُ: مَا هُ وَ يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ آنِفَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: «مَا مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوفِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فَتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الظَّمَانِيَةُ لَهُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ.

قَالَ البُوحَاتِم: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ، وَإِنَّمَا اعْتِمَادُنَا عَلَىٰ هَذَا الْإِسْنَادِ الْأَخِيرِ ؛ لِأَنَّ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ ﴿ .

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّرًا عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ

٥ [١٠٤٦] أخبرنا (١٠٤٦) أخبرنا (١٠٤٠) أخبرنا (١٠٤٠) أخبرنا (١٠٤٠) أخبرنا (١٠٤٠) أخبرنا أبُو عَاصِم الْحَمَدُ بن مَحَمَّدُ بن صَالِحِ بن ذَرِيح بِعُكْبَرَا (١٠٤٠) الْحَمَن بن ذَكْوَانَ ، عَن أَحْمَدُ بن جَوَّاسِ الْحَنفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَن (٣) الْحَمَن بن ذَكْوَانَ ، عَنْ سَلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاء (٤) ، عَن إبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «مَنْ بَاتَ سَلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاء (٤) ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا (٥) بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكُ ، فَلَمْ (١) يَسْتَيْقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَلَانِ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا » .

요[ ٢ / ٢٧١ ]]

٥ [ ١٠٤٦] [ التقاسيم : ١٨٩ ] [ الموارد : ١٦٧ ] [ الإتحاف : حب ١٠٠١ ] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «بعكبرا» في (د): «بعكبراء» بالمد، وكلاهما جائز، وينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٢) (١٤٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «عن» في (ت): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «عطاء» في (د): «عاصم» وهو خطأ، وصوبه حسين سليم أسد في تحقيقه لـ (د) بالمخالفة لأصليه الخطيين، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «طاهرًا» في (د): «على طهارة».

<sup>(</sup>٦) «فلم» في (د): «فلا».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ (١) عَلَىٰ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا كَعَقْدِهِ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِهِ (٢) عِنْدَ النَّوْمِ

ه [١٠٤٧] أخبر ناعبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْحَدَّثَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : لَا أَقُولُ الْيُوْمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ لَلَهِ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ (٣) بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ .

<sup>(</sup>١) العقد: الشد والربط. (انظر: اللسان، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٢) قافية الرأس: القفا. وقيل: مؤخره. وقيل: وسطه، أراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شدّ عليه شدادًا وعقده ثلاث عقد. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

٥ [١٠٤٧] [الموارد: ١٦٨] [الإتحاف: حب حم ١٣٨٧].

١٧٢/٢]٥ [٢/٢٧١ ب].

<sup>(</sup>٣) تبوّ المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بوَّأه الله منزلًا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٥) قوله: «رجل من أمتى يقوم» وقع في (د): «يقوم الرجل من أمتي».

<sup>(</sup>٦) «وعليه» في الأصل: «وعليكم»، وينظر: «مسند أحمد» (٢٩/ ٣٢٩) من طريق ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٧) «فإذا» في (د): «وإذا».

<sup>(</sup>٨) «للذي» في (د): «للذين».

<sup>(</sup>٩) «ليسألني» في (د): «يسألني».

<sup>(</sup>١٠) ينظر مكررًا: (٢٥٥٥).





### ٢- بَـابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِهِ ١

٥ [١٠٤٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتانِ (١) فِي صَفْقَة رِبّا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْبَاغِ النُّوضُوءِ. وَنُ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتانِ (١) فِي صَفْقَة رِبّا، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْبَاغِ النُّوضُوءِ.

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ لِلْمُتَوَضِّئِ، مَعَ الْقَصْدِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

٥ [١٠٤٩] أخب را أخمدُ بن علِيٌ بن الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بن يُونُسَ ، قَالَ : يَحْيَى بن سُلَيْم ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِم بن لَقِيطِ بن صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ (٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَقَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَقَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَقَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِيهِ مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (٣) فَصُنِعَتْ ، وَأَتَنْنَا بِقِنَاعٍ - وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ التَّهُ عِيهِ التَّهُ عَلَيْمَ أَمْرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ (٣) فَصُنِعَتْ ، وَأَتَنْنَا بِقِنَاعٍ - وَالْقِنَاعُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَنْمَهُ إِلَى الْمُولُ اللَّهِ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ (٥) وَمُعَهُ سَخْلَةُ تَيْعَوْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَوْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ عَنْمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَوْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَوْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَوْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَصَاحِ وَالْمَعُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَوْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

١٧٣/٢] ١٠٠

<sup>8[7/4/1].</sup> 

٥ [ ١٠٤٨ ] [ التقاسيم : ١٣٥٥ ] [ الموارد : ١٦٣ - ١١١١ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٢٨٠ ] ، وسيأتي برقم : (٥٠٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) صفقتان: مثنى صفقة ، والمراد: بيعتان . (انظر: النهاية ، مادة : صفق) .

٥[١٠٤٩] [التقاسيم: ٤٣٣٧] [الموارد: ١٥٩] [الإتحاف: مي خز جا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤١] [التحفة: دت س ق ١١١٧٢]، وسيأتي برقم: (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) «المنتفق» في الأصل: «المنفق» ، وينظر: «سنن أبي داود» (١٤٣) من طريق يحيي بن سليم ، به .

<sup>(</sup>٣) «بخزيرة» في الأصل: «بخريزة» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم جاء» وقع في الأصل: «فجاء».

<sup>(</sup>٥) «مع» في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٦) ضبب في الأصل على : ﴿ ﷺ ولم يتمها .

<sup>(</sup>٧) «رفع» في (د): «دفع».

<sup>(</sup> A ) قوله : «رسول الله» ليس في الأصل .



وَلَمْ يَقُلْ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ - أَتَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا عَلَيَّ ( ) فَقَالَ : ﴿ لَا تَحْسِبَنَ - أَتَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا عَنَمَا مِائَةً لَا تَزِيدُ ، فَإِذَا ( ) وَلَـدَتْ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ - أَتَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا عَنَمَا مِائَةً لَا تَزِيدُ ، فَإِذَا ( ) وَلَـدَتْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا ، وَلَهَا صُحْبَةً ، شَيْءٌ ، قَالَ : «فَطَلِّهُ إِذَنْ » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا ، وَلَهَا صُحْبَةٌ ، قَالَ : «عِظْهَا ، فَإِنْ يَكُ فِيهَا حَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ( ) ضَرْبَكَ أَمَتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ يَكُ فِيهَا حَيْرُ فَسَتَقْبَلُ ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ( ) فَلَا تَصْرِبْ ظَعِينَتَكَ ( ) فَاللَّهُ مَوْ بَكَ أَمْتَكَ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ ، قَالَ ( ) : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ( ) ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ﴿ ) . ( ) الناك : ١٥ ]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

٥ [١٠٥٠] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَكْة إِلَى الْمَدِينَة ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عِجَالٌ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ (\*) تَلُوحُ (^^) لَمْ يَمَسَهَا الْعَصْرِ ، فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عِجَالٌ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ (\*) تَلُوحُ (^^) لَمْ يَمَسَهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدُ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (\* (\*) . [الأول : ٧٧]

<sup>(</sup>١) «على» في (د): «علينا». (٢) «فإذا» في الأصل: «فما».

<sup>(</sup>٣) «وفي» في الأصل: «في» بدون واو ، وينظر: (٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) الظعينة: المرأة ، والجمع: الظُّعُن ، والظعائن ، والأظعان . (انظر: النهاية ، مادة: ظعن) .

<sup>(</sup>٥) «قال» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٦) التخليل: إدخال الشيء في خلال الشيء، وهو وسطه. والمراد: تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: خلل).

<sup>@[</sup>Y\3YI]].

٥ [ ١٠٥٠ ] [ التقاسيم : ١٣٥٦ ] [ التحفة : م د س ق ١٩٩٣ ] .

<sup>(</sup>٧) الأعقاب: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم. (انظر: النهاية، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٨) تلوح: تظهر. (انظر: مجمع البحار، مادة: لوح).

<sup>(</sup>٩) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠٨٦) لابن حبان، وعزاه: للدارمي (٧٣٣)، ابن خزيمة (١٦١)، الطحاوي (١/ ٣٨، ٣٩)، أحمد (١١/ ٨٢، ٤١٣، ٤١٣)، أبي عوانة (٦١٧، ٦١٩، ٦٨١).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ فِي وُضُوئِهِ الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ دُونَ الْغَسْلِ

٥ [ ١٠٥١] أخب را الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ أَبِي طَالِبِ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ قَالَ : صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ثُمَّ دَحَلَ الرَّحَبَةَ ، فَدَحَلْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا بِوَضُ وَ الْ بُنَاءُ الْغُلَامُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ثُمَّ دَحَلَ الرَّحَبَة ، فَدَحَلْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا بِوَضُ وَ الْفُلَامُ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتِ (٢) ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَسَارِهِ ، فَعَسَلَهَا ثَلَاثَ ، مُرَّاتٍ ، غَسَلَ كَفَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ إِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، مَا عَشَلَ كَفَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، مَا عَمَثَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَيُ الْإِنَاءِ فَعَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، عَمَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، عُمَّ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَحْرَجَهَا فَعَسَلَ الْأُخْرَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى فَعَسَلَهُا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَحْرَجَهَا فَعَسَلَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ أَدْخُولَ يَدَهُ وَي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَحْرَجَهَا فَعَسَلَ الْأُخْورَى ، ثُمَّ أَدْ فَرُوء وَلُو اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ الْ يَعْفُونُ الْتُو الْعُلَلَ الْعُولِ اللَّهُ الْعُرْجُهُ الْمُواء الْنَاء الْمُ أَدْخُلُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْعُلَى الْمُواء الْمُواء اللَّهُ الْمُواء الْمُواء الْمُواء الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَى الْمُواء الْمُعْتَلَى الْمُواء الْمُواء الْمُواء الْمُواء الْمُعَلَى الْمُواء الْمُعَلِي الْ

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَمْسَحُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رِجْلَيْهِ فِي وُضُوئِهِ ۩

٥ [ ١٠٥٢] أَخْبِ مِنْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،

<sup>0[</sup>۱۰۰۱][التقاسيم: ۲۰۸۱][الموارد: ۱۰۱][الإتحاف: مي خزجا البزار حب طح قط حم عم ١٤٥٥٦] [التحفة: (د) س ١٠٧٥- د ١٠١٩٨- د (ت) س ١٠٢٠٣- ت س ١٠٢٠٥ ق ١٠٢٠٦- د ١٠٢٢٢- دت س ١٠٣٢١- ت س ١٠٣٢٢- ق ١٠٣٢٤]، وسيأتي: (١٠٥١) (١٠٧٤) (١٣٣٥) (١٣٣٦) (٥٣٦٠).

۵[۲/ ۱۷٤ ب].

<sup>(</sup>١) الوضوء: الماء الذي يُتَّوضأ به . (انظر: النهاية ، مادة : وضأً) .

 <sup>(</sup>٢) الطست: الإناء الكبير المستدير من النحاس أو نحوه ، ويقال له أيضا: الطشت. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: طست).

<sup>@[</sup>Y\ovr 1].

٥ [ ١٠٥٢ ] [ التقاسيم: ٦٠٨٢ ] [ الموارد: ١٥٢ ] [ الإتحاف: خز طح حب حم عم ١٤٧٨٢ ] [ التحفة: (د) =





عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ كَانَ يَجْلِسُهُ (١) فِي الرَّحَبَةِ ، فَقَعَدَ وَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ لَهُ كَانَ يَجْلِسُهُ (١) فِي الرَّحَبَةِ ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، فَأُتِي بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَخَذَ مِنْ هُ كَفَّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ إِنَا يُو مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ (٢). [الخامس: ٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ عَلَى خَانِبِهِمَا الْ عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ ، دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئِيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا اللَّاتِئِيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا الْ

٥ [١٠٥٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَعَا بِوَضُوءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضَّا ، وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، مُرَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَسَلَ يَرَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَسَلَ يَرَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فُمَّ عَسَلَ يَرَهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَاثَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ تَوضًا أَنَحُ وَ وُضُولِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَوْمًا نَحْوَ وُضُولِي هَذَا ، ثُمَ قَالَ اللهُ مَالَى الْمُولَى اللّهِ عَلَيْ قَوْمًا نَحْوَ وُضُولِي هَذَا ، ثُمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَوَسًا فَوْمُ وَقُولُولُ اللّه عَلَى الْعُهُ وَلَاثُ مَوْلِي هَا لَهُ مَنْ مَنَ وَالْتَهُ مَنْ اللّهُ عَسَلَ وَجُهُ أَلَاثُ مُ مُولِي هَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> س ۱۰۰۷۵ - د ۱۰۱۹۸ - د (ت) س ۱۰۲۰۳ - ت س ۱۰۲۰۵ - ق ۱۰۲۰۱ - د ۱۰۲۲۲ - د ت س ۱۰۳۲۱ - ت س ۱۰۳۲۲ - ق ۱۰۳۲۶ ] .

<sup>(</sup>١) «يجلسه» في الأصل: «يجبسه» وهو خطأ، وينظر: (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر بنحوه: (١٣٣٦)، (٥٣٦٠)، (١٠٥١)، (١٠٧٤).

الحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٦) . ه[٢/ ١٧٥ ك] .

٥ [١٠٥٣] [التقاسيم: ٦٠٨٣] [الإتحاف: مي خزجا طح حب حم عم عه ١٣٦٤٥] [التحفة: م ٩٧٨٧- م س ق ٩٧٨٩- م ٩٧٩١ - (س) ق ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٣ - خ م د س ٩٧٩٤ - م ٩٧٩٦ - خ م س ٩٧٩٧ - د ٩٨٢٠ - م ٩٨٣٣]، وتقدم برقم: (٣٦٠)، (٣٦٠)، (١٠٤٠) وسيأتي برقم: (١٠٥٥).

#### الإخيتال في تقريب ويحد الرجان





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ (١) تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَـدِّثُ فِيهِمَـا نَفْسَهُ ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ

٥ [١٠٥٤] أَضِرُ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : تَوَضَّا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : تَوَضَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُ وَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُ وَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ (٢) مِنَ النَّارِ » . [الثاني : ١٦]

#### ٣- بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ

# ذِكْرُ وَصْفِ إِدْخَالِ الْمُتَوَضِّعِ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

٥[٥٠٥٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ التُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ ۞ يَزِيدَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ مَوْلَى عُثْمَانَ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذْ حَلَ يَمِينَهُ عُشْمَانَ دَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذْ حَلَ يَمِينَهُ

<sup>(</sup>١) «من» ليس في الأصل، (ت)، وجعله في (س) (٣/ ٣٤١) بين معقوفين، وهي ثابتة عن أبي نعيم في «المستخرج» (٥٣٩) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة - شيخ المصنف -، ومسلم (٢١٧) من طريق حرملة، به.

<sup>☆[7\</sup> アソハ 门].

٥ [ ١٠٥٤ ] [التقاسيم: ٢٥٣٧] [الإتحاف: طح طحب حم عه ٢٢٨٨٣] [التحفة: ق ١٧٧٢١].

<sup>(</sup>٢) العراقيب: جمع عرقوب، وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب. (انظر: النهاية، مادة: عرقب).

٥ [١٠٥٥] [التقاسيم: ٢٠٧٠] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم عه ١٣٦٤] [التحفة: م ٩٧٨٧- م س ق ٩٧٨٩- م ٩٧٩١ - (س) ق ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٣ - خ م د س ٩٧٩٤ م ١٩٧٦ - م ٩٧٩٦ - خ م س ٩٧٩٧ - د ٩٧٩٩ - د ٩٨٢٠ - م ٩٨٣٣ - د ٩٨٤٧] ، وتقدم: (٣٦٠) (١٠٣٧) (١٠٤٠) (١٠٥٣). ١ [٢/ ١٧٦ س].





فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرُ (١) ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلِ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا مُمَّ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا مُمَّ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا فُمَ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا فُمَ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأُ مِفْلَ وُصُوئِي هَذَا مُعْمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [الخامس : ٢]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِدْحَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا مِنْ نَوْمِهِ

٥ [١٠٥٦] أخب را إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ قَالَ : سَمِعْتُ اللّهَ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلُ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْدِي أَيْنَ كَانَتْ نَعْمِهُ فَلَا يُدْخِلُ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْدِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْدِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يُدُهُ فَي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْدِي أَيْنَ كَانَتْ وَالْتَانِ : ٣٤]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْ خَالِهِمَا الْإِنَاءَ

٥ [١٠٥٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : «إِذَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «إِذَا

曾[7/٧٧/]]

<sup>(</sup>١) الانتثار والاسنتثار: إخراج الماء من الأنف بريح ، بإعانة يده أو بغيرها ، بعد إخراج الأذى ؛ لما فيه من تنقية مجرى النفس ، وغيره . (انظر: مجمع البحار ، مادة : نثر) .

٥[١٠٥٦] [التقاسيم: ٢٣٠٢] [الإتحاف: حب قط ٢٠٧٥٢] [التحفة: م ١٢٢٢٨- م ١٢٢٣٣- د ١٢٤٥٣- م ١٢٤٥٧- م د ١٢٥٦١- ت س ق ١٣١٨٩- م ١٣٢٩١- م ١٣٥٧- خ ١٣٨٩- م ١٣٨٩٧- م ١٤٠٨٩- د ١٥٤٥٨]، وسيأتي برقم: (١٠٥٧)، (١٠٥٨)، (١٠٥٩)، (١٠٥٠).

 <sup>(</sup>۲) قوله: «قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» سقط من الأصل، (ت)، وأشار محققا (ت) إلى أن مكانه بياضًا في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، وقد رواه أبو داود في «السنن» (١٠٦) عن أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، به.

<sup>0[</sup>١٠٥٧] [التقاسيم: ١٦٤٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ٢٠٤٠٢] [التحفة: م ١٢٢٢٨- م ١٢٢٣٣ - د ١٢٤٥٣ - م ١٢٤٧٥ - م د ١٢٥١٦ - ت س ق ١٣١٨٩ - م ١٣٢٩١ - م ١٣٥٦١ - خ ١٣٨٤٠ - م ١٣٨٩٧ - م ١٤٠٨٩]، وتقدم: (١٠٥٦) وسيأتي: (١٠٥٨) (١٠٥٩) (١٠٦٠).



XTTO

اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَاثِهِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ ١

٥ [١٠٥٨] أَضِوْ الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرِي أَيْنَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ الْحَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَل

## ذِكْرُ الْعَلَدِ الَّذِي يَغْسِلُ الْمُسْتَيْقِظُ مِنْ تَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ

٥ [١٠٥٩] أَضِرْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ (١) يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ (١) يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ (١) يَذَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَلَاتَ مَرَّاتٍ » .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ مَخَافَةِ النَّجَاسَةِ الْ وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِةِ النَّجَاسَةِ اللَّهُ وَالْفَا مِنْ بَدَنِهِ إِذَا أَصَابَتْ يَدَ الْمَرْءِ عِنْدَ طَوَفَانِهَا مِنْ بَدَنِهِ

٥ [١٠٦٠] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ

۵[۲/ ۱۷۷ ب].

<sup>0[</sup>۱۰۰۸] [التقاسيم: ۱۱٤۰] [الإتحاف: ش حب ط حم ۱۹۱۸] [التحفة: م ۱۳۸۹– م ۱۲۲۲– م ۱۲۲۳۳– د ۱۲۶۵۳– م ۱۲۶۷۰– م د ۱۲۰۱۱– ت س ق ۱۳۱۸۹– م ۱۳۲۹۱– م ۱۳۵۷– خ ۱۳۸۶– م ۱۶۰۸۹]، وتقدم: (۲۰۰۱) (۱۰۵۷) وسیآتی: (۱۰۵۸) (۱۰۵۰).

<sup>0[</sup>١٠٥٩] [التقاسيم: ١١٤١] [الإتحاف: خز حب قط حمّ ١٩٠٠٤] [التحفة: م ١٢٢٨-م ١٢٢٣٣- د ١٢٤٥٣- م ١٢٤٧٥- م د ١٢٥١٦- ت س ق ١٣١٨٩- م ١٣٢٩١- م ١٣٥٦٠ خ ١٣٨٤٠- م ١٣٨٩٧- م ١٤٠٨٩]، وتقدم: (١٠٥١) (١٠٥٧) (١٠٥٨) وسيأتي: (١٠٦٠). (١) يغمس: يدخل. (انظر: القاموس، مادة: غمس).

①[Y\ AVI ]].

٥ [١٠٦٠] [التقاسيم: ١١٤٢] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٩٠٠٤] [التحفة: م ١٢٢٢٨ - م ١٢٢٣٣ - =





الْبُسْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُهُ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَلَافًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ » . [الأول: ٥٥]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ ؛ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْفِطْرَةِ

٥ [ ١٠٦١] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْآدَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْآدَمِيُّ ، قَالَ : قَالَ : خَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَكْفَرْتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ » (١) . [الأول : ١٩٦]

### ذِكْرُ إِنْبَاتِ رِضَا اللَّهِ عَلَىٰ لِلْمُتَسَوِّكِ

٥ [١٠٦٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ عَيِي قَالَ : «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، وَنُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبُ ، قَالَ : «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، وَرَضَاةٌ لِلرَّبُ .

قَالَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَة ، وَهَوُ لَاءِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ ، لَهُمْ كُلُّهُمْ رُؤْيَةٌ مِنَ النَّبِي عَلَيْهُ :

<sup>=</sup> د ۱۲۶۵۳ - م ۱۲۶۷۰ - م د ۱۲۵۱۱ - ت س ق ۱۳۱۸۹ - م ۱۳۲۱ - م ۱۳۰۷ - خ ۱۳۸۰ - م ۱۳۸۰ - م ۱۳۸۷ - م ۱۳۸ - م ۱۳۸۷ - م ۱۳۸۷ - م ۱۳۸۷ - م ۱۳۸۷ - م ۱۳۸ - م

٥[١٠٦١][التقاسيم: ١٥٣٧][التحفة: خ س ٩١٤].

۵[۲/۸۷۸ ب].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٠٦) لابن حبان ، وعزاه للدارمي (٧٠٨) ، وأحمد (١٩/

٥ [١٠٦٢] [التقاسيم: ٢٤] [الموارد: ١٤٣] [الإتحاف: حب حم ٢٧٧٣] [التحفة: ق ٤٩١٧ - س

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: سمعت أبي» وقع في (د): «عن أبيه».

<sup>(</sup>٣) قوله: «تحدث أن» وقع في (د): «تقول: إن» .

أَبُو قُحَافَةَ ، وَابْنُهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيتٍ ، وَلَـيْسَ هَـذَا لِأَحْدِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرِهِمْ .

# ذِكْرُ اللَّهُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَمْرَ أُمَّتِهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ

٥ [١٠٦٣] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» أَرَادَ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يُتَوَضَّأُ لَهَا

٥ [١٠٦٤] أَضِرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَوْلَا الْأَنْ أَشُوتَ عَلَى أُمَّتِي الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ : «لَوْلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي اللَّهُ اللهُ عَنْ الْوُضُوءِ (٣) عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » . [الناك : ٣٤]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ ﷺ أَنْ يَأْمُرَ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [١٠٦٥] أخب را ابْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ،

합[가/ P٧ 1].

٥ [ ١٠٦٣] [ التقاسيم: ٣٩٢٧] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ش عه ١٩١٥] [ التحفة: م د س ق ١٣٦٧٣ - س ١٤٣٤ - س ١٤٣٣ - س ١٤٣٤٣ - س ١٥٠٠]، وسيأتي: (١٥٠٧) (١٥٣٧).

<sup>(</sup>١) أشق : أثقل عليهم ، من المشقة ، وهي : الشدة . (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .

٥ [٢٠٦٤] [التقاسيم: ٣٩٢٨] [الموارد: ١٤٢] [الإتحاف: حب ٢٢٨٨٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبد الله» وقع بدلًا منه في (د): «هو ابن أبي أويس».

۱۷۹/۲]۵ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «بالسواك مع الوضوء» وقع في الأصل : «مع الوضوء» ، ووقع في (س) (٣/ ٣٥٢) : «مع الوضوء بالسواك» .

٥ [١٠٦٥] [التقاسيم: ٣٩٢٩] [الموارد: ١٤٤] [الإتحاف: حب ١٨٤٣٤].





قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلمَّامِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلمَّةً لِلرَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلمَّاتِ اللهُ الل

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَاكَ (١) بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُمْ فِيهِ

٥ [١٠٦٦] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْوُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْوسَىٰ قَالَ : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرُدَةَ ﴿ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَمَعْيِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ (٢ ) ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ (٣ ) ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا فَي وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ (٢ ) ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ (٣ ) ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ مَا فِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا سَأَلَا الْعَمَلَ ، قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَىٰ مَا فِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَأَنِي انْظُرُ إِلَىٰ سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ (٤) ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّا لَا – أَوْ لَنْ – نَسْتَعِينَ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، لَكِن قَلَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَارِ الْعَمَلِ ، فَمَا أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ . [الرابع: ١١]

### ذِكْرُ اسْتِنَانِ (٥) الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ قِيَامِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَقَيَالا

٥ [١٠٦٧] أَخِبْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) التسوك: تنظيف الأسنان بالسُّواك. (انظر: اللسان، مادة: سوك).

٥ [ ١٠٦٦] [التقاسيم : ٨٤٨٥] [الإتحاف : خزعه حب حم ١٢٢٧] ، وسيأتي برقم : (٤٥٠٨) . [ ٢/ ١٨٠ أ] .

<sup>(</sup>٢) «يمينه» في (س) (٣/ ٣٥٣): «يميني» ، وأشار محققه أن في الأصل كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) «يساره» في (س) (٣/ ٣٥٣): «يساري» ، وأشار محققه أن في الأصل كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) القلوص: الارتفاع. (انظر: النهاية، مادة: قلص).

<sup>(</sup>٥) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).

٥ [١٠٦٧] [التقاسيم: ٢٠٦٢] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤١٥٧] [التحفة: خ م د س ق ٣٣٣٦]، وسيأتي برقم: (١٠٧٠)، (٢٥٩١).

### الْإِجْشِيْ إِنْ فَيْ تَقَرُّوا لِيُ كِيمِ لِينَ جَالًا الْمِ





أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَـنْ حُذَيْفَـةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ۞ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ (١) فَاهُ بِالسِّوَاكِ . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِنَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [١٠٦٨] أخب راع عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عَنْ عَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِةً وَهُوَ يَسْتَنُّ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ وَهُو يَسْتَنُّ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ وَهُو يَشْتَنُ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ وَهُو يَشْتَنُ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَىٰ لِسَانِهِ وَهُو يَشُولُ : «عَأْعَأْ».

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الإسْتِنَانَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ (٢)

٥ [١٠٦٩] أَضِرُ حَاجِبُ بْنُ أَرِّكِينَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيًّ ۵ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ إِذَا تَعَارً (٣) مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسِّوَاكِ

٥[١٠٧٠] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

۱۸۰/۲]۵

<sup>(</sup>١) يشوص: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو. وأصل الشوص: الغسل. (انظر: النهاية، مادة: شوص).

٥ [١٠٦٨] [التقاسيم: ٦٠٦٣] [الإتحاف: خزحب حم عه ١٢٢٧٣] [التحفة: خ م د س ٩١٢٣].

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٠٦٩] [التقاسيم: ٧٣٠٤] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢١٧٢٨] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٤]، وسيأتي برقم: (٢٥١٤).

요[٢/١٨١ ]].

<sup>(</sup>٣) تعار: هب من نومه واستيقظ. (انظر: النهاية ، مادة : تعر).

٥[ ١٠٧٠ ] [التقاسيم: ٧٣٠٥] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٥٧ ٤] [التحفة: خ م دس ق ٣٣٣٦].





سُفْيَانُ (١) ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ (٢) .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ الْمَصْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي وُضُوئِهِ

٥ [١٠٧١] أَضِرُ الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَبُّاسٍ، أَنَّ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ تَوْضًا مَرَّةً مَرَّةً، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ (٣).

### ذِكْرُ الْهُ وَصْفِ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّئِ فِي وُضُوئِهِ

٥[١٠٧٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ وَجُدَى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَدَعَا بِتَوْرِ (٤) مِنْ مَاءِ فَأَيْقَ أَنْ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ (٢) ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ (٢) ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ

<sup>(</sup>١) «سفيان» في الأصل: «يونس»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب، وينظر: «صحيح البخاري» (٨٩٩)، «سنن أبي داود» (٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر بنحوه: (١٠٦٧)، وبلفظه: (٢٥٩١).

٥ [ ١٠٧١] [ التقاسيم : ٥٢٨٣] [ الإتحاف : مي خز طح حب كم خ حم ٢٢٢٤] [ التحفة : خ د ت س ق ٥ ٥٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥٩٧٨] .

<sup>(</sup>٣) ينظر مطولا: (١٠٧٣)، (١٠٨١)، وبنحوه: (١٠٩٠)، (١٠٧٥).

١٨١/٢] و [٢/ ١٨١ ب].

٥[١٠٧٢] [التقاسيم: ٢٠٧١] [الإتحاف: مي خزط ش جاعه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: ع ٥٣٠٨-خ ٥٣٠٤-م دت ٥٣٠٧]، وسيأتي برقم: (١٠٧٩)، (١٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) التور: الإناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة : تور) .

<sup>(</sup>٥) أكفأ: كبّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٦) الحفنات : جمع الحفنة ، وهي : ملء الكفين ، وتساوي مُدًّا ، أي : حوالي ٥١٠ جرامات . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٣٧) .



)X (TIT)

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى فَعَ الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى فَي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . [الخامس: ٢]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَصْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ ١ وَاحِدَةٍ لِلْمُتَوَضِّئ

٥ [١٠٧٣] أخبئ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهُ تَوَضَّا فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ يَرَأْسِهِ وَبَاطِنِ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْرَى (٢) .

# ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّيِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ (٣)

٥ [١٠٧٤] أخبر الْحَسَنُ (٤) بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥)

합[7\ 7٨١ ]].

٥ [١٠٧٣] [التقاسيم: ٦٠٧٢] [الإتحاف: مي خز طح حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٥٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥٩٧٨].

<sup>(</sup>١) زاد بعد «غرفة» في (س) (٣/ ٣٦٠): «فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة وضعه بين معقوفين .

<sup>(</sup>٢) ينظر مختصرا: (١٠٧١)، (١٠٩٠)، وبنحوه: (١٠٨١)، (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۱۰۷۶][التقاسيم: ۲۰۷۳][الموارد: ۱٥٠][الإتحاف: مي خزجا البزار حب طح قط حم عم ١٤٥٥٦] [التحفة: د ١٠١٩٨ - د (ت) س ١٠٢٠٣ - ت س ١٠٢٠٥ - ق ١٠٢٠٦ - د ١٠٢٢ - د ت س ١٠٣٢١ - ت س ١٠٣٢٢ - ق ١٠٣٢٤]، وتقدم برقم: (١٠٥١)، (١٠٥٢) وسيأتي برقم: (١٣٣٥)، (١٣٣٦)، (٥٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) «الحسن» تصحف في الأصل إلى: «الحسين» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».



عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا (١) زَائِدَهُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِـدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ خَيْرِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحَبَةَ ﴿ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِ: ائْتِنِي بِطَهُورِ ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ . قَالَ عَبْدُ خَيْر : وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ . قَالَ : فَأَخَذَ بِيدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَى (٣) ثُمَّ غَسَلَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ (٤) فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ (٥)؛ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حَتَّىٰ غَسَلَهُمَا (٦) فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، قَالَ : فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ؛ فَعَلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ (٧) وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَىٰ الْمِرْفَقِ (٨) ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ إِلَى الْمِرْفَق ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ غَمَرَهَا ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ مَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَىٰ قَدَمِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ صَبَّ بِيلِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيلِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ ٢ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ طُهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ . [الخامس: ٢]

<sup>(</sup>١) قوله: «عبدالله ، قال: أنبأنا» سقط من الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

١٨٢ /٢] ١٩

<sup>(</sup>٣) قوله: «بيده اليمني الإناء فأفرغ على يده اليسرئ» وقع في (د): «بيده اليسرئ فأفرغ على يده اليمني».

<sup>(</sup>٤) «الإناء» ليس في (د) . (٥) قوله : «ثم غسل كفيه» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٦) «غسلهما» في (د): «غسلها».

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى؛ فعل هذا ثلاث مرات، ثم غسل» وقع بدلاً منه في (د): «في الإناء فغسل».

<sup>(</sup>٨) المرفق: مجتمع رأس العضد الذي يلي الذراع، وطرف الذراع. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٣٥٤).

합[ 7 \ 7 시 1] .

### الْإِحْشِيْلِ أَفْ يَقَرِّنْكِ مِحْكِيْ الْرِيْحِيلِ الْمِيلِينِ الْمِيلِيْ الْمِيلِينِ الْمِيلِينِ





### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَلَّ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ لِلْمُتَوَضِّئِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ غَسْلَ وَجْهِهِ

٥ [١٠٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِللَّهِ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٍّ بَيْتِي وَقَدْ بَالَ ، فَدَعَا بِوَضُوءِ ، فَجِئْنَاهُ بِقَعْبٍ يَأْخُدُ الْمُدَّ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ الْمَاءَ فَصَكَ بِهِ وَجْهَهُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ الْمَاءَ فَصَكَ بِهِ وَجْهَهُ خَتَى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ٩ .

### ذِكْرُ الْإسْتِحْبَابِ لِلْمُتَوَضِّئِ تَخْلِيلَ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ

٥ [١٠٧٦] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : رَأَيْتُ كُنُو اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَعَلَهُ .

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ دَلْكِ الذِّرَاعَيْنِ لِلْمُتَوَضِّيِ فِي وُضُوئِهِ

٥ [١٠٧٧] أَضِعْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>0[</sup>۱۰۷۰] [التقاسيم: ۲۰۷۶] [الموارد: ۱۵۳] [الإتحاف: حب ۸۰۵۳- خز طح حب حم/ ۱٤٥١٩] [التحفة: ق ۲۰۲۰] - د ت س ۱۰۳۲]، وتقدم: (۱۰۷۱) (۱۰۷۳) وسيأتي: (۱۰۸۱) (۱۰۷۰).

١٨٣/٢] ١٨٣ ص].

<sup>0[</sup>۱۰۷۱] [التقاسيم: ۲۰۷۰] [الموارد: ۱۰۶] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم ۱۳۲۷] [التحفة: م ۱۳۲۷] التحفة: م ۹۷۷۷ م ۹۷۷۱ م ۹۷۹۱ م ۹۸۷۱ م ۹۸۷۹ م ۹۸۱۹ م ۹۸۱۹ م ۹۸۱۹ م ۹۸۱۹ م ۹۸۱۹ م ۹۸۲۰ م ۹۸۱۹ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲۰ م ۹۸۱۹ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲۰ م ۹۸۲ م

٥[١٠٧٧] [التقاسيم: ٢٠٧٦] [الموارد: ١٥٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٧١٣٦] [التحفة: خ ٥٣٠٤ - م دت ٥٣٠٧ -ع ٥٣٠٨]، وسيأتي: (١٠٧٨).





سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيهِ يَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ . [الخامس: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَلْكَ الذِّرَاعَيْنِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي ۩ الْوُصُوءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يَسِيرًا

٥ [١٠٧٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِثُلُثَيْ مُدِّ (١) مَاءَ، فَتَوَضَّا فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ . [الخامس: ٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ مَسْحِ الرَّأْسِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الْوُضُوءَ

٥ [١٠٧٩] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيّ ، عَنْ مَالِكٍ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَلِيهِ ، أَنَهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُو : جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِوَصُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ ، فَدَعَا بِوَصُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدِيْهِ مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى الْمَكَانِ اللّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ عَيْ يَتَوضًا أَ.

١ [ ٢ / ٤٨١ أ].

٥[١٠٧٨] [التقاسيم: ٢٠٧٧] [الموارد: ١٥٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٧١٣٦]، وتقدم: (١٠٧٧).

<sup>(</sup>١) المد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، ما يعادل : (٥٠٩) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

٥ [ ١٠٧٩ ] [ التقاسيم : ٢٠٧٨ ] [ الإتحاف : مي خزط ش جاعه حب قط حم طح ٧١٣٥ ] [ التحفة : م د ت ٥٣٠٧ – ٥٣٠٠ ] ، وتقدم برقم : (١٠٨٨ ) ، (١٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن مالك» سقط من الأصل.

۱۸٤/۲] ه

### الإجبينان في تقريب كيونية الربطان





# ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ مَسْحُ الرَّأْسِ لِلْمُتَوَضِّئِ بِمَاءِ جَدِيدٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ

٥ [١٠٨٠] أخب را ابن سلم، قال: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ زَيْد بِننِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّالَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا فَتَمَضْمَضَ (١) وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا فَتَمَضْمَضَ (١) وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَلَاقًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاقًا، وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَكُونُ أَنْ قَاهُمَا وَالْأُخْرَى مِثْلَهَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا (٢).

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْمُتَوَضِّئِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ فِي وُضُوئِهِ الْمُتَوَسِّئِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ فِي وُضُوئِهِ الْمَاتِدُنِ بِالْإِبْهَامَيْنِ وَبَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ

٥ [١٠٨١] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَجَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قُوضًا ، فَعَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ وَاخِلَهُ مَا اللَّهُ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ يَلِهُ الْيُسْرَى ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أَذُنَيْهِ ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ، ثُمَّ عَرَفَ عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (٣) . [الخامس: ٢] عَرْفَةً فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (٣) . [الخامس: ٢]

٥ [ ١٠٨٠ ] [التقاسيم : ٢٠٧٩ ] [الإتحاف : مي خز ط ش جا عه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة : م د ت ٥٣٠٧ –ع ٥٣٠٨ ]، وتقدم برقم : (١٠٧٢)، (١٠٧٩) وسيأتي برقم : (١٠٨٨) .

<sup>(</sup>١) «فتمضمض» في الأصل: «فمضمض».

<sup>(</sup>٢) أنقاهما: نظفهما. (انظر: الصحاح، مادة: نقا).

<sup>[1/0/1]</sup> 

٥ [١٠٨١] [التقاسيم: ٦٠٨٠] [الإتحاف: مي خز طح حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٥٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥٩٧٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر مختصرا: (١٠٧١)، (١٠٧٣)، وبنحوه: (١٠٩٠)، (١٠٧٥).

#### قالجهاية





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ

ه [١٠٨٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَنْ الْمُعْيَى بْنُ سُلَيْم ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ الْمُصْمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّ لْ بَيْنَ قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّ لْ بَيْنَ قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّ لْ بَيْنَ الْوُصُوءِ ، قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّ لْ بَيْنَ الْوُصُوءِ ، قَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوءَ ، وَخَلِّ لْ بَيْنَ الْوُلْ : ١٩٥ الْأُول : ١٩٥ الْأُول : ١٩٥ اللهَ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالتَّخْلِيلِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

٥ [١٠٨٣] أَضِرُا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ ، وَهُمْ يَتَوَضَّئُونَ عِنْدَ اللَّهُ فِيكُمْ ، فَإِنِّي مَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ ، وَهُمْ يَتَوَضَّئُونَ عِنْدَ الْمُطْهَرَةِ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ . [الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بِفِيهِ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

ه [١٠٨٤] أضِرْ ابْنُ قُتَيْبَة (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّ أَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ : «لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ ؟ فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ » فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

٥ [ ١٠٨٢ ] [ التقاسيم : ١٦٠٠ ] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤ ] [ التحفة : دت س ق المدولابي عم ١٦٤٤ ] [ التحفة : دت س ق المدولابي عن ا

١٨٥/٢]٩

٥ [١٠٨٣] [التقاسيم: ١٦٠١] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ١٩٧٦٥] [التحفة: م ١٢٦٠٢- ت ١٢٧١٧ ق ١٢٧١٨ م ١٤٣٨].

٥ [ ١٠٨٤ ] [ التقاسيم : ٢٣٠٣ ] [ الموارد : ١٤٨ ] [ الإتحاف : طح حب ١٧١٣٥ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن قتيبة» وقع في «الإتحاف»: «ابن سلم».

합[가/ ٢시기]

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هذا صورته مرسل».

### الإخيشان في تقريب ويحي ارز حبان



ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوء ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّيَامُنِ (١) فِي الْوُضُوءِ وَاللِّبَاسِ اقْتِدَاءَ بِالْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ

٥ [ ١٠٨٥] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ ١٠٥ . [الأول: ٧٨]

### ذِكْرُ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ التَّيَامُنَ فِي أَسْبَابِهِ كُلُّهَا

٥ [١٠٨٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُحِبُ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ (٢٠) ، وَتَرَجُّلِهِ (٣) .

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ، يَقُولُ: يُحِبُّ التَّيَامُنَ، وَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ (١٠). [الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) التيامن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الأيمن. (انظر: النهاية، مادة: يمن).

٥ [١٠٨٥] [التقاسيم: ١٣٨٤] [الموارد: ١٤٧-١٤٥] [الإتحاف: حب خز حم ١٨٠٥٥] [التحفة: دق ١٨٠٥٠]، وسيأتي برقم: (٥٤٥٧).

۱۸٦/۲] و [۲/۲۸۱ ب].

٥[١٠٨٦] [التقاسيم: ٧٣٠٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٧٥٠] [التحفة: س ١٦٠٠٦]، وسيأتي برقم: (٥٤٩١).

<sup>(</sup>٢) التنعل: لبس النعال، وهي: التي تلبس في المشي. (انظر: النهاية، مادة: نعل).

<sup>(</sup>٣) الترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: النهاية ، مادة: رجل).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

### قالتهاية





#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ ثَلَاقًا ثَلَاقًا

٥ [١٠٨٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ (٣) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَنْطَبٍ ثَلَاقًا وَلَاقًا مِيْهُ وَقَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ (٣) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَكَانَ يَتَوَضَّأُ فَلَاقًا فَلَاقًا ، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ٥ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَوَضَّأُ مُرَّةً مَوَّةً ، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِ عَلِيهِ (٤) .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ غَسْلِ الْمُتَوَضِّئِ بَعْضَ أَعْضَائِهِ شَفْعًا (٥) وَبَعْضَهَا وِتْرَا فِي وُضُوئِهِ

ه [١٠٨٨] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكِ الْخُوَارِزْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكِ الْخُوَارِزْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مَالِكِ الْخُورِ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْدِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْدِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَنَا فِي الْبَيْتِ ، فَدَعَا بِوَضُوءِ ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْدِ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَتَوَضَّا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ عَدَدِ الْوُضُوءِ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

٥ [١٠٨٩] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

٥ [١٠٨٧] [التقاسيم: ٥٢٨٤] [الموارد: ١٥٨] [الإتحاف: حب حم ٨٩٢٩ حب حم/ ١٠٢٣١] [التحفة: س ق ٧٤٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٢) «أخبرنا» في (ت): «أخبرني» ، وفي (د): «عن» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن حنطب» ليس في (د).

<sup>@[7\</sup>VA1]].

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأن ابن عباس كان يتوضأ مرة مرة ، ويسند ذلك إلى النبي عليه الله من (ت) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) الشفع: الزوج ، وهو ضد الوتر . (انظر: النهاية ، مادة: شفع) .

٥ [١٠٨٨] [التقاسيم: ٦٠٨٤] [الإتحاف: مي خزط ش جاعه حب قط حم طح ٧١٣٥] [التحفة: م دت ٥٣٠٧] [التحفة: م دت ٥٣٠٧ - ٥٣٠٨]، وتقدم برقم: (١٠٧١)، (١٠٧٩).

٥ [١٠٨٩] [التقاسيم: ٥٢٨١] [الموارد: ١٥٧] [الإتحاف: جاحب قط كم حم ١٩١٠٣] [التحفة: دت

# الإجيتال فانقر لين وحيك ابن جبان



TVE

ابْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ ﴿ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّاً مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْوُضُوءِ عَلَىٰ مَرَّةٍ مَرَّةٍ إِذَا أَسْبَغَ

#### ٤- بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

٥ [١٠٩١] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : مَنْ أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُسْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي (٣) غَرْوَةِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ الْمُسْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي (٣) غَرُوةِ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ الْمُسْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْمُسْدِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَا فِلا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا فِلا (٥) أَتَى زَوْجُهَا – وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَافِلًا (٥) أَتَى زَوْجُهَا – وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى

١٨٧ /٢] و

٥ [ ١٠٩٠] [التقاسيم: ٥٢٨٢] [الإتحاف: مي خز طع حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د ت س ق ٥ ٥٩٧٦ - خ د (ت) س ق ٥٩٧٨].

<sup>(</sup>١) ينظر مطولا: (١٠٧٣) ، (١٠٨١) ، وبنحوه: (١٠٧١) .

<sup>0[</sup>١٠٩١] [التقاسيم: ٥٩٠٩] [الموارد: ٢٥٠] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ٣٠٠٦] [التحفة: د ٧٤٩٧ - خت ٣١٣٠].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

هُ [٢/ ١٨٨ أ]. (٣) بعد «في» في (د): «سفر».

<sup>(</sup>٤) ذات الرقاع: موقع ذات الرقاع محصور بين نخل (وادي الحناكية) وبين الشّقرة، في مسافة خمسة وعشرين كيلو مترا، كيلو مترا طولا، فالأول يبعد عن المدينة مائة كيلو متر، والثاني يبعد عنها خمسة وسبعين كيلو مترا، والنّخيل يكوّن مع الموضعين رأس مثلث إلى الشيال لا يزيد أحد ضلعيه عن خمسة وعشرين كيلو مترا، ففي هذه الرّقعة الصغيرة حدثت المعركة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).



يُهْرِيقَ (١) فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ دَمَا ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَنَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَلَيْ : "فَكُونَا بِفَجِ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ عَبِهِ مَنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا اللَّهُ عَبِهِ مَنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا اللَّهُ عَبِهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا اللَّهُ عَبِهُ وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي ، فَلَمَّا اللَّهُ عَبِهِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّيْلِ أَحْبُ إِلَيْكَ أَنْ اللَّهُ الْفَوْمِ ، وَقَامَ الرَّجُلِ ، عَرَفَ أَنَّهُ وَلِي اللَّهُ وَقَامَ اللَّهُ إِلَّ أَنْ اللَّهُ الْمُواتِي يُعْمَى الرَّجُلِ ، عَرَفَ أَنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْفَوْمِ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَوَضَعَهُ ، وَقَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ، وُقَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ، وُمَّ وَقَامَ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «يهريق» مكانه بياض في الأصل.

الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٢) الكلاءة: الحفظ والحراسة. (انظر: النهاية، مادة: كلاً).

<sup>(</sup>٣) «فقالا» في الأصل: «قالا».

<sup>(</sup>٤) الشعب: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٥) قبل «اكفنى» في (د): «بل».

١٨٧/٢]١

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثم عاد له الثالثة» وقع في (د): «فلم عاد الثالثة».

<sup>(</sup>٧) «فسجد» في (د): «وسجد».

<sup>(</sup>A) «وقال» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٩) «أنفذها» في (د): «أنفدها».

### الإجبينان في تقريب ويحية الرجان





لَوْلَا أَنْ أَضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِحِفْظِهِ ، لَقُطِعَ نَفَسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِذَهَا (١). [الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ (٢) الطَّهَارَةَ سَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : عَدْ الطَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا (٣) عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيِيلٍ قَاءَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيِيلٍ قَاءَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا قَاءَ عَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا قَاءَ عَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا قَاءَ وَمُدُوءَا نَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (٢) ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا فَطُرَ (٥) . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (٢) ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا اللَّهُ وَضُوءًا .

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

٥ [١٠٩٣] أَخْبُ رُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «أنفذها» في (د): «أنفدها» . وهذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان» .

١ [٢ ١٨٩ أ].

<sup>(</sup>٢) ينقض: يبطل. (انظر: النهاية، مادة: نقض).

<sup>0 [</sup> ۱۰۹۲ ] [التقاسيم: ٦٥٣١ ] [الموارد: ٩٠٨ ] [الإتحاف: مي جا خز حب قط كم حم ١٦١٦٢ ] [التحفة: دت س ١٠٩٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) «أبا» ليس في الأصل، وفي (س) (٣/ ٣٧٧) : «ابن»، وكلاهما صواب، فهو : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ، أبو عمرو الأوزاعي، وينظر : «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٠٧) .

<sup>(</sup>٤) «أبي» ليس في الأصل، قال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٥٦): «معدان بن أبي طلحة، ويُقال: ابن طلحة».

<sup>(</sup>٥) قوله : «قاء فأفطر» وقع في الأصل : «حدثه قا فطر» كذا ، وعليه علامة حاشية ، وفي الحاشية أثر لكلام غير واضح .

<sup>(</sup>٦) قوله : «له ذلك» وقع في (د) : «ذلك له» .

٥ [٩٩٣] [التقاسيم: ٣٩٢٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٨٠٧٩] [التحفة: خ م س ٥٩١٥].





حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِينِ (' أَحَبُ إِلَيْكَ الْمَاتِي الْعَتَمَةَ ( ' ) إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خَلُوّا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا إِلَيْكَ الْعَتَمَةِ حَتَّىٰ رَقَدَ النَّاسُ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَالَ عُمَنُ رَسُولُ اللّهِ عَيَا إِلَيْهِ اللّانَ تَقْطُورُ رَأْسُهُ مَاءً، وَلِينَ السَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمْتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمْتِي لَأُمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمْتِي لَأَمْرِتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَالُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ه [١٠٩٤] أخبى ابْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ حَتَّىٰ رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ عَيْنِ : «لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ وَنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الرُّقَادَ الَّذِي هُوَ النُّعَاسُ لَا يُوجِبُ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا ، وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ يُوجِبُ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا

٥ [١٠٩٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

١٨٩/٢]٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خير».

<sup>(</sup>٢) «العتمة» في الأصل: «للعتمة».

العتمة : الظُّلمة ، والمرادهنا: العشاء . (انظر: النهاية ، مادة : عتم) .

<sup>(</sup>٣) ينظر باختلاف يسير : (١٥٢٨) ، وبنحوه : (١٥٢٩) .

٥[١٠٩٤] [التقاسيم: ٣٩٢٥] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٧٥٢] [التحفة: م د س ٧٦٤٩- خ م د ٧٧٧٦]، وسيأتي: (١٥٣٢).

١٩٠/٢]٥

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا» .

٥ [١٠٩٥] [التقاسيم: ٣٩٢٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٢] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٢ - ١٣٢٥) (١٣١٦) (١٣١٥).

### الإجسِّلُ فَي تَقَرَّطُ بِي كِيكِ الرِّحِبَّانَ



YVA

عَاصِم، عَنْ زِرِّ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ وَضَا بِمَا يَطْلُب، لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ وَضَا بِمَا يَطْلُب، لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ وَضَا بِمَا يَطْلُب، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ ، فَأَنْ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ ، فَأَلْتُ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، كَانَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ ، فَأَلْتُ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرِ (١) أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لَا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ عَلَامُ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ عَائِطٍ (٢) وَنَوْمٍ . [الثالث: ٣٤]

قَلْ الْمَوْءَ الْوُقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ، فَبِدَايَتُهُ : النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ ، وَصِفَتُهُ : وَوَالُ الْمَوْءَ الْإِذَا كُلِّمَ فِيهِ يَسْمَعُ ، وَإِنْ أَحْدَثَ عَلِمَ ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلٌ ، وَنِهَايَتُهُ : زَوَالُ الْعَقْلِ ، وَصِفَتُهُ : أَنَّ الْمَوْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ كُلِّمَ (٣) لَمْ يَفْهَمْ . الْعَقْلِ ، وَصِفَتُهُ : أَنَّ الْمَوْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ كُلِّمَ النَّاعِسُ ، وَالنَّوْمُ فَالنَّعُاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَىٰ أَحَدٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَىٰ أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ ، وَالنَّوْمِ قَدْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ فِيهِ (٤) عَلَىٰ أَيُّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ ، عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ فِيهِ (٤) عَلَىٰ أَيُّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ ، عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَىٰ مَنْ وُجِدَ فِيهِ (٤) عَلَىٰ أَيُّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ ، عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقِعُ عَلَى النَّعُاسِ ، وَالنَّعَاسِ عَلَى النَّوْمِ ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، كَمَا أَنَّ اسْمَ الْفَيْءِ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، كَمَا أَنَّ اسْمَ الْفَيْءِ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، كَمَا أَنَّ اسْمَ الْفَيْ فِي عَلَى النَّعُ اللَّهُ عَلَى الْفَيْ مِهُ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، وَلَمْ الْفَيْ فِي عَبَرِ فَلَا قَمَ وَلَا تَوْمُ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، وَلَمَا قَرَنَ عَلَيْ فِي حَبَرِ

<sup>(</sup>١) «سفر» في الأصل: «سفرا»، وهو تصحيف، وقد وقع عند الترمذي (٣٨٢٩) من طريق سفيان، به: «كنا سفْرًا أو مسافرين».

<sup>(</sup>٢) الغائط: موضع قضاء الحاجة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: غوط).

١٩٠/٢]١

<sup>(</sup>٣) «كلم» في الأصل: «تكلم».

<sup>(</sup>٤) «فيه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية ، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٦) الغنيمة: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٧) قوله: «كما أن اسم الفيء قد يقع على الغنيمة، واسم الغنيمة على الفيء ومعناهما مختلفان» من (ت)، ولعله انتقال نظر من ناسخ الأصل.





صَفْوَانَ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْغَائِطِ (' ) وَالْبَوْلِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَوَالْغَائِطِ فُرْقَانٌ ، وَكَانَ كُلُّ مَنْ وُجِدَ ('' مِنْهُمَا قَلِيلُ أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِلُ أَوِ الْمُتَغَوِّطُ (٣) قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ، أَوْ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، كَانَ الطَّهَارَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِلُ أَوِ الْمُتَغَوِّطُ (٣) قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ، أَوْ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، كَانَ كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَتْ أَخْوَالُهُ ، أَو اتَّفَقَتْ ؛ لِأَنَ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ ﴿ وَالْبَوْلِ وَجُودُهُمَا اللّهَ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ ﴿ وَالْبَوْلِ وَجُودُهُمَا لَا تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ ﴿ وَالْبَوْلِ وَجُودُهُمَا لَا تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ ﴿ وَالْبَوْلِ وَجُودُهُمَا لَا تَغَيَّرُ الْمُتَغَوِّطِ فِيهِ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْي (٤) وُضُوءَ الصَّلَاةِ

ه [١٠٩٦] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُلِكِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَعَالَ وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ عِنْ عَلَيْهِ فَقَالَ : «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ( ) فَلْيَنْضَحْ ( ) فَرْجَهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِ أَنْ أَسْأَلُهُ ، قَالَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ( ) فَلْيَنْضَحْ ( ) فَرْجَهُ ، وَأَنِي قَطَالُ : «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ( ) فَلْيَتْوَضَّا وُصُوءَهُ لِلصَّلَاقِ ».

<sup>(</sup>١) قوله: «بين النوم والغائط» في (ت): «النوم بالغائط».

<sup>(</sup>٢) قوله: «من وجد» في الأصل: «واحد».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو المتغوط» ليس في الأصل.

التغوط: من تغوط، إخراج الفضلات (العذرة) من الدبر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٣٨). هـ [٢/ ١٩١ أ].

<sup>(</sup>٤) المذي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند مُلاعبة النساء . (انظر: النهاية ، مادة: مذى) .

٥[١٠٩٦] [التقاسيم: ١٣٨١] [الموارد: ٢٤٤] [الإتحاف: خز جا حب حم ١٦٩٩٧] [التحفة: د س ق ١١٥٤٤]، وسيأتي: (١١٠١).

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٦) قوله: «فخرج منه المذي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>V) «أحدكم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) النضح: الرش بالماء ، وقد يرد بمعنى الغسل والإزالة . (انظر: النهاية ، مادة : نضح) .





قَالَ البَّرَامَ : مَاتَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالْجُرُفِ سَنَةَ شَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ الْمِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ دُونَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ الْمِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ دُونَ عَشْر سِنِينَ ١٠.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ» أَرَادَ بِهِ : فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ

٥ [١٠٩٧] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّكِيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ : «إِذَا وَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ » . [الأول : ٢٨]

قَالُ البَّرَامُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ ، ثُمَّ سَأَلَ عَلِيُّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى عَلَى النَّبِيَ عَلَيْهُ مَا خَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ اللَّهِ عَلِيٍّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، أَمَرَهُ بِالإِغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَبَرِ الْمِقْدَادِ ، يَدُلُكُ هَذَا عَلَى أَنَهُمَا غَيْرُ مُتَضَادًيْنِ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ خَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْيِ لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ (١) دُونَ الْوُضُوءِ ، وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّوْبِ لَهُ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ عَنْ نَضْح الثَّوْبِ لَهُ

٥ [١٠٩٨] أَخْبِ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

۵[۲/۱۹۱ب].

٥[١٠٩٧] [التقاسيم: ١٣٨٢] [الموارد: ٢٤١] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤١٩٦] [التحفة: د س ١٠٠٧٩]، وسيأتي: (١٠٩٩) (١١٠٢).

<sup>(</sup>١) «صلاته» في حاشية الأصل: «صلاة» ، ونسبه لنسخة .

٥ [١٠٩٨] [التقاسيم: ١٣٨٣] [الموارد: ٢٤٠] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٦١٦٣] [التحفة: دت ق ٢٦٦٤].





قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّة، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الإغْتِسَالَ مِنْهُ، فَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُصُوءُ ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُصُوءُ ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُصُوءُ ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُحِيدُ ثَنْ مَاءٍ ، فَتَنْضَعَ بِهَا مِنْ قَوْبِكَ بِمَا يُحْذِيكُ ثَوْلِكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ ، فَتَنْضَعَ بِهَا مِنْ قَوْبِكَ عَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ (٢) .

# ذِكْرُ الْمُعْلِي الْوُضُوءِ عَلَى الْمُعْذِي وَالْإِغْتِسَالِ عَلَى الْمُعْنِي

٥ [١٠٩٩] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاء ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلِيٍّ فَقَالَ : ﴿إِذَا لَأَيْتَ الْمَنِيِّ فَاغْتَسِلْ » . [النال : ٦٥]

# ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا

٥ [١١٠٠] أَضِىنُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَرُيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ وَرُيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «يصيب» في (د): «أصاب».

<sup>(</sup>٢) قوله: «حيث ترى أنه أصابه» ليس في (د).

١٩٢/٢] أ

٥[١٠٩٩] [التقاسيم: ٢٣٣٢] [الموارد: ٢٤٢] [الإتحاف: خز جا طح حب عم ١٤٤٥٩] [التحفة: دس ١٠٢٧٩ - خ م س ١٠٢٦٤]، وتقدم: (١٠٧٧ - خ م س ١٠٢٦٤).

٥ [ ١١٠٠] [التقاسيم: ٣٣٣٤]، [الموارد: ٢٣٩] [التحفة: س ٣٥٥٠].

<sup>(</sup>٣) «عن» ليس في الأصل.



خَلِيفَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ عَنِ الْمَـذْي ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَلَاكِيرَهُ (١) ، وَيَتَوَضَّأُ» (٢). [الثالث: ٢٥]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْن اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

٥ [١١٠١] أَخْبُ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ ، عَن الْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرجَ مِنْهُ الْمَذْيُ : مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «إِذَا وَجَـدَ أَحَـدُكُمْ ذَلِـكَ فَلْيَنْـضَحْ فَرْجَـهُ ، وَلْيَتَوَضَّـأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». [الثالث: ٦٥]

قَالَ ابوحاتُم نَحْدَلَتْهُ: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ ، وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ ، أَنَّ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا ؛ لِأَنَّ فِي خَبَر ١٠ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ، أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْ سِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مَتْنَ كُلِّ خَبَرِ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ

<sup>1 [ 1 | 7 | 7 ] ].</sup> 

<sup>(</sup>١) المذاكير: جمع ذكر، وهو الفرج من الحيوان. (انظر: المصباح المنير، مادة: ذكر).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

<sup>0 [</sup> ١١٠١] [ التقاسيم: ٤٣٣٤] [ الموارد: ٢٤٥] [ الإتحاف: خز جا حب حم ١٦٩٩٧] [ التحفة: دس ق ١١٥٤٤]، وتقدم: (١٠٩٦).

١٩٣/٢]٥



أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ دَكَرَكَ وَتَوَضَّأَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيُ (() فَاغْتَسِلْ ، وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: أَنَّهُ أَمْرَ عَمَّارًا أَنْ يَسُأَلُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأً»، وَلَيْسَ (() فِيهِ ذِكْرُ الْمَنِيِّ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُوَّالٌ مُسْتَأْنَفُ، يَتَبَيَّنُ (() أَنَّ لَمُ لَيْسَ خَبَرِ أَلِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُوَّالٌ مُسْتَأْنَفُ، يَتَبَيَّنُ (() أَنَّ لَكُن اللهُ وَالْمِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَحْرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عَلِي النَّولُ اللَّهُ وَالْمَدْ يُ اللَّهُ وَالْمَدُ عَن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَحْرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عَلِي النَّهُ أَلْ رَسُولَ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْعُلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ ، لِعِلَلٍ عَنْدِي ابْنَتَهُ ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْعُلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ ، لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادً أَوْ تَهَاتُرٌ.

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالْإِغْتِسَالِ مِنَ الْمَنِيِّ

٥ [١١٠٢] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ ( ٤ ) قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ الْحَذَّاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَوْ ذُكِرَ لَه ، فَقَالَ : «لَا فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ ، أَوْ ذُكِرَ لَه ، فَقَالَ : «لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ﴿ ، وَإِذَا نَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتِسِلْ » (٥) .

[الرابع: ٤٩]

<sup>(</sup>١) قوله : «فاغسل ذكرك وتوضأ ، وإذا رأيت المني» من (ت) ، (١٠٩٩) .

<sup>(</sup>٢) «وليس» في (ت): «ليس».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيتبين» في (س) (٣/ ٣٩٠): «فيسأل».

합[٢/٤٩١]].

٥ [١١٠٢] [التقاسيم: ٥٩٠٨] [الموارد: ٢٤٣] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤١٩٦] [التحفة: د س ١٠٠٧٩ - خ س ١٠١٧٨]، وتقدم: (١٠٩٧) (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) بعد «معاذ» في (د): «العقدي».

١٩٤/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِم

ه [١١٠٣] أخبر إلى خاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ . [الخامس: ١٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ (٢)

٥ [١١٠٤] أخب رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَالِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصلِّي وَهُ وَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصلِّي وَهُ وَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ الْهَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا . [الخامس: ١٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

٥ [١١٠٥] أخبر الْفَصْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ

<sup>0 [</sup>۱۱۰۳] [التقاسيم: ٢٥٣٤] [الإتحاف: ش مي جا طح حب حم عه ٢٢٠٨٦] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣ م س ق ١٦٥٨٦ م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٥٨٣ م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٩٩٩ - خ ١٦٩٨٠ - م س ق ١٦٩٨٦ - م ١٦٩٧٠ - خ ١٦٩٧٠ - س ١٧٩٨٩ - س ١٧٩٨٩ - م ١٧٩٨٩ م ١٧٨٣٤ م ١٧٩٨٩ م ١٧٩٨٩ م ١٧٩٨٩ م ١٧٩٨٩ م ١٧٩٨٩ (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١١٩٨) (١٢٥٨) (١٢٥٨)

<sup>(</sup>۱) «ببست» من (ت). (۲) «الوضوء» في (ت): «وضوءًا».

٥[١١٠٤][التقاسيم: ٦٥٤٠][الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠][التحفة: خ م دس ١٢١٢٤]، وسيأتي: (١١٠٥) (٢٣٣٨).

<sup>@[</sup>Y\0P/1].

٥[١١٠٥][التقاسيم: ٥٣٠٢][الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠][التحفة: خ م دس ١٢١٢٤]، وتقدم: (١١٠٤)، وسيأتي: (٢٣٣٨)، (٢٣٣٩).



سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهِي عَلَى عَاتِقِ عِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهِي عَلَى عَاتِقِ عِ (٢) ، يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ ، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا. [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْمُلَامِسَةَ لِلرَّجُلِ مِن الْمُرَأَتِهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ الْمُرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ (٣) عَلَيْهِمَا (٤)

٥ [١١٠٦] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ الْأَنْصَادِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ الْأَنْصَادِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَتُولُ : يَقُولُ : إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، يَقُولُ : إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ وَتَلْتَقِي .

٥ [١١٠٧] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُصُوءُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُصُوءُ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) «الزرقي» في الأصل: «الرومي».

<sup>(</sup>٢) العاتق: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: النهاية ، مادة: عتق).

١٩٥/٢]٩ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «يوجب الوضوء» وقع في (ت): «توجب وضوءًا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عليهما» في الأصل: «عليها» ، والمثبت هو الأليق ، وينظر الحديثان المترجم لهما.

٥[١١٠٦] [التقاسيم: ٥٣٩٣] [الإتحاف: طح حب عه ٢٢٦٠٤] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣ - م س ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٦٢٠ - س ١٦٩٧٦ - دت ق ١٧٠١٩ - خ ١٧٣٧٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٣ - م ١٧٨٣٤ - م س ١٧٩٦٩ ]، وتقدم: (١١٠٣) وسيأتي: (١١٨٧) (١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩٠) (١١٩١) (١١٩١) (١١٩٧) (١٢٥٩) (١٢٥٩).

٥[١١٠٧] [التقاسيم: ٩٨٨] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وسيأتي: (١١٠٨) (١١٠٩) (١١١٠) (١١١١) (١١١١).

### الإجسِّل أَفْ تَقَرَّمْ يُكِيمِينَ أَيْنَ جَبَّالًا



مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأُ».

قَالُ الله عَلَيْ اللّه عَائِذُ بِاللّهِ أَنْ نَحْتَجَ بِحَبَرِ رَوَاهُ مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ وَذَوُوهُ فِي الشَيْءِ مِنْ كُتُبِنَا ؛ لِأَنَّا لَا نَسْتَحِلُ الإحْتِجَاجَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ سَائِرِ (۱) الْأَخْبَارِ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا ، وَلَا نَعْتَمِدُ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلّا عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنَ الْآفَارِ، وَإِنْ حَالَفَ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا ، وَأَمَّا حَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرُوانَ بْنِ ذَلِكَ قَوْلَ أَئِمَتِنَا ، وَأَمَّا حَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرُوانَ بْنِ الْكَبْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرُوانَ شُرُطِيًا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا ، ثُمَّ لَمْ الْحَكَمِ ، عَنْ بُسْرَةَ ، فَلَمْ يُقْنِعُهُ ذَلِكَ حَتَى بَعَثَ مَرُوانُ شُرُطِيًا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا ، ثُمَّ لَمْ أَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةً ، فَسَمِعَ مِنْهَا ، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ بُسْرَةَ مُتَّصِلٌ لَيْسَ يُقْفِعُهُ ذَلِكَ حَتَى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا ، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ بُسْرَةَ مُتَصِلٌ لَيْسَ يُعْفُهُ ذَلِكَ حَتَى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةً فَسَمِعَ مِنْهَا ، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ بُسْرَةَ مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقِطِع ، وَصَارَ مَرُوانُ وَالشُّرُطِيُّ كَأَنَّهُمَا عَارِيَتَانِ يَسْقُطَانِ مِنَ الْإِسْنَادِ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا

٥ [١١٠٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَرِّعِ الْحَرَّانِيُّ أَبُو بَدْرِ بِسَرْغَامَرْطَا مِنْ دِيَارِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْبَيْ بْنُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأُ ».

قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ ، فَسَأَلَ بُسْرَةَ ، فَصَدَّقَتْهُ .

[الأول: ٢٣]

۵[۲/ ۱۹٦ أ]. (۱) «سائر» ليس في (ت).

٥ [١١٠٨] [التقاسيم: ٩٨٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وتقدم: (١١٠٧) وسيأتي: (١١٠٩) (١١١١) (١١١١) (١١١١).

١٩٦/٢]١٠ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد «أبي» في «الإتحاف»: «حدثنا أبي»، والظاهر أنه خطأ، قال المصنف في ترجمة خالد بن عبد الملك من «الثقات» (٨/ ٢٢٦) ما نصه: «يروي عن شعيب بن إسحاق . . . حدثني عنه ابنه أبو بدر أحمد بن خالد» . اهد . وقوله هذا موافق للمثبت .

#### قالتهاية





ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْحَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [١١٠٩] أَخْبَ رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأُ».

قَالَ (١) عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ ، فَصَدَّقَتْهُ . [الأول: ٢٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ

٥ [١١١٠] أَخْبِ رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ». [الأول: ٢٣]

قَالَ ابو ما م : لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَمَا قَالَ عَيْ : «فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ» ؛ إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ لِلصَّلَاةِ .

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا

٥ [١١١١] أخبر أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٥[١١٠٩] [التقاسيم: ٩٩٠] [الموارد: ٢١١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [الاتحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وتقدم: (١١١٨) (١١١٨) وسيأتي: (١١١٠) (١١١١) (١١١١).

(١) «قال» في (ت): «قال: قال».

٩ [٢/ ١٩٧ أ].

٥[١١١٠] [التقاسيم: ٩٩١] [الموارد: ٢١٢] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وتقدم: (١١٠٧) (١١٠٨) (١١٠٩) وسيأتي: (١١١١) (١١١١).

٥ [١١١١] [التقاسيم: ٩٩٢] [الموارد: ٢١٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢). [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وتقدم: (١١١٧) (١١٠٨) (١١٠٩)

### الإجسَّالِ فَيْ تَقَرِّيْكُ مِحِيْكَ الرِّحَبَّانَ





يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، قَالَ : حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ مَسَّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ مَسَّ دَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ». [الأول: ٢٣]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ

٥ [١١١٢] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْ وَانَ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْ وَانَ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ الْيَحْصَبِيُّ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ الْيَحْصَبِيُّ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ » .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا كُلَّهَا (٢) مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ (٣) ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ ، دُونَ سَائِرِ (١) الْمَسِّ ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ ۞

ه [١١١٣] أخب را عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمُوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَصْبَعُ بْنُ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَافِعِ بْنِ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَافِعِ بْنِ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَافِعِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ : "إِذَا أَفْضَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ : "إِذَا أَفْضَى أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ : "إِذَا أَفْضَى أَبِي مُولِي مَنْ وَلَا حِجَابُ ، فَلْيَتَوَضَّأَ». [الأول: ٣٣]

۱۹۷/۲]» في (د): «الثوري». هيان» في (د): «الثوري».

٥ [ ١١١٢ ] [ التقاسيم : ٩٩٣ ] [ الموارد : ٢١٤ ] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢ ] [ التحفة : دت س ق ١٥٧٨٥ ] ، وتقدم : (١١٠٧ ) (١١٠٨ ) (١١٠٩ ) (١١١٠ ) (١١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) «كلها» من (ت).

<sup>(</sup>٣) «الذكر» في (ت) ، حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «الفرج» .

<sup>(</sup>٤) سائر: باقى . (انظر: اللسان ، مادة: سأر) .

합[٢/٨٩١]].

٥ [١١١٣] [التقاسيم: ٩٩٤] [الموارد: ٢١٠] [الإتحاف: ش طح حب الطبراني قط كم ابن السكن حم عم المدين السكن عم عم المدين المدي





قَالُ ابو ما ثَمْ وَاللَّهُ : احْتِجَاجُنَا فِي هَـذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ «الضَّعَفَاءِ».

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ

ه [١١١٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ الْبُنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُ (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، طَلْ هُ وَ إِلَّا مُضْغَةٌ (٢) أَوْ بَضْعَةٌ مَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : «هَلْ هُ وَ إِلَّا مُضْغَةٌ (٢) أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ . [الأول: ٣٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي (٣) فِي هَذَا سَوَاءً

ه [١١١٥] أخب را ابْنُ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَحْتَكُ فَتُصِيبُ يَدُهُ ذَكَرَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : "وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَصْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ ». [الأول: ٢٣]

٥ [ ١١١٤] [ التقاسيم : ٩٩٥] [ الموارد : ٢٠٧] [ الإتحاف : جاطح حب قط حم ٦٦٦١] [ التحفة : دت س ق ٥٠٢٣] ، وسيأتي : (١١١٥) (١١١٥) .

١٩٨/٢] ١٩٨

<sup>(</sup>١) «الجهضمى» من (ت).

<sup>(</sup>٢) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

<sup>(</sup>٣) «الناسي» في (ت) ، حاشية الأصل: «الساهي» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

٥[١١١٥][التقاسيم: ٩٩٦][الموارد: ٢٠٩][الإتحاف: جاطح حب قط حم ٦٦٦١][التحفة: دت س ق ٥٠٢٣]، وتقدم: (١١١٤) وسيأتي: (١١١٦).

<sup>(</sup>٤) بعد «حدثنا» في (د): «محمد».

#### الإخسَّالُ فِي تَقَرِّلُ يُحْكِينُ الرِّحْبِيلُ أَنْ فَي تَقَرِّلُ يُحْكِينُ الرِّحْبِيلُ أَلْ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ خَلَا مُلَازِمٍ بْنِ عَمْرٍو

٥ [١١١٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَقِيهُ (١) بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَقِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَقِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَقِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَقِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَقِيدِ ، عَنْ عَبْدِ مَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُ وَفِي عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَيَّالِهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُ وَفِي عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ لَبَعْضُ (٢) جَسَدِكَ (٣)» . [الأول: ٢٣]

### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ

٥ [١١١٧] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤٠) جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤٠) جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ: عَنْ تَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَدِينَةِ فَكَانَ (٥) يَقُولُ: «قَدْمُوا الْيَمَامِيُّ مِنَ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَسَّاهُ مَا اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

قَالَ البِعامِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ الَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُدينَةِ .
مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللللِ

(٥) «فكان» في (د): «وكان».

<sup>1 [7 | 199 | ]].</sup> 

٥ [١١١٦] [التقاسيم: ٩٩٧] [الموارد: ٢٠٨] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ٦٦٦١] [التحفة: دت س ق ٥٠٢٣]، وتقدم: (١١١٥) (١١١٥).

<sup>(</sup>١) «الفقيه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۲) «لبعض» في (ت) ، (د) : «كبعض» .

<sup>(</sup>٣) «جسدك» في (د): «جسده».

٥ [١١١٧] [التقاسيم: ٩٩٨] [الموارد: ٣٠٣] [الإتحاف: حب قط ٦٦٦٣].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أحكم».

١٩٩/٢]٥ ب].





وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَبْع سِنِينَ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِرُجُوعِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَىٰ بَلَدِهِ بَعْدَ قَدْمَتِهِ تِلْكَ

٥ [١١١٨] أخب رُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّبْنَا صَدْ أَبِيهِ قَالَ : حَرَجْنَا سِتَّة وَفُدَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ هَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَيْعَة بْنِ رَبِيعَة ، حَتَّى قَدِمْنَا وَسُولِ اللَّهِ هَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَبَايَعْنَاهُ وَسَلَيْنَا مَعَهُ ، وَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَة ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى عَلَى مَبْنِ فَلَمَا بِيعَة ، وَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَة ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَيْنَا مَعَهُ ، وَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَة أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَعَا بِمَاء فَتَوَضَّا مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي وَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّا مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي وَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّا مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي وَاسْتَوْهَبْنَاهُ (٢) مِنْ فَضُلِ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاء فَتَوَضَّا مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي وَالْمَعُوا بِهِذَا الْمَاءِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ ، فَاكُورُوا بِيعَتَكُمْ ، فَمَ انْضَحُوا إِلَاهُ مِنْ الْمَاء ، فَإِذَا قَدِمْتُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّه عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَبُولُ اللّهِ عَلَى مَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيْنَا يَحْمِلُهَا ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلُ مِنَ طَيْعَ مَنَ الْمَاء يَنْ اللّهُ عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيْنَا يَحْمِلُهَا ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

٥ [١١١٨] [التقاسيم: ٩٩٩] [الموارد: ٣٠٤] [الإتحاف: حب ٦٦٦٢] [التحفة: س ٥٠٢٨]، وسيأتي برقم: (١٥٩٨).

합[가사기].

<sup>(</sup>١) البيعة: كنيسة النصاري ، وقيل: كنيسة اليهود ، والجمع بِيَع . (انظر: اللسان ، مادة: بيع) .

<sup>(</sup>٢) «استوهبناه» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «فاستوهبناه».

الهبة: المنحة أو العطية . (انظر: النهاية ، مادة : وهب) .

<sup>(</sup>٣) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر: النهاية ، مادة : أدو) .





قَالَ البُوطَّمُ ﴿ اللَّهُ وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ بَعْدَ الْقَدْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَقْتَهَا ، ثُمَّ لَا يُعْلَمُ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَمَنِ ادَّعَىٰ رُجُوعَ إلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَمَنِ ادَّعَىٰ رُجُوعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَىٰ ذَلِكَ . وَكُو سَبِيلَ لَهُ إِلَىٰ ذَلِكَ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ(١) ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ

٥ [١١١٩] أخب المُعَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ عَلْمَ اللَّهِ ، أَنَ وَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ (٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ (٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ الْغَنَمِ؟ قَالَ : ﴿ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : ﴿ الْعَنْمِ الْإِبِلِ؟ وَالْ : ﴿ الْعَنْمِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : ﴿ الْعَنْمُ قَوَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَرَابِضِ الْعَنَمِ (٣) ؟ قَالَ : ﴿ الْعَمْ مَا رَافِ الْإِبِلِ (٤٠ ؟ قَالَ : ﴿ الْعَلْمَ قَالَ : ﴿ اللّهُ عَنْ مَرَابِضِ الْعَنَمِ الْعَنَمِ (٣) ؟ قَالَ : ﴿ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَنْمُ ؟ قَالَ : ﴿ الْعَالَ الْعَنْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٥ [١١٢٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

١٠٠٠/٢] و [٢/ ٢٠٠٠ ب].

<sup>(</sup>١) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

٥[١١١٩][التقاسيم: ٤٣٣٥][الإتحاف: خزطح جاعه حب حم ٢٥٤٤][التحفة: م ق ٢١٣١]، وسيأتي: (١١٢٠) (١١٢١) (١١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل»، قال: أصلي في مرابض الغنم؟» ليس في الأصل، وأثبتناه من (٣)، وهو الموافق لما في «صحيح ابن خزيمة» (٣١)؛ حيث رواه المصنف من طريقه، وينظر أيضا الحديث بإسناده ومتنه (١١٥٢).

مرابض الغنم: أماكن إقامتها. (انظر: النهاية، مادة: ربض).

<sup>(</sup>٤) مبارك الإبل: جمع المبرك، وهو: الموضع الذي تبرك فيه الإبل. (انظر: النهاية، مادة: برك). هـ [٢٠١/٢].

٥[١١٢٠] [التقاسيم: ١٦٩٣] [التحفة: م ق ٢١٣١]، وتقدم: (١١١٩) وسيأتي: (١١٢١) (١١٢١) (١١٢٢) (١١٢٠) (٢١٥٢)





أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلاَ نَتَوَضَّاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ (١٠٠ . [الأول : ١٠٠]

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ

ه [١١٢١] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا شَوْدِ بْنَ أَخْبَرَنَا النَّعْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : سَمُوةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ ﴿ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ ﴿ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاقِ ﴿ وَمِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوء مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : تَعَمْ ، وَسُئِلَ عَنِ الْوَضُوء مِنْ لُحُومٍ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : تَعَمْ مَا فَالَ : «إِنْ شِغْتَ فَتَوضَالُ ، وإِنْ شِغْتَ فَلَا تَتَوَضَّالُ » [الْمُنْ مَنْ قَالَ : اللهُ مُلَا تَتَوْطَالًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ البَّمَامُ ﴿ وَاللَّهُ وَ الْمُو تَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اسْمُهُ: جَعْفَرُ، وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو تَوْرٍ ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي قَوْرٍ هُوَ: أَبُو تَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ (٥) جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، رَوَى عَنْهُ عُنْهُ عُدْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، فَمَنْ لَمْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، فَمَنْ لَمْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، فَمَنْ لَمْ يُعْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّه وَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ - كَيْلَا يُعْمَا وَجُلَانِ مَجْهُولَانِ ، فَتَفَهَّمُوا - رَحِمَكُمُ اللَّهُ - كَيْلَا يُعْلَوا فِيهِ .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٥٤٤) لابن حبان بهذا الإسناد ، وعزاه إليه من طريقين آخرين .

٥[١٦٢١] [التقاسيم: ١٦٩٤] [التحفة: م ق ٢١٣١]، وتقدم: (١١١٩) (١١٢٠) وسيأتي: (١١٥٢) (١١٥٣) (١١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١٠١/٢]٩ فا[٢/٢٠١ب]

<sup>(</sup>٣) قوله: «الإبل، فقال: نعم، وسئل عن الوضوء من لحوم» ليس في الأصل، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب؛ لأنه الموافق للترجمة؛ حيث إنها في الوضوء من أكل لحوم الإبل، وينظر الحديث (١١٢٢).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٥٤٤) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين، ينظر: (١١٥٠).

<sup>(</sup>٥) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف.





# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ

٥ [١١٢٢] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَجْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَيْلَةٍ اللَّهِ عَيْلَةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الْمَفْرُوضُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

٥ [١١٢٣] أَضِوْعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) الشَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَجْبَرَنَا (٣) الشَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ سُئِلَ (٤) : عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ سُئِلَ (٤) : عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ سُئِلَ (٤) : (اللَّهِ الرَّانِي فِي مَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ (٥) : (اللَّهِ بِلِ؟ قَالَ : (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الرَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُومِ الْعَنْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

۵ [۲۰۲/۲]. (۱) «نتوضأ» في الأصل: «يتوضأ».

٥[١١٢٢] [التقاسيم: ٢٧٤] [الإتحاف: خز طح جا عه حب حم ٢٥٤٤] [التحفة: م ق ٢١٣١]، وتقدم: (١١١٩) (١١٢٠) (١١٢١) وسيأتي: (١١٥٧) (١١٥٣)، (١١٥٠).

<sup>(</sup>٢) الأعطان : جمع العطن ، وهي : مبارك الإبل حول الماء . (انظر : النهاية ، مادة : عطن ) .

٥ [١١٢٣] [التقاسيم: ١٧٠٣]، [الموارد: ٢١٥] [التحفة: دت ق ١٧٨٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «أن النبي ﷺ سئل» وقع في (د) : «أن رجلا قال للنبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) «فقال» في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٩٨) لابن حبان ، وعزاه : لابن خزيمة (٣٢) ، ابن الجارود (٢٥) ، الطحاوي (١/ ٣٨٤) .





قَالَ أَبُومَا مُ خِيْنُ : فِي سُوَّالِ السَّائِلِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا ، وَتَغْرِيقِ النَّبِيِّ عَيَّ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ ، أَبْيَنُ (١) الْبَيَانِ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لَعْطَانِهَا ، وَتَغْرِيقِ النَّبِيِّ عَيَّ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ ، أَبْيَنُ (١) الْبَيَانِ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا ، وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَر بِالْوُضُوءِ مِمَّا لَا اللهُ اللَّهُ النَّارُ ، وَبَقِي الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ ، وَبَقِي لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ مَا أُبِيحَ بَعْدَ الْحَظْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ (٣) الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ إِذَا أُكِلَتْ غَيْرُ وَاجِبٍ

ه [١١٢٤] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مَنْطُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ، فَانْتَشَلَ وَلُهُ يَتَوَضَّأُ. [الرابع: ١]

قَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبَّاسِ: فَأَكَلَهُ ، أَرَادَ بِهِ اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ لَا الْعَظْمَ الْأَخْمَ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ لَا الْعَظْمَ الْأَخْمَ اللهُ عَلَى الْعَظْمِ لَا الْعَظْمَ اللهُ الْعَظْمَ اللهُ الْعَظْمَ اللهُ الْعَظْمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) «أبين» في الأصل: «أرى» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق . [٢/٢٠٢ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «مست النارفي أول الإسلام، ثم أمر بالوضوء مما» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ت)، ولا يستقيم المعنى بدونه.

<sup>(</sup>٣) «غير» في الأصل: «عند» ، وهو تصحيف.

٥[١١٢٤][التقاسيم: ٥٢٧٣][الإتحاف: حب حم ٨٣٣٨][التحفة: س ٥٦٧١- خ م د (س) ٥٩٧٩- خ ٨٠٠٨- د ق ٢١١٠- م ق ٢٢٨٩- خ ٦٤٣٧- م ٢٤٤٦- د ٢٥٥١]، وسيأتي: (٢١٢١) (١١٢٨) (١١٣٥) (١١٣٦) (١١٣٨) (١١٣٩) (١١٤٠) (١١٤٩) (١١٤٨).

②[7/7・7门]





# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُودِ غَيْرُ وَاجِبٍ

٥[١١٢٥] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّنِي أَلَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْخُبَرَنَا (١) ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ (٤) : قُرِّبَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ خُبْزُ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ ، ثُمَّ صَلّى الظُهْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكُلَ ، ثُمَّ صَلًى الْعَصْرَ وَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا ، فَاعْتَقَلْتُهَا (٥) فَحَلَبْتُ لَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا (٢) طَعَامًا فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ صَلّى الْفَالِدُ؟ فَلَمْ يَجِدُوا ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا ، فَاعْتَقَلْتُهَا (٥) فَحَلَبْتُ لَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا (٢) طَعَامًا فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ صَلّى الْفَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا ، فَاعْتَقَلْتُهَا أَنْ يَتَوَضَّأُ ثُمُ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَوْضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكُلْنَا ثُمَّ صَلّى قَبْلُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمُ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَوْضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلْنَا ثُمَّ صَلّى قَبْلُ أَنْ يَتَوضًا فَلَا أَنْ يَتَوضًا أَنْ نَتَوضًا أَنْ نَتَوضًا أَنْ نَتَوضًا أَنْ نَتَوضًا أَنْ نَتَوضًا أَنْ يَتَوْمُ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالَا اللهُ مَا مَلَى الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ (٧) الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ... مِثْلَهُ ١٠.

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِل غَيْرُ وَاجِبٍ

٥ [١١٢٦] أخبر لا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ

٥ [ ١١٢٥] [ التقاسيم: ٥٥٠٦] [ الموارد: ٢٢١] [ الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨] [ التحفة: ق ٣٠٣٨ - د ٣٠٦٣] ، وسيأتي: (١١٢٧) (١١٢٩) (١١٣١) (١١٣١) (١١٣١) (١١٢١) (١١٢١) (١١٢١) (١١٢١) (١١٢١)

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) بعد «يقول» في (د): «قلت».

<sup>(</sup>٣) «حدثني» في (د): «أخبرني».

<sup>(</sup>٥) «فاعتقلتها» في الأصل: «فاعتقلته» ، وفي (د): «فاعتقلت».

<sup>(</sup>٦) «لنا» في (د): «له».

<sup>(</sup>٧) «ابن» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

١[٢/٢٠٢ب].

٥ [١١٢٦] [التقاسيم: ٦٨٧٢] [الإتحاف: خزجا طح عه حب حم ٨٨٩٧] [التحفة: س ٥٦٧١ - خ م د





أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّ اللَّهِ عَيْلِي اللَّهِ عَيْلِي أَكُلَ مِنْ كَتِفٍ - أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ (١) مِنْ ضِلَعٍ - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢) . رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِي أَكُلَ مِنْ كَتِفٍ - أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ (١) مِنْ ضِلَعٍ - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢) . [الخامس: ٢٠]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ مُضَادٌ لَهُ

٥ [١١٢٧] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ لَحْمٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّفِّ وَلَمْ يَتَوَضَّنُوا ﴿ ، قَالَ جَابِرٌ : ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَل طَعَامًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ وَمَعْنَةً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [الرابع: ١]

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ وَكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَ وَالرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُبْنُ وَالرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُبْنُ

خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ

<sup>= (</sup>س) ۹۷۹ه - خ ۲۰۰۸ - د ق ۱۱۱۰ - م ق ۱۲۸۹ - خ ۱۶۳۷ - م ۱۶۶۳ - د ۲۰۰۱]، وتقدم: (۱۱۲۶) وسیأتی: (۱۱۲۸) (۱۱۳۸) (۱۱۳۸) (۱۱۳۸) (۱۱۲۸) (۱۱۶۸) (۱۱۶۸) (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>١) تعرق: أخذ اللحم الذي على العَرْق بأسنانه ، والعَرْق : العظم . (انظر: النهاية ، مادة : عرق) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۱۱۲۷][التقاسيم: ٥٢٧٥][الموارد: ٢٢٠][الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨][التحفة: ق ٣٠٣٨- خ ق ٢٢٥١- ت ٢٢٥١ وسيأتي: (١١٢٥) وسيأتي: (١١٢٥) (١١٢٥) وسيأتي: (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) (١١٢٥) .

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا»، وفي (د): «أنبأنا».

합[٢/٣٠٢]]

٥[١١٢٨] [التقاسيم: ١٧٠٠] [التحفة: س ٥٩٧١ - خ م د (س) ٥٩٧٩ - خ ٢٠٠٨ - د ق ٦١١٠ - م ق ٢٢٨٩ - خ ٢٠٠٨ - د ق ١١٣٨) (٦٢٨٩ - خ ٢٤٣٠ - خ ٢١٣٨) (١١٣٨) وسيأتي: (١١٣٥) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨)

### الإخبيّنانُ في تقرِّلْكِ عَرِيْكَ ابْنُحِيّانًا





كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (١) عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢) .

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِهِ عَلَيْهُ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

٥ [١١٢٩] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ۞ سَهْلٍ (٣) الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللللْهُ اللللِهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللللللللللللْهُ اللللللْهُ اللَهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللْهُ اللللْ

قَالَ البَّمَامُ ﴿ النَّهُ : هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، اخْتَصَرَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مُتَوَهِّمَا لِنَسْخِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا هُو نَسْخُ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ فَقَطْ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى (٥) لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [١١٣٠] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: «الثقات» للمصنف ، «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٨٨٩٧) لابن حبان بهذا الإسناد.

١[٧٣٠٢] ١

<sup>(</sup>٣) «سهل» في الأصل: «سهيل» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٧٠١) لابن حبان ، وعزاه : لابن خزيمة (٤٣)، وابن الجارود (٢٣)، والطحاوي (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) «المتقصى» في الأصل: «المقتضي» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق .

<sup>0 [</sup> ١٦٣٠ ] [التقاسيم : ١٦٩٨ ] [التحفة : ق ٣٠٣٨ - خ ق ٢٢٥١ - ت ٢٣٦٨ - ق ٢٣٧٧ - ت ٣٠٣٠ - د س =





أَخْبَرَنَا أَبُوعَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ (١) النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ (٢) أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ١٠ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَ رَأَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ١٠ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَ رَأَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ١٠ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَ رَأَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ١٠ . ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكُ رِ عُمَ رَأَكَلَ طَعَامًا مِمَّا

٥[١١٣١] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ لَحْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْ وَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الْعَصْرِ وَلَمْ يَتَوَضَّنُوا .

قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٤٠). [الخامس: ٢٠]

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأُ ﷺ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ شَاقِ لَا لَحْمَ إِبِلِ ٥ [١١٣٢] أَخْبُ رُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْ قَزَعَةَ ، قَالَ :

<sup>=</sup> ۳۰۶۷ - د ۳۰۲۳)، وتقدم: (۱۱۲۵) (۱۱۲۷) (۱۱۲۹) وسیأتی: (۱۱۳۱) (۱۱۳۳) (۱۱۳۳) (۱۱۳٤) (۱۱٤۱) (۱۱۵۶).

<sup>(</sup>٢) «أبا بكر» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۱) «مست» في (ت): «مسته».

١[٢/٤/٢] ٢

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٦٨٨) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥[١١٣١] [التقاسيم: ١٨٧١] [الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨] [التحفة: ق ٣٠٣٨ خ ق ٢٢٥١]
 ت ٢٣٦٨ - ق ٢٣٧٢ - ت ٣٠٣٧ - د س ٣٠٤٧ - د ٣٠٦٣]، وتقدم: (١١٢٥) (١١٢٧)
 (١١٢٩) (١١٣٠) وسيأتي: (١١٣١) (١١٣١) (١١٣١) (١١٤١) (١١٤١).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١١٣٢] [التقاسيم: ١٦٩٩] [التحفة: ت ٢٣٦٨ - ت ٣٠٣٧]، وتقدم: (١١٢٥) (١١٢٧) (١١٢٩) (١١٢٩) (١١٣٠) (١١٣٠) (١١٣٠) (١١٣٠) (١١٣٠) .

١٠٤/٢]٥ ب].



) (T.)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى شَاوَ فَأَكَلَ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى شَاوَ فَأَكَلَ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ هَا اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيتِهَا فَأَكَلُوا ، وَعَتِ الْمَرْأَةُ ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيتِهَا فَأَكَلُوا ، وَخَضَرَتِ الْعَصْرُ ، فَلَمْ يَتَوضَا أَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ (١٠٠ ] [الأول: ١٠٠]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورِ

٥ [١١٣٣] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٢) وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ (٤) عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ (٤) عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً ، فَأَكُلَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ ١٠ ، ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ بَوضًا ثُمَّ مَلَى الظُّهْرَ ، فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَأَكُلَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ ١٠ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (٢) . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلِ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلِ

٥[١١٣٤] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٦٨٨) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>0 [</sup>١١٣٣] [التقاسيم: ٢٧٦٥] [الموارد: ٢١٨] [الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨] [التحفة: ت ٢٣٦٨- ت

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «الأزدى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «له» في (د): «لهم».

합[가,ㅇ/٢]]

<sup>(</sup>٥) «معه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قبل أن يتوضأ» وقع في (د): «ولم يتوضأ»، وينظر: (١١٢٥)، (١١٣٦)، (١١٢٧)، (١١٢٩)، (١١٣٩)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)،

٥ [ ١ ١٣٤] [ التقاسيم: ٥٠٠٧] [ الموارد: ٢٢٢] [ الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨] [ التحفة: د ٣٠٦٣- ق =



حَدَّفَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا رَوْحُ بِنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً ، وَصَنَعَتْ طَعَامًا ، وَرَشَّتْ كَامَ وَرَشَّتْ لَنَا صَوْرًا ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّهُورِ فَتَوَضَّا أَنُم صَلَّى ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَلَا صَوْرًا ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ ، وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ فَأَكَلَهُ ، وَصَلِّى (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ فَأَكَلَهُ ، وَصَلِّى (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدُهُ ١٤ ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِي ذِهِ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيدِهِ ، ثُمَّ يَجِدُهُ ١٤ ، فَقَالَ : أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِي ذِهِ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيدِهِ ، ثُمَّ عَلَى أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِي ذِهِ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيدِهِ ، ثُمَّ عَمْرَ ، فَأَتِي بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوضَعَتْ وَالْمُ عُولَا لِبَا أَ ، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَتَعَشَيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأَتِي بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوضَعَتُ وَالِبَا ، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضًا . [الرابع: ١٤] وَالرابع: ١٤]

قَالَ البِعاتم: الصَّوْرُ: مُجْتَمَعُ النَّخْلِ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّا أَيَّا مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلِ (٢)

ه [١١٣٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [الخامس: ٢٠]

<sup>=</sup> ۲۰۳۸]، وتقدم: (۱۱۲۵) (۱۱۲۷) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) وسیأتی: (۱۱٤۱) (۲۰۵۱).

<sup>(</sup>١) «وصلى» في (ت) : «فصلى» .

۵[۲/۵۰۲ب].

<sup>0[</sup>۱۱۳۵] [التقاسيم: ۲۸۷۳] [الإتحاف: خز جا طح عه حب حم ۱۸۹۷] [التحفة: س ۲۵۷۱ - خ م د (س) ۹۷۹ه - خ ۲۵۶۸ - د ق ۲۱۱۰ - م ق ۹۲۸۹ - خ ۲۶۳۷ - م ۲۶۶۸ - د ۲۵۵۱]، وتقدم: (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸)





# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَكُرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ اللهِ

٥ [١١٣٦] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُبِ ، قَالَ : مَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمْيَةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَحْتَزُ (١) مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَمَدَّ السَّهِ عَيْقَ يَحْتَزُ (١) مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَلَمْ يَتَوَضَّأً . [الخامس: ٢٠]

٥[١١٣٧] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلْمُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى الللللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَيْكُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ عَلْمُ الللللهِ عَلْمُ الللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللْمَالِي اللللّهِ عَلَى اللللهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللللهِ عَلَى

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ ﷺ فَصَلَّىٰ مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِل

٥ [١١٣٨] أَخْبَ رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ﴿ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ (٣) .

②[7/ア・ア门].

٥[١١٣٦][التقاسيم: ٦٨٧٤][الإتحاف: مي حب حم عه ١٥٩٠٩][التحفة: خ م ت س ق ١٠٧٠٠]، وسيأتي: (١١٤٦).

<sup>(</sup>١) الحز: القطع. (انظر: اللسان، مادة: حزز).

٥ [١١٣٧] [التقاسيم: ٦٨٧٤] [التحفة: م ق ٦٢٨٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر شاهد له في الذي قبله . ولم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٨٦٥٤) لابن حبان، وعزاه للطحاوي (١/ ٦٤)، أبي عوانة (٧٦٠، ٧٢٩)، أحمد (١/ ١٧٧)، (٥/ ٢٢٠، ٣٢١).

٥[١١٣٨] [التقاسيم: ٦٨٧٥] [الإتحاف: خز طح عه ط حب حم ٨٢٢٨] [التحفة: س ٢٧١٥- خ م د (س) ٩٧٩٥- خ ٢٠٠٨- د ق ٢١١٠- م ق ٩٨٦٦- خ ٢٤٣٧- م ٢٤٤٦- د ٢٥٥١]، وتقدم: (١١٢٤) (٢١٢١) (١١٢٨) (١١٢٨) وسيأتي: (١١٣٩) (١١٤٠) (١١٤٩) (١١٥٨).

١[٢/٢٠٢ ب].

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّا مِنْهُ إِنْ الْمَتْ الْمِنْ الْمُتَعِنِ اللَّهِ الْمُتَعِنَ إِبِلِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلِ

٥ [١١٣٩] أخبر أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَنْ عَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَالَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (١) . [الأول: ١٠٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّا أَيَّا مِنْ أَكْلِهِ كَرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّا أَيِّلِ (٢٠ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلِ (٢٠)

٥ [١١٤٠] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلِ

٥ [١١٤١] أَخْبِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ:

<sup>0[</sup>۱۱۳۹] [التقاسيم: ۱۷۰۱] [التحفة: س ٥٦٧١] - خ م د (س) ٥٩٧٩ - خ ٢٠٠٨ - د ق ١١٦٠ - م ٥٩٠٦] م ق ١١٢٩) (١١٢٨) (١١٢٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨) (١١٣٨)

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٨٢٢٨) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة : «ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل» (٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [ ١١٤٠] [ التقاسيم : ٥٧١٧ ] [ الإتحاف : خز طح عه ط حب حم ٨٢٢٨] [ التحفة : س ٥٦٧١ - خ م د (س) ٥٩٧٩ - خ ٨٠٠٨ - د ق ٥١١٠ - م ق ٦٢٨٩ - خ ١٤٤٣ - م ٦٤٤٦ - د ٢٥٥١ ] ، وتقدم : (س) ١١٢٩) (١١٢٨) (١١٢٨) (١١٢٨) وسيأتي : (١١٤٩) (١١٤٨) .

<sup>@[</sup>Y\V/Y]]

٥ [ ١١٤١ ] [التقاسيم: ٦٨٧٦ ] [الموارد: ٢١٩] [الإتحاف: طح حب حم ٣٦٨٨] [التحفة: ت ٢٣٦٨ =

#### الْإِجْشِيْلِ أَنْ فِي تَقْرِيْكِ يَعِينَ الْبِيْجِيانَ



34 (T. E)

حَدَّفَنَا جَرِيرُبْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ عَيَّةٍ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّاً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ عَيَّةٍ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوضَّا لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ، فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. [الخامس: ٢٠]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشِّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [١١٤٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَفْوَارَ أَقِطٍ (١) أَقِيطٍ (٢) فَتَوَضَّا ، ثُمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ لِمَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَكُلُ أَفُوارَ أَقِطٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلًا ، يَقُولُ : «تَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ تَوَضَّا أُمِنَ السَّكِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَوَضَّا مِنَ السُّكَرِ (٣) . [الخامس : ٢٠]

### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ إِلْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

٥ [١١٤٣] أخبئ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ

<sup>=</sup> ت ۳۰۳۷)، وتقدم: (۱۱۲۵) (۱۱۲۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۱) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۳) وسیأتي: (۱۱۹۵).

١٠٨/٢]٩

٥ [ ١ ١٤٢ ] [ التقاسيم : ٧٨٧٧ ] [ الإتحاف : حم طح حب ١٧٨٥ ] [ التحفة : س ١٢١٨٢ - س ١٣٥٨٤ - س ١٣٥٨٤ ] . سر ١١٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) الأثوار: جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط. (انظر: النهاية، مادة: ثور).

<sup>(</sup>٢) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط).

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١١٤٣] [التقاسيم: ١٦٩٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٩٨٦] [التحفة: س ١٢١٨٢ - س ١٣٥٨٤ - س ١٣٥٨٤ - س





يَتَوَضَّأُ فَسَأَلَهُ ، قَالَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا ؛ إِنَّ النَّبِيَ ۞ ﷺ قَالَ : «تَوَضَّأُ (٢) مِمَّا مَسَّتُهُ (٣) النَّارُ » . [الأول: ١٠٠]

قَالَ اللَّهِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِي قَارِظٍ . وَإِنَّ مَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ . وَإِنَّمَا هُوَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ (٤٠).

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : «تَوَضَّأُ<sup>(٢)</sup> مِمَّا مَسَّتْهُ<sup>(٣)</sup> النَّارُ» أَرَادَ بِهِ مَا<sup>(٥)</sup> أَنْضَجَتْهُ النَّارُ

٥[١١٤٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «تَوضَّأُ (٢) مِمَّا أَنْضَجَتِ (٧) النَّارُ». [الأول: ١٠٠]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ (٨) النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

٥[٥١١٤] أَضِرُ الْحُسَيْنُ (٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال» .

<sup>@[7/9/7]]</sup> 

<sup>(</sup>٢) «توضأ» في (ت): «توضئوا». (٣) «مسته» في (ت): «مست».

<sup>(</sup>٤) كتب مقابله في حاشية الأصل: «لكن في روايتها عبدالله بن إبراهيم بن قارظ، وفي رواية للنسائي: إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، فالنسائي روى الوجهين، كما فعل ابن حبان، ، ينظر: (١١٤٢)، (١١٤٤).

<sup>(</sup>٥) «ما» في (ت): «مما».

٥[١١٤٤] [التقاسيم: ١٦٩٦] [الإتحاف: حب ١٨٨٠١] [التحفة: س ١٣٥٨٤ - س ١٢١٨٢ - س ١٢١٨٢ - س ١٢١٤٠]. وتقدم برقم: (١١٤٣)، (١١٤٣).

<sup>(</sup>٦) بعد «معاذ» في (ت): «بن معاذ».

<sup>(</sup>٧) «أنضجت» في الأصل: «مست» ، والمثبت من (ت) ، وهو المناسب للترجمة .

<sup>(</sup>A) «مست» في (ت): «مسته».

٥ [ ١١٤٥] [التقاسيم: ٧٧١] [الموارد: ٢١٦] [الإتحاف: حب كم حم طح عه ١٧٦٩٥] [التحفة: م س المعالى المعالى

<sup>(</sup>٩) «الحسين» في الأصل: «الحسن» ، وينظر: «الإتحاف» .

١٠٩/٢]١





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ

٥ [١١٤٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَاعِيلَ بِبُسْتَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَاعِيلَ ، قَالَ : الْخَلِيلِ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَحْتَنُ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَصْلِ بْنِ ® عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّمْرِيَّ . وَقَالَ: يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ ، فَأَتَاهُ الْإِذْنُ بِالصَّلَاةِ . وَقَالَ : مِنْ يَلِهِ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٥) .

[الرابع: ١٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٥ [١١٤٧] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ (١) ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

(٢) قوله: «لرسول الله» وقع في (د): «إلى رسول الله».

٥ [١١٤٦] [التقاسيم: ٥٧١٨] [الإتحاف: مي حب حم عه ١٥٩٠٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٧٠٠]، وتقدم: (١١٣٦).

<sup>(</sup>١) «الأنصاري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «يصلي» في (د): «فصلي».

<sup>(</sup>٤) «بن» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» . ١٩٤٠ أ] .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [١١٤٧] [التقاسيم: ١٧٠٢] [الموارد: ٢١٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٠٦] [التحفة: تم ١٢٧٢٤]. (٦) «الدراوردي» ليس في الأصل.

#### قالتهاية





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّاً مِنْ ثَوْرِ (١) أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَ صَلَّىٰ وَلَـمْ يَتَوَضَّا أَ. [الأول: ١٠٠]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الْأَسْوِقَةِ

٥ [١١٤٨] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ النَّبِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ﴿ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ اللَّهِ عَلَى بَنِ سَعِيدٍ ﴿ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ دَعَا النَّعْمَانِ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا سَوِيقٌ ، قَالَ : فَأَكَلْنَاهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢) .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَكَلَ لَحْمًا مَسَّتْهُ النَّارُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً بِيَدِهِ وَلَا فَمِهِ

ه [١١٤٩] أخبر المُحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ (٣) عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُوبَ دْرٍ (١) بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَكَلَ عَرْقَا مِنْ مَا عَلَى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «ثور» في (د) : «أثوار».

٥ [١١٤٨] [التقاسيم: ٥٧١٩] [الإتحاف: طحب حم طح ٢٩٩٩] [التحفة: خ س ق ٤٨١٣]، وسيأتي: (١١٥١).

١٤ [٢/٠١٢ ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۱۱٤٩] [التقاسيم: ۲۷۲۰] [الإتحاف: خز جا طح عه حب حم ۸۹۸۷] [التحفة: س ۲۷۱۰ - خ م د (س) ۹۷۹۱ - خ ۲۵۶۸ - د ق ۲۱۱۰ - م ق ۹۲۸۹ - خ ۲۵۳۸ - م ۲۵۶۹ - د ۲۵۰۱]، وتقدم: (۲۱۲۵) (۲۱۲۸) (۲۱۲۸) (۱۱۲۸) (۱۱۲۸) وسیأتی: (۱۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «أبو بدر» في الأصل: «بن زيد» ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٩/ ٢٢٧) .

### الإخشال في تقريب بحصيك الرخبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ ﴿ حَلَا لَحْمِ الْإِبِلِ وَحْدَهَا (١)

٥ [١١٥٠] أخب لا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اللَّهِ ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ ؟ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : «لَا مِل ؟ اللهِ بِلِ؟ قَالَ : «لَا » .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمَ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

٥ [١١٥١] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ سُويُدَ بْنَ النُّعْمَانِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى خَيْبَرَ ، خَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ (٢) وَهِيَ مِنْ أَدْنَى (٣) خَيْبَرَ ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، خَمَّ وَعَا بِالْأَزْوَادِ (٤) فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ (٥) ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ، ثُمَّ وَعَا بِالْأَزْوَادِ (٤) فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ (٥) ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>﴿[</sup>٢/١١]].

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١١٥٠] [التقاسيم : ١٨٧٨] [الإتحاف : خز طح جا عه حب حم ٢٥٤٤] [التحفة : م ق ٢١٣١]، وتقدم برقم : (١١٥٨)، (١١٢٠)، (١١٢١) .

٥ [١١٥١] [التقاسيم: ٦٨٧٩] [الإتحاف: طحب حم طح ٦٢٩٩] [التحفة: خ س ق ٤٨١٣]، وتقدم: (١١٤٨).

١١١/٢] ب].

<sup>(</sup>٢) الصهباء: جبل يطل على خيبر من الجنوب، ويسمى اليوم جبل «عطوة» يشرف على بلدة الشّريف، قاعدة خيبر من الجنوب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الأدنى: الأسفل أو الأقرب. (انظر: المرقاة) (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) **الزاد** : ما تزوده الرجل في سفره ، ويسمى ما أعده في منزله زادًا . (انظر : النهاية ، مادة : زود) .

<sup>(</sup>٥) السويق: طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير ، سمي بذلك لانسياقه في الحلق . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : سوق) .





فَثُرِّيَ (١) ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْخَرِرِ الدَّالُ مِمَّا أَبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

ه [١١٥٢] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ جَعْفَر بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعِبِ ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : قَالَ : أَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . قَالَ : أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : «لَا» .

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [١١٥٣] أَضِرُ عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ ، فَقَالَ : "تَوَضَّأ ، إِنْ شِعْتَ » وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، فَقَالَ : "تَوَضَّأ ، إِنْ شِعْتَ » وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، فَقَالَ : "مَوْضًا أَ ، إِنْ شِعْتَ » وَسُئِلَ عَنِ الْوُصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : "تَوَضَّأ » وَسُئِلَ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : "تَوَضَّأ » وَسُئِلَ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : "تَوَضَّأ » وَسُئِلَ عَنِ الْوَصُوء مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : "لَا تُصَلّ » " [الأول : ١٠٠]

<sup>(</sup>١) التثرية: البلُّ بالماء. (انظر: النهاية، مادة: ثرا).

٥[١١٥٢] [التقاسيم: ١٧٠٤] [الإتحاف: خز طح جا عه حب حم ٢٥٤٤] [التحفة: م ق ٢١٣١]، وتقدم: (١١١٩) (١١٢٠) (١١٢١) وسيأتي: (١١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «أتوضأ» في (ت): «أنتوضأ». هـ [٢/٢١٢].

٥ [١١٥٣] [التقاسيم: ١٧٠٥] [التحفة: م ق ٢١٣١]، وتقدم: (١١١٩) (١١٢٠) (١١٢١) (١١٢٢) (١١٥٢).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٥٤٤) لابن حبان بهذا الإسناد.





### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ الْأَلْبَانِ كُلِّهَا

٥ [١١٥٤] أخبر ابن سَلْم، قَالَ: حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّفَنَا اللهِ، وَهْبِ، قَالَ: حَدَّفَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ قِيهَا بِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ قَلْمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ قَلْمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ قَلْمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُبُيْدِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عُبُولُونُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُبُولُونُ اللَّهِ عَنْ عُلْهُ اللهِ عَلَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالَةً عَلَالَهُ عَلَالَ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَالَا عَلَاللهِ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَى عَلَالَهُ عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَالَهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَا عَلَالْهُ عَلَالَةً عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهِ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَاللّهُ عَلَالَكُونُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَكُ عَلَالِهُ عَلَالَكُونُ عَلَالَكُونُ عَلَالُهُ عَلَا عَ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَىٰ شَارِبِهِ وُضُوءًا

٥ [١١٥٥] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: ﴿إِنَّ لَهُ دَسَمًا » . [الخامس: ٨]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ

٥ [١١٥٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ خَالُ النَّفَيْلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ﴿ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَىٰ تُرْسٍ ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُ ﷺ ، فَقُلْنَا : هَلُمَّ ، فَتَقَدَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءَ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ

٥ [١١٥٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

٥[١١٥٤] [التقاسيم: ٧٧٧٥] [الإتحاف: خزحب عه حم ١٠٠٢]، وسيأتي: (١١٥٥).

۱ (۱) اللسم: اللهن . (انظر: اللسان، مادة: دسم).

٥ [١١٥٥] [التقاسيم: ٦٣٤٢] [الإتحاف: خزحب عه حم ٨٠٢٢]، وتقدم: (١١٥٤).

(٢) بعد «إسماعيل» في (ت): «ببست».

٥[١١٥٦][التقاسيم: ٥٥٣٧][الإتحاف: حب ٥٥٣٣][التحفة: د ٢٧٠٠]، وتقدم: (١١٢٥) (١١٢٧) (١١٢٩) (١١٣٠) (١١٣١) (١١٣١) (١١٣٣) (١١٣٤) (١١٤١) .

합[7/٣/٢]]

0 [١١٥٧] [التقاسيم: ١١٤٤] [الموارد: ٥٠١] [الإتحاف: حب حم ١٨١٠٦] [التحفة: د ١٢١٨٤ - ت ق المحروب المحرو





السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

[الأول: ٥٥]

قَالَ البُومَامُ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ، تَقْرِينُهُ عَلَيْ الْوُضُوءَ بِالإغْتِسَالِ فِي شَيْئَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ .

# ذِكْرُ ۩ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَىٰ مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ

ه [١١٥٨] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (١) الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ كَتِفًا ، ثُمَّ الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحِ (٢) كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (٣) .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمَرْءِ اللَّحْمَ النَّيِّئَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا

٥ [١١٥٩] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ (٤) بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ (٥)

١٠ ٢١٣ ب].

<sup>0 [</sup>۱۱۵۸] [التقاسيم: ۲۱۷۰] [الإتحاف: حب حم ۸۳۸] [التحفة: س ٥٦٧١ - خ م د (س) ٥٩٧٩ - خ ٦٠٠٨ - د ق ٢١١٠ - م ق ٢٢٨٩ - خ ٦٤٣٧ - م ٢٤٤٦ - د ٢٥٥١]، وتقدم: (١١٢٤) (١١٢١) (١١٢٨) (١١٢٨)

<sup>(</sup>١) «أبو» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (٢٣٥٢)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٢) المسح: كساء غليظ . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: مسح) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١١٥٩][التقاسيم: ٦٣٤١][الإتحاف: حب ٥٤٦٣][التحفة: دق ٤١٥٨].

<sup>(</sup>٤) «عمير» في الأصل: «عمر» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «يزيد» في الأصل: «زيد» ، وينظر: «الإتحاف».



X TIY

اللَّيْشِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِغُلَام يَسْلُخُ شَاةً ، فَقَالَ لَهُ:

«تَنَعَ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ » ، قَالَ : فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ﴿ ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ » ، قَالَ : فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «هَكَذَا يَا غُلَامُ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ﴿ ، فَمَ انْطَلَقَ فَصَلَى ، وَلَمْ يَتَوَصَّأَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . [الخامس : ٨]

#### ٥- بَابُ الْغُسْلِ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا

٥ [١١٦٠] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَانَ عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْمِ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : هَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ سَأَلَتْ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَرْأَةِ (١) تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ؟ قَالَ : هِإِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ (١) وَلَاك : ١٥٤] الثالث : ١٥٥]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمِ الْمَرْأَةُ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ أَرَادَتْ بِهِ الإِحْتِلَامَ ٩

٥ [١١٦١] أخبئ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَلِيهِ (٣) ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً (٤) قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم

합[7/317]].

٥[١١٦٠][التقاسيم: ٢٠٠٩][الإتحاف: حب عه حم ١٤٨٤][التحفة: م ١٨٧ - م ٢٥٨- م س ق ١١٨١]، وسيأتي برقم: (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>١) بعد «المرأة» في (ت): «التي».

<sup>(</sup>٢) «المرأة» في (ت): «الماء».

١٤/٢]٠ فا [٢/٤/٢]٠

٥[١١٦١][التقاسيم: ٤٢١٠][الإتحاف: خز جا حب حم ط ش ٢٣٥٧][التحفة: د ١٨١٥١-خ م ت س ق ١٨٢٦٤]، وسيأتي: (١١٦٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، (ت)، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أم سلمة» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

#### المنظمة الق





امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ». [الثالث: ٥٧]

### ذِكْرُ إِيجَابِ الإغْتِسَالِ عَلَىٰ الْمُحْتَلِمِ (١) مِنَ النِّسَاءِ

٥ [١١٦٢] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي عُرُوة بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي عُرُوة بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه عَلِيْ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيَّة وَهِي : أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه لَا يَكُو مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَوْأَةُ (٢) فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَوْأَةُ (٢) فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقُلْتُ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : فَأَقْبَلْ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقَالَتُ (٤) زَوْجُ النَّبِي عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : قَاقَبَلَ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا وَقَالَ : (الناك : ١٥٠ يَمِينُكِ (٢٠) ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ دُورُ الْإِخْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ

٥ [١١٦٣] أخبرُ عُمَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) «المحتلم» في (ت): «المحتلمة».

الاحتلام: الجماع ونحوه في النوم ، والاسم: الخلُم . (انظر: اللسان ، مادة: حلم) .

٥ [ ١١٦٢] [ التقاسيم: ٤٣٢٩] [ الإتحاف: حب ٢٣٧٠] [ التحفة: م س ١٨٣٢٤].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أرأيت إذا رأت المرأة» وقع في الأصل : «هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟» ، وينظر : «الإتحاف» . 
1 [٢/ ٢٥٥ أ] .

<sup>(</sup>٣) «تغتسل» في (ت): «فلتغتسل» . (٤) «فقالت» في (ت): «قالت» .

<sup>(</sup>٥) التأفف: صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متكره . (انظر: النهاية ، مادة: أفف) .

<sup>(</sup>٦) تربت يمينك: افتقرت ولصقت بالتراب، وتربت يداك: كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه. وقيل معناها: للله درك. وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجدّ، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).

٥ [١١٦٣] [التقاسيم: ٤٣٣١] [الإتحاف: خز جا حب حم ط ش ٢٣٥٧] [التحفة: د ١٨١٥١- خ م ت س ق ١٨٢٦٤]، وتقدم: (١١٦١).

### الإجشال فأيقر بالمج وعي الرخبان



TIE

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة (() ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِي احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا وَرَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الإغْتِسَالِ عَنِ الْمُحْتَلِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ بَلَلَا ٥ [١١٦٤] أَضِى لَا يَجِدُ بَلَلَا ٥ [١١٦٤] أَضِى لَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: عَدْرَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: مَدْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٢) . [النال: ٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِحْسَالِ (٣) غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الإغْتِسَالِ

٥ [١١٦٥] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ بُنُ كُعْبِ ، قَالَ : مُؤْوَة ، قَالَ : «يَغْسِلُ مَا مَسَّ كَعْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ : «يَغْسِلُ مَا مَسَّ لَعْبِ ، قَالَ : «يَعْشِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَيَتَوَضَّا وَيُصَلِّى » . [الثالث: ٥٧]

ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ سِوَىٰ الْإِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكُو الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أم سلمة» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية دون علامة ، وينظر: «الإتحاف» .

٥[١١٦٤] [التقاسيم: ٤٢٠٣] [الإتحاف: طح حب حم ٥٨٠٧- طح حب حم عم ش عه ١٠٥] [التحفة: م ٤١٢٢- م د ٤٤٢٤].

<sup>(</sup>٢) [٢/ ٢١٥ ب]. هذا الحديث والترجمة قبله كُتبا في الأصل بخط صغير مقارب في آخر الصفحة.

<sup>(</sup>٣) أكسل الرجل : إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل . ومعناه صار ذا كسل . (انظر : النهاية ، مادة : كسل) .

٥ [١١٦٥] [التقاسيم: ٢٠٢٢] [الإتحاف: طح حب حم عم ش عه ١٧] [التحفة: خ م ١٢]، وتقدم: (١٢٨) وسيأتي: (١١٦٦).

٥ [ ١ ١ ٢ ] [ التقاسيم : ٥٨٠٥] [ الإتحاف : طح حب حم عم ش عه ١٧ ] [ التحفة : خ م ١٢ ] ، وتقدم : ( ١٢٨ ) ( ١١٦٥ ) .





عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ﴿ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ﴿ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّا ثُمَّ جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّا ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : "لِيغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّا ثُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : "لِيغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّا ثُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : "لِيغْسِلْ ذَكْرَهُ وَأُنْفَيَيْهِ ، وَلْيَتَوَضَّا لُكُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥ [١١٦٧] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبِ ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَ اسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَ اسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَ اسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِهُ يَوْمًا ، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «أَيْنَ فَلُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَيْقِ : «لَعَلَى اللَّهِ يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَيْقِ : «لَعَلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «لَعَلَى النَّبِي عَنْ حَاجَتِكَ » فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «لَعَلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْفِ : «إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أَقْحَطَ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّا اللَّهِ . [الناك : ٢٥]

٥ [١١٦٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ خُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ عَلَا عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يَسَادٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ وَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَسُلٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَسُلٌ ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

食[7/ア/ブ]]。

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١١٦٧] [التقاسيم: ٢٠١١] [الإتحاف: طح حب عه حم ٥٢٠٧] [التحفة: خ م ق ٣٩٩٩- م دت س ق ٤٢٥٠].

١٢/٢١٦ ب].

٥ [١١٦٨] [التقاسيم: ٥٨٠٤] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٣٦٥٦] [التحفة: خ م ٩٨٠١]، وتقدم برقم: (١٢٨).

### الإجسِّالِ فِي تَقرِيلُ بُ كِيمِ الْرِجْ الْرِيْحِ الْرِجْ الْرِيْحِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِيْعِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِيْعِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِيْعِ الْمِيْع





قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ (١) [الرابع: ٣٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحَبَرَ<sup>(۲)</sup> يَعْنِي حَبَرَ عُثْمَانَ مَنْسُوخٌ<sup>(۳)</sup> بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا ٥[١١٦٩] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِي (٢) عَنْهَا .

قَالَ الرُّهْرِيِّ ، مِنْ حَدِيثِ غَنْدَر ، فَقَالَ : وَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، مِنْ حَدِيثِ غُنْدَر ، فَقَالَ : حَدَّفَنِي مَنْ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ . وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ الرُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَرْضَى ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ ، وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ مَرَّةً ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ ، وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ مَرَّة ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَخْرَى عَنِ اللّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ تَتَبَعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ وَأُخْرَى عَنِ اللّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ تَتَبَعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ سَعْدٍ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرّجُلُ اللّذِي مَنْ أَرْضَى ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، هُوَ أَبُو حَازِم رَوَاهُ عَنْهُ . قَالَ اللّهُ هُ مَنْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، هُوَ أَبُو حَازِم رَوَاهُ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) «الخبر» في (ت): «الحكم».

<sup>(</sup>٣) بعد «منسوخ» في (ت): «نسخ» . [٢/٧١٦ أ].

٥ [١١٦٩] [التقاسيم: ٢٠٥] [الموارد: ٢٢٨] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧]، وسيأتي برقم: (١١٧٥).

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

۵[۲/۷۱۲ب].

<sup>(</sup>٦) «نُهي» في (د) : «نهي».





# ذِكْرُ إِيجَابِ الإغْتِسَالِ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ

٥ [١١٧٠] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وَأَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (١) ، ثُمَّ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (١) ، ثُمَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (١) . [الثالث : ٥٧]

### ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ

٥ [١١٧١] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الْقَارِئُ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عِنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : قَالَتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ (٢) جَمِيعًا (٣) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودَا

٥ [١١٧٢] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

٥ [١١٧٠] [التقاسيم: ٢٠٠٦] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ٢٠٠٥٢] [التحفة: س ١٤٤٠٥ - خ م د س ق ١٤٦٥٩]، وسيأتي: (١١٧٤) (١١٧٧).

<sup>(</sup>١) الشعب الأربع: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران، كناية عن الإيلاج. (انظر: النهاية، مادة: شعب).

٥[١١٧١] [التقاسيم: ٤٢٠٧] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ش ٢٢٥٨٢] [التحفة: ت ١٦١١٩- م ١٦٢٧٧ - م س ١٧٩٨٣]، وسيأتي: (١١٧٦) (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) «منه» في (ت): «معه» ، وينظر الحديث بسنده ومتنه ((انظر الإحالة: ٢١٣٣٠٠٠)).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله كُتبا في حاشية الأصل ، ولم يصحح عليها.

٥[١١٧٢] [التقاسيم: ٢٠٥٨] [الإتحاف: جا طح حب قط حم ش ٢٢٥٨٢] [التحفة: ت ١٦١١٩- م ١٦٢٧٧ - م س ١٧٩٨٣]، وسيأتي: (١١٧٨) (١١٧٨). ١٤[٢/٨/٢].

### الإجسِّل أَفِي تَقرَيْكِ مِعِيْكَ أَينَ جَبَّانًا





قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَلْ وَزَاعِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ (١١)، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ (٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ١٤٥] [النال: ٥٧]

# ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا

٥ [١١٧٣] أخبر عمران بن مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بن أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بن أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة ، عَن قابِتٍ ، عَن قَالَ : حَدُّفَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة وَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : 

[الثالث: ٣٤] 
[الثالث: ٣٤]

### ذِكْرُ إِيجَابِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ

٥ [١١٧٤] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ﴿ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ﴿ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَظِيدٍ ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَظِيدٍ ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) الختان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية . والمراد: إذا حاذى أحدهما الآخر، وسواء تلامسا أو لم يتلامسا . (انظر: النهاية، مادة: ختن) .

<sup>(</sup>٢) «فعلته» في الأصل: «فعلت» ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [١١٧٣] [التقاسيم: ٤٠٩٠] [الإتحاف: طح حب حم ٢١٩٢٣] [التحفة: ت ١٦١١٩ - م ١٦٢٧٠ - م س ١٦٧٨] [التحفة: ت ١٦١٩٩ - م ١٦٢٧٠ - م

<sup>0[</sup>١١٧٤][التقاسيم: ٤٠٩٩][الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ٢٠٠٥٢][التحفة: س ١٤٤٠٥-خ م د س ق ١٤٦٥٩]، وتقدم: (١١٧٠) وسيأتي: (١١٧٧).

١٤ [٢/٨/٢ ب].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الإِغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فَيُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الإِسْلَامِ فُهُ الْبَيَانِ مِنْهُ بَعْدُ (١)

٥[١١٧٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ (٢) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي (٣) كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاء ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي (٣) كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاء مِنَ الْمَاء ، كَانُ رُخْصَةً (٤) رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ ، أَوْ بَدْء الْإِسْلَامِ ﴿ ، ثُمَّ أَمَر كَانُ رُخْصَةً (٤) رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ ، أَوْ بَدْء الْإِسْلَامِ ﴿ ، ثُمَّ مَّ الرَّابِع : ٣٢] بالإغْتِسَالِ بَعْدُ » .

قَالَ البُوطَّمُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَدَّى نَسْخَ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى مَا أَخْبَرَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ عَنْهُ ، ثُمَّ نَسِيَهُ وَأَفْتَى بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ عَلَىٰ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ .

### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ

٥ [١١٧٦] أَضِرُ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ (٥) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُرُوةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>١١٧٥] [التقاسيم: ٥٨٠٦] [الموارد: ٢٢٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ٤٦] [التحفة: دت ق ٢٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي غسان» وقع في الأصل: «ابن أبي عسال»، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٢) ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) «التي» في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٤) الرخصة: الإذن . (انظر: اللسان ، مادة : رخص) .

합[7/9/7]]

٥[١١٧٦] [التقاسيم: ٥٨٠٧] [الموارد: ٢٣٠] [الإتحاف: حب قط ٢٢٠٨٣] [التحفة: م س ١٧٩٨٣]، وتقدم: (١١٧١) وسيأتي: (١١٨٠) (١١٨١).

<sup>(</sup>٥) «عثمان» في (ت)، (د): «عمران»، وكذا جعله محقق (س) (٣/ ٤٥٤)، وحسين أسد في تحقيقه لـ (د) =

### الإجبينار أفي تقرنا بي يحيث أير جبان





وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةً ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ . [الرابع: ٣٢]

قَالَ البُومَامِم ﴿ فَيَكُ اللَّهُ مَدَا هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، سَكَنَ مَرْوَ ، فِقَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ (٢) .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الإِغْتِسَالِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْحِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءً وَكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الإِغْتِسَالِ عِنْدَ الْقِاءِ الْحِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءً وَالْمَعُودِ 11٧٧] أَضِيلُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَسَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي وَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ » . [الرابع: ٣٢]

<sup>-</sup> بالمخالفة لأصولها التي فيها كالمثبت، وما أثبتناه وإن كان مرجوحًا إلا أنه يؤيده كلام المصنف عقب الحديث على «الحسين» هذا، وكذا كلام الحافظ ابن حجر في «الإتحاف»؛ حيث عزا الحديث إلى المصنف والدارقطني - «سنن الدارقطني» (٤٥٧) وفيه: «عمران» - ثم قال: «هكذا وقع عند الدارقطني: الحسين بن عمران، ووقع في رواية ابن حبان: عن الحسين بن عثمان، وقال عقب الحديث: هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز، من أهل البصرة، سكن مرو، ثقة. وأظن الصواب في رواية الدارقطني؛ فقد رواه أبو جعفر العقيلي في «ضعفائه» في ترجمة: الحسين بن عمران، وقال: لا يتابع عليه». وينظر: «الضعفاء» للعقيلي (٣٣٧).

<sup>(</sup>١) «والآخر» في (د): «فالآخر».

١٩/٢١٩ ب].

<sup>(</sup>٢) بعد قول أبي حاتم في الأصل: «ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع، وإن لم يكن ثم إمناء. أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن كثير، عن الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها سئلت عن الرجل يجامع، فلا ينزل، قالت: «فعلت أنا ورسول الله على ، فاغتسلنا منه جميعا»». وضرب عليه، وسيأتي قريبا (١١٨١).

<sup>·[[</sup> ۲۲ · /۲] 한

٥ [١١٧٧] [التقاسيم : ٥٨٠٨] [الإتحاف : مي جاطح حب قط حم ٢٠٠٥٢] [التحفة : س ١٤٤٠٥ - خ م د س ق ١٤٦٥٩] ، وتقدم : (١١٧٠) (١١٧٤) .

#### قالتهاية





### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [١١٧٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ (١) ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ (١) ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ (٢) أَبِي مُوسَى ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ : ﴿إِذَا الْتَهَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ » . [الرابع: ٣٢]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ قَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١١٧٩] أَخْبِى الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، اللَّحْجِيُّ (٣) ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ (٤) . [الرابع: ٣٢] عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، قَالَ : ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ (٤) . [الرابع: ٣٢]

# ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَهُ نَفْسَ مَا وَصَفْنَا (٥)

و [١١٨٠] أخب را الْقَطَّانُ ، بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْرَحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥[١١٧٨] [التقاسيم: ٥٨٠٩] [الإتحاف: خز حب ٢١٨٧٩] [التحفة: ت ١٦١١٩- م ١٦٢٧٧-م س ١٧٩٨٣]، وتقدم: (١١٧٢) (١١٧٣) وسيأتي: (١١٧٩).

<sup>(</sup>١) «حسان» في الأصل: «حسين»، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» ، وينظر: «الإتحاف».

۵[۲/۲۲۰ب].

٥[١١٧٩] [التقاسيم: ٥٨١٠] [التحفة: ت ١٦١١٩ - م ١٦٢٧٧ - م س ١٧٩٨٣]، وتقدم: (١١٧٢) (١١٧٨) (١١٧٨).

<sup>(</sup>٣) «اللحجي» في الأصل : «اللحي» ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٢٨٨٥) لابن حبان ، وعزاه للطحاوي (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) «وصفنا» في (ت): «وصفناه».

٥ [١١٨٠] [التقاسيم: ٦٤٨٧] [الإتجاف: جا طح حب قط حم ش ٢٢٥٨٢] [التحفة: ت ١٦١١٩-م ١٦٢٧٧ - م س ١٧٩٨٣]، وتقدم: (١١٧١) (١١٧٦) وسيأتي: (١١٨١).





عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَنَ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرُسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا (١) .

# ذِكْرُ إِيجَابِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ

٥[١١٨١] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنْ عَنْ اللَّهِ عَلِيْهُ ، أَنْ عَنْ اللَّهِ عَلِيْهُ ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٌ ، أَنَّهَ اللَّهِ عَلِيدٌ ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٌ ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا (٢) .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الإغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءِ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ؛ حَتَّىٰ لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ

٥ [١١٨٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

وبعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر استعمال المصطفى على الرحمة أما الفعل الذي أباح تركه. أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال: حدثنا محمود بن خالد ، قال: حدثنا عبد الله بن كثير القارئ الدمشقي ، عن الأوزاعي ، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل الماء ، قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله على أ القاط فلا ينزل الماء ، قالت : فعلت ذلك أنا ورسول الله على أ أن ابن سلم ، قال: حدثنا حرملة بن يجيل ، قال : حدثنا ابن المختلم الذي لا يجد بللا . أخبرنا ابن سلم ، قال : حدثنا حرملة بن يجيل ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شهاب حدثه ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على أنه قال : «الماء من الماء» [٢/ ٢٢١ ب] ، وضرب عليه ، وتقدم : أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على أنه قال : «الماء من الماء» [٢/ ٢٢١ ب] ، وضرب عليه ، وتقدم :

٥ [١١٨٢] [التقاسيم: ٦٣٤٨] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩٣] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣ =

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١١٨١] [التقاسيم: ٦٣٤٧] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ش ٢٢٥٨٢] [التحفة: ت ١٦١١٩-م ١٦٢٧٧- م س ١٧٩٨٣]، وتقدم: (١١٧٦)، (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٣/ ٤٥٦)، (٣/ ٤٥٩)؛ حيث ذكرهما في الأصل بعد حديث: (١١٧٦)، وضرب عليهما، ثم اقتصر على مكانهما هنا، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في الموضعين. وهما أيضا مما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».



حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىٰ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىٰ أَنْ أَنْ أَرْسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَنْ النَّهُ عَيْرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِعٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَ الْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِعٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَ الْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِعٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَ الْ ذَلِكَ عَيْرَ أُمِّ هَانِعٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَ الْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ (٢) عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِثَوْبِ يَسْتُ وَلَا بَعْدُ . أَمْ رُكُوعُهُ ، أَمْ سُجُودُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِيَةٌ ، قَالَتْ هُ : قَلَمْ أَنُهُ لِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الْمَالِي وَلَا بَعْدُ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسِلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ امْرَأَةٌ يَكُونُ لَهَا مَحْرَمٌ

ه [١١٨٣] أخب را عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّصْ مَوْلَى عُمَرُ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَمَ الْفَتْحِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرهُ بِعُوْبٍ ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ عَلَيْ : «مَنْ هَذِهِ؟» قُلْتُ لَهُ عَلَيْ : «مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ » فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا (١٤) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَـهُ : مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا (١٤) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَـهُ :

<sup>=</sup> س ۱۸۰۰ - خ م د ت س ۱۸۰۰۷ - س ۱۸۰۰۹ - د ق ۱۸۰۱۰ - خ م ت س ق ۱۸۰۱۸ ]، وسیأتی: (۱۱۸۶) (۲۵۳۸).

<sup>(</sup>١) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٢) «يستر» في (ت) : «فستر».

합[가/ ٢٢٢ ]].

ه [۱۱۸۳] [التقاسيم: ٦٣٤٩] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩٣] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣-س ١٨٠٠٦ - خ م د ت س ١٨٠٠٧ - س ١٨٠٠٩ - د ق ١٨٠١٠ - خ م ت س ق ١٨٠١٨]، وسيأتي: (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) «قلت» في (ت): «فقلت أنا».

<sup>(</sup>٤) الالتحاف: التلفف والتغطى . (انظر: النهاية ، مادة: لحف) .

### الإجبيّنان في تقريب صِحِيْ ابْ جَبّانَا



TTE

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ ا قَاتِلُ رَجُلًا أَجَرْتُهُ ، فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، وَذَلِكَ أَجَرْتُهُ ، فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، وَذَلِكَ ضُحَى» .

### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١١٨٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْمُورِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْمُكَمِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، بِأَعْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، بِأَعْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : إِنِّي لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَتْ : مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَهُ (٣) أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَتْ : مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَهُ (٣) أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، قَالَتْ : إِنِّي لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ ، قَالَتْ : فَمَ صَلَّى النَّبِي عُنِيلَةٍ أَبَا ذَرٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِي عُنِيلَةٍ ثَمَانَ وَكَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضَّحَى .

قَالَ البَوامَ مَ هَا اللّهُ وَ الْمُصْطَفَى عَلَا حَيْثُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، سَتَرَتْهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ ، وَأَبُو ذَرِّ جَمِيعًا بِثَوْبٍ ، فَأَدَّى أَبُو مُرَّةَ مَـوْلَى أُمِّ هَـانِئِ الْخَبَرَ بِـذِكْرِ فَاطِمَةَ وَالْحِمَةُ ابْنَتُهُ ، وَأَدَّى الْمُطَلِّبُ بْنُ حَنْطَبِ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرِّ وَحْدَهُ ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ وَحْدَهَا ، وَأَدَّى الْمُطَلِّبُ بْنُ حَنْطَبِ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرِّ وَحْدَهُ ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَاذٌ وَلَا تَهَاتُو ؟ لِأَنَّ الإِغْتِسَالَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا الْخَبَرَيْنِ تَضَاذٌ وَلَا تَهَاتُو ؟ لِأَنَّ الإِغْتِسَالَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُو ذَرِّ أَنْ يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِي عَلَيْهِ دُونَ فَاطِمَةً .

١[٢/٢٢ ] و [٢/٢٢ ا

<sup>0[</sup>۱۱۸۶][التقاسيم: ۱۳۰۰][الموارد: ۲۳۳][الإتحاف: خز حب حم ۲۳۲۹][التحفة: دق ۱۸۰۱-م س ق ۱۸۰۰۳ - س ۱۸۰۰۹ - خ م د ت س ۱۸۰۰۷ - س ۱۸۰۰۹ - خ م ت س ق ۱۸۰۱۸]، وتقدم: (۱۱۸۲) وسيأتي: (۲۵۳۸).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» . (٢) «أنبأنا» . (١) «أنبأنا» .

<sup>(</sup>٣) «فجاءه» في (د): «فجاء».





# ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ فَرُحِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ

٥ [١١٨٥] أخب را مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بن يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبِ ، عَنِ الْإَعْرَابُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ غُسْلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَالَتِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ، قَالَتْ : فَعَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ – أَوْ : ثَلَاقًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَاءِ ، مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَتْ : فَعَسَلَ كَفَيْهِ مَرَّتَيْنِ – أَوْ : ثَلَاقًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ فِي الْإِنَاءِ ، فَأَ فَرَغَ عِلَى وَلْبَهِ مُرَّبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكَا شَدِيدًا ، فُمَّ تَوْضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْ ءَكَفَيْهِ ، ثُمَّ تَنَحَى غَيْرَ مُقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْ ءَكَفَيْهِ ، ثُمَّ تَنَحَى غَيْرَ مُقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَثَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ هُ .

### ذِكْرُ وَصْفِ الإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَهُ

ه [١١٨٦] أخبرنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ: حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: الْمُعْبَرِنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّايْبِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْبَلِ وَمُعَلِّهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْبَلُ وَرَجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، يَعْسِلُ وَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، فَمَ يُغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ، فُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ فَمُ يَمْضُوضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاقًا ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاقًا ثَلَاقًا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَاقًا ، ثُمَّ يَصِبُ عَلَيْهِ الْمَاء . [الخَامس: ٢]

٥ [١١٨٥] [التقاسيم: ٦٠٨٥] [الإتحاف: مي خزجا حب قط حم عم ٢٣٣٥٢] [التحفة: ع ١٨٠٦٤]. و ١٨٠٦٤]. و ٢٢٣/٢].

٥ [١١٨٦] [التقاسيم: ٢٠٨٦] [الإتحاف: حب حم عه ٢٦٩٢١] [التحفة: د ١٥٩٤٢ – دس ق ١٦٠٥٣ – م م ١٦٧٧٣ – خ د ١٦٨٦٠ – م ١٦٨٩٤ – م ١٦٩٠١ – ت ١٦٩٣٥ – خ س ١٦٩٦٩ – م س ١٧١٠٨ – م ١٧٢٧٤ – س ١٧٣٣ – م ١٧٧٠٠ – س ١٧٧٧ – خ م س ١٧٧٩٢ ]، وسيأتي: (١١٩١).

<sup>(</sup>١) الفيض: الصب. (انظر: النهاية، مادة: فيض).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا (١) الإغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغَ عَلَى يَدَيْهِ (٢)، ثُمَّ ﴿ يَغْتَسِلَانِ مَعَا

٥ [١١٨٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ (٣) الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا ؟ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةً فَيَ الْمَاءُ طَهُورٌ (٤) لَا يَجْنُبُ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، أَبْدَوُهُ فَأُفْرِغُ عَلَىٰ يَلِومِنْ قَبْلِ أَنْ (٥) يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ (٢) . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

٥ [١١٨٨] أُخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

<sup>(</sup>١) «أرادا» في الأصل: «أراد».

<sup>(</sup>٢) «يديه» في (ت): «يده».

١٥[٢/٣٢٢ ب].

<sup>0[</sup>۱۱۸۷] [التقاسيم: ٥٣٩٤] [الإتحاف: خز حب ٢٣٢٢] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣ م س ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٦٢٠ - س ١٦٩٧٦ - د ت ق ١٧٠١٩ - خ ١٧٣٦٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٣ - م ١٧٨٣٤ - م س ١٧٩٦٩]، وتقدم: (١١٠٣) (١١٠٦) وسيأتي: (١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩٠) (١١٩٧) (١٢٥٧) (١٢٥٩) (١٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمران بن موسى» في الأصل: «موسى بن عمران» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) الطهور: الطاهر في نفسه ، المُطهِّر لغيره . (انظر: المصباح المنير ، مادة : طهر) .

<sup>(</sup>٥) «أن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قوله : «في الماء» مقابله في حاشية الأصل : «في الإناء» ، ونسبه لنسخة .

<sup>0 [</sup>۱۱۸۸] [التقاسيم: ۲۰۸۷] [الإتحاف: طح حب حم ۲۲۶۹] [التحفة: م س ق ۲۳۲۶ – خ م د س م ۱۲۸۸] [التحفة: م س ق ۲۳۲۱ – خ م د س ۱۲۹۸ – م و ۱۲۹۸ – م ۱۲۹۷ – م ۱۲۹۸ – م ۱۲۹۸ – م ۱۲۹۷ – م ۱۲۹۸ – م ۱۲۹۸ – م ۱۲۹۸ – م س ۱۷۸۳۵ – م س ۱۷۸۳۵ – م س ۱۷۸۳۵ ]، وتقدم: (۱۱۰۳) (۱۱۰۳) (۱۱۰۷) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۸)

### ENERS SELECTION OF THE SELECTION OF THE





عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ الْأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، نَـشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا.

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٥ [١١٨٩] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمَاكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَعْتَرِفُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَعْتَرِفُ مِنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَعْتَرِفُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدُ ، مَنْ مَالِكُ ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَعْتَرِفُ مَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . [الرابع: ١٤]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنْبَيْنِ مَعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا

٥ [١١٩٠] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، قَالَتْ : عَبْدُ الْوَاحِدِ " ، نَبْتَدِرُ (٢) فَيَقُولُ : قَالَتْ (١) عَائِشَةُ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

@[7\377i].

٥[١١٨٩] [التقاسيم: ٥٣٩٠] [الإتحاف: طح حب ط حم ش ٢٢٢٤] [التحفة: دت ق ١٧٠١٩ - خ م د سر ١٦٥٩٨ - م س ق ١٦٥٨٦ - م س ق ١٦٥٨٨ - م س ق ١٦٥٨٨ - م س ق ١٦٥٨٨ - م س ١٦٦٢٠ - م س ١٦٦٢٠ - م س ١٦٦٢٩ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٨ - م ١٧٨٣٤ - م س ١٧٩٦٩]،
 وتقدم: (١١٠٣) (١١٠٨) (١١٨٨) (١١٨٨) وسيأتي: (١١٩٠) (١١٩٧) (١٢٥٧) (١٢٥٩)

<sup>0[</sup>۱۱۹۰][التقاسيم: ٥٣٩١][الإتحاف: خزطح حب حم عه ش ٢٣٣٢][التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣] م س ق ١٦٣٢٤ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٦٢٠ - س ١٦٩٧٦ - دت ق ١٧٠١٩ - خ ١٧٣٦٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٣ - م ١٧٨٥٣ - م س ١٧٩٦٩]، وتقدم: (١١٠٣) (١١٠٦) (١١٨١) (١١٨٨) (١١٨٩) وسيأتي: (١١٩٧) (١٢٥٧) (١٢٥٩)

<sup>(</sup>۱) «قالت» ليس في (س) (٣/ ٦٦٨) .

١٤/٢١٠] و [٢/٤/٢]

<sup>(</sup>٢) «نبتدر» في الأصل بدون نقط أوله ، وفي (س) (٣/ ٤٦٨): «يبتدر».





### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [١١٩١] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأُ لِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأُ لِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى مَا يُرِ جَسَدِهِ . [الخامس: ٢] عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ (١) بِيَدِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِر جَسَدِهِ .

## ذِكْرُ وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا (٢) لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ

٥ [١١٩٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ يَغْتَسِلُ فِي الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ يَغْتَسِلُ فِي الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَعْتَسِلُ فِي حَلَى مِثْلُ هَذِهِ ، وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ ، يَصُبُ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَىنِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَ يَعْتَ اللَّهُ عَلَى شَقِ الْأَيْمَىنِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَيْهِ وَيَصُبُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . [الخامس : ٢]

<sup>0[</sup>۱۱۹۱][التقاسيم: ۲۰۸۸][الإتحاف: مي خزجا حب قط حم ش ط عه ٢٢٢٥][التحفة: م ١٦٩٩٤- د ١٦٩٤٠][التحفة: م ١٦٩٩٤- م ١٦٩٤١] التحفة: م ١٦٩٦٩- م ١٦٩٤٠ م ١٦٩٠٠ م ١٦٩٠٠ م س ١٦٩٠٩]، وتقدم: س ١٧٧٧ م ١٧٧٠٤ م س ١٧٧٩٧]، وتقدم: (١١٨٦).

<sup>(</sup>١) الغرفات : جمع الغَرْفَة ، وهي : مقدار مل اليد . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : غرف) .

<sup>(</sup>٢) «وصفناها» في (س) (٣/ ٢٦٤) خلافا لأصله الخطى ، (ت): «وصفناه».

<sup>0[</sup>۱۱۹۲] [التقاسيم: ۲۰۸۹] [الإتحاف: خز حب عه ۲۲۲۰] [التحفة: د ۱۵۹۶۲ – د س ق ۱۲۰۵۳ – م ۱۲۷۷۳ – خ د ۱۲۸۲۰ – م ۱۲۸۹۰ – م ۱۹۹۱ – ت ۱۲۹۳۵ – خ س ۱۲۹۲۹ – م س ۱۷۱۰۸ – م ۱۷۲۷۶ – س ۱۷۳۳۱ – م ۱۷۷۰۰ – س ۱۷۷۷۷ – خ م س ۱۷۷۷۲].

曾[7/077]].

<sup>(</sup>٣) «حلاب» في الأصل: «حلل» ، وينظر: «الإتحاف».

الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. (انظر: النهاية ، مادة: حلب).

### قالنظينانة





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا(١) تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [١١٩٣] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبُوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ أَمُّ سَلَمَة ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمَوْأَةُ أَشُدُ ضَفْرَ (٢) وَأُسِي ، أَفَأَحُلُهُ وَافِع ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْبِي (٣) عَلَى وَأُسِكِ فَلَاثَ هُ حَثَيَاتٍ مِنْ لَعُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْبِي (٣) عَلَى وَأُسِكِ فَلَاثَ هُ حَثَيَاتٍ مِنْ مَا عَنْ الْمَاءَ ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ » . [الخامس : ٢]

# ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ اسْتِعْمَالَ السِّدْرِ (١٠) فِي اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبَ الْفِرْصَةِ بَعْدَهُ

ه [١١٩٤] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّ أَبِهَا ، وَتَطَهَّرَ عِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاء وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّ أَبِهَا ، وَتَطَهَّرَ بِهَا » وَتَطَهَّرَ بِهَا » قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ بِهَا » قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ الطَّهَرِي بِهَا » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاجْتَذَبْتُ الْمَوْأَةَ الْمَوْقَالُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ! اطَهَرِي بِهَا» ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاجْتَذَبْتُ الْمَوْأَةَ وَلُاتُ : وَتَنَعِينَ بِهَا أَثُورَ الدَّمِ . [الأول : ٥٠]

<sup>(</sup>١) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ويقع على الواحد، والاثنين، والجميع، والمؤنث، بلفظ واحد. (انظر: النهاية، مادة: جنب).

٥ [١١٩٣] [التقاسيم: ٢٠٩٠] [الإتحاف: خزجا حب قط حم ٢٣٤٣٦] [التحفة: م دت س ق ١٨١٧٢].

<sup>(</sup>٢) الضفر: النسج، ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. (انظر: النهاية، مادة: ضفر).

<sup>(</sup>٣) الحثو: الغرف باليدين. (انظر: النهاية ، مادة: حثا).

١[٢/ ٢٢٥ ب].

<sup>(</sup>٤) السدر: شجر النبق ويستعمل ورقه للغَسُول. (انظر: اللسان، مادة: سدر).

٥ [١١٩٤] [التقاسيم: ١١٢٧] [الإتحاف: مي خزجا حب حم ش عه ٢٣٠٨٥] [التحفة: م د ق ١٧٨٤٧ - خ م س ١٧٨٥٩] (التحفة: م د ق ١٧٨٤٧).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا أُمِرَتْ بِتَعْقِيبِ الْغُسْلِ فِي الْغُسْلِ بِالْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ دُونَ غَيْرِهَا بِالْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ دُونَ غَيْرِهَا

٥ [١١٩٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَبَرَتْنِي (١) أُمِّي ، الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَبَرَتْنِي (١) أُمِّي ، الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : خَبَرَتْنِي كَيْفَ تَغْتَسِلُ اللَّهِ عَيْقِ ، عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ اللَّهِ عَيْقِ ، عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : «تَأْخُذِينَ (٢) فِرْصَة (٦) مُمَسَّكَة (١) ، فَتَتَوَضَّ بَيْنَ بِهَا » قَالَ تُ : كَيْفَ أَتَوْضًا بِهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «تَوَضَيْنَ بِهَا» ، قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوْضًا بِهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْقِ (٥) : «تَوَضَّ بِهَا» ، قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوْضًا بِهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ (٥) : «تَوَضَّ بِهَا» ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ ، فَجَبَذْتُهَا إِلَى ؟ فَعَلَمْتُهَا .

### ٦- بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْفُسْلِ

## ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا

٥ [١١٩٦] أَخْبِى الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ

요[٢/٢٢]]

٥[١١٩] [التقاسيم: ١١٢٨] [الإتحاف: مي خز جا حب حم ش عه ٢٣٠٨٥] [التحفة: م د ق ١٧٨٤٧– خ م س ١٧٨٥٩]، وتقدم: (١١٩٤).

<sup>(</sup>١) «خبرتني» في (ت): «حدثتني».

<sup>(</sup>٢) «تأخذين» في الأصل : «تأخذي» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٣) الفرصة: القطعة من صوف أو قطن أو خِرقة . (انظر: النهاية، مادة: فرص).

<sup>(</sup>٤) المسكة: المُطَيَّبة بالمِسْك. (انظر: النهاية، مادة: مسك).

<sup>(</sup>٥) بعد قوله: ﴿ عِيْكُمْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

<sup>0[</sup>١١٩٦] [التقاسيم: ١٣٥١] [الإتحاف: ش مي جا طح حب حم عه ١٢٠٨٦] [التحفة: خ م د س ١٦٩٦] [التحفة: خ م د س ١٦٩٨٣ - م ١٦٦٢٠ - خ ١٦٥٩٨ - م ١٦٦٢٠ - م ١٦٦٧٠ - م س ق ١٦٩٧٦ - م ١٧٩٧٩ - م س ١٧٩٧٩ - م س ١٧٩٩٩ - م س ١٧٩٩٩ - م س ١٧٩٦٩ - م س

### المنظمة الق





شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاء ، وَهُوَ الْفَرَقُ<sup>(١)</sup> مِنَ الْجَنَابَةِ (٢٠) .

### ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَعَائِشَةُ يَغْتَسِلَانِ مِنْهُ

٥ [١١٩٧] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ ﴿ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يَزِيدَ بْنِ أَلِي مَالِكِ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنْهَا كَانَتْ تَعْتَسِلُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ (٣) الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ (٣) الْقَدْرِ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ لَيْسَ بِقَدْرِ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فِيمَا هُوَ أَقَلُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ

٥ [١١٩٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْهُ يَتَوَسَّ أَبِمَكُوكِ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ يَتَوَضَّ أَبِمَكُوكِ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيِّ . قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ ١٤ : الْمَدُّوكُ : الْمُدُّ .

<sup>(</sup>١) الفوق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٠٨٠ , ٦١ كيلوجرام . (انظر: المقادير الشرعية) (ص٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله ألحقه في حاشية الأصل ، ولم يرقم عليه ، وسيأتيان برقم : (١٢٦٤) .

<sup>0[</sup>۱۱۹۷] [التقاسيم: ٥٩٦٦] [الإتحاف: حب عه ٢٣٠٦٤] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣ م س ق ١٦٩٧٦] [التحفة: خ م د س ١٦٩٨٣ - م س ق ١٦٣٢٤ - م ١٦٥٧٦ - م ١٦٥٧٦ - م ١٦٥٧٦ - م ١٦٩٧٦ - م ت ١٦٩٧٦ - م ت ١٧٠١٥ - خ س ١٧٩٦٩ - م س ١٧٥٥٩ - م ت ا١٧٨٣ - م س ١٧٩٦٩ ]، وتقدم: (١١٠٠) (١١٠٦) (١١٠٨) (١١٠٨) (١١٠٩) وسيأتي: (١٢٥٧) (١٢٥٩) (١٢٥٩).

هذا» . (٣) بعد «بأن» في (ت) : «هذا» . [٢/ ٢٢٦ ب] .

٥[١١٩٨] [التقاسيم: ٦٣٥٢] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ١٢٧٩] [التحفة: خ ٩٦٤- خ م د ت س ٩٦٣]، وسيأتي: (١١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «جبر» في الأصل: «جبير» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٤) . 
(٥) «جبر» في الأصل : «جبير» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٤) .





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرِ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ

٥ [١١٩٩] أَضِرُا عُمَرُبُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ (١) بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ (١) بْنِ عَبْدُ الرَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبِي اللَّهِ بَنِ جَبْرِ (١) بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَبِي اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهُ الْذِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ الْعَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الْعَبْدُ عَمْدُ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدِ الللَّهِ عَلَيْكُ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ عَلَى اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

### ٧- بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ

# ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ (٢) الَّتِي فِيهَا الْجُنُبُ

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ

٥ [١٢٠١] أخبع الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥ [١١٩٩] [التقاسيم: ٥٣٩٧] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ١٢٧٩] [التحفة: خ ٩٦٤- خ م د ت سُ ٩٦٣]، وتقدم: (١١٩٨).

<sup>(</sup>١) «جبر» في الأصل: «جبير» ، وقد سبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٢) «الدار» مكانه بياض في الأصل بمقدار كلمة ، وبعد البياض هناك: «أو».

٥[١٢٠٠] [التقاسيم: ٣٩٩٧] [الموارد: ١٤٨٤] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٤٧٨] [التحفة: دس ق الموارد: ١٤٧٨] [الموارد: ١٤٨٤] [الموارد: ١٤٧٨] [الموارد: ١٤٨٨] [الموارد: ١٤٨] [الموارد: ١٤٨] [الموارد: ١٨٨] [الموارد: ١٨٨] [الموارد: ١٨٨] [الموارد: ١٤٨] [الموارد: ١٨٨] [المو

١٠ ٢٢٧ ب].

٥ [ ١٢٠١] [ التقاسيم : ٥٣٨٦] [ الإتحاف : طح حب عه حم ٥٧٩] [ التحفة : س ٤٨٨ - د س ٥٦٨ - خ س ١٢٠١ ] . التحفة : س ١٢٠٢ - خ س ١٣٦٥ - خ س ١٦٨٦ - م ١٦٨٠ ] ، وسيأتي : (١٢٠٢) (١٢٠٤ ) .





إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلِ وَاحِدٍ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ

٥ [١٢٠٢] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ١٠ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَدِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا . [الرابع: ١٠]

# ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلِ وَاحِدٍ

ه [١٢٠٣] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ وَهِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ (١) مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، فَقُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟! قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٢٠٤] صر ثنا (٢) الْحَسَنُ بْنُ ١٤ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ ، قَالَ :

٥ [ ١٢٠٢] [التقاسيم: ٥٣٨٧] [الإتحاف: طح حب عه حم ٥٧٩] [التحفة: س ٤٨٨- د س ٥٦٨- خ س ١١٨٦ - ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٣٦٥ - ق ١٥٠٤ - م ١٦٤٠]، وتقدم: (١٢٠١) وسيأتي: (١٢٠٤). ١ [ ٢/ ٢٢٨ أ].

٥ [١٢٠٣] [التقاسيم: ٥٣٨٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٦٢١] [التحفة: س ٤٨٨ - دس ٥٦٨ - خ س ١١٨٦ - ت س ق ١٣٣٦ - خ س ١٣٦٥ - ق ١٥٠٤ - م ١٦٤٠].

<sup>(</sup>١) الساعة: عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر: النهاية ، مادة: سوع) .

<sup>0[</sup>۱۲۰۶] [التقاسيم: ٥٣٨٩] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٦٢١] [التحفة: س ٤٨٨- د س ٥٦٨- خ س ١١٨٦- ت س ق ١٣٣٦- خ س ١٣٦٥-ق ١٥٠٤- م ١٦٤٠]، وتقدم: (١٢٠١) (١٢٠٢). (٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

### الإجسَالُ في تقريلُ عَصِيلَ الرَّجْ الرَّحْ الرَّالْ





حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ . [الرابع: ١]

قَالُ البَّرَامُ مَ الْمُنْ عَنْ قَتَادَة : وَلَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، أَمَّا خَبَرُ هِ شَامٍ ؛ فَإِنَّ أَنَسَا حَكَى وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة : وَلَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، أَمَّا خَبَرُ هِ شَامٍ ؛ فَإِنَّ أَنَسَا حَكَى وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة : وَلَهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، أَمَّا خَبَرُ هِ شَامٍ ؛ فَإِنَّ أَنَسَا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ وَيَلِيَّةٍ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَة ، حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَة الْمَرَأَة ، وَكُن الْفِعْلَ مِنْهُ وَيَلِيَّةً الْمَدِينَة (١) ، حَيْثُ كَانَ وَحَبَرُ (١) سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ وَيَكُمْ الْمَدِينَة (٢) ، حَيْثُ كَانَ تَحْبَرُ (١) سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ وَيَكُمْ الْمَدِينَة (٢) ، حَيْثُ كَانَ تَحْبَرُ لَا مَرَة وَاحِدَة .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوَدَةَ أَهْلِهِ ٩

٥ [١٢٠٥] أَضِرُ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا مَسَّ (٣) أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ (٤) أَنْ يَعُودَ الْحَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا مَسَّ (٣) أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ (٤) أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوضًا أَ» . [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [١٢٠٦] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ السِّنْجِيُّ (٥) بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ هَاشِمِ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ،

<sup>(</sup>١) «وخبر» في (ت) : «وفي خبر».

<sup>(</sup>٢) قوله: « عَلَيْ الْمَدِينَةَ » وقع في الأصل: «المدينة عَلَيْ ».

얍[٢/٩/٢]합

٥ [١٢٠٥] [التقاسيم: ١٦٠٢] [الإتحاف: خز طح عه حب كم م حم ٥٥٨١] [التحفة: س ٣٩٧٩ - م د ت س ق ٤٢٥٠]، وسيأتي: (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) «مس» في (ت): «غشي». (٤) «فأراد» في (ت): «وأراد».

٥[١٢٠٦][التقاسيم: ١٦٠٣][الإتحاف: خز طح عه حب كم م حم ٥٥٨١][التحفة: س ٣٩٧٩- م د ت س ق ٤٢٥٠]، وتقدم: (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) «السنجي» في الأصل: «السنجري» ، وينظر: «الإتحاف» .





عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَمَ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُوْدِ». [الأول: ٩٥]

قَالَ الرَّامِ عَلَيْكُ : تَفَرَّدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الإغْتِسَالِ اللَّهِ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الإغْتِسَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا ع

٥ [١٢٠٧] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ أَتَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فُمَّ الْقُدْ » . [الثالث: ٦٥]

٥ [١٢٠٨] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَالِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

قَالُهُ عَلَيْهُ : «تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » أَمْرَا نَدْبِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «ثُمَّ نَمْ اَمْرُ ا إِبَاحَةِ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْ : «وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْ بِغَسْلِ الذَّكْرِ إِنَّمَا أُمِرَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا ؛ فَإِنْ تَعَرَّىٰ عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الإغْتِسَالِ ؛ فَمِنْ أَجْلِ مُلَاقًا وَ النَّجَاسَةِ لِلذَّكْرِ أَمَرَ

١[٢/ ٢٢٩ ب].

<sup>0 [</sup>۱۲۰۷] [التقاسيم: ٣٣٦] [الإتحاف: مي خزجا طح حب حم ط ٩٨٣٤] [التحفة: س ٦٧٤٥ - خ م د س ١٢٠٧ - م ٧٩٣٧ - س ٧٨٤٠ - س ٢٢١٥ - س ٢٢١٥ - س ٢٢١٥ - س ٢٢١٥ ) . ق ٥٩٠١ - خ ٣٠٣٠ - س ٨٥٣٠ - س ٢٠١١) (١٢١١) (١٢١٠) . (١٢٠٨ ) . (١٢١٠) (١٢٠١) (١٢١٠) . (١٢٠٨ ) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» .

٥ [ ١٢٠٨] [ التقاسيم : ١١٢٥] [ الإتحاف : مي خزجا طح حب حم ط ٩٨٣٤] [ التحفة : خ م دس ٧٢٢٧-س ٧٤٨٩ - خ ٧٦١٨ - س ٧٧٥٠ - م ٧٧٨١ - م ٧٨٤٥ - س ٧٨٨٨ - س ٧٩٣٧ - ق ٩٠١٩ -س ٨٥٣٠ - س ١٠٥٣٣ ] ، وتقدم : (١٢٠٧) وسيأتي : (١٢٠١) (١٢١١) (١٢١١) .

<sup>@[</sup>٢/ ٠٣٢ أ].





بِغَسْلِهِ ، لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرْكَ الإغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ

٥ [١٢٠٩] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : خَدَّرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ ، ثُمَّ يَنَامَ ه .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّاً قَبْلَ النَّوْمِ وَ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي ، قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضِ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ٥[١٢١١] أَخْبَى لِلْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (١) ، قَالَ :

<sup>0[</sup>۱۲۰۹][التقاسيم: ۷۷۷۰][الإتحاف: مي خزجاطح حب حم ط ۹۸۳۶][التحفة: خ م دس ۷۲۲۷– س ۷۲۸۹] التحفة: خ م دس ۷۲۲۷– س ۷۸۸۰ س ۷۸۸۰ س ۷۹۳۰ ق ۲۰۱۹ – س ۸۸۸۰ س ۷۸۸۰ س ۷۹۳۰ ق ۲۰۱۹) (۱۲۱۱) .

١٠ / ٢٣٠ ب].

<sup>0 [</sup> ۱۲۱۰] [التقاسيم: ٥٨٤٥] [الإتحاف: حب ١١٠٨٥] [التحفة: خ ٨٣٠٣ - س ٧٩٣٧ - م س ٨١٧٨ - م م ٨١٧٨ م م ٨١٧٨ م ت س ١٠٥٥ - م ١٠٥٧ - ق ١٠٠٨ - م ١٠٩٧ ]، وتقدم: (١٢٠٧) (١٢٠٧) وسيأتي: (١٢١١) .

<sup>0[</sup>۱۲۱۱] [التقاسيم: ٥٨٤٦] [الموارد: ٢٣٢] [الإتحاف: خز حب ابن عبد البر البزار حم عه ط جا ١٠٥٣] [التحفة: خ ١٠٥٤٨ - س ١٠٥٧٧ - م ٥٨٤٥ - س ١٠٥٣٩ - خ م د س ١٠٥٢٨ - س ١٠٥٨٠ - س ٥٨٦٨ - س ٥٨٦٨ - س ٥٨٢٨ - س ٥٨٦٨ ]، وتقدم: (٧٢٢) (١٢٠٨) (١٢٠٨) (١٢٠٨) .

<sup>(</sup>١) بعد «عبدة» في (ت): «الضبي».

### المنظينانة





حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَلْ عُمَرَ ، قَلْ عُمَرَ ، قَلْ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَلْ اللَّهِ ١٣٦] عَلِيْ : ٢٦]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

٥ [١٢١٢] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ فَيَالِهِ عَنْ ابْنِ اللَّهِ عَيْقِي كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُ وَجُنُبٌ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُ وَجُنُبٌ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُ وَجُنُبُ تَوَالَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُ وَجُنُبُ تَوَالَ أَنْ يَنَامَ .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ

ه [١٢١٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّىٰ يَتَوَضَّا .

### ٨- بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

ه [١٢١٤] أَضِيْ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدِيًّ . [الأول : ٣٥]

<sup>(</sup>۱) بعد «فقال» في (د): «رسول الله ﷺ. ه [۲/ ۲۳۱ أ].

٥ [ ١٢ ١٢] [ التقاسيم : ٥٥٦٠ ] [ الإتحاف : خز طح حب حم عه قط ٢٢٨٨٤ ] [ التحفة : م دس ق ١٥٩٢٦ - ١٥٩٢٠ حب حم عه قط ١٢١٨٥ ] .

٥ [ ١٢١٣] [ التقاسيم: ٦٣٥٣] [ الموارد: ٢٣١] [ الإتحاف: خز طح حب حم عه قط ٢٢٨٨٤] [ التحفة: م د س ق ١٥٩٢٦ - خ ١٦٣٩٩ - س ١٦٥٢٠ - م دس ق ١٧٧٦٩] ، وتقدم: (١٢١٢).

١[١/١٣٢ ] .

٥ [ ١٢١٤] [التقاسيم: ١٠٦٨] [الموارد: ٥٥٨] [الإتحاف: طح حب حم ابن أبي حاتم ٣٢٥٩] [التحفة: م س ٢٨٢٤ - س ٢٧٠٦].

## الإخسِيل في تقريب صِيك الربائ





٥ [١٢١٥] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (١) بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (٢) رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَىٰ مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ » . [الثالث: ١٨]

قَالَ البِحاتم: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم، وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَ الإحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَىٰ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة كَانَ بَالِغًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ جَافَيَّا اللهِ اللَّهِ عَالَيْتَا اللهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] ١ ، فَأَمَرَ اللَّهُ جَافَيَةً لا فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالإسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ؛ إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ ، وَقَدْ يَبْلُغُ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالإسْتِئْذَانِ كَمَا يَكُونُ مُخَاطَبًا عِنْدَ الإحْتِلَامِ بِهِ.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَام

٥ [١٢١٦] أَخْبِى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٤) أَخِي (٥)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : «إِنَّ (٦٠ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالاِسْتِنَانُ ، وَأَخْذُ الـشَارِبِ ، وَإِعْفَاءُ

(٤) «حدثنا» في (ت): «حدثني».

٥ [١٢١٥] [التقاسيم: ٣٧٤٧] [الإتحاف: جا خز عه طح حب ٢١٣٨٢] [التحفة: دس ١٥٨٠٦].

<sup>(</sup>١) «المفضل» في الأصل: «الفضل» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) المحتلم والحالم: من بلغ الحُلُمَ وجرئ عليه حُكم الرجال سواء احْتَلم أو لم يحتلم. (انظر: النهاية، مادة: حلم).

요[ [ 7 7 7 7 ] ] .

٥[١٢١٦] [التقاسيم: ١١٠] [الموارد: ٥٦٠] [الإتحاف: حب ٢٠٤٤٦]، وسيأتي: (٥٥١٥) (٥٥١٦) (00 IV)

<sup>(</sup>٣) بعد «سفيان» في (د): «من كتابه».

<sup>(</sup>٥) بعد «أخى» في (د): «يعنى: عبد الحميد».

<sup>(</sup>٦) «إن» في (ت) : «من» .





اللِّحَىٰ (١) ؛ فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبِهَا ، وَتُحْفِي لِحَاهَا ، فَخَ الِفُوهُمْ ؛ خُ لُوا (٢) شَوَارِبَكُمْ ، وَاعْفُوا لِحَاكُمْ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْمُغْتَسِلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ

قَالُ اللهُ عَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمْعَةِ ﴿ الْأُخْرَىٰ ، يُرِيدُ بِهِ مِنَ النُّنُوبِ ؟ لِأَنَّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصَدَهَا

٥ [١٢١٨] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا جِنْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا » . [الأول: ٣٥]

<sup>(</sup>١) إعفاء اللحية: أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب. (انظر: النهاية، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٢) «خذوا» في (د): «فحفوا».

٥[١٢١٧][التقاسيم: ١١١] [الموارد: ٥٦١] [الإتحاف: خز حب كم ٤٠٥٢].

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

١[٢/ ٢٣٢ ب].

٥[١٢١٨] [التقاسيم: ١٠٦٩] [الإتحاف: حب حم ٩٨٣٦]، وسيأتي: (١٢١٩) (١٢٢٠) (١٢٢١) (١٢٢٢) (١٢٢٥) (١٢٢٧).





### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهِ عَمَّنْ لَمْ يَأْتِهَا

٥ [١٢١٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرِ الْكَاهِلِيُّ ، عَنْ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرِ الْكَاهِلِيُّ ، عَنْ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». [الأول: ٣٥]

### ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ (١) عَلَى التَّبْكِيرِ

٥[١٢٢٠] أخبى يُوسُفُ بْنُ يَعْقُ وبَ الْمُقْرِئ (٢) ، الْخَطِيبُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصَدِّم أَنْ الْخَطِيبُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصَدْم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصَدْم ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ مُعَم وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ رَاحَ إِلَى سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ».

### ذِكْرُ الإسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَ شُهُودَهَا

٥ [١٢٢١] أَخْبَوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِيدِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِيدِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ،

<sup>0[</sup>۱۲۱۹] [التقاسيم: ۱۰۷۰] [الإتحاف: عه حب ۱۱٤۷٥] [التحفة: س ق ۸۲۶۸- م ۸۳۰۰- خ م د ۱۲۲۸] (۱۲۲۱) (۱۲۲۱) (۱۲۲۸) وسيأتي: (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۸) (۱۲۲۰) (۱۲۲۰)

١[٢/٣٣/٢] عنه المالة

<sup>(</sup>١) الرواح: السير بعد الزوال ، وقد يراد به: السير في أي وقت . (انظر: النهاية ، مادة: روح).

٥[١٢٢٠] [التقاسيم: ١٠٧١] [الإتحاف: عه حب حم ١٠٨٨٩ - حب/١١٤٥٧]، وتقدم: (١٢١٨) (١٢٢٨) وسيأتي: (١٢٢١) (١٢٢٩) (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) «المقرئ» في الأصل: «المقبري» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

٥[١٣٢١][التقاسيم : ١٠٧٢][الموارد : ٥٦٤][الإتحاف : خز عه حب ١١٠٠٦][التحفة : ت س ٦٨٣٣\_ س ق ٨٢٤٨]، وتقدم : (١٢١٨) (١٢١٩) (١٢٢٠) وسيأتي : (١٢٢٢) (١٢٢٧) (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «حدثنا» .

### قالنتهاية





عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ١٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ».

### ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ

ه [١٢٢٢] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَ وَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَعُلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَعَلَى كُلِّ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَعَلَى كُلِّ عَلَى مِنَ النِّعَاءِ » .

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ

ه [١٢٢٣] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ ﴿ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاء ﴿ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلْ مُحْتَلِمٍ » . [الأول: ٣٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالإغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا

٥[١٢٢٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

۵[۲/۳۳۲ ب].

٥[١٢٢٢] [التقاسيم: ١٠٧٣] [الموارد: ٥٦٥] [الإتحاف: خز عه حب ١١٠٠٦]، وتقدم: (١٢١٨) (١٢٢١) (١٢٢٠) (١٢٢١) وسيأتي: (١٢٢٥) (١٢٢٧).

٥[١٢٢٣] [التقاسيم: ١٠٧٤] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٥٤٧٢] [التحفة: خت م د س 8 ١٢٢٨] [التحفة: خت م د س

합[7/377]]

٥[١٢٢٤] [التقاسيم: ١٠٧٥] [الموارد: ٥٦٣] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٥٤٧٢] [التحفة: خت م دس ٤١٦٦] - خ م دس ق ٤١٦١]، وتقدم: (١٢٢٣) وسيأتي: (١٢٢٨).





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ».

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

٥ [١٢٢٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ٥ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ ، فَلَمْ أَنْ مَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ مَا النِّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْنُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَىٰ مَنْ يَشْهَدُهَا (٢) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْطُبُ إِذْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ عُلَىٰ مَنْ يَشْهَدُهَا نَهُ مَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ تَوَضَّا ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَلَمْ يَأْمُرُهُ عُمَرُ عُمْمُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَىٰ أَنْ تَوَضَّا ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَلَمْ يَأْمُرُهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالإِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ، ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا ، فَفِي إِجْمَاعِهِمْ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَالِهُ بِالإِغْتِسَالِ اللهُمُعَةِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَالِهُ بِالإِغْتِسَالِ اللهُمُعَةِ الْمُحْمَةِ اللهُمُعَةِ اللهُ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَكَانَ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَالِهُ بِالإِغْتِسَالِ اللهُمُعَةِ الْمُعْرِدِ لِلَاغْتِسَالِ اللهُ لِلْجُمُعَةِ أَمُن مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَكَانَ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَالِهُ إِلاَعْتِسَالِ اللهُ لِلْجُمُعَةِ أَمْرَ نَدْبِ لَا حَتْمِ .

٥[١٢٢٥] [التقاسيم: ١٠٧٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٥٥٣٠] [التحفة: خ م س ١٠٥١٩ - ت ١٠٥٨٠]، وتقدم: (١٢١٨) (١٢١٩) (١٢٢١) (١٢٢١) وسيأتي: (١٢٢٧).

١ [ ٢/ ٤٣٢ ب].

<sup>(</sup>١) الانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٢) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

<sup>(</sup>٣) «يشهدها» في (ت): «شهدها».

١[٢/٥٣٢]]



## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإغْتِسَالَ لِلْجُمْعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَهَا

٥ [١٢٢٦] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١) فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَلَا اللَّهُ لَهُ (٢) فَأَدْنَا (٢) وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ - غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (٣) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (٤) وَزِيَادَةَ فَلَائَةِ أَيَّامٍ (٥) » . [الأول : ٣٥]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

ه [١٢٢٧] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ﴿ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿ اللَّهِ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ ﴿ . ﴿ إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ ﴿ .

[الأول: ٣٥]

# ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالإِغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبِ لَا حَتْم

٥ [١٢٢٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

٥[١٢٢٦] [التقاسيم: ١٠٧٧] [الموارد: ٥٦٧] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨٠٧٨] [التحفة: ت ١٢٤٠٥]، وسيأتي: (٢٧٧٨) (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «يوم الجمعة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الدنو: القرب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: دنو).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فدنا وأنصت واستمع - غفر الله له» وقع في (د): «فاستمع وأنصت غفر له».

<sup>(</sup>٤) «الأخرى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) بعد «أيام» في (د): «ومن مس الحصى فقد لغا».

٥ [١٢٢٧] [التقاسيم: ١٠٧٨] [الموارد: ٥٥٧] [الإتحاف: عه حب ١١٤٤٤]، وتقدم: (١٢١٨) (١٢١٩) (١٢٢٠) (١٢٢٠)

١٥ [٢/ ٢٣٥ ب].

٥ [١٢٢٨] [التقاسيم: ١٠٧٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ٥٤٠٦] [التحفة: خت م د س ٢١١٦ - خ م د س ٥ ١٢٢٨] . س ق ٢١٦١]، وتقدم: (١٢٢٣) (١٢٢٤).



حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ النُّهُ عَلَىٰ كُلِّ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

اللَّفْظُ لِسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ.

# ذِكْرُ الْحَبَرِ حَامِسِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَصْلُ

٥ [١٢٢٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ عَرَبِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ : «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ » . [الأول : ٣٥]

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ الْقَوْمُ بِالْإغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [١٢٣٠] أخبر المبكر بن أَحْمَدَ بن سَعِيدِ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي كَا عَنْ قَلَا أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ (٣) : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِينًا عَيْقِهُ \* وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطْرَةٌ لَشَمَمْتَ مِنَّا رِيحَ النَّاول : ٣٥] النَّول : ٣٥]

<sup>(</sup>١) الطيب: ما يُتَطَيِّب به من عطر ونحوه . (انظر: النهاية ، مادة : طيب) .

<sup>1 [ 7 | 7 7 7 ] ].</sup> 

٥ [١٢٢٩] [التقاسيم: ١٠٨٠] [الموارد: ٥٥٦] [الإتحاف: خز عه طح حب ١٨٩٥٤] [التحفة: خ م س ١٣٥٢٢].

٥[١٢٣٠] [التقاسيم: ١٠٨١] [الموارد: ١٤٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٢٧٢] [التحفة: د ت ق ٩١٢٦].

<sup>(</sup>٢) «أبيه» في (د): «أبي موسى».

<sup>(</sup>٣) بعد «قال» في (د): «لابنه أبي بردة».

١٠ ٢٣٦ س].





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي ثِيَابِ مِهَنِهِمْ فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالإِغْتِسَالِ لَهَا

انجسن الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْتَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْتَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَو الْحَدِيدَ اللَّهُ مُعَةً بِهَيْتَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَو الْحَدَى الْحُدَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْحُدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى اللَّهُ مُعَةً اللَّهُ مُعَةً اللَّهُ مُعَةً الْحَدَى الْح

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَرُكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَقِيلَ لَهُمْ بِذَلِكَ أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ

٥ [١٢٣٢] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ \* حَدْثَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ \* حَدْثَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ (١) الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي (٢) ، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ ، وَيُصِيبُهُمُ النَّاسُ يَنْتَابُونَ (١ الْجُمُعَةُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي (٢) ، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ ، وَيُصِيبُهُمُ النَّي اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» . [الأول: ٣٥]

٥ [ ١٢٣١] [التقاسيم: ١٠٨٢] [الإتحاف: عه طح حب حم ش ٢٣١٧] [التحفة: خ م د ١٧٩٣٥].

٥[١٢٣٢][التقاسيم: ١٠٨٣][الإتحاف: عه حب ٢٢٠٤٤][التحفة: خ م د ١٦٣٨٣].

**<sup>@[</sup>۲/۷۳۲]]**.

<sup>(</sup>١) الانتياب: القصد مرة بعد مرة . (انظر: النهاية ، مادة : نوب) .

<sup>(</sup>٢) العوالي: اسم لكل ماكان من جهة نجد من المدينة المنورة من قراها وعمايرها إلى تهامة، فهي العالية، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة، وهي على مسافة أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٥٣).





# ٩- بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (٥) فِي وَقْتِ أَسْرِهِ

٥ [١٣٣٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ خَيْلًا قِبَلَ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ - يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، سَيدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ - فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ فَقَالَ : «مَا عِنْدَكَ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ فَقَالَ : «مَا عِنْدَكَ

(٢) قوله: «بن أثال» ليس في الأصل.

(١) «أنبأنا» في (ت): «أخبرنا».

ا [ ۲/ ۲۳۷ ب].

(٤) ينظر مطولًا: (١٢٣٤).

(٣) «نصنع» في (د): «تصنع».

٥ [ ١٣٣٤] [التقاسيم: ١٦٤٠] [الإتحاف: خزعه جاحب حم ١٨٤٥] [التحفة: م ١٢٩٧٣].

٥ [١٢٣٣] [التقاسيم: ١٦٣٩] [الموارد: ٢٢٨١] [الإتحاف: خز عه جا حب حم ١٨٤٥] [التحفة: م ١٢٩٧٣].

<sup>(</sup>٥) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سرئ).





يَا ثُمَامَةُ؟ » ، قَالَ : عِنْدِي ﴿ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمِ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِ ، وَإِنْ تَقْتُلْ نَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْغَدِ ، فَقَالَ لَهُ : «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» ، فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ نَخْل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، يَا مُحَمَّدُ ، وَاللَّهِ ، مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ ١٠ ، وَاللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ ، مَا كَانَ (١) بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَىٰ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ : صَبَوْتَ (٣)؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَا وَاللَّهِ ، لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةِ (٤) حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٥). [الأول: ٥٩]

합[가시가기]

합[가/٨٣٢ ].

<sup>(</sup>١) بعد «كان» في (ت): «من». (٢) «أمره» في الأصل: «أمرله».

<sup>(</sup>٣) الصابي: يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . (انظر: النهاية ، مادة: صبأ) .

<sup>(</sup>٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

<sup>(</sup>٥) ينظر مختصرًا: (١٢٣٣).





# ذِكْرُ الإِسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِنْدٍ

٥[١٢٣٥] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ الْفَعَانِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ الْفَطَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَغَرُ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ الْفَطَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَفَلَ : وَالْمُولُ : ١٩٥] قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ . [الأول : ١٩٥]

### ١٠- بَابُ الْمِيَاهِ

٥ [١٢٣٦] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) أَبُو مَعْمَرِ الْقُطَيْعِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «الْمَاهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . [الثالث : ٣٦]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَحَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ

٥ [١٢٣٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مِنْ مِنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ

٥[١٢٣٥] [التقاسيم: ١٦٤١] [الموارد: ٢٣٤] [الإتحاف: خز جا حب حم ١٦٣٥٦] [التحفة: دت س ١١١٠٠].

1[1/071].

- ٥ [١٢٣٦] [التقاسيم: ٣٩٤٥] [الموارد: ١١٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٢١٠٣]، وسيأتي: (١٢٣٧) (١٢٥٦) (١٢٦٤).
  - (١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».
    - (٢) «القطيعي» ليس في (د).
- ٥ [١٢٣٧] [التقاسيم: ٣٩٤٦] [الموارد: ٢٢٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٢١٠٣]، وتقدم: (١٢٣٦) وسيأتي: (١٢٤٣) (١٢٥٦) (١٢٦٤).
  - (٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».



أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا (١) ، فَقَالَتْ لَهُ! وَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً» ١٠.

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَىٰ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٥ [١٢٣٨] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ : مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ وَهُوَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوضَاً مِنْ مَاءِ (٢) الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » . [الثالث : ٢٥]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ

ه [١٢٣٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْبُنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ فَالَ : مَعْنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَعْقَسَمٍ ، يَعْنِي : عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : الهُ وَ الطَّهُورُ مَا وَهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ اللهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «من فضلها» وقع في (د): «بفضلها».

١٠ ٢٣٩ ب] .

٥[١٢٣٨] [التقاسيم: ٤٣٢٧] [الموارد: ١١٩] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم حم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨]، وسيأتي: (٥٢٩١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «من ماء» وقع في (د): «بماء».

٥[١٢٣٩] [التقاسيم: ٤٣٢٨] [الموارد: ١٢٠] [الإتحاف: خز جا حب قط حم ٢٩٠٥] [التحفة: ق ٢٣٩٢].

합[가 : 3 기].

### الإجسِّنَانُ في تقريبُ صِحِيْثَ ابْرُجْتَانَ ا





## ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بَعْضُ الْمَأْكُولِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ

٥[١٢٤٠] أخبر را الْحُسَيْنُ (٢) بن مُحَمَّد بن مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّد بن مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّد بن مُصْعَب ، قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع ، قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع ، قَالَ : حَدَّنَا عَنْ مُشْكَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع ، قَالَ : حَدَّنَا عَنْ مُشْكَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع ، قَالَ : حَدَّنَا عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ أُمِّ هَانِئ ، أَنَّ مَيْمُونَة وَرَسُولَ اللَّه عَيِيرُ الْعَبي الله عَنْ أُمِّ هَانِئ ، أَنَّ مَيْمُونَة وَرَسُولَ اللَّه عَيْلَةُ اغْتَسَلَا فِي قَصْعَة (٣) فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .

# ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعٍ مَا لَا نَفْسَ لَهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ (١٠)

٥ [١٢٤١] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ فَي أَحَدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلَةُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>0 [</sup> ١٢٤٠] [التقاسيم : ٥٣٩٥] [الموارد : ٢٢٧] [الإتحاف : خز حب ٢٣٢٩٦] [التحفة : س ق ١٨٠١٢ - خ ٤٤٨] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «الحسين» في الأصل: «الحسن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) القصعة: الإناء من خشب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قصع).

<sup>(</sup>٤) «مرقته» في الأصل: «من فيه» ، وكتب فوقه: «كذا» . [٢/ ٢٤٠ ب].

٥[١٢٤١][التقاسيم: ٤١٠٤][الإتحاف: خز حب حم ١٨٤٢٦][التحفة: خ ق ١٤١٢٦- د ١٣٠٤٩]، وسيأتي: (٥٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) «المفضل» في الأصل: «الفضل» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٦) «الدواء» كذا في الأصل، (ت)، وغيّره محقق (س) (٥٣/٤) خلافا لأصله الخطي إلى: «الداء»، وهو الصواب، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٠٥)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ ؛ إِذْ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ

٥ [١٢٤٢] أَخْبُوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدُ النَّبَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : "إِذَا وَقَعَ النَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِجُنَاحَيْهِ دَاءَ ، وَفِي (٢) الْآخَرِ دَوَاءً (٣)» . [الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ اللهُ خَبَرِ يَدْحَضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ رَاكِدًا يَنْجُسُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا لَا (٤) يَكُونُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ

ه [١٢٤٣] أخب راع مُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ مِنْ جَفْنَةٍ (٥) ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْلِهُ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ مِنْ جَفْنَةٍ (٥) ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْلِهُ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْهَا – أَوْ يَتَوَضَّأً – فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا! فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِهُ: «إِنَّ يَعْضُ الْمَاءَ لَا يُحْفِبُ».

# ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٢٤٤] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ١٢٤٢] [ التقاسيم: ١٥٩٩] [ الموارد: ١٣٥٥] [ الإتحاف: حب حم ٥٨٢٣] [ التحفة: س ق ٢٤٤٦].

<sup>(</sup>١) المقل: الغمس. (انظر: النهاية، مادة: مقل).

<sup>(</sup>٢) «في» ليس في الأصل ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (٩٨٦) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) «دواء» في (د): «شفاء» ، وينظر المصدر السابق.

۵ [۲/ ۲٤۱ أ]. (۱) بعد «لا» في (ت): «أن».

٥ [١٢٤٣] [التقاسيم: ٣٩٤٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٦١٠٣]، وتقدم: (١٢٣٦) (١٢٣٧) وسيأتي: (١٢٥٦) (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

٥ [١٢٤٤] [التقاسيم: ٣٩٤٨] [الموارد: ١١٨] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم ٩٩٢٧] [التحفة: دس ٧٧٧٧- دت ق ٧٣٠٥]، وسيأتي: (١٢٤٨).



[الثانى: ٣]



أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قَالَ أَبُوامَ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ عَ الْفُظَةُ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُوم ، تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَهُوَ الْمِيَاهُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ النَّجَاسَة ، فَتَطْهُ وَ(٤) فِيهَا ، وَتَخُصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ وُرُودَ سُنَةٍ ، وَهُو (٥) قَوْلُهُ عَلَيْ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءً ، وَيَخُصُّ هَذَيْنِ الْحَبَرَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيلًا كَانَ الْمَاءُ قُلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَغَيَّرُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فِيهِ - أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسُ بِهَذَا الْإِجْمَاعُ الذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَوْنَاهَا .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي ۗ ثَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ دُونَ قُلَّتَيْنِ (١٦)

٥ [١٢٤٥] أُخِبُ النِّنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (٧) .

(١) قوله : «محمد بن جعفر بن الزبير» بدله في «الإتحاف» : «محمد بن عباد» ، وينظر التعليق عليه هناك .

<sup>(</sup>٢) بعد «عبد الله» في (ت): «بن عمر».

١٤١/٢] و ١٤١/٢]

 <sup>(</sup>٣) القلتان: مثنى قُلة، وهي: الجؤة العظيمة، ومقدارها مانتان وخمسون رطلا عراقيًا، وهي عند جمهور الفقهاء ٩٥٥, ٩٥ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٤٦).

<sup>(</sup>٥) «وهو» في (ت) : «وهي».

<sup>(</sup>٤) «فتطهر» في (ت): «فتظهر».

<sup>(</sup>٦) «قلتين» في (ت): «القلتين».

<sup>@[7\737]].</sup> 

٥ [١٢٤٥] [التقاسيم: ١٩٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ٣٥٥٨] [التحفة: م س ق ٢٩١١].

<sup>(</sup>٧) الراكد: الساكن الذي لا يتحرك . (انظر: النهاية ، مادة : ركد) .





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ الْوُضُوءِ مِنْهُ

٥ [١٢٤٦] أَضِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَاعِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَاعِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ الللهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُولُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُل

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَىٰ بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ

ه [١٢٤٧] أخبر عند الله بن مُحَمَّد بن سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ » ، فَقَالُوا : كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : الناني : ٣] يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ

ه [١٢٤٨] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَسُامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ

١٤٢/٢] في [٢/ ٢٤٢ ب].

٥ [١٢٤٦] [التقاسيم: ١٩٨٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ١٩٨١] [التحفة: س ١٣٠٤ - س ١٢٤٦] [التحفة: س ١٣٠٤ - س ١٢٤٦ - س ١٤٤٤ - م ت ١٣٣٩ - خ ١٤٤٢ - م ١٤٤٢ - م ت ١٤٧٢٢ - م ت ١٤٧٢٢] ، وسيأتي: (١٢٤٩) (١٢٥١) (١٢٥١) .

٥ [١٢٤٧] [التقاسيم: ١٩٨٧] [الإتحاف: خز جا طح حب قط ٢٠٣٧٨] [التحفة: د ق ١٤١٣٧ - م س ق ١٤٩٣٦]، وسيأتي: (١٢٥٢).

٥ [١٢٤٨] [التقاسيم: ١٩٨٨] [الموارد: ١١٧] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم ٩٩٢٧] [التحفة: د س ٧٢٧٧- دت ق ٧٣٠٥]، وتقدم: (١٢٤٤).

<sup>(</sup>١) بعد (عبيد الله) في (د): (يعني) .

### الإجسِّل في تقريب صِحِيك الراجبان



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» . [الناني : ٣]

قَالَ اللهُ عَنْهُ ، هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ۞ ، يَعْنِي : لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلَنِي (١) عَنْهُ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ (٢) الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَكُرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمُلَّةِ الإِغْتِسَالُ مِنْهُ بَعْدَهُ

٥ [١٢٤٩] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » . [الناني : ٢٤]

قَالَ اَبُوطَى : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أَرْبَعَةً ، وَنَسِيتُ وَاحِدًا . يَعْنِي : أَرْبَعَةً أَحَادِيثَ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَىٰ لَهُ

٥ [١٢٥٠] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ١٠ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

اً (۱) «سألني» في (ت): «سألتني» . «سألتني» في (ت): «سألتني» .

<sup>(</sup>٢) «الدائم» ليس في الأصل ، وأثبتناه من (ت) ، وهو الموافق للحديث .

 <sup>(</sup>۱۲۲۹] [التقاسيم: ۲۲۲۵] [الإتحاف: حب ۲۰۷۰۹ خز طح حب حم/۲۰۷۰ [التحفة: س ۱۲۲۹] [التحفة: س ۱۲۳۰۶ – س ۱۲۲۹۲ – س ۱۲۲۹۲ – س ۱۲۲۹۲ – س ۱۲۲۹۲ – م ۱۲۵۱۳ – م ۱۲۷۲۳] ، وتقدم: (۱۲۲۱) وسيأتي: (۱۲۵۱) (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) «من» في الأصل، (ت): «ابن» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٦/٧).

٥ [ ١٢٥٠] [التقاسيم: ٢٢٩٨] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨]. ه [٢/ ٢٤٣].



عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ (١) الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ النَّانِ : ٤٣ وَ النَّانِ : ٢٠ وَ النَّانِ النَّانِ : ٢٠ وَ النَّانِ النَّالْ النَّانِ النَّان

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُصُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ (٢)

ه [١٢٥١] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ قَالَ : «لَا يَبُولَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، قَالَ : «لَا يَبُولَنَ (٢) أَحَدُكُمْ فِي عَطَاءِ بْنِ مِينَاءً (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، قَالَ : «لَا يَبُولَنَ (١٤) أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، أَوْ يَشْرَبُ » . [الثاني : ٤٣]

### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَلِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ

ه [١٢٥٢] أَضِوْا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ١٠ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْقَطَّانُ ١٠ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: "بعد ذلك اليس في الأصل.

٥[١٢٥١][التقاسيم: ٢٢٩٩][الإتحاف: خز حب طح ١٩٥٥٦][التحفة: س ١٣٣٠- س ١٣٣٩- خ ١٣٧٤- س ١٣٨٧- د ق ١٤١٧- س ١٤٤٤٠ - س ١٤٤٩٠ - م ١٤٥١٣ - م ت ١٢٧٢]، وتقدم: (١٢٤٦) (١٢٤٩) وسيأتي: (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) «ميناء» في الأصل: «يسار»، وكتب مقابله في الحاشية: «لعله ابن ميناء»، والصواب أنه عطاء بن ميناء؛ فالحديث في «الإتحاف» في ترجمة عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٩٤)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٤) «يبولن» في الأصل: «يبول» ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» .

<sup>0[</sup>١٢٥٢] [التقاسيم: ٢٣٠٠] [الإتحاف: حب حم ١٩٤٥] [التحفة: دق ١٤١٧ - م ١٤٩٠ - س ١٢٥٢] [التحفة: دق ١٤١٣ - م ٢٤٩ - س ١٤٩٢ - خ ١٤٤٢ - خ م ١٤٩٣ - خ ١٤٧٢ - خ م سرق ١٤٩٣ - س ١٣٣٩ - م سر ١٤٥١ - خ ١٤٧٢ - خ م سر ١٠٠٠ - س ١٢٣٠ - ق ١٢٨٧ - س ١٣٨٧ ]، وتقدم: (١٢٤٦) (١٢٤٧) (١٢٤٩) (١٢٥١) (١٢٤١) (١٢٤٠ ).





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ

٥ [١٢٥٣] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا لَقِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ لَقِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ لَقِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَقَالَ : "إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِي!» فَقُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسِّنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» (١) . [الثاني: ٣٤]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ يَنْوِي الإغْتِسَالَ يَنْجُسُ مَاءُ الْبِئْرِ

٥ [١٢٥٤] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هَ عَبْدُ الْـوَارِثِ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) الْعَتَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ (٣) ، عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ الطَّوِيلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ الطَّويلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَالْعَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُو آخِذُ بِيدِي ، فَانْسَلَلْتُ (٤) مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُو آخِذُ بِيدِي ، فَانْسَلَلْتُ (٤) مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَمَا أَبِهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرً ؟ » قُلْتُ : لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكُرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ (٥) . [الرابع: ٥٠]

٥ [١٢٥٣] [التقاسيم: ٢٣٠١] [الإتحاف: حب عه حم ٤١٥٣].

<sup>(</sup>١) ينظر بنحوه : (١٣٦٤) ، ومكررًا : (١٣٦٥) .

٥ [ ١٢٥٤] [التقاسيم: ٥٩١٥] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢٠٠٥] [التحفة: ع ١٤٦٤٨]. ١ [٢/ ٢٤٥].

<sup>(</sup>٢) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٨/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الفزاري» في الأصل: «الغفاري» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) الانسلال: المضي والخروج بتأنّ وتدريج. (انظر: النهاية ، مادة: سلل).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله كرره في الأصل ؛ مع وجود سقط فيه دون علامة .





### ١١- بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

ه [ ١٢٥٥] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ بْنِ بِسْطَامَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَهَى أَنْ يَتَوَضَّا أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَهَى أَنْ يَتَوَضَّا أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ و الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَنَا وَالنَّانِ : ٣٦] الثاني : ٣٦]

قَالَ اللهِ عَامَم خَيْنَ : أَبُو حَاجِبِ اسْمُهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمِ الْقُشَيْرِيُ (١).

### ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

ه [١٢٥٦] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ فِي جَفْنَةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِهُ أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِهُ أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِهُ أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوْضَا أَمِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَضَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَسَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ إِنْ يَتَوَصَّا مَنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَالِهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْهُ ، فَقَالَتْ : قَالَ : «الْمَاءُ لَا يُحْفِيهُ إِنْ يُعْلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُتَوَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

وَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

٥ [١٢٥٥] [التقاسيم: ٢٢٦٥] [الموارد: ٢٢٤] [الإتحاف: طح حب قط حم ٤٣٢١] [التحفة: دت س ق ٣٤٢١].

١[٢/٥٤٢ ب].

<sup>(</sup>۱) «القشيري» كذا في الأصل، (ت)، وفي (س) (٤/ ٧٧) خلافا لأصله الخطي: «القيزي»، والصواب أنه: سوادة بن عاصم العنزي، وينظر: «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٤١)، «تقريب التهذيب» (ص ٤٢٢)، أما القشيري فاسمه سوادة بن حنظلة، يروي عن سمرة بن جندب، وينظر: «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٤٠)، فلعل ابن حبان خلط بينها.

٥ [١٢٥٦] [التقاسيم: ٢٢٦٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٢١٠٣] ، وتقدم: (٢٣٦) (١٢٣٧) (١٢٤٣) وسيأتي: .

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن عبد الله» وقع في الأصل، (ت): «عبد الله بن محمد» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٩/ ١٥٥)، والحديث سيأتي سندا ومتنا: (١٢٦٤).





### ذِكْرُ الْحَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

# ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي خَبَرِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو

٥ [١٢٥٨] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَبْعَرَ النِّهِ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَرُ وَنَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ يَتَطَهُونَ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، كُلُّهُمْ وَالنَّانِ : ٣٦]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥ [١٢٥٩] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

<sup>@[7/737]]。</sup> 

<sup>0[</sup>۱۲۵۷] [التقاسيم: ۲۲۲۷] [الإتحاف: خز حب حم ۲۲۲۰] [التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳ - م س ق ۱۲۵۷۱] [التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳ - م س ق ۱۲۳۷۱ - م ق ۱۲۳۲۱ - م ت ۱۲۳۷۱ - م ق ۱۲۳۷۱ - م ق ۱۲۳۷۱ - م ق ۱۲۹۷۱ - م ق ۱۲۷۸۱ - خ س ۱۷۳۹۷ - م س ۱۷۹۷۹]، وتقدم: (۱۱۰۳) (۱۱۰۳) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) (۱۱۸۷) وسیأتی: (۱۲۵۹) (۲۱۸۷).

٥[١٢٥٨] [التقاسيم: ٢٢٦٨] [الموارد: ٢٢٥] [الإتحاف: خز حب ١٠٨٩٢] [التحفة: د ٧٥٨١- د ٨٢١١] - حدس ق ٨٣٥٠]، وسيأتي: (١٢٦٠).

<sup>(</sup>١) قوله : «كلهم يتطهر منه» وقع في (د) : «يتطهرون منه» .

١[٢/٢٤٢ ].

٥ [١٢٥٩] [التقاسيم: ٥٣٩٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٦٠٥] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣ - م س ق =

### قالطهالة





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَضَّعُوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٥ [١٢٦٠] أَخْبِوْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا . [الرابع: ٥٠]

### ١٢- بَابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّىٰ بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّىٰ بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَىٰ طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّىٰ بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَىٰ

٥ [١٢٦١] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَنِي النَّبِيُ ﷺ يَعُودُنِي (١) وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّا وَصَبَّ مِنْ وَضُونِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَنِ الْمِيرَاثُ ، فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً (٢)؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ . [الخامس : ٨]

합[7/٧٤٢]]

٥ [١٢٦٠] [التقاسيم: ٥٩١٢] [الإتحاف: ش خز حب ١١١٣٤] [التحفة: د ٧٥٨١- د ٢٢١١- خ دس ق ٨٣٥٠]. وتقدم: (٨٢٥٨).

٥ [ ١٢٦١] [ التقاسيم: ٦٣٣٩] [ الإتحاف: مي خزجا حب كم خ م حم ٣٦٩٣] [ التحفة: دس ٢٩٧٧ - خ د ت س ٣٠٢١ - ٣٠٢٨ - ع ٣٠٢٨ - خ م س ٣٠٤٣ - خ م س ٣٠٦٠ - ت ٣٠٦٦].

<sup>(</sup>١) العيادة: الزيارة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٢) الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والديرثانه. وقيل: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. (انظر: النهاية، مادة: كلل).



قال أرماتم خالك

قَالَ البَحَامِ خَيْنُ : فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى عَلَيْ وَضُوءَهُ عَلَى جَابِرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّاً بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ أَنَّ الْمُعْدِمَ الْمَاءَ غَيْرَهُ (١٠ لَيْسَ لَهُ الْمُتَوَضَّأَ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ أَنَّ الْمُعْدِمَ الْمَاءَ غَيْرَهُ (١٠ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءِ (٢) الطَّاهِرِ ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَلَى التَّيمُ مَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ ؟ الطَّاهِرِ ؟ الطَّاهِرِ ؟ وَكَيْفَ (٣) التَّيمُ مُ لِوَاجِدِ الْمَاء (١٤) الطَّاهِرِ ؟

## ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ (٥) بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٢٦٢] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٌ ، عَنِ الْبِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرٌ ، عَنِ الْبِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : صَأَلَ رَجُلُ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَ مْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ : عَمَّالُ : أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَةٍ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ : عَمَّالُ : أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَةٍ (٢) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عَلَيْ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ » وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَقَالَ عَلَيْ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ » وَضَرَبَ بِيمَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَقَالَ عَهْ وَكَفَيْهِ . [الخامس : ٨]

<sup>(</sup>١) قوله : «ليس بنجس، ولما صح ذلك صح أن المعدم الماء غيره» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ت) تتميما للسياق.

<sup>(</sup>٣) بعد «وكيف» في (ت): «أباح».

<sup>(</sup>٢) «الماء» في (ت): «للماء».

<sup>(</sup>٤) قوله «لواجد الماء» وقع في (ت): «لمن واجد للماء». (٥) الخلَد: البال والقلب والنفس، والجمع: أخلاد. (انظر: اللسان، مادة: خلد).

٥[١٢٦٢][التقاسيم: ٦٣٤٠][الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣][التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ – ع ١٠٣٦٢ – س ١٠٣٦٨]، وسيأتي : (١٢٩٨) (١٣٠١) (١٣٠٣) (١٣٠٤).

۵[۲/۲۶۷ب].

 <sup>(</sup>٦) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرئ).

<sup>(</sup>٧) «فذكر» في (ت): «فذكرت». (A) «أن» في (ت): «بأن».

FIDE

)-{@}-

ثَانِيًا ؛ وَذَلِكَ (١) أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ (٢) وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ جَمِيعًا ، فَلَمَّا أَجَازَ وَالْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَيْهِ بِفَصْلِ مَا أَدَّىٰ بِهِ فَرْضَ وَجْهِهِ ، صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ النُّوَى بِهِ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَيْهِ بِفَصْلٍ مَا أَدَّىٰ بِهِ فَرْضَ الْعُصْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، الْمُؤَدَّىٰ بِهِ الْفَرْضُ الْعُصْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي الْوُصُوءِ سَوَاءَ ١٠ .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لِسُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ (٣)

<sup>(</sup>١) «وذلك» في (ت): «وذاك». (٢) «ييمم» في الأصل: «تيمم».

<sup>@[</sup>Y\A3Y]].

<sup>(</sup>٣) التبرك خاص بالنبي على الله النبي عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بالنسبة إلى غير النبي هي ، وسيأتي أمثال لذلك: (٢٥٦٢)، وينظر: «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٤٨٦).

٥ [١٢٦٣] [التقاسيم: ٥٩١٣] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩ - ق ١١٨٠٥ - م د ت س ١١٨٠٦ - خ س ١١٨٠٨ - س ١١٨٠٨ - خ م ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٨ - خ م ١١٨١٨ - خ م ١١٨١٨ - خ م س ١١٨١٨ ]، وسيأتي: (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) القبة: بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٥) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٦) السيراء: ضرب من البرود (الثياب)، وقيل: هو ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز كالسيور، وقيل: برود يخالطها حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).





#### ١٣- بَابُ الْأَوْعِيَةِ (١)

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ مِنَ الْأَوَانِي الَّتِي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ

٥ [١٢٦٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيُ عَيِّ فَي جَفْنَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيِّ يَتَوَضَّأُ، أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَ تَ اللَّهِ عَيْ فَي جَفْنَةِ، فَعَامَ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُتَجَسُّهُ شَيْءً» ١٤ يَا رَسُولُ اللَّه عَيْلِيدُ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُتَجَسُّهُ شَيْءً» ١٤ يَا رَسُولُ اللَّه عَيْلِيدُ : «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُتَجَسُّهُ شَيْءً» ١٤ .

[الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ

٥ [١٢٦٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُ فُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُ فُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : «أَلَا حَمَّرْتَهُ (٢) قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عُودًا » . وَهُو بِالْبَقِيعِ (٢) - غَيْرِ مُخَمَّرٍ ، فَقَالَ : «أَلَا حَمَّرْتَهُ (٣) وَلُو تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا » .

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا (٤). [الأول: ٨٣]

قال ابو حميد . إِنَّمَا كُنَا تُؤْمِرُ بِالْا سَفِيمُ أَنْ تُوكَا لَيْلًا . . . [الأول: ١٨٢]

@[7\P37]].

<sup>(</sup>١) بعد هذا الباب في الأصل: «ذكر ماكان المصطفى على ينتسل منه إذا كان جنبا. أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن النبي كان يغتسل من إناء - وهو الفرق - من الجنابة»، وضرب عليه. وسبق: (١١٩٦).

٥ [ ١٢٦٤] [التقاسيم: ٥٩١٤] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: د ت س ق ٢١٠٣]، وتقدم: (١٢٣٦) (١٢٣٧) (١٢٤٣) (١٢٥٦).

٥[١٢٦٥][التقاسيم: ١٤٨٣][الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٧٤٥٧][التحفة: س ٢٧٦٠-م ١١٨٩٠]. (١) «بالبقيع» في (س) (٤/ ٨٥) خلافا لأصله: «بالنقيع»، وذكر القاضي عياض في «المشارق» (١/ ١١٥) أنه بالحرفين جاءت الروايات.

<sup>(</sup>٣) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

<sup>(</sup>٤) «ليلا» غير واضح في الأصل، وبعده في (س) خلافا لأصله (٤/ ٨٥): «وبالأبواب أن تغلق ليلا».

#### قالتهاية





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ (١) وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ، وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

٥ [١٢٦٦] أَضِوْ أَبُوبَكُو (٢) عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : هَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَلِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ قَالَ : هَأَ غُلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا (٣) السِّقَاءَ ، وَحَمِّرُوا الْإِنَاءَ ، وَأَطْفِتُوا الْإِنَاءَ ؛ وَإِنَّ الْفُويُ سِفَةَ وَ السَّيْطَانَ لَا يَعْشِفُ إِنَاءَ ، وَإِنَّ الْفُويُ سِقَةَ (٥) تُنْ مُرِمُ (٢) عَلَى لَا يَعْشِفُ إِنَاءَ ، وَإِنَّ الْفُويُ سِقَةَ (٥) تُنْمِومُ (٢) عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ . [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ مَعَ التَّسْمِيةِ

٥ [١٢٦٧] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ الْ : قَالَ : قَالَ الْ : قَالَ الْ : قَالَ الْ : قَالَ الْ الْعَالَ : قَالَ الْ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَال

<sup>(</sup>١) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

٥ [١٢٦٦] [التقاسيم: ١٥٨١] [الإتحاف: عه حب ط ٢٥٩٨] [التحفة: خ د ت ٢٤٧٦ - خ ٢٤٩٢ - م ٢٥٦٣] [التحفة: خ د ت ٢٩٣١ - م ٢٥٧٣ - م ٢٥٧٣ - م ٢٥٧٣ - م ت ٢٩٣٤ - م د ت ٢٩٣٤]، وسيأتي: (١٢٦٧) (١٢٦٧) . (١٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) بعد «أبو بكر» في الأصل ، (ت): «بن» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) التوكية: شد رءوس الأسقية لئلا يدخله حيوان، أو يسقط فيه شيء، والوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

١[٢/ ٢٤٩ / ٢] أ

<sup>(</sup>٤) الوكاء: الخيط الذي تشدبه الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٥) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

<sup>(</sup>٦) تضرم: توقد. (انظر: النهاية، مادة: ضرم).

٥[١٢٦٧] [التقاسيم: ١٥٨٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢٩١٩] [التحفة: خ م د سي ٢٤٤٦ - خ د ت ٢٧٧٦ - ز ١٢٥٧ - م ٢٧٥٠ - م ٢٩٣٤ - م د ت ٢٩٣٤]، وتقدم: (١٢٦٦) وسيأتي: (١٢٦٨) (١٢٧٠).

#### الإجسَّالَ فِي تَقَرِّيْكِ مِحِيْكَ ابْرِجَبَّانَ





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابَا مُغْلَقًا ، وَأَطْفِئ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَـقُ بِعُودِ يُعْرَضُ (١) عَلَيْهِ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلَا لَا نَهَارَا

<sup>(</sup>١) «يعرض» في (ت) : «تعرض» .

٥[١٢٦٨] [التقاسيم: ١٥٨٣] [الموارد: ١٣٤٢] [الإتحاف: حب ٣٤٧١] [التحفة: د ٣٦٩٣- م د س ٢٧١٧- م ٥٠٥٠- م د س ٢٩٣٥- م د س ٢٩٠٥- م ١٩٣٥)، وتقدم: (٢٢١٠) (٢٢٦٧) وسيأتي: (٢٧٧٠).

<sup>[</sup>TO. /Y] @

<sup>(</sup>٢) اشتهال الصهاء: الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يُجَلل به جسده كله وهو التلفع، سُمّيت بذلك لاشتها على أعضائه حتى لا يجد منفدًا كالصخرة الصهاء، أو لشدها وضمّها جميع الجسد. (انظر: المشارق) (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) الاحتباء: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . (انظر: النهاية ، مادة : حبا) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الدار» كذا وقع في الأصل، (ت)، ووقع في (د): «والإزار»، وفي «صحيح مسلم» (٣/٢١٥٦) من طريق محمد بن بكر البرساني، «مسند أحمد» (٢٢/ ٨٣) عن حجاج بن محمد المصيصي وروح بن عبادة، كلهم عن ابن جريج، به بلفظ: «في الإزار».

<sup>(</sup>٥) «مفضيا» في (د): «مفض».





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ

ه [١٢٦٩] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَارُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدْفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ الْكَانَ يَقُولُ : «أَوْكُوا الْأَسْقِيةَ (۱) ، وَخَلَّقُوا الْأَبْوابِ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ ، وَحَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ السَّقَاءَ مُوكَى شَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السَّقَاءَ مُوكَى شَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالسَّقَاءَ مُوكَى لَمْ يَحِدُ السَّقَاءَ مُوكَى شَرِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السَّقَاءَ مُوكَى لَمْ يَجِدُ أَلُولُ وَكَاءَ ، وَلَمْ يَفْتَحْ بَابَا مُغْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَلَولَ : ١٩٤ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمَعْرَفُ وَلَى الْمُعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا » . [الأول : ١٩٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لَا كُلِّهِ

٥ [١٢٧٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُورِيرٌ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَّ اللَّهِ : «أَغْلِقُوا (٢) أَبْوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيتَكُمْ ، وَحَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ ، وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>0[</sup>١٢٦٩][التقاسيم: ١٥٨٤][الإتحاف: خزحب كم ٢٨٨١][التحفة: ق ٢٧٩٦- خ م دسي ٢٤٤٦- خ دت ٢٤٧٦- خ ٢٤٩٢- خ ٢٥٥٦- م ٢٥٥٣- م ٢٧٣٠- م ٢٧٣٠- م ق ٢٩٢٤- م دت ٢٩٣٤]. ه[٢/ ٢٥٠٠].

<sup>(</sup>١) الأسقية: جمع السقاء، وهو: ظرف (وعاء) للماء من الجلد. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

<sup>0[</sup>۱۲۷۰] [التقاسيم: ۱۰۸۰] [الإتحاف: خز حب حم ۳۰۰۸] [التحفة: م ۲۷۰۰ خ د ت ۲۷۲۰ خ ۲۶۹۲ - خ م ۲۰۵۲ - م ۷۷۷۳ - م ۲۷۳۰ ق ۲۷۹۲ - ق ۲۷۹۶ - م ق ۲۹۲۶ - م د ت ۲۹۳۶]، وتقدم: (۱۲۲۷) (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) «أغلقوا» في الأصل: «غلقوا»، والتصويب من (١٢٦٦) من طريق مالك، عن أبي الزبير به، والحديث أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٢) عن يوسف بن موسى به، وفيه: «أغلقوا».

합[٢/١٥٢]].

#### الإجسِّلُ فَي تَقْرُبُ مِنْ مُعِيْثُ الرِّحْمِيْنَ الرِّحْمِيْنَ الرِّحْمِيْنَ الرِّحْمِيْنَ الرَّ





الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ (١) وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَـُذْهَبَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ (١) وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَـُذْهَبَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَكُفُّوا فَوَاشِيكُمْ (١) وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَـُذْهَبَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَكُفُّوا فَوَاشِيكُمْ (١) وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ

٥ [١٢٧١] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّ : «كُفُّوا فَوَاشِيكُمْ (٣) حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ (١٤) الْعِشَاءِ ؛ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ : «كُفُّوا فَوَاشِيكُمْ (٣) حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ (١٤) الْعِشَاءِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ يَحْتِرَقُ فِيهَا الشَّيْطَانُ » (٥) .

(١) «فواشيكم» في الأصل: «مواشيكم» ، والمثبت من (ت) هو الأقرب للصواب كها في «صحيح ابن خزيمة» (١٣٢) عن يوسف بن موسى به إذ أخرجه المصنف من طريقه . والفواشي: هو كل شيء ينتشر من المال والصبيان . «مشارق الأنوار» (٢/ ١٦٤) .

الفواشي: جمع فاشية ، وهي : الماشية كالإبل ، والبقر ، والغنم ، سميت بذلك لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض . (انظر : النهاية ، مادة : فشا) .

- (٢) «فحوة» في (س) (٤/ ٩٢)، (ت): «فجوة»، وهو الأصوب معنى، ولكنَّ الذي وقع في الرواية: «فحوة» على الخطأ، كما أبان عن ذلك ابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٢) فقال بعد أن خرَّج الحديث عن يوسف بن موسى: «قال لنا يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنها هو فجوة العشاء، وهي: اشتداد الظلام».
- 0[۱۲۷۱] [التقاسيم: ۱۵۸۱] [التحفة: خ م د سي ۲٤٤٦ خ د ت ۲٤٧٦ خ م ۲۵۵٦ م د ۲۷۲۳ م
- (٣) «فواشيكم» في الأصل: «مواشيكم» ، والمثبت من (ت) هو الأقرب للصواب كما في «مسند أبي يعلى» (٣) «نواشيكم» عن إبراهيم بن الحجاج به إذ أخرجه المصنف من طريقه .
- (٤) «فزعة» كذا عند الجميع، والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٧٧١) عن إبراهيم بن الحجاج به، وعنده كالمثبت، ولكن وقع في «الإتحاف» (٢٩٢٠): «فوعة» وهو الصواب في المعنى، ف «فوعة العشاء» أي: «أوله كفورته»، ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٤٨)، «النهاية في غريب الحديث» (فوع)، «تاج العروس» (فوع)، «لسان العرب» (فوع).
- (٥) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٩٢٠) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة (٦٤٧٠ ، ٦٤٧١ ، ٦٤٧٣ ) .

#### ELECTEUS.





#### ١٤- بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

٥ [١٢٧٢] أخبرًا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ بِشُوبْنُ عَلِيٍّ الْكَوْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ ﴿ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ بِشُوبُنُ عَلِيٍّ الْكَوْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ اللَّهِ بِنُ عَلَيْمٍ قَالَ: تَعْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: تَعْلِبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: تَعْلِبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كَتَب إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ: ﴿لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ (١٠) كَتَب إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ: ﴿لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ (١٠) وَلَا عَصَبِ (٢٠)».

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ

ه [۱۲۷۳] أخبر عبد الله بن مُحَمَّد الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَرِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

٥ [ ١٢٧٢ ] [التقاسيم : ٢٧٨٤ ] [الإتحاف : طح حب حم ٩٣٣٥ ] [التحفة : د ت س ق ٦٦٤٢ ] ، وسيأتي : ( ١٢٧٣ ) ( ١٢٧٤ ) .

١[٢/ ٢٥١ ب].

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

<sup>(</sup>٢) العصب: شبه خيوط تنتشر في الجسم تنقل الحس والحركة ، والجمع: أعصاب. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: عصب).

٥ [١٢٧٣] [التقاسيم: ٢٧٨٥] [الإتحاف: طح حب حم ٩٣٣٥] [التحفة: دت س ق ٦٦٤٢]، وتقدم: ( ١٢٧٢) وسيأتي: (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بلادهم (ينبع) ، ولكن المتقدّمين قد وسّعوا دائرتها ، حتى كانت تطلق بلاد جهينة على كل أرض من ساحل البحر قرب ميناء رابغ إلى «حقل» بجوار العقبة شهالا ، ومن الساحل غربا إلى المدينة شرقا ، ولا شك أن جهينة كانت تحل أكبر جزء من هذه البلاد ، ومع ذلك كانت تشاركها قبائل أخرى في هذه المواطن . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣) .





#### ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ ٢ مُرْسَلٌ ، لَيْسَ بِمُتَّصِلِ

٥[١٢٧٤] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ الْحَكَمِ ، صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلِي لِيُلْهِمْ : «أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ» . [الثاني: ١٠٦]

قَالَ أَبِعَامُ خَيْثُ : هَذِهِ اللَّفُظَةُ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ - أَوْهَمَتْ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيِّ عَلَّ النَّاسِ أَنَّ الْحَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيْ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَمَّنْ هُو أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَيَسْمَعُ مَنْ سَمِع ، أَلَا تَرَى أَلُ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ وَمُولَ اللَّهِ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ مَنْ اللَّهِ وَالْمَيْقَةِ عِنِ الْإِيمَانِ ، وَسَمِعَ مَشَايِحَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ ، فَأَدًى مَرَةً وَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِع ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى مَا شَهِدَ ، وَمَّةً رَوى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِع ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى مَاشَهِدَ ، وَمُرَّةً وَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِع ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى مَرَاقُ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ ، وَمَعْنَى خَبِر عَلَى اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَا سَمِع ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ ، وَمَعْنَى خَبِر عَلَى صِحَتِهِ (٢) قَوْلُهُ عَيْقٍ : «أَيْمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْعَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْعَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : قَالُ الدِّبَاغِ ، وَأَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْعَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصِبِ اللَّهِ بَنِ عُكَيْمٍ : قَلْلُ لَلْ اللَّهُ عَلَى صِحَتِهِ (٢) قَولُهُ عَلَيْهِ : «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْعَةِ بِلِهُ فَقَدْ طَهُرَ» (١٠٤ عَصِبِ اللَّهِ عَلَى صِحَتِهِ (٢) قَولُهُ عَلَيْهِ : «أَنْ لَا تَنْقِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُعْمَى اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْ

합[7/707]]

٥ [ ١٢٧٤] [التقاسيم: ٢٧٨٦] [الإتحاف: طح حب حم ٩٣٣٥]، وتقدم: (١٢٧٢) (١٢٧٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كذا في الأصل، (ت)، وهو مشكل، فهذا الحديث يرويه ابن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، بدون ذكر الحكم وشيخه، كما في «الآحاد والمثاني» (۲۵۷۵) عن هشام بن عمار به. قال الحافظ في «الإتحاف»: «كذا رأيت فيه، فما أدري أسقط من إسناد الطحاوي، أو زيد في إسناد ابن حبان؟! فيحررً من عندهما». اه. وقد عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٢٠) لابن حبان كالمثبت.

١[٢/ ٢٥٢ ب].

<sup>(</sup>٢) «صحته» في الأصل: «صحية» ، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف» : «بل الخبر معلول من جهات أخرى شتى».





## ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ

٥ [١٢٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِزَوْجَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِزَوْجَةِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فَأَتَاهَا النَّبِيُ عَيَّةٍ فَأَخْبَرَتْهُ (١)، فَقَالَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟» فَقَالَتْ: النَّبِيِ عَيَّةٍ، فَأَتَاهَا النَّبِي عَيَّةٍ فَأَخْبَرَتْهُ (١)، فَقَالَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ: «﴿قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى اللَّهِ عَيَّةٍ ؛ وَقَل اللَّهِ عَيَّةٍ ؟ إِقَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «﴿قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى اللهِ عَيْهِ : «﴿قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى اللهِ عَيْهِ : «﴿قُل لَا آجِدُ الْآيَةِ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فُكَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَصُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فَكُرَمَّا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَصُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، إِنْكُمْ لَسْتُمْ تَأَكُلُونَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا، فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ . [الرابع: ٤٦]

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٢٧٦] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي : الشَّاةَ ، قَالَ : «فَهَلَّا أَحَدُّتُمْ مَسْكَهَا أَنَا وَمُعَةَ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي : الشَّاةَ ، قَالَ : «فَهَلَّا أَحَدُتُمْ مَسْكَهَا أَنَا وَمُولَ اللَّهِ ، مَاتَتْ فُعُلَا النَّبِيُ عَلِيهِ : «إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ مَسْكَهَا فَالَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيهِ : «إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فَى مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ ۞ فَتَنْتَفِعُوا (٣) بِهِ . قَالَ : فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ . [الرابع: ٤٦]

٥[٥٢٧] [التقاسيم: ٥٨٩٥] [الإتحاف: طح حب حم ٨٢٤٩] [التحفة: خ س ٢٤٤٥]، وسيأتي: (١٢٧١) (١٢٧٧) (١٢٧٧).

<sup>(</sup>١) «فأخبرته» في الأصل: «فأخبره» ، وهو تصحيف ظاهر.

١ [ ٢ / ٣٥٢ أ] .

٥[١٢٧٦][التقاسيم: ٥٩٦٦][الإتحاف: طح حب حم ٥٢٤٩][التحفة: خ س ٥٤٤٦]، وتقدم: (١٢٧٥) وسيأتي: (١٢٧٧) (١٢٧٧) (٥٤٤٨) (٥٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) المسك: الجلد. (انظر: النهاية ، مادة: مسك).

١[٢/٣٥٢ ب].

<sup>(</sup>٣) «فتنتفعوا» في الأصل: «فنتفعون» .

### الإجشّان في تقرّان في تعريب الزّجة الزَّجة اللَّه





#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

٥ [١٢٧٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : «هَ لَا اللهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةً ، قَالَ : «هَ لَا الله عَنْمُتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةً ! قَالَ : «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا» . [الأول : ٢٨]

## ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاعِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ

٥ [١٢٧٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلِي ﴿ اللَّهِ عَلَا مَنْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ مُ مَاتَتُ (٢) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَي ﴿ ( اللَّهُ لَهُ مُ مَاتَتُ (٢) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَي ﴿ ( اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ مُ مَاتَتُ (٢) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَي ﴿ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ

٥ [١٢٧٩] أخبر ابن قتيبة ، قال : حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ، قال : أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ ، قَال : حَدَّنَا يُونُ فَ مَعْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ حَدَّنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ : رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ : رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ :
 رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ :
 (الثاني : ١٠٠١]
 (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ! قَالَ : «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» .

٥[١٢٧٧][التقاسيم: ١٤٨١][الإتحاف: ش ط مي عه طح حب قط حم ٧٩٩٩][التحفة: خ س ٥٤٤٦]، وتقدم: (١٢٧٥) (١٢٧٦) وسيأتي: (١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) (١٢٨٠).

<sup>(</sup>١) «سلم» في الأصل: «مسلم» ، وهو تصحيف. وينظر: «الإتحاف».

٥[١٢٧٨][التقاسيم: ١٤٨٢][الإتحاف: جا حب حم ٢٣٣٤][التحفة: م د س ق ٢٦٠٦]، وتقدم: (١٢٧٥) (١٢٧٦) (١٢٧٧) وسيأتي: (١٢٧٩) (١٢٨٠) (١٢٨٤).

합[7/307]].

<sup>(</sup>٢) قوله: «لهم ماتت» وقع في (ت): «ماتت لهم».

٥[١٢٧٩] [التقاسيم: ٢٧٨٧] [الإتحاف: ش ط مي عه طح حب قط حم ١٩٩٩] [التحفة: خ س ٥٤٤٦]، وتقدم: (١٢٧٥) (١٢٧٦) (١٢٧٧) (١٢٧٨) وسيأتي: (١٢٨٠) (١٢٨٨).

#### الملطون الق





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ الْ

٥ [١٢٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ بَحْرِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ ، قَالَ : صَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيتُهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيتُهَا مَوْلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَعْدُوا إِمَا بَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَوْلَا أَخُدُوا إِمَا بَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِا : « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا » . [الثاني : ١٠٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى إِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ ، مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ

٥[١٢٨١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْ رُبْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُالِكٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودٍ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ (٤) .

[الثانى: ١٠٦]

١٥٤/٢]٥ ب].

٥[ ١٢٨٠] [التقاسيم: ٢٧٨٨] [الإتحاف: جاحب حم ٢٣٣٤] [التحفة: م د س ق ٢٦٠١٦]، وتقدم: (١٢٧٥) (١٢٧٥) (١٢٧٨) .

<sup>(</sup>١) «عبد الرحمن» في الأصل، (ت): «عبد الله»، والصواب المثبت، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» (٣٤/ ٢٣٨).

٥ [ ١٢٨١] [التقاسيم: ٢٧٨٩] [الموارد: ١٢٢] [الإتحاف: مي حب حم ش ٢٣٢٧٧] [التحفة: د س ق ١٧٩٩١] . وسيأتي: (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) «الرواسي» في (د): «الرؤاسي» بالهمز. قال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» (٤/ ٢٣٥): «بضم أوله، وفتح الواو المخففة، وبعد الألف سين مهملة مكسورة، وقيده بعضهم بالهمز نسبة إلى رواس، بغير همز».

<sup>(</sup>٣) «أمه» في الأصل، (د): «أبيه» وهو خطأ؛ فالحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٣١) عن يزيدبن عبداللّه بن قسيط به، وفيه كالمثبت، وينظر: «الإتحاف».

<sup>@[</sup>Y\0071].

<sup>(</sup>٤) الدبغ: معالجة الجلد بهادة ؛ ليلين لإزالة ما به من رطوبة ونتن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : دبغ) .

#### الإجبينان في تقرئ بي يحيث أرب بان



TVY

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الإنْتِفَاعِ بِكُلِّ جِلْدِ مَيِّتِ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ

٥ [١٢٨٢] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

[النان: ١٠٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ

٥ [١٢٨٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ ، وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً

٥ [١٢٨٤] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، شُغْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ (٢)

٥[١٢٨٢] [التقاسيم: ٢٧٩٠] [الإتحاف: مي جا عه طح حب ط ش قط حم ٧٩٩٧] [التحفة: خ س ٥٤٤٦] [التحفة: خ س ٥٤٤٦] م دت س ق ٥٨٢٢]، وسيأتي: (١٢٨٣).

٥ [١٢٨٣] [التقاسيم: ٢٧٩١] [الإتحاف: مي جا عه طح حب ط ش قط حم ٧٩٩٢] [التحفة: خ س ٥٤٤٦ - م دت س ق ٥٨٢٢]، وتقدم: (١٢٨٢).

١٥٤/٢]٩ ب].

<sup>0 [</sup> ۱۲۸۶ ] [التقاسيم: ۲۲۷۸ ] [الإتحاف: جا حب حم ۲۳۳۶ ] [التحفة: م د س ق ۲۲۰۷۱ ] ، وتقدم: ( ۱۲۷۰ ) (۲۲۷ ) (۱۲۷۰ ) (۱۲۷۰ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «عبيد الله» وقع في الأصل: «عبد الله»، وفي الحاشية منسوبا لنسخة كالمثبت، والصواب المثبت؛ فالحديث أخرجه أبويعلى – شيخ المصنف في هذا الحديث – في «مسنده» (٧٠٧٩) عن أبي خيثمة به كالمثبت. (١٢٨٠)، «الإتحاف».

<sup>(</sup>Y) «عن» ليس في الأصل.

#### قالتهاية





قَالَتْ (١): مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ: «أَلَّا أَخَدُوا إِهَابَهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ!» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا».

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِنْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ

ه [١٢٨٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْجُوزْجَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ۵ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دِبَاغُ جُلُودِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ۵ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الشَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «قالت» في (س) (٤/٤) ، (ت) : «قال» وهو تصحيف واضح .

٥[١٢٨٥] [التقاسيم: ٢١٠١] [الموارد: ١٢٣] [الإتحاف: طح حب قط حم ٢١٥٢١] [التحفة: س ١٢٨٥] [التحفة: س

<sup>@[</sup>Y\ roY 1].

٥ [١٢٨٦] [التقاسيم: ٤١١٦] [الإتحاف: طح حب قط حم ٢٣٣٥] [التحفة: دس ١٨٠٨٤].

<sup>(</sup>٢) «عن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله «عبد الله» وقع في الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٤) القرظ: ورق شجر السَّلَم. (انظر: النهاية، مادة: قرظ).

#### الإجبينان في تقريب وعين ارخبان





#### ١٥- بَابُ الْأَسْآرِ

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَجِّ (١) الْمَرْءِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُسْتَقَىٰ مِنْهَا الْ

٥ [١٢٨٧] أَخْبَوْ الْبُنُ قُتَيْبَةَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّاقِ عَيَّالَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّهُ عَقَىلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّهُ عَقَىلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلَةً ، وَعَقَلَ مَجَّةَ مَجَّهَا مِنْ دَلُو فِي بِنُرْ فِي دَارِهِمْ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ

٥ [١٢٨٨] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَىٰ فِيَّ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَا وِلُهُ لِلنَّبِيِّ (٣) عَيَظِيَّةٍ ، فَيضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ ، وَآخُذُ الْعَرْق وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَا وِلُهُ فَيضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فِيَّ . [الرابع: ١] مَوْضِعِ فِيَّ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ١

٥ [١٢٨٩] أَخْبُ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَهُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ ( عَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ ( عَ الْ عَمِّيُ الْ عَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المجة: الحسوة من ماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: مجج).

١[٢/٢٥٢ب].

٥ [١٢٨٧] [التقاسيم: ٥١٨٥] [الإتحاف: حب حم ١٦٥١٥] [التحفة: خ (م) س ق ١١٢٣٥].

<sup>(</sup>٢) قوله : «ابن قتيبة» وقع في «الإتحاف» : «محمد بن إسحاق الثقفي» ، وينظر : هامش «الإتحاف» .

٥ [١٢٨٨] [التقاسيم: ٥٣٨٢] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢٥] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٥]، وسيأتي: (١٣٥٥) (١٣٥٥) (٤١٨٦).

٥ [١٢٨٩] [التقاسيم: ٤٠٢٢] [الإتحاف: خز جا حب حم ط ش عه ١٩١٠] [التحفة: س ١٢٣٠-م س ١٢٤٤١ - خ م د س ق ١٣٧٩٩ - د ٢٤٤٢٦ - د ت ١٤٤٥١ - د س ١٤٤٩٥ - م ١٤٥٠٩ - د ١٤٥٢٨ - م س ق ١٤٦٠٧ - م ١٤٧٤٣]، وسيأتي: (١٢٩١) (١٢٩١) (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) «العمي» في الأصل: «القمي» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٥٠٠)، «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٣٨٠).





أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ (١) فِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ (١) فِي الثَالَث : ٤٣ ] [الثالث : ٤٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ نَجَاسَةَ (٢) مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ (٣) وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

ه [١٢٩٠] أخبر البن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : المَّوِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ » . [النال : ٤٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ ، يُنْتَفَعُ بِهِ

ه [١٢٩١] أخبر البن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَالسَّمَاعِيلُ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ وَأَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَعْسِلُهُ (٤) سَبْعَ مَرَّاتٍ » . [الثالث : ٤٣]

<sup>(</sup>١) الولوغ: الشرب بطرف اللسان . (انظر: النهاية ، مادة : ولغ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن نجاسة» وقع في الأصل: «يجاب» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) «بعد» ليس في الأصل.

٥[١٢٩٠] [التقاسيم: ٤٠٢٣] [الإتحاف: حب حم عه ٢٠١٠] [التحفة: س ١٢٢٣٠ - م س ١٢٤١ -خ م د س ق ١٣٧٩ - د ١٤٤٢٦ - د ت ١٤٤٥١ - د س ١٤٤٩ - م ١٤٥٩ - د ١٤٥٧ - م س ق ١٤٦٠٧ - م ١٤٧٤٣ ]، وتقدم: (١٢٨٩) وسيأتي: (١٢٩١) (١٢٩٢).

<sup>0[</sup>١٢٩١][التقاسيم: ٤٠٢٤][الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ١٨٠٥٣][التحفة: س ١٢٣٠- م س ١٢٤٤١ - خ م دس ق ١٣٧٩٩ - د ٢٤٤٦ - د ت ١٤٤٥١ - د س ١٤٤٩٥ - م ١٤٥٩ - د ١٤٥٢٨ -م س ق ١٤٦٠٧ - م ١٤٧٤٣]، وتقدم: (١٢٨٩) (١٢٩٠) وسيأتي: (١٢٩٢).

۱۵[۲/۷۵۲ب].

<sup>(</sup>٤) «ليغسله» في الأصل: «ليغسل».





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ خَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ

٥ [١٢٩٢] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرًاتٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرًاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ<sup>(١)</sup> أَنْ يُعَفِّرَ الْإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ ۞

٥ [١٢٩٣] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ حَدْ ثَنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّهِ عَلِيهُ قَالَ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرًاتٍ ، وَعَفِّرُوا (٢) النَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" . [الثالث: ٤٣]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ أَسْآرَ السِّبَاعِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ

٥ [١٢٩٤] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ (٣) بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ ابْنِ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ (٣)

<sup>0[</sup>۱۲۹۲] [التقاسيم: ٤٠٢٥] [الإتحاف: خز جا طح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨] [التحفة: س ١٢٢٣٠ - م س ١٢٤٤١ - خ م د س ق ١٣٧٩٩ - د ١٤٤٢٦ - د ت ١٤٤٥١ - د س ١٤٤٩٥ - م ١٤٥٠٩ - د ١٤٥٢٨ - م س ق ١٤٦٠٧ - م ١٤٧٤٣]، وتقدم: (١٢٨٩) (١٢٩٠) (١٢٩١).

<sup>(</sup>١) بعد «الكلب» في (ت): «فيه».

<sup>@[</sup>Y\AOYi].

٥ [١٢٩٣] [التقاسيم: ٤٠٢٦] [الإتحاف: مي جا حب ١٣٤١] [التحفة: م دس ق ٩٦٦٥].

<sup>(</sup>٢) التعفير: التمريغ في العفر، وهو التراب. (انظر: جامع الأصول) (٧/ ١٠١).

٥ [١٢٩٤] [التقاسيم: ٤٤٨٣] ، [الموارد: ١٢١] [التحفة: دت س ق ١٢١٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حميدة بنت عبيد» وقع في الأصل: «حميد بن عبيد» وهو خطأ. والحديث أخرجه أبو داود في =





كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ (۱) أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ (۲) ، فَأَصْغَى (٣) لَهَا (٤) أَبُو قَتَادَةَ (٥) الْإِنَاءَ ، فَشَرِبَتْ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ (٢) ، فَأَصْغَى (٣) لَهَا (٤) أَبُو قَتَادَةَ (٥) الْإِنَاءَ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ (٢) ، قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ (٦) : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ (٥) أَخِي؟ فَقُلْتُ (٢٠) مِنْهُ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ (٩) عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِي مِنَ الطَّوَافِينَ (٢٠) عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ (١٠) هُو .

#### ١٦- بَابُ التَّيَمُّمِ

٥ [١٢٩٥] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَالِمَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(١) «ابن» ليس في الأصل ، وينظر: «موطأ مالك» (٥٤).

(٣) أصغى: أمال. (انظر: النهاية، مادة: صغى).

(Y) «منه» ليس في الأصل.

(٤) «لها» ليس في الأصل.

(٥) قوله: «أبو قتادة» وقع في الأصل: «أبو داود» وهو خطأ واضح.

(٧) «ابنة» في (د) : «بنت» .

(٦) «فقال» في (د): «قال».

(٩) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

(٨) قبل «فقلت» في (د): «قالت».

(١٠) الطوافون: جمع: طائف، والمراد: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والطواف: فعال منه، شبه القطة بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله. (انظر: النهاية، مادة: طوف).

(١١) «والطوافات» في (ت) ، (د): «أو الطوافات» .

وهذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٠٩٨) لابن حبان، وعزاه للدارمي (٧٦٣)، ابن خزيمة (١٠٤)، ابن الجارود (٥٩١)، الطحاوي (١٨/١)، الدارقطني (٢١٩)، الحاكم (٥٧٧)، مالك (٤٦)، الشافعي (١١).

١[٢/٨٥٢ ب].

٥ [١٢٩٥] [التقاسيم: ١٠٣٥] [الإتحاف: خز حب حم ش ط عه ٢٢٦٠] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢- خ ١٦٩٠ - التحفة: خ م ق ١٧٠١٠ - خ ١٦٩٩٠ - خ م س ١٧٥٠٩ - خ م س ١٧٥٠٩ ، وسيأتي: (١٣١٢) (١٧٠٥) .

<sup>= «</sup>سننه» (٧٦) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به ، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٦٩ ، ٣٤٤) ، «الكبرى» (٧٣) عن قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن مالك به . وعندهم جميعًا كالمثبت .



فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ(۱) ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ(۲) ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ ، فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مُ فَاءٌ ، فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ ، فَقَالُوا : أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِيقُ ، وَ(١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ : حَبَسْتِ الصِّدِيقُ ، وَ(١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَاتَبَنِي أَبُوبِكُرٍ ، وَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَاتَبَنِي أَبُوبِكُرٍ ، وَقَالَ : مَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَعَاتَبَنِي أَبُوبِكُرٍ ، وَقَالَ : مَبَسْتِ مَنَ التَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي (٥) ، فَلَا ﴿ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَوُكِ إِلَّا مَا مُنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَاءٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ مَا اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُمِ ؛ فَتَيَمَّمُوا . مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّىٰ أَصْبَعَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُمِ ؛ فَتَيَمَّمُوا . مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْسٍ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوجَدْنَا أَنْ الْعَقْدَ تَحْتَهُ مَا اللَّهُ إِيْعَ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوجَدُنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ مَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوجَدُنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ . وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوجَدُنَا (٢٠) الْعِقْدَ تَحْتَهُ . وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوجَدُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَوجَدُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الْمُدُونُ الصَّعِيدِ اللَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزِ

٥ [١٢٩٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) البيداء: بيداء المدينة ؛ وهي : الأرض الجرداء التي تخرج من ذي الحليفة جنوبًا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة . (انظر : المعالم الأثيرة ، مادة : بيد) .

 <sup>(</sup>٢) ذات الجيش: أحد منازل النبي إلى بدر وإحدى مراحله عند انصرافه من غزاة بني المصطلق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣) «فأقام» في الأصل : «فقام» . (٤) قوله : «الصديق و» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) الخاصرة: جنب الإنسان ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع ، والجمع: خواصر . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: خصر) .

<sup>@[</sup>Y\POY]].

<sup>(</sup>٦) «فوجدنا» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «فوجدت».

٥[١٢٩٦] [التقاسيم: ١٠٣٦] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحفة: د ١٠٨١٥- خ م ١٠٨٧٥ - خ س ١٠٨٧٦]، وسيأتي: (١٢٩٧).



عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا إِذَا كَانَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ - وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَىٰ عِنْدَ الْمُسَافِر مِنْهَا - فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ، ثُمَّ فُلَانٌ ، ثُمَّ فُلَانٌ ، وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ ، وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ، ثُمَّ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَىٰ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ (٢) جَلِيدًا (٣) ، قَالَ : فَكَبَّر وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَكَوُا الَّذِي أَصَابَهُمْ ، فَقَالَ رَسُ ولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا ضَيْرُ (٤) -أَوْ: لَا يَضِيرُ ، ارْتَحِلُوا» ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ (٥) مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُل مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، قَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْم؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّهُ اللَّهِ يَكْفِيكَ » ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ ، قَالَ : فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا - وَكَانَ يُسمِّيهِ أَبُورَجَاءِ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدِعَا عَلِيًّا ، فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ» ، فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ (٦٠ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ (٧) مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ (٨) لَهَا ، فَقَالَا لَهَا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم فلان» الثانية ليس في الأصل. [٢/ ٢٥٩ ب].

<sup>(</sup>٢) الأجوف: البعيد الصوت الذي صوته من جوفه. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٣) الجلد: القوة والصبر. (انظر: النهاية، مادة: جلد).

<sup>(</sup>٤) الضير: الضرر. (انظر: النهاية، مادة: ضير).

<sup>(</sup>٥) الانفتال: الانصراف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتل).

합[가. ٢기]

<sup>(</sup>٦) المزادتان : مثنى مزادة : وهي الظرف الذي يحمل فيه الماء ، كالقربة . (انظر : النهاية ، مادة : مزد) .

<sup>(</sup>٧) السطيحتان: مثنى السطيحة، وهي من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة، وهي من أواني المياه. (انظر: النهاية، مادة: سطح).

<sup>(</sup>٨) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).



\$ (TA.)

أَمْس هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ (١) ، قَالَ : فَقَالَا لَهَا : انْطَلِقِي إِذَنْ ، قَالَتْ : إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، قَالَتْ: هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ ؟ قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ ، فَانْطَلِقِي إِذَنْ ، فَجَاءًا(٢) بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا ، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءِ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْـوَاهِ الْمَـزَادَتَيْنِ أَوِ الـسَّطِيحَتَيْنِ ، وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ (٣) ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ ، أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا ، قَالَ : فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَىٰ مَنْ شَاءَ ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءِ ، فَقَالَ : «اذْهَبْ ٢٠ ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ » ، قَالَ : وَهِيَ قَائِمَةٌ نَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا ، قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ ، وَإِنَّهُ لَيْخَيِّلُ لَنَا (٤) أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْنًا مِنْهَا حِينَ ابْتُدِئَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا» ، قَالَ : فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ ، حَتَّىٰ جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا ، وَجَعَلُوهُ فِي ثَـوْبٍ ، وَحَمَلُوهَا عَلَىٰ بَعِيرِهَا ، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعْلَمِ بِنَ أَنَّا وَاللَّهِ ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَاثِكِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ سَقَانَا» ، قَالَ : فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : مَا حَبَسَكِ ، يَا فُلَانَهُ ؟ قَالَتِ : الْعَجَبُ ، لَقِينِي رَجُلَانِ ، فَذَهَبَا بِي إِلَىٰ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِئُ ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا - الَّذِي قَدْ كَانَ - فَوَاللَّهِ ، إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنِ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقًّا ، قَالَ : فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَىٰ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ (٥) الَّذِي هِيَ فِيهِ ، فَقَالَتْ ٩ لِقَوْمِهَا: وَاللَّهِ ، هَوُّ لَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا ، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَام؟ فَأَطَاعُوهَا ؟ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. [الأول: ٣٠]

<sup>(</sup>١) الخلوف: الغُيّب. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٢) «فجاءا»: في الأصل: «فجاء».

<sup>(</sup>٣) العزالي : جمع العزلاء ، وهي : فم القربة الأسفل . (انظر : النهاية ، مادة : عزل) .

<sup>\$ [</sup>٢٦٠/٢٦ ب]. (٤) «لنا» في (ت): «إلينا».

<sup>(</sup>٥) الصرم: الجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على ماء. (انظر: النهاية، مادة: صرم).

합[가기가기].





٥ [١٢٩٧] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَىٰ عِنْدَ الْمُسَافِر مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُورَجَاء ، وَنَسِيَهُمْ (١) عَوْفٌ ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ابِ رِضْ وَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُـوَ يَـسْتَيْقِظُ ؛ لأَنَّا لَا نَـدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي النَّوْمِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَىٰ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا ؛ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ١٠ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ ، فَقَالَ : «لَا يَضِيرُ ، فَارْتَحِلُوا» وَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضًّا ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلِ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ » ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ فَشَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْعَطَشَ ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا - كَانَ يُسمِّيهِ أَبُورَجَاء ، وَنَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «اذْهَبَا فَأْتِيَا بِالْمَاءِ (٢)» ، فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَىٰ بَعِيرِ لَهَا ، وَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ ، وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ ، قَالَا لَهَا : انْطَلِقِي ، قَالَتْ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَتْ: هَذَا الَّذِي ١٠ يُقَالُ لَهُ: الصَّابِي؟

٥ [١٢٩٧] [التقاسيم: ٢٠٦٧] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحفة: د ١٠٨١٥- خ م الا٢٩٧] - خ م ١٠٨٧٥ - خ س ١٠٨٧٦]، وتقدم: (١٢٩٦).

<sup>(</sup>١) «ونسيهم» في الأصل: «ويسميهم».

<sup>(</sup>٢) «بالماء» ليس في الأصل.

۵[۲/۱۲۲ب].

합[7/77/1].



YAY)

قَالًا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ ، فَانْطَلِقِي ، وَجَاءًا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا ، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ ، فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْـوَاهِ الْمَـزَادَتَيْنِ أَوِ الـسَّطِيحَتَيْنِ ، وَأَوْكَـأَ أَفْوَاهَهُمَا ، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ : أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا ، قَالَ : فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَسْقَى (١) مَنْ شَاءَ ، وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءَ مِنْ مَاءٍ ، وَقَالَ : «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» ، قَالَ : وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا ، قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ ، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْنًا مِنْهَا حِينَ ابْتُـدِئَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا» فَجُمِعَ لَهَا مِنْ تَمْرِ عَجْوَةٍ ، وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ ، حَتَّىٰ جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا ، وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ ، وَحَمَلُوهَا عَلَىٰ بَعِيرِهَا ، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ ، مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْعًا ، وَلَكِئَ اللَّهَ اللَّهَ الَّذِي سَقَانَا» ، فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ ، قَالُوا : مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَهُ ؟ قَالَتِ : الْعَجَبُ ، لَقِينِي رَجُلَانِ ، فَذَهَبَا بِي إِلَىٰ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِي ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا - الَّذِي قَدْ كَانَ - وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأُسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ ، وَقَالَتْ بِأُصْبُعَيْهَا (٢) السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقًّا ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَىٰ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَا يُصِيبُونَ (٢) الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ ، قَالَتْ يَوْمَا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَىٰ هَوُ لَاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ إِلَّا عَمْدًا ، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا ، فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. [الخامس: ٢]

قَالَ البِعامُ وَهِنْ : أَبُورَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِـشْرِينَ سَنَةً.

<sup>(</sup>١) «واستسقى» في الأصل: «واستقى».

١[٢/٢٢ ب].

<sup>(</sup>٣) «يصيبون» في الأصل: «يصيبوا».





### ذِكْرُ وَصْفِ التَّيَمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمَاءِ الْ

ه [١٢٩٨] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَنِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَنْ عَمَّا لَا عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَنْ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَنْ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ عَنِ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ اللَّهِ عُنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: هَنَا وَعُنْ عَنْ عَنْ عَلَادَةً بِهِ يُفْتِي . [الأول: ٣٠]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ

٥ [١٢٩٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ فَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَيعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَىٰ ، فَقَالَ أَبُومُوسَىٰ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ ، أَيُصَلِّي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّعْمَنِ ، الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ ، أَيُصَلِّي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمَرَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ أَنَا وَأَنْتَ ۞ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكُ تُ (١) فِي التُّرَابِ ، فَقَالَ : ( وَكَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا » ، وَضَرَبَ بِيدَيْهِ ، الأَرْضَ فَقُلَتْ النَّيْ يَعْفِيكَ هَكَذَا » ، وَضَرَبَ بِيدَيْهِ ، الأَرْضَ فَقَالَ : ( وَكَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا » ، وَضَرَبَ بِيدَيْهِ ، الأَرْضَ فَقَالَ : ( وَكَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا » ، وَضَرَبَ بِيدَيْهِ ، الْأَرْضَ فَقَالَ : أَمَا أَنْ الْوَرَخُومُ اللَّهُ فِي هَذَا ، فَمَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَلَمْ فَي كُولُ مَا أَوْ وَجَدَ بَرُدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ . زَادَ يَعْلَىٰ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَقُلْتُ لَكُونُ هَذَا إِلَّا لِهَمْ فِي هَذَا ، لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرُدَ الْمَاء تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ . زَادَ يَعْلَىٰ : قَالَ الْأَعْمَشُ : قَالَ الْأُول : الله اللهُ عَمَشُ : فَقُلْتُ اللهُ الله

١[٢/٣٢٢]].

٥ [١٢٩٨] [التقاسيم: ١٠٣٩] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حم عه ش ١٤٩٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ - ع ١٠٣٦٠ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم: (١٢٦٢) وسيأتي: (١٣٠٠) (١٣٠١) (١٣٠٢) (١٣٠٣) (١٣٠٤).

٥[١٢٩٩][التقاسيم: ١٠٤٠][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣][التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠–ع ١٠٣٦٢– س١٠٣٦٨]، وسيأتي: (١٣٠٠) (١٣٠٢).

١[٢/٣٢٢ ب].

<sup>(</sup>١) تمعكت: تمرغت. (انظر: النهاية، مادة: معك).

#### الإجسِّل أَفِي تَقَرِّئُ يُحِيِّكُ الرِّجْسِّل أَنْ





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ فَرُكُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ

٥ [١٣٠٠] أخب را عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ (١ ) بْنِ سَلَمَة ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَىٰ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ : لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ يُصلِّ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَمَا تَذْكُرُ حِينَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ اللَّهِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَتَّقِي اللَّهِ عَلَيْ فِي الْإِبِلِ ، الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تَتَّقِي اللَّهِ عَلَيْ فِي النَّرَابِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ قَلْمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا "، وَضَرَبَ بِيلِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ قَالَمَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا "، وَضَرَبَ بِيلِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ مَعْدُ اللَّهِ : لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَالَ الْاعْمَشُ : فَقُلْتُ لِشَعِيقًا لَهُ إِلَى يُوشِكُ إِذَا لِكَ عَيْ ذَلِكَ عَلَى جَلْدِ اللَّهُ عَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْاعْمَشُ : فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : أَمَا لَا كُورُ فَلَا اللَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى خَلْتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى خَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٥ [١٣٠١] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَلْحَكَم ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ الْمَاءَ ، أَنْ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تُصل ، فَقَالَ عَمَّالُ ١ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَةٍ فَقَالَ عُمَرُ : لَا تُصل ، فَقَالَ عَمَّالُ ١ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَةٍ

<sup>0[</sup>۱۳۰۰][التقاسيم: ۲۰۶۸][الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم عه ش ۱٤٩٣٣][التحفة: خ م د س ۱۰۳۲۰ - ع ۱۰۳۲۲ - س ۱۰۳۲۸]، وتقدم: (۱۲۲۲) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) وسيأتي: (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۶).

<sup>(</sup>١) «شقيق» في الأصل: «أبي شقيق».

<sup>0 [</sup> ۱۳۰۱ ] [التقاسيم : ۷۲۱۶] [الإتحاف : مي خز جاطح حب قط حم عه ش ۱۶۹۳۳ ] [التحفة : خ م د س ۱۳۳۰ – ع ۱۰۳۲۲ – س ۱۰۳۲۸ ] ، وتقدم : (۱۲۹۲) (۱۲۹۸) وسيأتي : (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) . ۱ [۲/ ۲۲۶ ب] .





فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّ أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ»، وَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ»، وَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ بِيلِهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ (١١).

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٣٠٢] أَخْبُ رُا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الرَّجُلُ يُجْنِبُ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ ! تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِي بَعَثَنَا فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي ؟ فَقَالَ ! تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِي بَعَثَنَا فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي ؟ فَقَالَ اللَّهِ وَلَا عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِي بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ ، فَأَجْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اللَّهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ اللَّهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَكُفِيكَ مَكَدُا » ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَكُفِيكَ مَكَدُا » ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : يَكُونِ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عُلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْشُ : فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : مَا كَرِهُهُ إِلّا لِهِذَا وَجَدَا الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْ سَحُ بِالسَّعِيدِ ، قَالَ اللّهُ عَمْشُ : فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : مَا كَرِهُهُ إِلّا لِهِذَا وَجَدَا الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْ سَحُ بِالسَّعِيدِ ، قَالَ اللهُ عَمْشُ : فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : مَا كَرِهُهُ إِلّا لِهُذَا وَجَدَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإقْتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ

٥ [١٣٠٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَنْ رَدَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٣٠٢][التقاسيم: ٧٢١٥][الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣][التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ -ع ١٠٣٦٢ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم: (١٢٩٩) (١٣٠٠)، (١٢٦٢)، (١٢٩٨).

<sup>@[7\077</sup>i].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٣٠٣] [التقاسيم: ٤٣٣٨] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ –ع ١٠٣٦٢ – س١٠٣٦٨]، وتقدم: (١٢٦٢) (١٢٩٨) (١٣٠١) وسيأتي: (١٣٠٤).

#### الإخيتيان في تقريب ويحد الرجيان





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَ عَن عَمْدِ الرَّدِي الرَّدِي اللَّهِ عَن عَمْدِ التَّيَمُّمِ ، فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةَ وَاحِدَةً ، قَالَ (١) : وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي .

[الثالث: ٥٦]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِ مَا عَلَى ١ الصَّعِيدِ لِلتَّيَمُّمِ

٥ [١٣٠٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢) ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْحُكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْحُكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ ، فَقَالَ عَمَّالُ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَقَالَ عُمَّلُ : لَا تُصلِّ ، فَقَالَ عَمَّالُ : أَمَا تَذُكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَجْدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَجْدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَجْدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَنْهُ وَمِنِينَ ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا النَّبِي عَيِّ فَعَرُ اللَّهُ وَمَ مَنْ النَّيْ عَيْكُمْ وَكُولُ فَلَى النَّبِي عَلَيْكُ بِيلِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَحْ فِيهِمَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُ : اللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ لَيَحْلَلْتُهُ .

### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَحْبَارِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا قَبْلُ ®

٥ [١٣٠٥] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «قال» من (ت). \$[7/ 770 ب].

<sup>0 [</sup> ۱۳۰٤] [التقاسيم: ١٠٤١] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط حم عه ش ١٤٩٣٣] [التحفة: خ م د س ١٠٣٦٠ - ع ١٠٣٦٦ - س ١٠٣٦٨]، وتقدم: (١٢٦٢) (١٢٩٨) (١٣٠١) (١٣٠٠)، (١٣٠٠)، (١٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) «شعبة» في الأصل: «سعيد».(۲) (۲٦٦ أ].

٥[١٣٠٥] [التقاسيم: ١٠٤٢] [الموارد: ١٩٩] [الإتحاف: جا حب حم طح ١٤٩٣٨] [التحفة: د س ١٠٣٥٧ - س ق ١٠٣٥٨ - د ق ١٠٣٦٣].





أَسْمَاءَ ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَنْ عَلْكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَى الْمَنَاكِبِ . عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِلَى الْمَنَاكِبِ .

[الأول: ٣٠]

قَالَ البَّرِيِّ النَّبِيِّ عَمَّارًا كَيْفِ نَزَلَ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ ، ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، لَمَّا سَأَلَ عَمَّارُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ التَّيَمُّمِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ (١) الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُعْدِمِ الْمَاءَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ (٢) كَثِيرَةٌ

٥ [٦٣٠٦] أَضِرُ شَبَابُ (٣) بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَنَيْمَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : اجْتَمَعَتْ خُنَيْمَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : اجْتَمَعَتْ خُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ (٤) اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرِّ ، ابْدُ فِيهَا» ، قَالَ : فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ ٤ ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ : «يَا أَبُو ذَرِّ ، ثَكِلَتْكَ (٥) أَمُّكَ!» ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ ، «أَبُو ذَرً!» فَسَكَتُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَبُو ذَرِّ ، ثَكِلَتْكَ (٥) أَمُّكَ!» ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ ،

<sup>(</sup>١) الصعيد: وجه الأرض التي لا نبات فيها، وهو يطلق على التراب أيضا، وكأنه سمي بذلك لصعوده على وجه الأرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) «سنون»: في الأصل: «بسنون».

٥ [١٣٠٦] [التقاسيم: ٤٣٣٩] [الموارد: ١٩٨] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ١٧٥٨٨] [التحفة: دت س ١٩٧١] [التحفة: دت س ١٩٧١ - د ١٢٠٠٨]، وسيأتي: (١٣٠٨) (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «شباب» في «الإتحاف»: «سنان» وهو تصحيف، وينظر: «الموارد»، «الإكمال» لابن ماكولا (٥/١٦)، «معجم شيوخ الإسماعيلي» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) «رسول» كتب فوقه في الأصل: «النبي» بدون رقم.

١[٢/٢٦٠٠] و الماري

الربذة: قرية تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة «الحناكية» (التي تبعد (١٠٠) (مائة) كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض)، وتبعد شيال «مهد الذهب» على مسافة (١٥٠) (مائة وخمسين) كيلو مترًا، وقد خربت قرية الربذة سنة ٢٩هـ بسبب الحروب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٥) الثكل: فقد الولد. (انظر: النهاية ، مادة: ثكل).

#### الإجبينان في تقريب وَعِيْ ابْرَ جَالًا



TAA

فَجَاءَتْ بِعُسِّ (١) مِنْ مَاء ، فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ ، فَاغْتَسَلْتُ ، فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ (٢) عَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ عَسُّرِ سِنِينَ ، فَإِذَا عَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ عَسُّرِ سِنِينَ ، فَإِذَا عَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ عَسُّرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ عَلَيْ الطَّيْبُ (٣) وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيْرٌ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَاجِدَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ إمْسَاسُ الْمَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذِ

٥ [١٣٠٧] أَضِ وَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيَّ الصَّيْرَفِيُ ، غُلامُ طَالُوت بِنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بِنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ بِجُدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ قَالَ : اجْتَمَعَتْ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بِنِ بِجُدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ قَالَ : اجْتَمَعَتْ وَعْنَدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ( ) ، فَقَالَ : «ابدُ ﴿ يَا أَبَا ذَرٌ ﴾ ، قَالَ : فَبَدَوْتُ فِيها إِلَى الرَّبَذَةِ ، قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الْخَمْسُ وَالسِّتُ وَأَنَا جُنُبٌ ، قَالَ : «مَا لَكَ لِي الرَّبَذَةِ ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ، فَكَلَثُ أَمُ لَكَ ﴾ ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ » ، قَالَ : فَجَلَسْتُ أَلَى الْحُجْرَةِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ فَكِلَتْكَ أُمُّ لَكَ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ » ، قَالَ : فَجَلَسْتُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِيرِ وَبِالنَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ ، قَالَ ( ) : فَكَانَ مَا لَكَ يَا أَبِا ذَرٌ ؟ فَكِلَتْكَ أُمُ لَكَ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ فَكِلَتْكَ أُمُّ لَكَ ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ، فَكِلَتْكَ أُمُّ لَكَ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ فَكِلَتْكَ أُمُّ لَكَ؟ » ، قَالَ : «مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ فَكَانَتُ اللَّهُ ، جُنُبٌ ، قَالَ ( ) : فَكَأَنَمَا وَضَعَ عَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ : «ادْنُ ؟ فَإِلَى بِالْبَعِيرِ وَبِالنَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ ، قَالَ ( ) : فَكَأَنَمَا وَضَعَ عَنِي جَبَلًا ، فَقَالَ : «ادْنُ ؟ فَإِلَنَ يَالِي فَلَا وَالْمُ كَالَ وَاللّٰ كَالَتُهُ عَلَى الْ اللّٰ ال

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير. (انظر: النهاية ، مادة: عسس).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فكأنها ألقت» وقع في (ت): «فكأنها ألقيت».

<sup>(</sup>٣) الطيب: الطاهر. (انظر: النهاية، مادة: طيب).

٥[١٣٠٧] [التقاسيم: ١٠٣٧] [الموارد: ١٩٦] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ١٧٥٨٨] [التحفة: دت س ١٣٠٨] [التحفة: دت س ١٩٧١ - د١٠٠٨]، وتقدم: (١٣٠٦) وسيأتي: (١٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «غنم من غنم الصدقة» وقع في (د): «من غنم الصدقة غنم».

**②[7/V**77]]

<sup>(</sup>٥) «قال» من (د).

<sup>(</sup>٦) قوله : «قال : ما لك يا أبا ذر قال : فجلست، ليس في (د) .

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في (د).

#### قالجي الع





الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ (١) ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْ يُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ (٢)» . [الأول: ٣٠]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ

ه [١٣٠٨] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِوَاسِطٍ ، وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ بِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ سْتَام ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ (٣) بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ (٣) بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبِ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدِ الْحَذَّاء ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيِّوبِ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدِ الْحَذَّاء ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُحْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ » . [الأول : ٣٠]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ

٥ [١٣٠٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ (٤٠) : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ (٤٠) : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَانِ ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءِ

<sup>(</sup>١) قوله: «ولوعشر حجج» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وفي رواية: «وإن لم يجد الماء عشر سنين» من (د).

٥ [ ١٣٠٨] [ التقاسيم : ١٠٣٨] [ الموارد : ١٩٧] [ الإتحاف : خز حب قط كم حم ١٧٥٨٨] [ التحفة : د ت س ١٩٧١ – د ١٢٠٠٨] ، وتقدم : (١٣٠٧) (١٣٠٧) .

٩[٢/٧٢٢ ب].

<sup>(</sup>٣) «مخلد» في الأصل: «محمد» وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠١) ، (٩/ ١٨٦) ، «٣ ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠١) ، (٩/ ١٨٦) ، «تهذيب الكيال» (٧٧/ ٣٤٣) .

٥ [ ١٣٠٩] [التقاسيم: ٥٩٥٥] [الموارد: ٢٠١] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم حم ٨٠٧٥] [التحفة: ق ٥٩٠٤]. و ٥٩٧٢]

<sup>(</sup>٤) «قال» في الأصل: «قال قال».





فَسَأَلَ ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ (') لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ ('') : «مَا لَهُ مْ! قَتَلُوهُ ، قَسَأَلَ ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ ('') لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتَلَهُمُ اللَّهُ السَّعِيدَ ، أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورَا» . قَالَ : شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ ١٠ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ الإغْتِسَالِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ دُونَ الإغْتِسَالِ

٥ [١٣١٠] أَخْبُ وَ هُبُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ( \* ) ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ ( \* ) ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَأَنَّهُ ( ) أَصَابَهُمْ بَرُدُ شَدِيدٌ لَمْ يَرُو اللهِ ، يَوْلُ اللهِ مَلْولِ بِهِ مْ ، فَلَمَّ الْبَارِحَة ( ) ، فَعَسَلَ يَرُو اللهِ ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : وَاللّهِ ، لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَة ( ) ، فَعَسَلَ مَعْلِينَهُ ( ^ ) مَعْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرِو فَسَأَلُهُ ، وَتَوَضَّا وَصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرِو فَسَأَلُهُ ، وَتَوَضَّا أَوْصُوءَهُ لِلصَّلَةِ ، فَعَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ ؟ فَأَنْ وَاللّهِ اللّهِ عَمْرُو فَسَأَلُهُ ، وَتَوَضَّا أَوْصُوءَهُ لِلصَّلَى بِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَوْلَ وَسَأَلُهُ اللّهِ عَمْرُو فَسَأَلُهُ ، وَتَوْضَا اللّهِ ، صَلَّى بِنَا وَهُو جُنْبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ هَ عَيْلِ إِلَى عَمْرُو فَسَأَلُهُ ، وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، صَلَّى بِنَا وَهُو جُنْبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ هُ عَلَى اللهِ هَا عَمْرُو فَسَأَلُهُ ،

(٢) «فقال»: ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١) «ذلك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «قد» ليس في (د) .

<sup>@[7\</sup>AF7]].

٥[١٣١٠][التقاسيم: ٥٩١٦][الموارد: ٢٠٢][الإتحاف: حب قط كم حم ١٥٩٥٦][التحفة: د ١٠٧٥٠].

<sup>(</sup>٤) «نفير» ليس في (س) (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) «وأنه» في (د) : «وأنهم» .

<sup>(</sup>٦) «يروا» في (د) : «يُرَ».

<sup>(</sup>٧) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

<sup>(</sup>٨) «مغابنه» في الأصل: «مكانه»، وفي (س) (١٤٣/٤): «مغابته»، والمثبت من (د) هو ما عليه شراح الحديث؛ ينظر: «عون المعبود» (١/ ٣٦٥).

المغابن: جمع المَغْبِن، وهو: باطن أعلى الفخذ. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: غبن). ١٩ ٢٦٨ ب].





فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ، وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَمْرٍو (١٠). أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ عَمْرٍو (١٠). [الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضرِ

٥ [١٣١١] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِتْرِ جَمَلٍ (٢) فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ (٣) ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَدَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ .

[الخامس: ١٠]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ بِسَبَبٍ (١) مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِ مَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدِ الْمَاءَ

٥[١٣١٢] أخب رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٣١١] [ التقاسيم: ٦٥٤٩] [ الموارد: ١٩١] [ الإتحاف: حب قط ١١٤٨٥] [ التحفة: م د ت س ق ٧٦٩٦] .

<sup>(</sup>٢) «جمل» في الأصل: «حميل».

<sup>(</sup>٣) قوله : «حتى أقبل على الحائط» وقع في (د) : «وأقبل على الجدار».

<sup>·[[ 1 1 1 1] 1] 1</sup> 

<sup>(</sup>٤) «بسبب» في (ت): «لسبب».

٥[١٣١٢] [التقاسيم: ٥٤٨٣] [الإتحاف: خز حب حم ش ط عه ٢٢٦٠] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢ - خ ١٦٩٠ - التحفة: خ م ق ١٧٠٦٠ - خ ١٦٩٩ - خ م س ١٧٠٦ - خ م س ١٧٥٠٩ ]، وتقدم: (١٢٩٥) وسيأتي: (١٧٠٥) .



W9Y)

رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسَ هُمْ عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مُعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أُنَاسٌ إِلَى أَبِي (١) بَكْرِ الصِّدِيقِ ، فَقَالُوا : أَلَا تَرَىٰ مَا صَنعَتْ عَائِشَةُ ؟ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاء أُنَاسٌ إِلَى أَبِي أَبِي (١) بَكْرِ الصِّدِيقِ ، فَقَالُوا : أَلَا تَرَىٰ مَا صَنعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَإِلنَّاسَ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَالْنِي وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءُ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءُ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَاءٌ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَالْكُ عَلَىٰ مَاءُ لَهُ لَا يَمْنَعُنِي مِن التَّحَرُّ لِ إِلَّا هُ مَكَانُ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُ مَعُهُمْ مَاءٌ '' ) فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَلَا يَعْدَلُ اللّهُ آيَةُ التَّيْمُ مَاءُ ' مَنْ مَاءُ ' مَاءُ لَا اللّهُ آيَةُ التَّيْمُ مَاءُ اللّهُ وَلَا مَا مَنْ التَّهُ التَّهُ آلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَاءً اللّهُ اللّهُ وَلَو بَرَكُولُو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَو بَرَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### ١٧- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٣) وَغَيْرِهِمَا

٥ [١٣١٣] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَعْيِدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَعْيِدِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا . [الرابع: ٣٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «إلى أبي» وقع في (ت): «أبا».

<sup>(</sup>٢) قوله : «فجاء أبو بكر . . . وليس معهم ماء» من (ت) .

۱[۲/۹۲۲ب].

<sup>(</sup>٣) الخفان : مثنى الخفّ ، وهو : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢).

٥ [ ١٣ ١٣] [ التقاسيم: ٥٨٣٠] [ الموارد: ١٧٤] [ الإتحاف: حب ٢٠٠٠] [ التحفة: ق ١٠٩٣ - ق ١٠٩٢].

<sup>(</sup>٤) «عبد الله» في الأصل: «عبيد الله»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمؤلف (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبي يعفور» وقع في الأصل: «أبي يعقوب» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٤٥٩).

#### EN LEWIS





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ ١

و [١٣١٤] أخب راعبدُ الله بن مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : مَا غَدَا (٢) بِكَ ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنِّي (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ مَا غَدَا (٢) بِكَ ؟ فَقُلْتُ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنِّي (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ مَا غَدَا (٢) بِكَ ؟ فَقُلْتُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْمَلْوِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ » ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقَالَ : أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلَا نَوْمٍ ، وَلَكِنْ مِنَ الْجَنَابِةِ . [الرابع: ٣٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعَا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ

٥ [ ١٣١٥] أخبر المُوعَرُوبَةَ بِحَرَّانَ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ﴿ عَمْرِو الْبَجَلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ

얍[٢/・٧٢]]

 <sup>[</sup>۱۳۱۵] [التقاسيم: ۵۸۳۳] [الموارد: ۱۸۰] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ۲۰۵۳]
 [التحفة: ت س ق ۲۹۵۹ ق ۵۹۵۹ ق ۲۹۵۱]، وتقدم: (۸۱) (۱۳۹۵) وسيأتي: (۱۳۱۵)
 (۱۳۲۱) (۱۳۲۱).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال فإني» مكانه بياض في الأصل. (٤) «ننزعها» في الأصل: «ننزعها».

<sup>0[</sup>١٣١٥] [التقاسيم: ٩٥٥] [الموارد: ١٧٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] . [١٣٦٠] [١٣٢٠] (١٣٢٠) .

<sup>(</sup>٥) «بحران» ليس في (د) . ه [٢/ ٢٧٠ ب].

عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقُلْتُ (1): إِنَّهُ حَاكَ (٢) فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَ (٢) عَسَّالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقُلْ اللَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ (٤) فَي نَفْسِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ (٤) شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا النَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ (٤) شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا كُنَّا سَفْرًا (٥) أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ كُنَّا سَفْرًا (٥) أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ عَالِمِ وَلَا بَوْلِ ، إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ (٢) .

٥ [١٣١٦] أخبر الْمُعَدُّن عَلِيٌ بْنِ الْمُعَنَّى ، قَالَ : حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : أَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالِ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : ابْتِغَاءُ (() الْعِلْم ، قَالَ : فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : ابْتِغَاءُ (() الْعِلْم ، قَالَ : فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَىٰ الْخُفَّ يْنِ بَعْدَ الْغَايْطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَأُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (() وَيَعْلَى أَسْأَلُكَ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ (() فِي ذَلِكَ وَكُنْتَ امْرَأُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (() وَيَعْفِ وَالْبَيْكُ أَسْأَلُكَ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنْ الْمَنْعُ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيّامِ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُونَا إِذَا كُنَّا ﴿ سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيّامِ وَلَيْكُ أَلْكُ اللّهُ وَلَى وَنَوْم . قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَهُ يَذُكُرُ وَلَيَالِيَهُنَّ ، إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ عَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم . قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْتَيْقُولُ وَنَوْم . قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَىٰ الْهَوَىٰ الْهُ وَمَا إِنَّ يَصُوْتِ جَهُ وَرِيِّ (()) : قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ ، فَنَادَاهُ أَعْرَابِيُّ بِصَوْتٍ جَهُ وَرِيِّ (()) :

<sup>(</sup>١) بعد «فقلت» في (د): «له» وتبعه محقق (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إنه حاك» في (ت): «إنه قد حك» ، وفي (د): «حك».

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله». (٤) قوله: «في المسح على الخفين» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) سفراً: السَّفْر والمسافرون بمعنَى . (انظر: النهاية ، مادة : سفر) .

<sup>(</sup>٦) «الجنابة» في (د): «جنابة» . (٨٦) .

<sup>0 [</sup>١٣١٦] [التقاسيم: ١٢٦٧] [الموارد: ١٨٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [التحفة: ت س ق ٤٩٥٢ - ق ٤٩٥٥]، وتقدم: (١٣١٤) (١٣١٥) (٥٦١).

<sup>(</sup>٧) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية ، مادة: بغي).

<sup>(</sup>A) «النبي» في (د): «رسول الله». (٩) «منه» ليس في (د).

요[٢/١٧٢]]

<sup>(</sup>١٠) قوله: «وبول ونوم قلت له: سمعته يذكر الهوى» وقع في (د): «ونوم وبول قلت: سمعته يذكر شيئًا في الهوئ».

<sup>(</sup>١١) الجهوري: الشديد العالي . (انظر: النهاية ، مادة: جهر) .



يَا مُحَمَّدُ ، فَأَجَابَهُ عَلَىٰ نَحْوِ مِنْ كَلَامِهِ ، قَالَ : هَاؤُمُ (١) ، قُلْنَا : وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ (٢) نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلَا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْهُمْ (٣)؟ صَوْتِكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ أَلَىٰ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ قَالَ : «إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَالَ : «هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ قَالَ : «إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَالَ : «إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابَا فَتَحَهُ اللهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَتَحَهُ (٤) يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ (٥) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ (٢) . [الأول : ٧١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابِ

ه [١٣١٧] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْإِن الْعَاسِمِ بْنِ الْعَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَيُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي (٧) الْمَسْحِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي (٧) الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْحَاضِرِ . [الأول : ٧١]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَىٰ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ لِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدِعِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ لِللَّهُ عَلَىٰ الْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا

٥ [١٣١٨] أَخْبَى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ ،

<sup>(</sup>١) هاؤم: خذ. (انظر: النهاية، مادة: هاؤم). (٢) «قد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولما يلحقهم» وقع في (د): «ولم يلحق بهم»، وكتب في حاشية الأصل: «يلحق بهم»، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) «فتحه» ليس في الأصل . (٥) اسم الجلالة «الله» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) بعد هذا الحديث في (د): «وفي رواية: أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهور ثلاثا إذا سافرنا». ينظر: (٨٦)، (١٠٩٥)، (١٣٢٠).

٥ [١٣١٧][التقاسيم: ١٢٧١][الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣][التحفة: م س ق ١٢٦٠]، وسيأتي: (١٣٢٢) (١٣٢٦).

۵[۲/ ۲۷۱ ب]. (۷) «ف» من (ت).

٥ [ ١٣١٨] [ التقاسيم : ٥٨٣١] [ الموارد : ١٧٥] [ الإتحاف : خز حب ش كم ٢٤٣١] [ التحفة : س ٢٠٣٠ - س ٢٠٣٠ ] .



797

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلَ بِلَالٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْوَاق ، فَذَهَب لِحَاجَتِهِ ثُمَّ يَسَادٍ ، عَنْ أُسَامَة : فَسَأَلْتُ بِلَالًا ، مَاذَا (١) صَنعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِلَالٌ : ذَهَب خَرَجَ ، قَالَ أُسَامَة : فَسَأَلْتُ بِلَالًا ، مَاذَا (١) صَنعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِلَالٌ : ذَهَب لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّ يْنِ ، ثُمَّ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّ يْنِ ، ثُمَّ صَلَى .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَهُ مَا (٢) الْخُفَيْنِ عَلَىٰ طُهْرِ

٥ [١٣١٩] أَضِوْ الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، أَنَّهُ رَحَّ صَ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، أَنَّهُ رَحَّ صَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ؛ إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَيْهِ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ﴿ وَلَيَالِيهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ؛ إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَيْهِ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ﴾ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْحَلَ الْمَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ

٥ [ ١٣٢٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، يَحْيَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ : جِئْتُ أَنْبِطُ

<sup>(</sup>١) «ماذا» في الأصل: «ما» . (٢) «أدخلها» في (س) (٤/ ١٥٣): «أدخل» .

٥[١٣١٩] [التقاسيم: ٥٨٣٤] [الموارد: ١٨٥] [الإتحاف: خز جا طح حب قط ١٧١٣٧] [التحفة: ق ١١٦٩٢]، وسيأتي: (١٣٢٣).

합[가/ ٢٧٢ 1].

٥ [ ١٣٢٠] [ التقاسيم : ١٢٦٨] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب قط ش حم ٢٥٤٦] [ التحفة : ت س ق ٢٩٥٢ ] [ التحفة : ت س ق ٢٩٥٢ ] .





الْعِلْمَ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَا بِمَا يَصْنَعُ»، قَالَ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمَ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَا بِمَا يَصْنَعُ»، قَالَ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَيْنِ، قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَمَرَنَا الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَيْنِ، إِذَا نَحْنُ أَدْخُلْنَاهُمَا عَلَىٰ طُهُ ورِ ثَلَاقًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلا نَحْنَ مُ عَلِي وَلا بَوْلٍ. [الأول: ٧١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ ﴿ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسُهُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرِ

٥ [١٣٢١] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيًّا وَغَيْرِهِ (٢) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيًّا وَغَيْرِهِ (٢) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْك ؟ قَالَ : ﴿إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيُّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ﴾ (٣) . [الرابع : ٢٨]

ذِكْرُ الْحُبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ (٤) لِلْمُسَافِرِ وَكُرُ الْحُبَرِ الْمُدُعِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ (٤) لِلْمُسَافِرِ ٥ [١٣٢٢] أَخِبُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «نخلعها» في الأصل: «نخلعها». ه [٢/ ٢٧٢ ب].

٥ [ ۱۳۲۱] [ التقاسيم : ٥٧٧٤] [ الإتحاف : مي خز جاطح حب قط حم ١٦٩٥١] [ التحفة : م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢ - م د س ق ١١٥١٤ - م د س ق ١١٥١٩ - م د ت س ١١٤٩٤ - م س ق ١١٥٩٥ - د ت س ق ١١٥١٩ - س ١١٥٤١] ، وسيأتي : (١٣٣٣) (١٣٣٧) (١٣٤٢) (١٣٤٢) (٢٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن زكريا وغيره» وقع في «الإتحاف» : «عن يونس بن أبي إسحاق وزكريا» .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) قوله: «في المسح» في الأصل: «والمسح».

٥[١٣٢٢][التقاسيم: ٥٨٣٢][الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣١][التحفة: م س ق ١٠١٢٦]، وتقدم: (١٣١٧) وسيأتي: (١٣٢٦).



الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ('')، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ('')، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْحُفَّيْنِ، فَقَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْحُفَيْنِ ، فَقَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ : فِي الْحَضِرِ (") يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ : فِي الْحَضِرِ (") يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَيْلَةً وَلِيْلَةً وَلِيْلَةً وَاللهُ عَلَىٰ الْحُفَيْنِ : فِي الْحَضِرِ (") يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَيْلِيَهُنَّ هُو الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ : فِي الْحَضِرِ (") يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَيْلِيَهُنَّ هُو الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ : فِي الْحَضِرِ (") مَسْعِ عَلَى الْحُفَيْنِ : فِي الْحَضَرِ (") يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ هُو الْمَسْعِ عَلَى الْحُولَ اللَّهِ وَلَيْلِيَهُ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْحُولَ اللَّهِ وَلَيْلَةً وَلِيْلُهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِيَالِيَهُنَّ هُ الْمُعْمِ عَلَى الْحُولَ اللَّهُ وَلِيْلِهُ فَالَ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهِ وَلَيْلِيْكُ اللَّهُ وَلِيَالِيَهُ فَيْ الْمُسْعِ عَلَى الْعُلْمُ اللهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْلُولِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى الْحُمْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِيْكُولُ اللّهُ الْعَلَالَةَ عَلَى الْعَلَالَةَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# ذِكْرُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

٥ [١٣٢٣] أَضِرُ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً وَقَتَ (٤) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفِيمِ يَوْمًا (٥) وَلَيْلَةً . [الرابع: ٢]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعَا مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا

٥ [١٣٢٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ بِنَسَا (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي غنية» وقع في الأصل: «عن أبي عتبة» وهو خطأ، ينظر: (١٣١٧) من طريق يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، عن أبيه به، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «مخيمرة» في الأصل: «مخيمر» وهو خطأ، وينظر: (١٣١٧)، «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الحضر: المدن والقرئ والريف. (انظر: اللسان، مادة: حضر).

٩[٢/٣٧٢]].

٥ [١٣٢٣] [التقاسيم: ٥٩٦٩] [الموارد: ١٨٤] [الإتحاف: خز جا طح حب قط ١٧١٣٧] [التحفة: ق ١٧٦٣] [التحفة: ق

<sup>(</sup>٤) وقت: التوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات. (انظر: النهاية، مادة: وقت).

<sup>(</sup>٥) «يومًا» في الأصل: «يوم».

٥[١٣٢٤] [التقاسيم: ٥٩٠٠] [الإتحاف: جا طح عه حب حم ٤٤٩١] [التحفة: د ت ق ٣٥٢٨]، وسيأتي: (١٣٢٥) (١٣٢٧) (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) «بنسا» في الأصل: «ببست» ، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٤٣٣).



زَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ قَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَثَالِمُ اللَّهِ يَثَالِمُ اللَّهِ يَثَالِمُ اللَّهِ يَثَلِقُ الْمُسَافِرِ ﴿ ، وَيَوْمَا وَلَيْلَةَ لِلْمُقِيمِ ، وَلَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُعِيمِ ، وَلَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ، وَلَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُعِيمِ ، وَلَوْمَا وَلَيْلَةً لِلْمُعَلِمِ اللَّهِ عَلَيْ مَسْأَلِهِ اللَّهِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَلَهِ اللَّهِ عَلَى مَالْمَ لَعَلَى اللَّهِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَهُ عَلَالَةً اللَّهُ عَلَى مَالْمَا لَوْلِهُ عَلَى مَالِي عَلَى اللَّهُ لَعَلَى لَا لَلْهِ عَلَى اللَّهُ لَعْلَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللْهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَ

### ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

٥ [١٣٢٥] أَضِرُا أَمُ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَسْوَوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ مَسْوُوقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ فَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ ، أَنَّهُ سُعِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْجُفَيْنِ ، فَقَالَ : «فَلَافًا لِلْمُسَافِرِ (٣) ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمَا» . [الأول : ٧١]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «ثَلَاثًا وَيَوْمًا» أَرَادَ بِهِ: بِلَيَالِيهَا

٥ [١٣٢٦] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ مَا لَكُنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ﴿ فِي الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ قَالَ : هَانِعُ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ﴿ فِي الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ قَالَ : الأول : ٧١] (الأول : ٧١]

قَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً إِلَّا يَحْيَى الْقَطَّانُ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ.

۵[۲/۳۷۲ب].

٥ [١٣٢٥] [التقاسيم: ١٢٦٩] [الموارد: ١٨١] [الإتحاف: جا طح عه حب حم ٤٤٩١] [التحفة: دت ق ٣٥٢٨]، وتقدم: (١٣٢٤) وسيأتي: (١٣٢٧) (١٣٢٨).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) بعد «التيمي» في (س) (٤/ ١٥٩) بين معقوفين : «عن عمرو بن ميمون».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثلاثا للمسافر» وقع في (د) ، حاشية الأصل: «للمسافر ثلاثا» ونسبه في حاشية الأصل لنسخة.

٥ [١٣٢٦][التقاسيم: ١٢٧٠][الإتحاف: مي خز طح حب عه حم ١٤٣٣١][التحفة: م س ق ١٠١٢٦]، وتقدم: (١٣١٧) (١٣٢٢).

합[가, 3 ٧ 가 기].





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَىٰ خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

٥ [١٣٢٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدُّلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ مَنْصُورُ اللَّهِ عَيْقِهُ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ (٢) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ فَابِتٍ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ (٢) لَزَادَنَا (٣) . [الرابع: ٢٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أُرِيدَ بِلَيْالِيهَا وَيَوْمَا لِلْمُقِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ \* الْمُعَلِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ \* اللهُ

ه [١٣٢٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِلٍ الْجَحْدَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأْلَ النَّبِي عَلَيْ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ : «لِلْمُسَافِرِ فَلَافَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ » . [الرابع: ٤]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ

٥ [١٣٢٩] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ

٥ [١٣٢٧] [التقاسيم: ٥٨٨٣] [الموارد: ١٨٣] [الإتحاف: طح حب ٤٤٩٢] [التحفة: دت ق ٣٥٢٨]، وتقدم: (١٣٢٤) (١٣٢٥) وسيأتي: (١٣٢٨).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «استزدناه» في (د): «استزدنا» ، وينظر: حاشية «الموارد».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١[٢/٤/٢] أ

٥ [١٣٢٨] [التقاسيم: ٥٩٩١] [الموارد: ١٨٢] [الإتحاف: جاطح عه حب حم ٤٤٩١] [التحفة: دت ق ٣٥٢٨]، وتقدم: (١٣٢٤) (١٣٢٥) (١٣٢٧).

٥ [ ١٣٢٩ ] [ التقاسيم: ٥٧٧٥ ] [ الموارد: ١٧٣ ] [ الإتحاف: حب ١٨٨١٨ ] .





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ (١) يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ خُفَيْهِ ، أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٢) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْمُضْطَفَى الْمُقَالِدة

ه [١٣٣٠] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَىٰ الْحُفَّيْنِ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَفْعَلُهُ . [الأول: ٧١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِسْلَامُهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

٥ [١٣٣١] أَضِرُا عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّا يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْكُ اللَّهِ مَثْلَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْكُ اللَّهِ مَنْ الْحَارِثِ الأُول : ٧١] هَذَا . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ ؛ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ فِي آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ . [الأول : ٧١]

<sup>(</sup>١) «الرجل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>@[</sup>Y\ovr1].

٥[ ١٣٣٠] [التقاسيم : ١٢٧٢] [الإتحاف : خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة : س ق ٣٢٠٠ - ت ٣٢١٣ - خ م ت س ق ٣٢٠٠ - د ٣٢٠٠] ، وسيأتي : (١٣٣١) (١٣٣٢) .

٥ [ ١٣٣١] [ التقاسيم : ١٢٧٣] [ الإتحاف : خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [ التحفة : س ق ٣٢٠٧ - ت ٣٢٠٣ - خ م ت س ق ٣٢٠٠ ] ، وتقدم : (١٣٣٠) وسيأتي : (١٣٣٢) .

١[٧٥/٢]١

#### الإجبينان فأتقر لأ يُحِين الرياج الزاج النا





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ ﷺ فَيْ الرِّجْلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ

٥ [١٣٣٢] أخب را مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : مَا جَرِيرُ بْنُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ (١) : وَمَا يَمْنَعْنِي عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ (١) : وَمَا يَمْنَعْنِي عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ تَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ (١) : وَمَا يَمْنَعْنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ لِأَنَّ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ لِأَنَّ إِسْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ لِأَنَّ إِسْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ ؛ لِأَنَّ إِسْرَاهِيمُ : قَالَ إِسْرَاهُ عَلْهُ كَانَ بَعْدَ نُرُولِ الْمَائِدَةِ .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (١) إِذَا كَانَا مَعَ النَّعْلَيْنِ

الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّنَا مُنْ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ [الرابع: ٣٥]
 أَبُو قَيْسِ الْأَوْدِيُّ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ (٣).

٥[١٣٣٢] [التقاسيم: ٣٩٣٦] [الإتحاف: خز جا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: ت ٣٢١٣- خ م ت س ق ٣٢٣٥- د ٣٢٤٠]، وتقدم: (١٣٣٠) (١٣٣١).

<sup>(</sup>١) «فقال» في (ت) : «قال» .

합[Y\r/٢]]

<sup>(</sup>٢) الجوربان : مثنى جورب ، وهو : لباس القدم ، والجمع : جواربة ، وجوارب . (انظر : النهاية ، مادة : جورب) .

<sup>0[</sup>۱۳۳۳] [التقاسيم: ٥٨٣٥] [الموارد: ١٧٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٦٩٨٣] [التحفة: م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢ - م د س ق ١١٤٩٨ - د ١١٤٩٨ - خ م د س ق ١١٥١٨ - ت ١١٥٠٨ - خ م د س ق ١١٥١٨ - ت ١١٥١٨ - س ١١٥١٦ - د ت س ق ١١٥٣٤ - س ١١٥٤١]، وتقدم: (١٣٣١) وسيأتي: (١٣٣٧) (١٣٣٧) (١٣٤٣) (٢٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) «ثروان» في الأصل: «برقان» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٥/ ٩٦)، (٧/ ٦٥)، «تهذيب الكيال» (١٠/ ٢٠)، (٢٠٣/ ٢٠).

#### قالتهاية





ه [١٣٣٤] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ (()) ، تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَىٰ النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ : تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَىٰ النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ : تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَىٰ النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَعْلَيْهِ ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَتَمْسَحُ عَلَىٰ النَّعْلَيْنِ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (٢) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَىٰ النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُوْرُ الْبُوضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ (٣)

ه [١٣٣٥] أَضِوْ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنُمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْنُمَة ، قَالَ : صَلَّيْتُ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَة (٤) ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ ، فَأَتِي بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَتَمَضْمَضَ وَعَجْهَ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ مَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ (٥) . [الخامس: ٤٣] رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ (٥) . [الخامس: ٤٣]

٥ [ ١٣٣٤] [ التقاسيم : ١٧ ٧٧] [ الإتحاف : حب حم طح ٢٠٢٧ – طح/ ١٧٣٨٧ ] [ التحفة : د ١٧٣٩] .

<sup>(</sup>١) «رأيته» في (س) (١٦٨/٤) خلافا لأصله: «رأيت أبي». وقال الحافظ ابن حجر في «الإتحاف»: «كذا فيه، ورواه غيره عن حماد فقال: عن أوس: رأيت أبي توضأ. وكذا رواه شريك، عن يعلى بن عطاء».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١[٢/٢٧٦ ]]

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٣٣٥] [ التقاسيم : ٧٢١٨] [ الإتحاف : خز طح حب حم عم ١٠٢٧٢] [ التحفة : (د) س ١٠٠٧٥ - د ١٠٣٨ - التحفة : (د) س ١٠٣٠ - خ دتم ١٠٢٢٨ - د ت س ١٠٣٢١ - خ دتم س ١٠٢٩٣ - التحفة : (١٠٣٠ ) . وتقدم : (١٠٥١) (١٠٧٤) وسيأتي : (١٣٣٦ ) (٥٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) «سبرة» في الأصل: «صبرة» وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ٤١٨)، (٥/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) كتب مقابل هذا الحديث في حاشية الأصل: «تقدم هذا الحديث بهذا السند في الوضوء»، وينظر: (١٠٥٢).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَعَمِيدِ الْحَمِيدِ الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الْعَلَالِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الْ

٥ [١٣٣٦] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي النَّزَالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى حَدَّثِنِي النَّزَالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ ، فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ الرَّحْبَةِ ، فَدَعَا بِإِنَاء فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمُ اللَّهِ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ وِنَ أَنْ يَسُرَبُوا وَمُ اللَّهُ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ وِنَ أَنْ يَسُرَبُوا وَهُمْ وَهُو قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُ وَنَ أَنْ يَسُرَبُوا وَهُمْ قَائِمٌ ، وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحِدِثْ .

[الخامس: ٤٣]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ (١) وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وُضُوئِهِ

٥ [١٣٣٧] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الثَّقَفِيُ ٣ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . [الرابع: ٣٥]

**<sup>@[</sup>۲/۷۷/۱]**.

<sup>0 [</sup>۱۳۳۱] [التقاسيم: ۷۲۱۹] [الإتحاف: خز طح حب حم عم ۱۵۷۸۲] [التحفة: (د) س ۱۰۷۵- د ۱۳۳۱- ق ۱۰۲۲۸- د ت س ۱۰۳۲۱- ق ۱۰۲۲۸- د ت س ۱۰۳۲۱- ق ۱۰۳۲۸- ق ۱۰۲۲۸- د ت س ۱۰۳۲۸- ق ۱۰۳۲۸ وسیأتی: (۵۳۲۰) د ت س ۱۳۳۵) وسیأتی: (۵۳۲۰) (۱۳۳۵) وسیأتی: (۵۳۲۰) (۱۳۳۵) الناصیة: مُقَدِّم الرأس. (انظر: اللسان، مادة: نصا).

٥[١٣٣٧] [التقاسيم: ٥٨٣٦] [الإتحاف: خز طح حب قط ١٦٩٦١]، وتقدم: (١٣٢١) (١٣٣٣) وسيأتي: (١٣٤١) (١٣٤٢) (٢٢٢٣).

۵[۲/ ۲۷۷ ب].





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ عَلَىٰ خُفَيْهِ سَوَاءَ دُونَ النَّاصِيَةِ

ه [١٣٣٨] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو (١) بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَىٰ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِي عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَيْنِ. [الرابع: ٣٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ الْ

ه [١٣٣٩] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُولَى زَيْدِ بْنِ صُولَى زَيْدِ بْنِ صُولَى أَنِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُولَى أَنْ يَنْنِعَ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَنْنِعَ خُفَيْهِ وَكُلَى عِمَامَتِكَ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عُمَامِتِكَ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى خُفَيْهِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ : وَعَلَى خِمَارِهِ ، أَرَادَ بِهِ : عَلَى عِمَامَتِهِ

٥[١٣٤٠] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

٥ [ ١٣٣٨] [ التقاسيم: ٥٨٣٧] [ الإتحاف: مي خزجا حب حم ١٥٩٠٨] [ التحفة: خ س ق ٢٠٧٠١] .

<sup>(</sup>١) قوله : «بن عمرو» كتبه في حاشية الأصل بغير رقم ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>·[7/</sup> ۸٧٢]

٥[١٣٣٩] [التقاسيم: ٨٣٨٥] [الموارد: ١٧٧] [الإتحاف: حب حم ٥٩١٥] [التحفة: ق ٤٥١١]، وسيأتي: (١٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) «يمسح» في (د): «مسح».

٥[ ١٣٤٠] [التقاسيم: ٥٨٣٩] [الموارد: ١٧٨] [الإتحاف: حب حم ٥٩٥٥] [التحفة: ق ٢٥١١] ، وتقدم: (١٣٣٩).



الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ السَّخْتِيَانِيُّ مَسْلِم ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللل

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

٥ [١٣٤١] أخب را أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، عَنِ النَّهِ عَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ .

قَالَ بَكْرٌ: وَسَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ . [الرابع: ٣٥]

قَالُ البِعامِ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ، قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمْيَّةَ مُجْمَلًا، وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ، أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيةِ دُونَ الْعِمَامَةِ ؛ إِذِ النَّاصِيةُ مِنَ الرَّأْسِ، ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيةِ دُونَ الْعِمَامَةِ ؛ إِذِ النَّاصِيةُ مِنَ الرَّأْسِ، وَلَيْ النَّاصِيةِ مَنَ الرَّأْسِ عَلَى رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ فِي وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ فِي وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ كَذَلِكَ ، بَلْ مَسَحَ النَّبِيُ عَلَى رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ وَمَنْهِ وَمَنْهُ وَمُسَحَ عَلَى النَّاصِيةِ عَلَى وَلُمْهِ وَمُ وَمُ وَلِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ فِي وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ فِي وَمُنْ وَلَهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْسُهِ فَي وَمُعُولِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْيُسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْهِ كَالْمُ وَلُهُ مَا لَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُعُولِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى وَلْهُ وَلُهُ مُلْ وَلُهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ وَمَنْ الْمُ الْمُسْعِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهِ وَلَا لَا الْمُسْعَ عَلَى وَلَا الْعَلَا لَوْلُولُهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامِ وَلَهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامِ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْعِلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَهُ وَلَا الْعَلَى وَلَيْسِ الللْمُ الْعُلَامُ وَلَهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَامُ وَلَا الْعُلَامِ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلُولُ الْمُعْلَى وَالْمَالَعُ الْعُلِيْكُ الْمُولِلِهِ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْمِلَامُ الْمُعْلِقُ الْعُلِيْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَامُ الْمُعْلِقُ الْعُلِلْ الْمُل

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «وكذا رواه شعيب بن حرب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن داود. وكذا رواه يونس بن محمد المؤدب، عن داود».

١[٢/٧٧/٠] و

<sup>@[7/</sup>PY7]].





عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ ، وَمَسَحَ عَلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ (١) مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ ، فَكُلُّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا حَتْمًا ، وَاسْتِعْمَالُ الْآخِرِ مَكْرُوهًا .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: «وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (١٠)» فِي هَذَا الْخَبَرِ تَوْكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّهْمَانُ التَّيْمِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ

٥ [١٣٤٢] أخبرا عُمَرُ بن مُحَمَّد الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَكُرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ تَخَلَّفَ ، فَتَحَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ ، قَالَ : «هَلْ مَعْكَ مَاءُ؟» ، قُلْتُ : نَعَمْ (٣) ، فَأَتَيْتُهُ بِالْمِطْهَرَةِ ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ الْيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَةُ (٤) ، فَأَتَيْتُهُ بِالْمِطْهُرَةِ ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ الْيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَةُ ٤٠ ) ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعِمَامَتِهِ ، ثُمَّ وَيَحْمَلُ وَرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعِمَامَتِهِ ، ثُمَّ مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعِمَامَتِهِ ، ثُمَّ مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعِمَامَتِهِ ، ثُمَّ وَكِبُ وَرَكِبْتُ مَعَهُ ، فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُولُ وَكُنْ وَلَا مُعْنِى وَلَا مُغِيرَهُ فَأَوْمَا أَنْ إِلَيْهِ النَّبِي عَيَّةُ أَنْ صَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى وَلَامُغِيرَهُ فَأَكُمْ لَا مَا سَبَقَهُمَا . [الرابع: ٣٥]

<sup>(</sup>١) «ثلاثة» في الأصل: «ثلاث» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٢) «بناصيته» في الأصل: «ناصيته» ، وينظر الحديث السابق.

٥[١٣٤٢][التقاسيم: ٥٨٤١][الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٩٣١][التحفة: م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢-م دت س ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - د ١١٥٠٨ - خ م د س ق ١١٥١٤ - س ١١٥٢١ - دت س ق ١١٥٣٤ - س ١١٥٤١]، وتقدم: (١٣٢١) (١٣٣٣) (١٣٣٧) وسيأتي: (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «نعم» ليس في الأصل.

١[٢/ ٢٧٩ ب].

<sup>(</sup>٤) الجبة: ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام، يلبس عادة فوق القفطان، وفي الشتاء تبطن بالفرو، وما زالت ثيابا مفضلا لعلماء الأزهر في مصر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٥) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء ، ك: الرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية ، مادة: أومأ).





#### ١٨- بَابُ الْحَيْضِ (١) وَالْإِسْتِحَاضَةِ (٢)

# ذِكْرُ وَصْفِ الدِّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ

٥ [١٣٤٣] أَضِرُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُن أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تَعْزِابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُلَتَ تُعْرَفُ هُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمُّ أَسُودُ يُعْرَفُ هُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَاكَ عَنْ الطّالِي عَنِ الطّلَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَحَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ». [الثالث: ٦٥]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا (٣) أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا

٥ [١٣٤٤] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ

<sup>(</sup>١) الحيض : لغة : السيلان . وشرعًا : دم طبيعة وَجِبِلَّة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، حال صحة المرأة ، من غير سبب ولادة . (انظر : الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة) (ص٣٨) .

<sup>(</sup>٢) الاستحاضة: سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).

<sup>0 [</sup>۱۳۶۳] [التقاسيم: ۱۳۶۶] [الإتحاف: حب قط ۲۲۰۸۵] [التحفة: د س ۱٦٦٢٦ - م ١٦٩٧٥ - خ ۱٦٨٢٦ - خ ١٦٨٩٨ - خ م ت س ق ١٦٩٧٩ - د ق ١٦٩٩٥ - د ق ١٧٣٧٢ - د س ١٧٤٩٥ - د س ١٧٩٧٩ - د س ١٧٤٩٥ - د س ١٧٩٧٩ - د س ١٧٣٧٩ - د س ١٧٤٩٥ )، وسيأتي: (١٣٤٥) (١٣٤٦)

<sup>@ [</sup>٢/ ٠٨٠ أ] . و الأصل . (٣) التركها» ليس في الأصل .

٥ [ ١٣٤٤] [التقاسيم: ٩١٧ ٥] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٢٣٢٢] [التحفة: ت ق ١٥٩٧٤ - ع ١٧٩٦٤].





عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ (١) أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاء . [الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالإِغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا

٥ [١٣٤٥] أخبى الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ﴿ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْكِ السَّولُ اللَّهِ عَنْكِ : ﴿ إِنَّمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْكِ السَّلَاةَ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا (٥) ذَهَبَ عَنْكِ ذَلِكِ عِرْقٌ (٤) وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا (٥) ذَهَبَ عَنْكِ اللَّهَ وَصَلّى .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

٥ [١٣٤٦] أَضِعْ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

٥[١٣٤٥] [التقاسيم: ٣٤٠٠] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط عه ٢٢٢٦] [التحفة: س ١٦٨٨٨ - د ١٦٨٩٨ - خ ١٦٩٢٩ - خ ١٦٨٩٨ - خ ١٦٩٢٩ - س ١٦٨٨٨ - خ ١٦٨٩٨ - خ ١٦٩٢٩ - خ ١٦٨٩٨ - خ ١٦٩٧٩ - د ق ١٦٩٧٥ - د ق ١٦٩٧٥ - د ق ١٦٩٧٠ - د ق ١٧٣٧٢ - د ق ١٧٣٧٢ - د س ١٧٤٧٩ - د ق ١٧٣٧٢ - د س ١٧٤٧٩ - د ق ١٧٣٧٢ - د س ١٧٤٩٥ ) وتقدم : (١٣٤٣) وسيأتي : (١٣٤٦) (١٣٤٧) (١٣٤٨)

١٤ [٢/ ٠٨٠ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا أطهر» في الأصل: «لأطهر» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الموطأ» (١٩٨).

<sup>(</sup>٣) الودع: الترك. (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٤) العرق: المراد: أحد العروق انفجر دمًا ، وليست بحيضة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عرق) .

<sup>(</sup>٥) «فإذا» في (ت) : «وإذا» .

٥[١٣٤٦] [التقاسيم: ٤٣٤١] [الإتحاف: طح حب حم ٢٣١٢٦] [التحفة: م د س ١٦٣٧٠ - س ١٦٤٢٣ - س ١٦٤٢٣ - خ د =





عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ (() ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيَّ ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنَّ هَذَا سِنِينَ ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَاسْتَفْتَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنَّ هَذَا سِنِينَ ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَاسْتَفْتَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنَّ هَذَا لَيْ عَرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنْ هَذَا هُ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَة تَعْلَى لَكُلُّ صَلَاةٍ ، فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ ، فَيَعْلُو (() حُمْرَةُ اللَّهُ مِاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مَا عَبْسُهُ اللَّهُ عَلَيْسُ لَكُلُّ صَلَاةٍ ، فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ ، فَيَعْلُو (() حُمْرَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْسُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

٥ [١٣٤٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَي ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي : "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ الْ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَلْوَةً فَعَمْرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْ كُلُ صَلَاقٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْعُلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

<sup>=</sup> ۱٦٦١٩ - د ۱۷۹۱۰ - س ۱۷۹۰۵ - د ۱۷۹۰۸]، وتقدم: (۱۳٤٣) (۱۳۴۵) وسيأتي: (۱۳٤٧) (۱۳٤٧) وسيأتي: (۱۳٤٧) (۱۳٤٨)

<sup>(</sup>۱) «سعد» في الأصل: «سعيد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٢/٧). ه [٢/ ٢٨١ أ].

<sup>0[</sup>۱۳٤۷] [التقاسيم: ۳۶۲۱] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ۲۲۰۸۷] [التحفة: م د س ۱۳۳۰- س ۱۳۳۷] التحفة: م د س ۱۳۷۰ - خ د س ۱۳۵۳ - م د ت س ۱۳۵۸ - د ۱۳۱۰ - خ د ا۱۳۲۰ - خ د ا۱۳۲۰ - م د ت س ۱۳۵۸ - د ۱۳۲۰ - خ د ا۱۳۲۰ - د ۱۳۹۰ - س ۱۷۹۵ - د ۱۷۹۷ - (د) ق ۱۷۹۷۱]، وتقدم: (۱۳۴۳) (۱۳۴۵) (۱۳۵۸) (۱۳۶۲) وسيأتي: (۱۳٤۸) (۱۳۲۹) (۱۳۵۸).

<sup>\$[</sup>٢/ ٢٨١ ب]. (تعلو» في (ت): «تعلو».





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيُّ

٥ [١٣٤٨] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - سَبْعَ سِنِينَ ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - سَبْعَ سِنِينَ ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ لَهَا : «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي » فَكَانَتْ تُعْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَكَانَتْ تُعْدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ .

[الثالث: ٦٥]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَكُلِّ صَلَاةٍ الْعُرْدُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَكُلِّ صَلَاةٍ الْ

٥ [١٣٤٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ الْخُلْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ النَّصْرِ الْخُلْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْرِ الْخُلْقَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلِيهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

얍[ 7\ 7시7 أ] .

<sup>0 [</sup>۱۳٤۸] [التقاسيم: ٣٤٣٤] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٢٢٠٨٧] [التحفة: م د س ١٦٣٧٠ من ١٦٣٧٠] [التحفة: م د س ١٦٥٧٠ من ١٦٤٢ من س ١٦٥٨٣ من ١٦٤٨٩ من ١٣٤٣ من ١٢٩٧٩ من ١٣٤٣ من ١٣٤٣ من ١٣٤٨ من ١٣٠٨ من ١٣٠٨

<sup>0[</sup>۱۳٤٩] [التقاسيم: ۱۷۷۱] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط عه ۲۲۲۲۰] [التحفة: د س ۱۳۲۹] [التحفة: د س ۱۳۲۸] [التحفة: د س ۱۳۲۸] | ۱۳۶۹ – خ ۱۳۸۸ – خ ۱۳۸۸ – خ ۱۳۸۸ – خ ۱۳۸۸ – خ ۱۳۹۸ – خ ۱۳۹۸ – خ مت س ۱۳۹۷ – م ت س ق ۱۷۲۹ – د ق ۱۷۳۷ – د ق ۱۷۳۷ – د التحک (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸)





إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ، فَلَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، الْحَيْضُ، فَلَعِي الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ».

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ

٥ [١٣٥٠] أخب را مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بنِ النَّصْرِ - فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بنِ الْحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الْحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ ، عَنْ مَا يُشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْمُ سُتَحَاضَةِ ، هِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْمُ سُتَحَاضَةِ ، فَقَالَ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ تَعْتَسِلُ خُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّا عَنْدَكُلُ صَلَاةٍ » .

[الأول: ٨٢]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي أَسْبَابِهِ

٥ [ ١٣٥١ ] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قَالَ لِلْجَارِيَةِ :

<sup>0[</sup>۱۳۰۰] [التقاسيم: ۱۲۷۲] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ش ط عه ۱۲۲۲] [التحفة: م د س ۱۳۷۰] [التحفة: م د س ۱۳۷۰] [التحفة: م د ت س ۱۳۷۰] م د ت س ۱۳۷۸ – م د ت ۱۳۵۸ – م د ت س ۱۳۵۸ – م د ت ۱۳۵۸ – م ۱۳۸۸ – خ ۱۳۸۹ – خ ۱۳۸۹ – خ ۱۳۸۸ – خ م ت ۱۳۸۸ – خ ۱۳۷۸ – خ م ت س ۱۳۹۵ – م ت س ۱۳۷۹ – د ق ۱۳۷۷ – د س ۱۳۷۹ – د ۲۷۹۱ – د ۱۳۹۸ – د ۱۳۹۸ – د ۱۳۵۸ (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸) (۱۳۵۸)

۵[۲/۲۸۲ ب].

٥[١٣٥١][التقاسيم: ٤٣٤٥][الموارد: ٣٣١][الإتحاف: مي حب حم ٢١٩٠٢][التحفة: ق ١٦٢٩٧]، وسيأتي: (١٣٥٢) (١٣٥٣).

#### قالطهاية





«نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ (١)» ، أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا حَائِضٌ ، فَقَالَ (٢): «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا» . [الثالث: ٦٥]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ

٥ [١٣٥٢] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِ مَنْ الْمُعْدِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ فَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَابِشَمَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَلِيْ \* ( نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ » ، قُلْتُ : إِنِّي عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* وَاللَّهِ \* وَاللَّهِ \* وَاللَّهِ \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ

٥ [١٣٥٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ الْعُمْرَةَ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ » ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَة » ، قَالَ تُن مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشٌ ، قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ » ، فَنَاوَلْتُهُ . [الرابع : ٥]

قَالَ البُوطَامِ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْبَهِيِّ وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا ، عَنْ عَائِشَةَ .

<sup>(</sup>١) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. (انظر: اللسان، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٢) «فقال» في (د): «قال».

٥ [١٣٥٢] [التقاسيم: ٥٩٥٦] [الإتحاف: مي جاحب حم عه ٢٢٥٨٩] [التحفة: ق ١٦٢٩٧]، وتقدم: (١٣٥١) وسيأتي: (١٣٥٣).

<sup>@[</sup>Y\T\T]

٥ [١٣٥٣] [التقاسيم: ٥٥٩٧] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ٢٢٥٨٩] [التحفة: ق ١٦٢٩٧]، وتقدم: (١٣٥١) (١٣٥١).





# ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ ﴿ يَحِلَّ لَهَا أَدُاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [ ١٣٥٤] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَنَا حَائِثُ .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا

٥ [١٣٥٥] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَثُوفِ مَ فَالُ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَثُونِ مِنْ اللَّهِ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْ هُ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْ أَنْ مَنْ مَوْضِعِ فِي قَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي قَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَأْخُذُهُ فَيضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِي .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ الْ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ الْعَرْقَ لِتَأْكُلَ

٥ [١٣٥٦] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

١[٢/٣٨٢ ].

<sup>0 [</sup> ۱۳۵٤] [ التقاسيم : ۹۱۸ 0 ] [ الإتحاف : مي جا حب حم ط عه ۲۲۲۲ ] [ التحفة : س ۱۹۹۸ - خ م س ۱۳۹۰ - خ م س ۱۹۹۰ - س ۱۹۹۰ - س ۱۹۹۰ - ص ۱۹۹۰ - ت س ۱۹۲۰ - خ ۱۹۹۰ - ض ۱۹۹۰ - ض ۱۹۲۰ - خ ۱۹۰۰ - خ تم س ۱۹۱۵ - ق ۱۷۲۸ - خ ۱۷۲۸ - خ ۱۷۳۲ - م س ۱۷۲۲ - ع ۱۷۳۲ - م ۱۷۳۲۳ - م ۱۳۷۲ - م ۱۷۳۲۳ - م ۱۲۳۲۳ - م ۱۲۳۲۳ - م ۱۷۳۲۳ - م ۱۷۳۲۳ - م ۱۷۳۲۳ - م ۱۳۲۳ - م ۱۳۳۲ - ۱۳۳۲ - م ۱۳۳۲ - م

٥[١٣٥٥][التقاسيم: ٥٣٨٣][الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢][التحفة: م دس ق ١٦١٤٥-س ١٦١٥١]، وتقدم: (١٢٨٨) وسيأتي: (١٣٥٦) (٤١٨٦).

얍[7\3시7].

٥ [١٣٥٦] [التقاسيم: ٥٣٨٤] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢١٧٢] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥ - س ١٦١٥١]، وتقدم: (١٢٨٨) (١٣٥٥) وسيأتي: (٤١٨٦).



عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ ﷺ بِالْإِنَاءِ ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ الْعَرْقَ عَنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ الْعَرْقَ عَنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ ، فَيَأْخُذُهُ أَنَا كَائِضٌ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَّاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذْ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ

٥ [١٣٥٧] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ (٢) امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا (٣) مِنَ الْبُيُوتِ ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُ شَارِبُوهَا ٤ ، وَلَمْ يُ يَثَالُوا اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ جَاوَيَهِ : وَلَمْ يُ يَعْمَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُحِيضِ (٤) قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴿ وَالبقرة : ٢٢٢]، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ الْمَحِيضِ ﴿ وَالْمَلْولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاكُلُّ شَيْءٍ إِلّا النّكَاحَ » ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا نَرَىٰ هَذَا الرّجُلَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْمُحيضِ ﴿ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرِ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرِ فَقَالَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُحينُ فِي الْمُحيضِ ؟ قَالَ : فَتَغَيْرَ يَتُولُ اللّهُ ، الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، أَفَلَا (١٠ يَنْكِحُهُنَ فِي الْمَحِيضِ ؟ قَالَ : فَتَغَيْرَ وَجُدُ مَا يُولُ اللّهُ ، الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، أَفَلَا (١٠ يَنْكِحُهُنَ فِي الْمُحِيضِ؟ قَالَ : فَتَغَيْرَ وَجُدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا ، فَاسْ تَقْبَلَتُهُ هَدِيَّةٌ مِنْ لَكُولُ الْبَوْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمَا ، فَحَرَجَا ، فَاسْ تَقْبَلَتُهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْبَنِ ، فَبَعَثَ فِي أَثُولُ اللّهُ عَلَيْهُمَا ، فَحَرَجَا ، فَاسْ تَقْبَلَتُهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْبَوْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا ، فَطَنْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا ، فَحَرَجَا ، فَاسْ تَقْبَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا ، فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّه

(٢) «بينهم» في (ت): «منهم».

<sup>(</sup>١) «فيأخذه» ليس في الأصل.

٥ [١٣٥٧] [التقاسيم: ١٧٣١] [التحفة: م دت س ق ٣٠٨].

<sup>(</sup>٣) «أخرجوها» في الأصل: «حرموها».

١ [٢/٤/٢] و [٢/٤٨٢

<sup>(</sup>٤) المحيض: الحيض، وهو: الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص، والمحيض: الحيض ووقت الحيض وموضعه. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) «فقالا» في الأصل: «فقال». (٦) «أفلا» في الأصل: «فلا».

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٨٧) لابن حبان، وعزاه للدارمي (١٠٩٣)، الطحاوي (٣/ ٣٨)، أبي عوانة (٩٠٢، ٩٠٢)، أحمد (١٩/ ٣٥٦)، (١٩٨/٢١).





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأْتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

٥ [١٣٥٨] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي الْكَثِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي الْكَثِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثُتُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثُتُهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثُهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ فِي الْخَمِيلَةِ (١) إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ فَالْتُ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فِي الْخَمِيلَةِ وَالْ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي الْخَمِيلَةِ . [الرابع: ١] قَالُ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي : «أَنْفِسْتِ (٢)؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَذَعَانِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي : «أَنْفِسْتِ (٢)؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَذَعَانِي ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ مَعَهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَتَّزِرَ<sup>(٣)</sup> ثُمَّ يُضَاجِعُهَا بَعْدُ

٥ [ ١٣٥٩] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٤) ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدْنَا اللَّهِ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (٥) . [الرابع: ١]

٥[١٣٥٨] [التقاسيم: ٥٣٧٩] [الإتحاف: مي حب حم عم ٢٣٥٧٢] [التحفة: ق ١٨٢٤١ - خ م س ١٨٢٧٠]، وسيأتي: (٣٩٠٥).

<sup>@[</sup>Y\OAY]].

<sup>(</sup>١) الخميلة: القطيفة ذات الخمل، وقيل هي: الأسود من الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦١).

<sup>(</sup>٢) نفست: حضت . (انظر: النهاية ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٣) الاتزار: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أذر).

٥ [١٣٥٩] [التقاسيم: ٥٣٨٠] [الإتحاف: مي جاطح حب حم ٢١٥٣١] [التحفة: ع ١٥٩٨٢ - خ م د ق ١٦٠٠٨ - س ١٦٠٥٥ - س ١٦١٥١ - س ١٦١٥١ ].

<sup>(</sup>٤) «سفيان» في الأصل: «يوسف»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، كها أن الحديث سيأتي بسنده ومتنه (١٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) المباشرة: الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه. (انظر: النهاية، مادة: بشر).

#### الملطقين الغ





# ذِكْرُ وَصْفِ الإِتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ الْمُصَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا

٥ [ ١٣٦٠] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَا قِمَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَا قِمَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِي حَائِضٌ ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِي حَائِضٌ ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِذَا رُبِي اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ ، فَتَحْتَجِزُ بِهِ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ جَوَاذِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ مَوْضِع الْإِزَادِ مِنْهَا (٢)

٥ [١٣٦١] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً، عَنْ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضُ ١٠ . [الخامس: ١٠]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالإِتّْزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا

٥ [١٣٦٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١[٢/ ٥٨٥ ب].

٥ [١٣٦٠] [التقاسيم: ٥٣٨١] [الإتحاف: مي طح حب حم ٢٣٣٥] [التحفة: خ م د ١٨٠٦١-م١٨٠٨١ - دس ١٨٠٨٥].

<sup>(</sup>١) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) «منها» ليس في الأصل.

٥ [ ١٣٦١] [ التقاسيم: ٦٥٣٥] [ الإتحاف: جاحب حم ٢٣٠٨٤] [ التحفة: خ م د س ق ١٧٨٥٨] ، وتقدم برقم: (٧٩١) .

합[가/ ٢시기]].

٥ [١٣٦٢] [التقاسيم: ١٤٦٩] [الإتحاف: مي جاطح حب حم ٢١٥٣١] [التحفة: ع ١٥٩٨٢ - خ م د ق ١٦٠٠٨ - التحفة: ع ١٥٩٨٠ - خ م د ق

#### الإجبينان في تقريب محيية ارتجبان





أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَائِشُهُ اللَّهِ عَالَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ عَائِشُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَنْ عَائِشُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولَا عَلَالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا أَرَادَتْ بِهِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا

٥ [١٣٦٣] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَتْ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيدُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ ١٠ .

[الأول: ٨٢]

#### ١٩- بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنَجِّسْهُ

٥ [١٣٦٤] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) ابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَالِلْ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَ أَهْوَى (٢) وَاصِلٌ ، عَنْ جُنُبُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (٣) . [الثالث : ١٠]

٥[١٣٦٣][التقاسيم: ١٤٧٠][الإتحاف: حب ٢١٨٠٠][التحفة: ع ١٥٩٨٢– خ م د ق ١٦٠٠٨– س ١٦٠٥٥– س ١٧٤٢٠]، وتقدم: (١٣٦٢).

<sup>۩[</sup>٢/٢٨٦ ب].

٥[١٣٦٤][التقاسيم: ٣٧٠٣][الإتحاف: حب عه حم ٤١٥٣][التحفة: م د س ق ٣٣٣٩- س ٣٣٩٦]، وتقدم برقم: (١٢٥٣) وسيأتي: (١٣٦٥).

<sup>(</sup>١) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أهوى: مَالَ. (انظر: اللسان، مادة: هوا).

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا ينجس» وقع في (ت) : «ليس بنجس» .





#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى حُذَيْفَةَ

ه [١٣٦٥] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ١٤ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمَا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ لَقِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمَا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ عَنِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمَا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَقَالَ : ﴿إِنِّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ » . [الثالث : ١٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى القَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فِيهِ

٥ [١٣٦٦] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَىٰ (') قَالَ: حَدَّثَ اَمُحَمَّدُ بْنِ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْم ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عَالَنَ ، وَمَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْجَمْرَة يَوْمَ النَّحْرِ ('') ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ وَالْحَلَّاقُ ٤ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَ اللَّهُ عَلَيْ فَعَ عَلَى شِقَ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَىٰ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْهُ عَلَيْ فَعَ عَلَىٰ شِعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ : لِلْحَلَّاقِ : «اخلِقْ » فَحَلَقَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ : للْحَلَّاقِ : «اخلِقْ » فَحَلَقَ ، فَعَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ : الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ، ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَىٰ جَانِبِ شِقِهِ الْأَيْسَرِ عَلَىٰ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ شَعْرَةً وَالشَّعْرَةً وَالشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَةَ فَى النَّاسِ : الشَّعْرَة وَ الشَّعْرَة فَى النَّاسِ : الْمُحَلِّقِ : «اخلِقْ » ، فَحَلَقَ ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ . [الخامس : ٨]

٥ [١٣٦٥] [التقاسيم: ٣٧٠٤] [الإتحاف: حب عه حم ١٥٣٤] [التحفة: م دس ق ٣٣٣٩ - س ٣٣٩٦]، وتقدم: (١٣٦٤).

<sup>·[[</sup> Y \ Y ] ] ·

٥ [١٣٦٦] [التقاسيم: ١٣٣٨] [الإتحاف: خز جاعه حب حم ١٧٢١] [التحفة: م د ت س ١٤٥٦ - خ ١٤٦٢]، وسيأتي برقم: (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>١) قبل «أبو يعلى» في (ت): «حدثنا»، وأبو يعلى هو: أحمد بن علي بن المثنى، وينظر: «الإتحاف»، «السير» للذهبي (١٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من ذي الحِجّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر). ١٠ ٢٨٧ س].





قَالَ أَبُوطَ مُعْنَفُ : فِي قِسْمَةِ النّبِي عَلَيْ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ ؛ إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَحَدُوا شَعْرَهُ وَ الْكِيْ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ ، فَبَيْنَ شَادٌ فِي حُجْزَتِهِ ، وَمُمْسِكُ فِي تِكَتِهِ ، وَآخِذِ فِي جَيْبِهِ ، يُصَلُّونَ فِيهَا ، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِي مَعَهُمْ ، وَمُمْسِكُ فِي تِكَتِهِ ، وَآخِذِ فِي جَيْبِهِ ، يُصَلُّونَ فِيهَا ، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِي مَعَهُمْ ، وَوَقُوعِهِمْ وَهِي مَعَهُمْ ، وَحَتَّىٰ إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعْرَةُ فِي الْكَفَانِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ وَحَتَّىٰ إِنَّ عَامَةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعْرَةُ فِي اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّقَى اللّهُ عَلَى عَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، وَيَسْعَوْنَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، وَيُعْمِمْ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، وَيُسْمَعُ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، فَلَمْ اللّهُ عَلَىٰ الشّيءَ وَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، فَلَمْ وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا وَصَفْنَا ، فَلَمَ وَلَقُ الشّيءُ وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَيَعْلِهِ نَجِسًا (١) .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ النَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ

٥ [١٣٦٧] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدِ الْحَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِمَ مِنْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ وَ الْحَالِيُّ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ ، فَ أَتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَى بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَى بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ ﴿ ، أَرَادَتْ بِهِ: رَشَّهُ عَلَيْهِ وَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ ﴿ ، أَرَادَتْ بِهِ: رَشَّهُ عَلَيْهِ وَ وَالْمَاءَ ﴿ ، أَرَادَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَ (٢٠) وَخِب رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (٢٠)

@[Y\ A A Y 1].

<sup>(</sup>١) «نجسا» في الأصل: «نجس» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>0[</sup>۱۳۲۷] [التقاسيم: ۸۸۵٥] [الإتحاف: جا طح حب حم ط عه ۲۲۲۵] [التحفة: د ١٦٨٥٤] م ١٧٣٧] - م ١٢٧٥ - خ ١٧٣١]. ه [٢/٨٨٠]. ه [٢/٨٨٨ ت].

٥[١٣٦٨][التقاسيم: ٥٤٨٩][الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ط عه ٢٣٦٥٨][التحفة: ع ١٨٣٤٢-خ م دس ق ١٨٣٤٣]، وسيأتي: (١٣٦٩) (٢١٠٨).

<sup>(</sup>٢) «عمر» في الأصل: «عون»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩٨/٩)، «تهذيب الكيال» (٢٦/ ١٩٩)،





الْعَدَنِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ الْعَدَنِيُّ ، وَخَصْنِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الإِكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذِّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصَّبِيَّةِ

ه [ ١٣٧٠] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ نَبِيً اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الرَّضِيعِ : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الرَّضِيعِ : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» .

٥ [١٣٦٩] [التقاسيم: ٦٣٣٦] [الإتحاف: مي خزجا طح حب حم طعه ٢٣٦٥٨] [التحفة: ع ١٨٣٤٢ - ١٨٣٤٠ خ م د س ق ١٨٣٤٣] (التحفة: ع ١٨٣٤٨) وسيأتي برقم: (٦١٠٨).

<sup>(</sup>١) «الأول» ليس في الأصل . ه [٢/ ٢٨٩ أ] .

٥[١٣٧٠][التقاسيم: ٦٣٣٧][الموارد: ٢٤٧][الإتحاف: خز طح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣][التحفة: دت ق ١٠١٣١].

<sup>(</sup>٢) قوله: «نبي الله» وقع في (د): «النبي».

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ

٥ [١٣٧١] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْسُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْخَسَوِ اللَّهِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ (٢) الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ (٣) رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ١٠ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٠)

٥ [١٣٧٢] أُخْبِ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

(٢) الوبيص: البريق. (انظر: النهاية، مادة: وبص).

(٣) المفرق : المكَان الَّذِي يَفْتَرِق فيه الشعر وهو وسط الرَّأْس . (انظر : اللسان ، مادة : فرق) .

۵[۲/ ۲۸۹ ب].

المحرم: المرتدي لملابس إحرام الحج. (انظر: اللسان، مادة: حرم).

(٤) هذه الترجمة وقعت في (س) (٢١٥/٤) خلافًا لأصله الخطي: «ذكر البيان بأن هذا الحكم إنها هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية»، وهو خطأ.

0[۱۳۷۲][التقاسيم: ٥٤٣٤][الإتحاف: خزعه حب حم ٢١٥٦٣][التحفة: م دس ١٥٩٢٥ - خ م س ١٣٠٢] ١٥٩٢٨ - م س ١٥٩٥٤ - س ١٥٩٧٥ - خ م س ١٥٩٨٨ - خ م س ١٦٠١٠ - س ق ١٦٠٢٦ - س ١٦٠٣٥ - س ١٦٠٩١ - خ م س ١٦٣٢٥ - خ م ١٦٣٧٧ - م س ١٦٤٤٦ - س ١٦٥٢٣ - (م) س =

<sup>0[</sup>۱۳۷۱] [التقاسيم: ۵۶۳۳] [الإتحاف: خز عه حب حم ۲۱۵۱] [التحفة: م دس ۱۵۹۷ – خ م س ۱۹۲۸ – ۱۵۹۸ میل ۱۵۹۸ – س ۱۵۹۵ – خ م س ۱۵۹۸ – خ م س ۱۵۹۸ – خ م س ۱۵۹۸ – س ق ۱۳۰۱ – س ق ۱۳۰۱ – س ۱۳۰۳ – خ م ۱۳۰۳ – میل ۱۳۶۳ – س ۱۳۶۳ – س ۱۳۶۳ – میل ۱۳۰۳ – خ م ۱۳۶۳ – میل ۱۳۰۳ – خ م ۱۳۶۳ – میل ۱۳۷۳ – خ م ۱۳۶۳ – میل ۱۳۷۳ – خ میل ۱۳۵۸ – خ میل ۱۳۵۸ – خ میل ۱۷۵۱ – خ میل ۱۷۵۲ – خ میل ۱۷۵۲ – خ میل ۱۷۵۳ – خ میل ۱۷۷۳ – خ میل ۱۳۷۳ – خ میل ۱۳۷۳ – خ میل ۱۳۷۷ – خود ۱۳۷۲ – خود ۱۳۷۷ – خود ۱۳۷۷ – خود ۱۳۷۸ – خود ۱۳۷۷ – خود ۱۳۷۸ – خود ۱۳۵۸ – خود

<sup>(</sup>١) «سفيان» في الأصل: «شقيق»، وينظر: «الإتحاف»، «مسند إسحاق بن راهويه» (٣/ ٨٥١)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

ETT



سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَلِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ وَلِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيصٍ الْمِسْدُ فِي مَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيصٍ الْمِسْدِ فَي مَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِيصٍ اللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلِيسُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الل

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ

ه [١٣٧٣] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ» (٢) . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ

ه [١٣٧٤] أخبرُ شَبَابُ بْنُ صَالِح بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٌ ، عَنْ غَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَعْسِلَ مَكَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوْكُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةً فَرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَوْ مَا مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup> ۱۷۶۲۸ - م ۱۷۶۳۹ - س ۱۷۶۶۵ - س ۱۷۶۷۵ - خ ق ۱۷۶۸۵ - س ۱۷۰۰۰ - س ق ۱۷۵۱۵ - خ م ۱۷۵۱۸ - خ م ۱۷۵۱۸ - خ م ار۱۷۵۸ - خ م س ۱۷۵۹۸ - م ت س ۱۷۵۹۸ - خ م س ۱۷۵۹۸ - م ت س ۱۷۵۹۸ - خ م س ۱۷۵۹۸ - م ت س ۱۷۵۹۸ - خ م س ۱۷۵۹۸ - م ت س ۱۷۵۹۸ ) (۳۷۷۲) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸) (۳۷۷۸)

<sup>(</sup>١) قوله: «وعن إبراهيم» في الأصل: «وإبراهيم».

٥ [١٣٧٣] [التقاسيم: ٥٤٣٥] [الإتحاف: خزجاعه حب كم ٥٦٨٧] [التحفة: م ت س ٤٣١١ - م د س ٤٣٨١].

<sup>(</sup>٢)[٢/ ٢٩٠ أ]. وينظر مطولًا (٣٢٢٤) ، (٢٢٦٥) ، (٧٦٢٥).

<sup>0[</sup>۱۳۷۶] [التقاسيم: ۱۹۱۹] [التحفة: د ۱۵۹۳۷ م سي ۱۵۹۶۱ م ۱۵۹۲۳ م س ق ۱۵۹۷۲ م م۱۹۹۲ م ۱۵۰۹۲ ع ۱۲۱۳۵ م ۱۲۲۲۶ م ۱۷۲۷۸ م د س ق ۱۷۲۷۷ – ت ق ۱۷۲۷۷ ]، وسيأتي: (۱۳۷۵) (۲۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٥٢٧) لابن حبان بهذا الإسناد.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ

٥ [١٣٧٥] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لُـوَيْنٌ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لُـوَيْنٌ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَيْدِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ ١ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ (٢) . [الرابع : ٥٠]

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

٥ [١٣٧٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَنْ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَنْ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ .

[الرابع: ٥٠]

قَالَ اللهِ عَلَيْهُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ رَالُهُ وَ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>0[</sup>۱۳۷0] [التقاسيم: ٥٩١٩] [التحفة: د ١٥٩٣٧- م سي ١٥٩٤١- م ١٥٩٦٣- م س ق ١٥٩٧٦- م ١٩٩٦- م ١٦٠٠٤- ع ١٦١٣٥- م ١٦٢٢٤- م ١٧٤٠٨- م د س ق ١٧٦٧٦- ت ق ١٧٦٧٧]، وتقدم: (١٣٧٤) وسيأتي: (٢٣٣١).

<sup>(</sup>۱) «الدستوائي» كذا في الأصل، (ت)، وهو موافق لما وقع عند ابن الملقن في «البدر المنير» نقلا عن المصنف (۱/ ٤٩١)، وصوبه في (س) (٤٩١/٢) خلافا لأصله الخطي إلى: «بن حسان»، وهو الصحيح؛ فالحديث في «صحيح مسلم» (٧٧٧/٢)، «مسند أحمد» (٤٣/ ١٥٠) من رواية هشام بن حسان، به، وينظر أيضا: ترجمة حماد بن زيد من «تهذيب الكهال» (٧/ ٢٤٢).

١[٢/ ٢٩٠ ب].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٥٢٧) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طرق أخرى .

<sup>0[</sup>١٣٧٦][التقاسيم: ٥٩٢٠][الإتحاف: خز جا طح حب قط عه ٢١٧١٣][التحفة: د ١٥٩٣٧- م سي ١٥٩٤١- م ١٥٩٦٣- م س ق ١٥٩٧٦- م ١٥٩٩٦- م ١٦٠٠٤- ع ١٦١٣٥- م ١٦٢٢٤- م ١٧٤٠٨- م دس ق ١٧٦٧٦-ت ق ١٧٦٧٧]، وسيأتي : (١٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو تصحيف؛ فعبد الله هو: ابن المبارك ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «وهكذا» في (ت): «فهكذا».





نَقُولُ وَنَخْتَارُ ؛ أَنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ ، لَا أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَأَنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعَا لِلسُّنَّةِ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَاثِشَةَ

٥ [١٣٧٧] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كُنْتُ أَغْسِلُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كُنْتُ أَغْسِلُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ . قَالَ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثُورُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ . قَالَ الْحُلُوانِيُّ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (١) بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ . [الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ فَرْثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ

ه [١٣٧٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ الْبُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُدْتَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُدْتَا بْنِ عُبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : عُدِّبْنَا مِنْ أَبِي عُتْبَةً (٢) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَرَجْنَا إِلَىٰ تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا مَنْزِلًا

<sup>1 [7/197]]</sup> 

٥[١٣٧٧] [التقاسيم: ٥٩٢١] [الإتحاف: خز جا طح حب قط عه ٢١٧١٣] [التحفة: د ١٥٩٣٧ - م سي ١٣٧٧] [التحفة: د ١٥٩٣٧ - م سي ١٥٩٤١ - م ١٦١٣٥ - م ١٦٢٢٤ - م ١٦٠٠٨ - م ١٦٢٢٠ - م ١٧٤٠٨ - م دس ق ١٧٦٧٦ - ت ق ١٧٦٧٧]، وتقدم: (١٣٧٦).

<sup>(</sup>١) «سليمان» في الأصل: «سليم» ، وهو تصحيف ، وينظر: الموضع الأول من الحديث ، «الإتحاف» .

٥ [١٣٧٨] [التقاسيم: ٢٢٥٢] [الموارد: ١٧٠٧] [الإتحاف: خز حب كم ١٥٤٧٣].

١٥[٢/ ٢٩١ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عتبة بن أبي عتبة» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) «من» في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت): «فقال».



أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فِيعْصِرُ فَرْقَهُ الْمَاءَ ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فِيعْصِرُ فَرْقَهُ الْمَاءَ ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فِيعْصِرُ فَرْقَهُ فَيَسَرُبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَوَدَكَ اللَّهُ فَيَسَرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَقَالَ (١ ) : «أَتُحِبُ ذَلِكَ (٢ )؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا ، فَاذْعُ لَنَا ، فَقَالَ (١ ) : «أَتُحِبُ ذَلِكَ (٢ ) » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا ، فَاذْعُ لَنَا ، فَقَالَ (١ ) : «أَتُحِبُ ذَلِكَ (٢ ) » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا ، فَاذْعُ لَنَا ، فَقَالَ (١ ) : «أَتُحِبُ ذَلِكَ (٢ ) » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَيَاللَا اللَّهُ مَا حَتَّى أَظَلَّتُ سَحَابَةٌ فَسَكَبَتُ (٣ ) ، فَمَلَتُوا مَا مَعَهُمْ ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُ وُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ البَّرَامُ : فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ ، وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ٥ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ٥ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ

٥ [١٣٧٩] أَخْبَرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ (٥) . [الثاني : ٣٥]

<sup>(</sup>١) قوله : «فادع لنا ، فقال» وقع في (د) : «فادع ، قال» .

<sup>(</sup>٢) «ذلك» في (ت) : «ذاك» .

<sup>(</sup>٣) «فسكبت» في (د)، (ت): «ثم سكبت».

합[가 가 가 기].

٥ [ ١٣٧٩ ] [ التقاسيم : ٥٨٦٥ ] ، [ الموارد : ٣٣٧ ] [ التحفة : ت ١٢٨٤ - ق ١٤٥٥ - ق ١٤٥٥ ] .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٨١٤) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريق آخر بنحوه مكرزا في أكثر من موضع، وينظر بنحوه (١٦٩٦)، (١٦١٣)، (٢٣١٣).







# ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا

٥ [ ١٣٨٠] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : وَالْمَعْبَدُ ، كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (١) .

أَبُو التَّيَّاحِ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدِ الضُّبَعِيُّ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ

٥ [١٣٨١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي مَعْشَو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ (٢) ، فَاجْتَوَوُا (٣) الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا ، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا ، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا (١٤) الْإِبِلَ ،

٥[١٣٨٠][التقاسيم: ٦٣٨٢][الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٥٤][التحفة: خ م ت ١٦٩٣- خ م دس ق ١٦٩١].

۱۵[۲/۲۹۲ ب].

<sup>(</sup>١) ينظر مطولا (٢٣٢٧).

<sup>0 [</sup> ۱۳۸۱ ] [ التقاسيم : ۲۲۰۳ ] [ التحفة : د ت س ۳۱۷ – خ ۴۳۷ – س ۹۰۷ – د ت ۲۱۱ – س ۲۰۱ – س ۲۰۰ – س ۸۰۰ – ق ۲۲۸ – ق ۲۲۸ – م س ۷۸۰ – خت ۱۱۳۵ – خت د ت س ۱۱۵۱ – خ م س ۷۰۰ – خت ۱۱۳۵ – خت د ت س ۱۱۵۱ – خ م س ۱۱۲۲ – خ م ۱۲۷۲ – خ م ۱۲۰۲ – م ۱۳۸۲ ] ، وسیأتی : (۱۳۸۲) (۱۳۸۳) (۱۳۸۶) (۱۳۸۶) (۱۲۹۶) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳)

<sup>(</sup>٣) اجتووا: أصابهم الجَوَىٰ ، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، وذلك إذا لم يُوافقهم هواؤها . (انظر: النهاية ، مادة : جوا) .

<sup>(</sup>٤) استاقه: سَاقه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

#### الإجبيئان في مَقرَبُ يَحِينَ الرِّجبَّانَ





فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ ، فَأَتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (١). قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنسِ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ: بِكُفْرِ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرِ. [الثاني: ٣٥]

٥ [١٣٨٢] أَضِوْ الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) ابْنُ (٣) بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ بَيَانِ السُّكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ صَرِيكِ ، عَنْ سَمِاكِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا سِمَاكِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمْرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

٥ [١٣٨٣] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ وَفْدَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ وَفْدَ

(۱) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (۱۹۲۹) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة (۲۱۰۹، ۲۱۰۹). سمر أعينهم: أحمى لهم مسامير الحديد ، ثم كحلهم بها . (انظر: النهاية ، مادة: سمر).

- 0[۱۳۸۲] [التقاسيم: ٥٨٧١] [الإتحاف: عه طح حب ١٨٣٦] [التحفة: د ت س ٣١٧- خ ٤٣٧- س ٥٩٧- د ت ٢١٦- س ٢٥٠- خ ٣٠٠- س ٥٩٧- م س ٢٨٢- م ت س ٥٨٥- خت ١١٣٥- د ت ١٦٦٦- س ١٦٠٦- م ١١٣٥- س ١٦٦٤]، وتقدم: (١٣٨١) وسيأتي: (١٣٨٣) (٤٤٩٤) (٤٤٩٨) (٤٤٩١) (٤٤٩٤) (٤٥٩٥) (٤٥٩٥) (٤٠٩٥)).
- (٢) «محمد» في (س) (٢/ ٢٢٩) خلافا لأصله الخطي، (ت): «أحمد»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الكنلى» لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٢١٦)، وينظر أيضا شيخ المصنف في الأحاديث (١٣١٩، ١٨٩٧).
- (٣) قبل «ابن» في الأصل: «بن المنتصر»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «معجم شيوخ الإسماعيلي» (٣) ٢٤١)، وينظر شيخ المصنف في الأحاديث المذكورة في التعليق السابق.
- 0 [۱۳۸۳] [التقاسيم: ۷۸۷۲] [الإتحاف: خز جاعه طح حب حم ۱۶۷۳] [التحفة: دت س ۳۱۷- خ ۷۳۷- س ۹۵۷- دت ۲۱۲- س ۲۰۱۱- ق ۷۷۸- س ۷۷۷- م س ۷۸۷- م ت س ۸۷۵-خت ۱۱۳۵- خت دت س ۱۱۵۱- خ م س ۱۱۷۱- خ ۱۲۷۷- خ م ۱۶۰۲- م ۱۹۵۹- س ۱۲۲۵]، وتقدم: (۱۳۸۱) (۱۳۸۲) وسیأتی: (۱۶۹۶) (۱۶۹۶) (۲۶۹۶) (۲۶۹۶) (۲۶۹۶) (۲۸۹۱)



عُرَيْنَةُ (۱) قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ فِي لِقَاحِهِ فَقَالَ: «الشُرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» ، فَشَرِبُوا ، حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا ، فَقَتَلُوا رَاعِيَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ (۲) ، وَارْتَدُّوا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ فِي آشَارِهِمْ ، فَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ فِي الرَّمْضَاءِ . [الرابع: ٤٠] بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (٣) ، وَتَرَكَهُمْ (١) فِي الرَّمْضَاءِ . [الرابع: ٤٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ

٥ [١٣٨٤] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويْدِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويْدِ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا وَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: «لَا تَشْرَبُ»، قُلْتُ: أَفْنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءِ ١٠٤).

[الرابع: ٤٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةِ

٥ [١٣٨٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ،

<sup>(</sup>١) عرينة: قرئ بنواحي المدينة في طريق الشام . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١) .

<sup>(</sup>٢) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . (انظر: النهاية ، مادة : ذود) .

<sup>(</sup>٣) سمل: فقأها بحديدة مُحماة أو بالشوك . (انظر: النهاية ، مادة : سمل) .

<sup>(</sup>٤) «وتركهم» في (ت): «وتركوا».

٥ [ ١٣٨٤] [ التقاسيم : ٥٨٧٥] [ الموارد : ١٣٧٧] [ الإتحاف : طح حب حم ٦٦٠٥] [ التحفة : دق ٤٩٨٠ - م ت ١١٧٧١] .

요[٢/٣٢]]

٥ [١٣٨٥] [التقاسيم: ٢٢٦٠] [الإتحاف: مي عه حب قط حم ١٧٢٩٥] [التحفة: د ق ٤٩٨٠ - م ت ١١٧٧١]، وسيأتي: (٦١٠٣).

#### الإجْسِيَالُ فَيْ تَقْرُبُ يُجْعِينَ الرِّجْبِالَ





قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا دَاهُ . [الثاني: ٣٥]

# ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ (١) يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي الْمُرْنِيِّينَ فِي الْمُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي اللهِ الْمُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي الْ

٥ [١٣٨٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ : الله تَكَتِ ابْنَةٌ جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : الله تَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ وَهُو يَغْلِي ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْ وَهُو يَغْلِي ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَقُالُ عَلَيْ : «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فَقُالَ عَلَيْ : «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي حَرَامٍ» .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ

٥ [١٣٨٧] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا الْمُعْرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ شُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ جَامِدَا فَٱلْقُوهَا أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ شُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . [النال: 30]

<sup>(</sup>۱) «ثان» ليس في (س) (٤/ ٢٣٣)، (ت).

١[٢/٣٩٢ ].

٥ [١٣٨٦] [التقاسيم: ٢٢٦١] [الموارد: ١٣٩٧] [الإتحاف: حب ٢٣٣٩].

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «فقلت» في الأصل: «فقال» ، وفي (ت): «فقالت» ، والمثبت من (د) ، «الإتحاف» هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٤) «فنبذنا» في (د): «فنبذت»، والمثبت موافق لما في «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (٦٩٦٦)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

٥ [١٣٨٧] [التقاسيم: ٤٣٧٤] [الإتحاف: مي ط جا حب حم ٢٣٣٥٣] [التحفة: خ د ت س ١٨٠٦٥]، وسيأتي: (١٣٨٩).





# ذِكْرُ الْحَبَرِ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ الْأَرْدُولَيَةَ الْأَرْدُولَيَّةً اللهِ عَيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ

٥ [١٣٨٨] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سُئِلَ قَالَ : مُعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَافِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ » . يَعْنِي : ذَائِبًا . [الثالث : ٢٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْ نَاهُمَا لِخُرُ الشَّنَّةِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ لِهَذِهِ السُّنَّةِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ

٥ [١٣٨٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ ، قَالَ : «إِنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبُهُ» . [الثالث : ٢٥]

٥ [١٣٩٠] قال عَبْدُ الرِّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ (٣) ، أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَـذْكُرُ

합[7/397]].

١[٢/٤٩٢] و [٢/٤٩٢

٥ [١٣٨٨] [التقاسيم: ٤٣٧٥] [الإتحاف: جاحب حم ١٨٦٠٢] [التحفة: د ١٣٣٠٣]، وسيأتي: (١٣٨٩).

٥ [١٣٨٩] [التقاسيم: ٤٣٧٦] [الموارد: ١٣٦٤] [الإتحاف: جا حب حم ١٨٦٠٢] [التحفة: د ١٣٣٠٣]، وتقدم: (١٣٨٨).

 <sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ألقى ما» وقع في (س) (٤/ ٢٣٨) خلافا لأصله الخطى: «ألقاها وما».

٥ [ ١٣٩٠] [التقاسيم: ٤٣٧٦] [التحفة: خدت س ١٨٠٦٥].

<sup>(</sup>٣) «بوذويه» في الأصل: «برذويه»، وهو تصحيف، قال الحافظ في «تقريب التهذيب» (ص٥٧٢): «بوذويه» بضم الموحدة وسكون الواو بعدها معجمة».

### الإخسِّال في تقريل بصحيك الربط الخ



Z (TT)

أَيْضًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَة ، عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ مَيْمُونَة ، عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ اللهِ ، عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ . . . مِثْلَهُ (١٠) .

#### ٢٠- بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ

٥ [١٣٩١] أخب راع مُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَيَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ مِحْصَنِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ مُحَمِّدٍ بُعْنِي بِضِلَعِ (٢)» . [الأول: ٥٠]

قَالُ البَّامَ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» أَمْرُ فَرْضٍ ، وَذِكْرُ السَّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضَّلَعِ أَمْرَا نَدْبِ وَإِرْشَادِ ١٠ .

٥ [١٣٩٢] أَضِرُ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٣) بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٣) بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ، أَنَّ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ، أَنَّ الْمُرْفِيةِ وَمُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ ، فَقَالَ : «حُتِّيهِ (٤) ، ثُمَّ الْمُرْصِيهِ (٥) بِالْمَاءِ ، ثُمَّ الْمُرْصِيهِ (٥) بِالْمَاءِ ، ثُمَّ الْمُرْصِيهِ (٥) إلا ول : ٥١] [الأول: ٥١]

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر إلى المصنف من هذا الطريق في مسند ميمونة من «الإتحاف» (٢٣٣٥٣)، وعزاه إليه من طريق آخر بنحوه، وينظر (١٣٨٧)، لكنه أشار إليه هناك (١٨٦٠٢) في مسند أبي هريرة، وهو الذي قبله.

<sup>0 [</sup> ١٣٩١] [ التقاسيم : ١١٢٦] [ الموارد : ٣٣٥] [ الإتحاف : مي خز حب حم ٢٣٦٥٩] [ التحفة : د س ق ١٨٣٤٤] .

<sup>(</sup>٢) الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع). 1 [ ٢/ ٢٥٥ أ].

٥ [١٣٩٢] [التقاسيم: ١١٢٩] [الإتحاف: ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧٤] [التحفة: د ١٥٧٤٢-ع ١٥٧٤٣] (التحفة: د ١٥٧٤٢-ع

<sup>(</sup>٣) «سريج» في (ت): «شريح» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الحت: الحك. (انظر: النهاية، مادة: حتَّ).

<sup>(</sup>٥) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (انظر: النهاية، مادة: قرص).





قَالَ أَبُوطَمُ : الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِّ أَمْرَا نَدْبِ لَا حَتْمٍ ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ بِالْمَاءِ مَقْرُونُ بِشُرْطِهِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ فَوْضٌ ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِشَرْطِهِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ فَوْضٌ ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِعَيْرِ قَرْصٍ ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ (١) إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمًّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ

ه [١٣٩٣] أخبر البن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا البْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: (لِتَحَدَّةُ، ثُمَّ لُتَقْرُصْهُ (٢) بِالْمَاءِ، ثُمَّ لُتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّي فِيهِ اللهِ (١٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ» أَرَادَ بِهِ: أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ

ه [١٣٩٤] أخبن أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ الْمُنْذِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ : «حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ» . [الأول : ٥١]

<sup>(</sup>١) «المرأة» في الأصل: «امرأة» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق .

٥ [١٣٩٣] [التقاسيم: ١١٣٠] [الإتحاف: ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧٤] [التحفة: د ١٥٧٤٢-ع ١٥٧٤٣]، وتقدم: (١٣٩٢) وسيأتي: (١٣٩٤).

١ [٢/ ٢٩٥ ب].

<sup>(</sup>Y) «لتقرصه» في الأصل: «تقرصه».

٥ [١٣٩٤] [التقاسيم: ١١٣١] [الإتحاف: ش مي خز جا حب حم ط ٢١٢٧٤] [التحفة: د ١٥٧٤٢-ع ١٥٧٤٣]، وتقدم: (١٣٩٢) (١٣٩٣).





### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ

٥ [١٣٩٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْدُ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبيدِيِّ ، عَنِ الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبيدِيِّ ، عَنْ الْمَسْجِدِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعَلَى بَوْلِهِ دَلْوَا مِنْ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَالُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلِهِ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّرِينَ ، وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرِينَ ، وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِينَ مَا اللَّهُ وَلَا مُعَلِيلًا مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّرِ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا

٥ [١٣٩٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنَاسٌ (١) لِيَقَعُوا بِهِ ، عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبْا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَفَارَ إِلَيْهِ أَنَاسٌ (١) لِيتَقَعُوا بِهِ ، عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَفَارَ إِلَيْهِ أَنَاسٌ (١) لِيتَقَعُوا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ دَلْـوَا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَـجُلًا (٢) مِنْ مَاءٍ ، فَالَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ دَلْـوَا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَـجُلًا (٢) مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَـجُلًا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَنُوا مُعَسِّرِينَ ».

<sup>0[</sup>١٣٩٥] [التقاسيم: ١٥٢٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٤٠٤] [التحفة: د ت س ١٣١٣٩ ق ١٣٩٥] [التحفة: د ت س ١٣١٣٥ ق ١٣٩٥] وتقدم: (٩٨٢) وسيأتي: (١٣٩٦) (١٣٩٨). هـ [٢/٩٦٢].

<sup>0[</sup>١٣٩٦] [التقاسيم: ٦٣٣٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٤٠٤] [التحفة: د ت س ١٣١٣٩ ق ١٥٠٧٣ - خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د١٥٣٣]، وتقدم: (٩٨٢) (١٣٩٥) وسيأتي: (١٣٩٨).

 <sup>(</sup>١) «أناس» في (ت): «الناس».

<sup>(</sup>٢) السجل: الدلو المملوءة ماء ، ويجمع على سجال . (انظر: النهاية ، مادة : سجل) .

١[٢/٢٩٦ ب].





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ: «دَعُوهُ» أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ

ه [١٣٩٧] أَضِ لَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنسِ بْنِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيُّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيُّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ : مَهْ مَهُ (١)، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : «لَا تُزْرِمُوهُ (٢)»، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْ : «لَا تُزْرِمُوهُ (٢)»، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءِ مِنَ الْقَذَرِ وَالْحَلَاءِ»، أَوْ كَمَا (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْهَ وَالْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْحَلَاءِ»، أَوْ كَمَا (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ هَذِهِ الْمُسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْحَلَاءِ»، أَوْ كَمَا (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ هَلِوائَةُ الْقُرْآنِ، وَ (٤) ذِكْرِ اللَّهِ »، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. [الخامس: ٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا

ه [١٣٩٨] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ ،

٥ [١٣٩٧] [التقاسيم: ٦٣٣٤] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٣٢٠] [التحفة: م ١٨٦ - خ ٢١٦ - خ م س ١٩٥٠]. ق ٢٩٠ - خ م س ١٦٥٧].

<sup>(</sup>١) مه مه : كلمة زجر وردع ونهي . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : مه) .

<sup>(</sup>٢) الزرم: القطع ، والمعنى: لا تقطعوا عليه بوله . (انظر: النهاية ، مادة: زرم) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو كما» في الأصل: «وكما» ، وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٥/ ١٦٢) من طريق الفضل بن الحباب ، به .

<sup>(</sup>٤) «و» في الأصل: «أو» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>@[</sup>Y\VPYi].

٥ [١٣٩٨] [التقاسيم: ٦٣٣٥] [الإتحاف: حب حم ٢٠٣٩٦] [التحفة: دت س ١٣١٣٩ - ق ١٥٠٧٣ - خ ١٥١٦٦ - س ١٥٢٦٧ - د ١٥٣٤٣]، وتقدم: (٩٨٢) (١٣٩٥) (١٣٩٦) (٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) «عبدة» في الأصل: «عبد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

[T7]

وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (١)». ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا (١)». ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : «إِنَّ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : «إِنَّ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : «إِنَّ هَذَا بِسَجْلِ مِنْ مَاء ؛ فَأَفْرَغَهُ الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ » ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلِ مِنْ مَاء ؛ فَأَفْرَغَهُ الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ » ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاء ؛ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطَهِّرُهَا تَعْقِيبُ التُّرَابِ إِيَّاهَا

٥ [١٣٩٩] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ﴿إِذَا وَطِئَ (١٠) أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا وَطِئَ (١٠) أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا وَطِئَ (١٠) أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ » .

### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ

٥[١٤٠٠] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) احتظرت واسعا: منعت واسعًا . (انظر: مجمع البحار ، مادة : حظر) .

١[٢/٧٩٢] و الم

٥[١٣٩٩] [التقاسيم: ٤٤٨٤] [الموارد: ٢٤٨] [الإتحاف: حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: د ١٤٣٢٩]، وسيأتي: (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) «خليل» في (د): «الخليل».

<sup>(</sup>٣) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) الوطء: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

٥[١٤٠٠] [التقاسيم: ٤٤٨٥] [الموارد: ٢٤٩] [الإتحاف: حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: د ١٤٣٢٩]، وتقدم: (١٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) «عون» في الأصل: «عمرو» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، وينظر شيخ المصنف في الأحاديث: (٥) «عون» في الأحاديث:





الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ التَّرَابُ اللهُ عَنْ النَّبِيِ عَيَّا قَالَ: الثالث: ٦٦] الثالث: ٦٦]

#### ٢١- بَابُ الإسْتِطَابَةِ

#### ذِكْرُ الإسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ

٥ [١٤٠١] أخبر إلى إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ('' - بِبُسْتَ ('') ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ابْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي (") إِيَاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : حَدَّلَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْخَلاءَ ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْخَلاءَ ، فَاسْتَنْجَى بِهِ ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ ، فَاتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّا .

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشَ

٥ [١٤٠٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَسْرَمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ

<sup>@[7\</sup>AP7i].

٥ [ ١٤٠١] [التقاسيم: ٦٠٦٩] [الموارد: ١٣٨] [الإتحاف: حب ٢٠٣٥] [التحفة: د ق ١٤٨٨٦ - س

<sup>(</sup>١) قوله: «بن إسماعيل» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «ببست» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله: «آدم بن أبي» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «دخل» في «الإتحاف»: «ذهب».

٥ [١٤٠٢] [التقاسيم: ١٧٣٤] [الموارد: ١٢٦] [الإتحاف: حم خز حب كم ٢٦٩٣] [التحفة: سي ق ٣٦٨١]، وسيأتي: (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».





زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ ۞ مُحْتَضَرَةٌ (١) ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ (٢) بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» . [الأول : ١٠٤]

قَالَ الله عَلَيْكَ : الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةً وَسَعِيدٍ جَمِيعًا ، وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةً .

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ

٥ [١٤٠٣] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي صُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، ثُعُنَّةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، ثُعُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ (٣) ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ (٣) ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ » .

قَالَ البُوطَّمُ ﴿ الْحُبُثُ وَالْحَبَائِثُ : جَمْعُ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ (٤) مِنْ ذُكُرَانِ الشَّيَاطِينِ : حَبِيثٌ ، وَلِلافْنَيْنِ (٥) : حَبِيثَانِ ، وَلِلفَّلانَةِ : حُبُثُ (٢) . وَيُقَالُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْ إِنَاثِ الشَّيَاطِينِ : حَبِيثَةٌ ، وَلِلثَّنْتَيْنِ : حَبِيثَتَانِ ، وَلِلتَّلاثِ : وَلِلتَّلاثِ : حَبِيثَةٌ ، وَلِلثَّنْتَيْنِ : حَبِيثَةَ أَنْ اللَّهُمَّ إِنَاثِ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ ﴿ ، حَيْثُ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي خَبَائِثُ (٧) ، وَكَانَ (٨) يَعُوذُ عَلَيْهُ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ ﴿ ، حَيْثُ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ » .

۵[۲/۸۹۲ ب].

الحشوش: مواضع الغائط. (انظر: اللسان، مادة: حشش).

(١) المحتضرة: التي يحضرها الجن والشياطين. (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

(٢) أعوذ: أعتصم. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

٥ [١٤٠٣] [التقاسيم: ٢٥٩٢] [الإتحاف: مي جا حب عه حم ١٣٢٣] [التحفة: م س ق ٩٩٧ م د ت ١٠١٢ – خت ١٠٢٠ – خ دت ١٠٢٢ – دسي ١٠٤٨ – م ١٠٦٤].

(٣) الخلاء: موضع قضاء الحاجة من بول وغائط. (انظر: اللسان، مادة: خلا).

(٤) «للواحد» في الأصل: «الواحد». (٥) «وللاثنين» في الأصل: «والاثنين».

(٦) قوله : «وللثلاثة : خبث» وقع في الأصل : «والثلاث خبائث» .

(٧) قوله: «ويقال للواحدة من إناث الشياطين: خبيثة، وللثنتين: خبيثتان، وللثلاث: خبائث» ليس في الأصل.

(A) «وكان» في (ت): «فكان». ١٤ [٢/ ٩٩٢].

#### EN CONTROLLE





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَلَاءِ مِنَ الْخُلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

٥ [١٤٠٤] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَبْ نَ أَنَسٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَحَلَهَا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَحَلَهَا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ » (٢) . [الأول: ١٠٤]

قَالَ البَّحَامِ ﴿ الْخُبُثُ : جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَالْخَبَائِثُ : جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ ، يُقَالُ : خَبِيثٌ وَخَبِيثًا فِ وَخَبِيثًةٌ وَخَبِيثًةٌ وَخَبِيثًة وَخَبِيثًة وَخَبِيثًة وَخَبِيثًة وَخَبِيثًة مَا يُثَالُ وَخَبَائِثُ .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ الْ وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ اللهِ وَكُنُ الْكُنُفِ (٣) فِي بُيُوتِهِنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْكُنُفِ (٣) فِي بُيُوتِهِنَّ

٥ [١٤٠٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ (٤) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً ، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا عِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ، فَإِللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ، فَإِللَّهِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ وَفِي يَلِهِ عَرْقٌ ،

<sup>(</sup>١) «دخول» في الأصل: «دخوله».

٥[٤٠٤] [التقاسيم: ١٧٧٠]، [الموارد: ١٢٧] [التحفة: سي ق ٣٦٨١]، وتقدم: (١٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٦٩٣) لابن حبان بهذا الإسناد .

١[٢/ ٢٩٩ ] .

<sup>(</sup>٣) الكنف: الخلاء وموضع قضاء الحاجة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : كنف) .

٥ [ ١٤٠٥] [ التقاسيم : ٥٧٦٣] [ الإتحاف : خز حب حم ٢٢٢٥٧] [ التحفة : خ م ١٦٨٠٥ - م ١٧٠١٦ - خ م ١٧١٠٣] .

<sup>(</sup>٤) «كانت» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٥٤)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.



فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَلِهِ حَتَّىٰ فَرَغَ الْـوَحْيُ ، فَقَـالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَـدْ جَعَـلَ لَكُـنَّ رُخْصَةً: أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» (١) .

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِتَارِ (١) لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ (٣) عِنْدَهُ

٥ [١٤٠٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ ، بِبَيْرُوتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : حُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْحَيْرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُمَنْ الْحَمْيَرِ الْحَمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْحَيْرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ السَّيْطَانَ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَتَى «مَنْ السَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ (^) ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي الْفَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ (^) ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي الْفَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ (^) ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي الْوَل : ١٤٥ ] [الأول : ١٤٥]

(١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) «بالاستتار» في الأصل: «بالاستنتار»، وهو تصحيف، و«الاستنتار»: هو طلب نتر الذكر واجتذابه، واستخراج بقية البول منه عند الاستنجاء، وينظر: «تاج العروس» (نتر).

<sup>(</sup>٣) البراز: اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط، كم كنوا عنه بالخلاء. (انظر: النهاية، مادة: برز).

٥[١٤٠٦][التقاسيم: ١٦٥٠][الموارد: ١٣٢][الإتحاف: مي طح حب حم ٢٠٣٨][التحفة: خ م س ق ١٣٥٤٧] م س ١٣٥٤٧]

١[٢/٠٠/١] و الم

<sup>(</sup>٤) قوله : «ثوربن يزيد، عن» ليس في (د) ط. حمزة، ووقع في (د) ط. أسد : «ثوربن يزيد، حدثنا»، وجعله بين معقوفين .

<sup>(</sup>٥) قوله : «من استجمر» وقع في (د) : «إذا استجمر أحدكم» .

الاستجهار: التمسح (من البول أو الغائط) بالجهار، وهي: الأحجار الصغار. (انظر: النهاية، مادة: جمر).

<sup>(</sup>٦) يوتر : يجعل الحجارة وترا ثلاثة أو خمسة . (انظر : النهاية ، مادة : وتر) .

<sup>(</sup>٧) قوله : «وإذا اكتحل فليوتر» من (ت) ، (د) ، وهي ثابتة عند الدارمي في «سننه» (٦٨٩) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٨) ، «شرح معاني الآثار» (٧٤٢) من طريق أبي عاصم ، به .

<sup>(</sup>٨) «فليستتر» في الأصل: «فليستنتر»، وهو تصحيف لا يستقيم معه السياق، وينظر تعليقنا على ترجمة الماب.

#### EN TENES





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ مِنَ الإِسْتِتَارِ (١) عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ

٥ [١٤٠٧] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدْثِ يَرْيَدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ اللَّهِ يَعِيْقُ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَبِهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَبِهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ (٣) ، أَوْ : حَائِشُ (٤) نَخْلِ . [الخامس : ٨]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تَبَرَّزَ

٥ [١٤٠٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَكِبَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَبَرَّزَ ؛ كَانَ أَحَبُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَبَرَّزَ ؛ كَانَ أَحَبُ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْلَتَهُ ، وَأَرْدَفَنِي (٥) خَلْفَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَبَرَّزَ ؛ كَانَ أَحَبُ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ، قَالَ : فَدَخَلَ حَائِطًا (٢٠) لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «الاستتار» في الأصل: «الاستنتار» ، وهو تصحيف يوضحه حديث الباب .

٥ [١٤٠٧] [التقاسيم: ٦٣٣٢] [الإتحاف: مي خز عه حب كم ٦٩٦٨] [التحفة: م د ق ٥٢١٥]، وسيأتي: (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) «سعد» في الأصل: «سعيد»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٤/ ١٢٤)، « «تهذيب الكيال» (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) الهدف: كل بناء مرتفع. (انظر: النهاية، مادة: هدف).

<sup>(</sup>٤) الحائش: النخل الملتف المجتمع. (انظر: النهاية ، مادة: حيش).

١٠٠٠/٢] و المرابع

٥ [١٤٠٨] [التقاسيم: ٥٢٧٠] [الإتحاف: مي خز عه حب كم ٦٩٦٨] [التحفة: م د ق ٥٢١٥]، وتقدم: (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) الردف: الراكب خلف الراكب، وأردف فلانًا: أركبه خلفه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٦) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ

٥ [١٤٠٩] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ اللَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ وَاللهُ مَا أَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ اللَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ . [الخامس : ٨]

## ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ ﷺ خَاتَمَهُ عِلَيْ خَاتَمَهُ عِلَيْ الْخَلَاءَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ

٥ [١٤١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّرِيدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةً ، التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةً ، التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ ، وَاللَّهُ سَطُرٌ ، وَاللَّهُ سَطُرٌ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ

٥ [١٤١١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَىٰ فَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ اللَّعَانَيْنِ » وَالْعَانَيْنِ » وَالله اللَّعَانَانِ ؟ قَالَ : «اللَّذِي يَتَخَلَّى (١) فِي النَّالِ وَمَا اللَّعَانَانِ ؟ قَالَ : «اللَّذِي يَتَخَلَّى (١) فِي النَّالِ وَمَا اللَّعَانَانِ ؟ قَالُوا : وَمَا اللَّعَانَانِ ؟ قَالُوا : وَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

<sup>0[</sup>١٤٠٩] [التقاسيم: ٦٣٤٣] [الموارد: ١٢٥] [الإتحاف: حب كم ١٧٤٤] [التحفة: دت س ق ١٥١٢]. ه [٢/ ١٣٠١].

٥[١٤١٠][التقاسيم: ٦٣٤٤][الإتحاف: طح حب ٧٨٠][التحفة: ت ٤٨٠- خ ت ٥٠٢- خ م ١٠١٣]، وسيأتي: (٥٥٣١) (٦٤٣٣) (٦٤٣٣).

٥[١٤١١][التقاسيم: ١٩٩٠][الإتحاف: خزجاحب كم حم عه ١٩٣١][التحفة: م د ١٣٩٧٨]. ه [٢/ ٢٠١١].

<sup>(</sup>١) التخلى: قضاء الحاجة. (انظر: النهاية ، مادة: خلا).

#### فالتهالة





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ (١) بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

٥[١٤١٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا اَبْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدْثَ الرَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة ، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَة ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ خَرِّبُوا (٢) » .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. [الثاني: ١١]

ه [١٤١٣] أخبى الله يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ مَعْمَرِ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلَا غَائِطٍ ، وَلَا غَائِطٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلَا غَائِطٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلَا غَائِطٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلَا غَائِطٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة بِبَوْلٍ ، وَلَا عَالِم اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة بِبَوْلٍ ، وَلَا عَالِم اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَة بِبَوْلٍ ، وَلَا عَلَاهِ اللهِ عَلْمَ عَلَا عَلَاهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَالَا اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَا تَسْتَقْبِلُوا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَا عَلَاهِ اللّهِ عَلْمَا لَا لَوْلَا لَا اللّهِ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْكُوبُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

قَالُهُ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لَفْظَةُ أَمْرِ تُسْتَعْمَلُ عَلَىٰ عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ (٣) ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ الْأَحْوَالِ (٣) ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ

<sup>(</sup>١) بعد «القبلة» في (س) (٤/ ٢٦٣): «واستقبالها» ، وجعله بين معقوفين .

٥ [١٤١٢] [التقاسيم: ٢١٥٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ٤٣٩٧] [التحفة: س ٣٤٥٨-ع ٣٤٧٨]، وسيأتي: (١٤١٣).

<sup>(</sup>٢) شرقوا أو غربوا: أمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السمت ممن هو في جهتي الشيال والجنوب، فأما من كانت قبلته في جهة الشرق أو الغرب، فلا يجوز له أن يشرق أو يغرب، إنها يجتنب أو يشتمل. (انظر: النهاية، مادة: شرق).

٥ [١٤١٣] [التقاسيم: ١٠٢٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ٤٣٩٧] [التحفة: س ٣٤٥٨-ع ٣٤٧٨]، وتقدم: (١٤١٢).

<sup>(</sup>٣) «الأحوال» في الأصل: «الأعمال».





وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ ، وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَلَّا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ؛ لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ ، وَلِمَشْرِقِ أَوْ بَوْلٍ ؛ لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ ، وَإِنَّمَا أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ : يَسْتَدْبِرَ - ضِدًّ الْقِبْلَةِ - عِنْدَ الْحَاجَةِ .

### ذِكْرُ اللَّه التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [١٤١٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاحِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ صَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُمْرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ وَاللَّهُ جَالِسَا عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؛ وَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ وَاللَّهُ جَالِسَا عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؛ وَالْعَلِيْ جَالِسَا عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؛ وَالْعِلْ الْقَامِ .

٥ [١٤١٥] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَوْثُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ زِيَادِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الْبْنِ زِيَادِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَنِ جَزْءِ النَّهِ يَعْمِ جُمُعَة ، فَدَعَا بِطَسْتِ ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : اسْتُرِينِي ، فَسَتَرَتْهُ ، فَبَالَ فِيهِ ، الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَة ، فَدَعَا بِطَسْتِ ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : اسْتُرِينِي ، فَسَتَرَتْهُ ، فَبَالَ فِيهِ ، فَدَعَا بِطَسْتِ ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ : اسْتُرِينِي ، فَسَتَرَتْهُ ، فَبَالَ فِيهِ ، فَمُ قَالَ فِيهِ ، فَمَالَ فِيهِ ، فَالَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَا أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ﴿ . [الثاني : ١١]

## ذِكْرُ حَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنْهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [١٤١٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

۵[۲/۲۰۳ب].

٥ [١٤١٤] [التقاسيم: ١٠٣٠] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١١٥٢٢] [التحفة: ق ٨٢٥١-ع ٨٥٥٢]. وسيأتي برقم: (١٤١٧).

٥[١٤١٥] [التقاسيم: ٢١٥٣] [الموارد: ١٣٣] [الإتحاف: طح حب حم ٧٠٠١] [التحفة: ق ٢٣٦].

<sup>(</sup>١) «غوث» في الأصل: «عوف» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٣١٣).

<sup>@[</sup>Y\٣·٣]].

٥ [١٤١٦] [التقاسيم: ٢١٥٥] [الموارد: ١٣٤] [الإتحاف: خزجاطح حب قط كم حم ٣٠٩٢] [التحفة: د ت ق ٢٥٧٤].



يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا ، إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ (٢) رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . [الثاني: ١١]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَافِطِ وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ

٥[١٤١٧] أخب رَاعُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللّهِ بَكْرٍ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْدِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ (٣) حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْدِي بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْدِي بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْدِ بُنْ عَلَى الْقِبْلَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، لَقَدِ ارْتَقَيْتُ (٤) عَلَى ظَهْ رِ بَيْتِنَا ، فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ عَلِي عَلَى لَا مَعْدِسِ لِحَاجَتِهِ . [الثاني: ١١]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطَيْنِ إِلَىٰ عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

٥ [١٤١٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) بعد «ثم» في (ت) ، (د) : «قد» .

٥ [١٤١٧] [التقاسيم: ٢١٥٦] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١١٥٢٢] [التحفة: ق ٢٥١٨- م

١٠٣/٢]٥

<sup>(</sup>٣) قوله: «يحيى بن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الارتقاء: الصعود. (انظر: اللسان، مادة: رقي).

<sup>(</sup>٥) اللبنتان : مثنى لبنة ، وهي واحدة الطوب ؛ التي يبنى بها الجدار . (انظر : النهاية ، مادة : لبن) .

٥ [ ١٤١٨] [ التقاسيم: ١٩٩١] [ الموارد: ١٣٧] [ الإتحاف: خز حب كم حم ٥٦٣٥] [ التحفة: م د ت س ق ٥١١٥ - د س ق ٤٣٩٧] .



2 (11)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّهُ يُحْدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ ، يَرَىٰ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَوْرَةَ النَّبِيِّ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ ، يَرَىٰ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ

٥ [١٤١٩] أَضِوْ أَبُو جَابِرٍ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدْفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِـشَامُ بْنُ مُوسَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدُونَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَبُلْ عَمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَبُلْ فَالْمَا» . قائِمَا» .

قَالُ البِعَامُ : أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعِ هَذَا الْخَبَرَ (٤).

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «لَا تَبُلْ قَائِمَا»

٥ [١٤٢٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «عمار» في الأصل: «عباد» وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥/ ٢٣٣). هـ [٢٠٤/ ١].

<sup>(</sup>٢) المقت: أشد البغض. (انظر: النهاية ، مادة: مقت).

٥ [١٤١٩] [التقاسيم: ٢٨٠٤] [الموارد: ١٣٥] [الإتحاف: حب عبد الرزاق ٢٦٠١].

<sup>(</sup>٣) «سعيد» في الأصل، (ت)، (د): «إسهاعيل»، وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «وهو كذلك؛ فقد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، وسيأتي، وابن أبي المخارق ضعيف، ورواه عبيد الله بن عمر، عن عمر، عن عمر، موقوفًا، وهو الصواب». اهد، وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٥٩٢٤).

٥[١٤٢٠] [التقاسيم: ٢٨٠٥] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ٤١٥٥] [التحفة: ع ٣٣٣٥]، وسيأتي: (١٤٢١) (١٤٢٣) (١٤٢٤) (١٤٢٥).

#### المنظونان





حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَتَىٰ سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّاً ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ .

٥ [١٤٢١] أخبر مُ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : كَالرابع : ٢ ]

قَالَ أَبُوطَامٌ: عَدَمُ السَّبَبِ فِي هَذَا الْفِعْلِ هُوَ عَدَمُ الْإِمْكَ انِ ؛ وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَتَى السُّبَاطَةَ، وَهِيَ: الْمَرْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لَهُ الْإِمْكَانُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ أَتَى السُّبَاطَةَ، وَهِيَ: الْمَرْبَلَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لَهُ الْإِمْكَانُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَعَدَ يَبُولُ عَلَى شَيْء مُرْتَفِع عَنْهُ، رُبَّمَا تَفَشَّى الْبَوْلُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ ؛ فَمِنْ أَجْلِ عَدَم إِمْكَانِهِ مِنَ اللَّهُ عُودِ لِحَاجَةٍ بَالَ ﷺ قَائِمًا.

٥ [١٤٢٢] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، بِبَغْ دَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ مُعَيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالًا كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ (١) مِنْ عِيدَانٍ ، فِي ثَدَحٍ (١) مِنْ عِيدَانٍ ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ

٥ [١٤٢٣] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

١٠٤/٢]٥

٥[١٤٢١] [التقاسيم: ٥٥٦٥] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ٤١٥٥] [التحفة: ع ٣٣٣٥]، وتقدم: (١٤٢٠) وسيأتي: (١٤٢٣) (١٤٢٤) (١٤٢٥).

٥ [ ١٤٢٢] [ التقاسيم : ٥ ٢٦٩] [ الموارد : ١٤١] [ الإتحاف : حب كم ٢١٣٥٩] [ التحفة : دس ١٥٧٨٢] . ه [ ٢/ ٥٠٣٠] .

<sup>(</sup>١) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

٥[١٤٢٣] [التقاسيم: ٥٥٦٦] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ١٥٥٥] [التحفة: ع ٣٣٣٥]، وتقدم: (١٤٢٠) (١٤٢١) وسيأتي: (١٤٢٤) (١٤٢٥).



ابْنُ زِيَادِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْم، فَبَالَ قَائِمَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى فَبَالَ قَائِمَا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى فَبَالَ قَائِمَا، فَذَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى فَبَالَ قَائِمَا، فَذَنَوْتُ مِنْهُ حَتَى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى فَيَالَ قَائِمَا، فَذَنَوْتُ مِنْهُ حَتَى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى فَيَالَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّا وَمَسَعَ عَلَىٰ فَيَالَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَذَنَوْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ فَيْ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [١٤٢٤] أخب رأ الْحُ سَيْنُ بُن مُحَمَّدِ بُن إَبِي مَعْ شَرٍ ، بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، عَنْ شُقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَتَنَعَيْثُ ، فَدَعَانِي ، فَقَالَ : «ادْنُ » ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ ، ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . [الرابع : ٢]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ

٥ [١٤٢٥] أخبئ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ أَبُو مَوسَىٰ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَىٰ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جَلْدُ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ ، قَرَضَهُ (٢) بِالْمِقْرَاضِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَوَدِدْتُ ، أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ نَتَمَاشَىٰ ، فَأَتَىٰ سُبَاطَةَ قَوْمِ

<sup>(</sup>١) «بأمره» كتب فوقه في الأصل: «بإذنه» ، وهو المثبت في (ت).

١[٢/٥٠٣]

٥[١٤٢٤] [التقاسيم: ٥٥٦٧] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ٤١٥٥] [التحفة: ع ٣٣٣٥]، وتقدم: (١٤٢٠) (١٤٢١) (١٤٢٣) وسيأتي برقم: (١٤٢٥).

٥[١٤٢٥] [التقاسيم: ٥٥٦٨] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ٤١٥٥] [التحفة: خ م ٩٠٠٣]، وتقدم برقم: (١٤٢٠)، (١٤٢١)، (١٤٢١)، (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) القرض: القطع. (انظر: النهاية، مادة: قرض).

①[7/1・7门]

(229)

خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ ، فَبَالَ ، قَالَ : فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَجِئْتُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّىٰ فَرَغَ .

## ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٤٢٦] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ يَبُولُ قَاعِدًا . [الرابع: ٢]

قَالُ أَبُوما مُ خَيْتُ : هَذَا حَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادًّ لِحَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَلَيْسَ (١) كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى ﷺ يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمِ حَلْفَ حَائِطٍ ، وَهِي فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ أَبَنَا السَّبَبَ فِي قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ حَلْفَ حَائِطٍ ، وَهِي فِي نَاحِيةِ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ أَبَنَا السَّبَبَ فِي فَاعِيدِ ذَلِكَ ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ فَعْلِهِ ذَلِكَ ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا ، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ : فَكَذَبْهُ ، أَرَادَتْ : فَحَظِّنُهُ ؛ إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّى الْخَطَأَ كَذِبًا .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ (٢) وَالْعَظْمِ

٥ [١٤٢٧] أَخْبِى أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا

٥ [ ١٤٢٦] [ التقاسيم: ٥٥٧٠] [ الإتحاف: حبطح حم ٢١٧٣٠] [ التحفة: ت س ق ١٦١٤٧] .

<sup>(</sup>١) «وليس» في الأصل: «ليس».

۱[۲/۲۰۳ب].

<sup>(</sup>٢) الروث: فضلات الحيوان. (انظر: اللسان، مادة: روث).

٥ [١٤٢٧] [التقاسيم: ١٩٩٥] [الموارد: ١٢٩] [الإتحاف: مي خز طح حب ش حم ١٨٠٥٧] [التحفة: م ١٢٨٥٨-دس ق ١٢٨٥٩]، وسيأتي: (١٤٣٦).





تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا يَسْتَنْجِي (١) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثَةِ (٢) وَالرِّمَّةِ (٣) . [الثاني : ٣]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ الْ

٥ [١٤٢٨] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : مَا أَلْتُ عَلْقَمَةَ : أَنَا سَأَلْتُ عَلْقَمَةً : أَنَا سَأَلْتُ عَلْقَمَةً : أَنَا سَأَلْتُ عَلْقَمَةُ : أَنَا سَأَلْتُ عَلْقَمَةُ : أَنَا سَأَلْتُ عَلْمَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْجِنِ ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ : أَنَا سَأَلْتُ الْبَنَ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْجِنِ ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ الْجِنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، الله عَلَيْةُ لَيْلَةً الْجِنِ الله عَلَيْهُ لَيْلَةً الْجِنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنّا كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَفَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُودِيةِ وَالشِّعَابِ ، وَلَكِنّا كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيهِ وَالسَّعَالِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «يستنجي» في (س) (٤/ ٢٧٩): «يستنج» بغير إشباع.

<sup>(</sup>٢) «الروثة» في (ت): «الروث».

<sup>(</sup>٣) الرمة: العظمُ البالِي . (انظر: النهاية ، مادة: رمم) .

<sup>۩[</sup>٢/٧٠٣أ].

٥ [١٤٢٨] [التقاسيم: ١٩٩٦] [الإتحاف: خزعه م طح حب قط حم ١٢٩١٧] [التحفة: د ٩٣٤٩- ت ٩٣٨١] [التحفة: د ٩٣٤٩- ت ٩٣٨١] ، وسيأتي: (٩٣٥٦) (٦٥٥٨) .

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

<sup>(</sup>٥) استطير : ذُهِبَ به بسرعة كأن الطير حملته ، أو اغتاله أحد . (انظر : النهاية ، مادة : طير) .

<sup>(</sup>٦) «حراء» في الأصل: «حرك» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) «داعي» في الأصل: «دعاي» ، وهو تصحيف.

١[٧/٧/٢] و [٢/٧٠٢]





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

٥ [١٤٢٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدُ (١) الْقَطَّانُ بِتِنِّيسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ٣] نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ (٢) ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ (٣) .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ

ه [١٤٣٠] أخبى ابْنُ سَلْم (٤) ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ يَقُولُ : «إِذَا بَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهُ يَقُولُ : «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيمِينِهِ » . [الثاني : ٣]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ

٥ [١٤٣١] أَضِينُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُكَاعٍ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٥) حَيْوَةُ وَاللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ

٥ [١٤٢٩] [التقاسيم: ١٩٩٣] [الموارد: ١٣٦] [الإتحاف: عه حب ٣٣١٥].

<sup>(</sup>١) «أحمد» في الأصل: «محمد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ بغداد» (٧/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>Y) «الرجل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هو معلول، قال أبو حاتم الرازي: «إنها رواه الثوري بسنده عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وَهِمَ فيه مصعب بن المقدام».

٥ [١٤٣٠] [التقاسيم: ١٩٩٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وسيأتي برقم: (٥٣٦١)، (٥٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن سلم» وقع في الأصل: «أبو مسلم» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

官[7/人・ア门]。

٥ [ ١٤٣١] [ التقاسيم : ١٩٩٢] [ الموارد : ١٣٠] [ الإتحاف : حب ١٨٠٥٨] .

<sup>(</sup>٥) «أخبرني» في (ت): «حدثني».



207

الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الله اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ أَبِي مِنْ عَلَيْحِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَلَيْدِ مَا إِنْ مَا الللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الإسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْرًا

٥ [١٤٣٢] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ التَّوْمِيُّ : "إِذَا تَوْضَا أَتَ فَاسْتَنْفِرْ (١١) ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : قَالَ اللَّهِ يَنْفِيْ : "إِذَا تَوْضَا أَتَ فَاسْتَنْفِرْ (١١) ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ يَنْفِيْ : "إِذَا تَوْضَا أَتَ فَاسْتَنْفِرْ (١١) ، وَإِذَا السَّتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ اللَّهِ يَنْفِي اللَّهِ يَنْفِيْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُولُولُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللللْهُ ا

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [١٤٣٣] أخبر لل هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ بِنَصِيبِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدُّكُمْ فَلْيُوتِرْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وِتْرٌ (٢) يُحِبُ الْوِتْرَ ، أَمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وِتْرٌ (٢) يُحِبُ الْوِتْرَ ، أَمَا تَرَىٰ (٣) السَّمَوَاتِ مَبْعًا ، وَالْأَيَّامَ مَبْعًا ، وَالطَّوَافَ (٤٠)؟ » وَذَكَرَ أَشْيَاءَ .

٥ [١٤٣٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

<sup>0 [</sup>١٤٣٢] [التقاسيم: ١٣٥٧] [الموارد: ١٤٩] [الإتحاف: طح حب حم ٦٠٣٠] [التحفة: ت س ق ٤٥٥٦].

۵[۲/۸/۲پ].

<sup>(</sup>١) «فاستنثر» في الأصل: «فاستنتر».

٥ [١٤٣٣] [التقاسيم: ١٣٥٨] [الموارد: ١٣١] [الإتحاف: خز حب كم ١٩٥١٥] [التحفة: م ١٤٧٤٤ - خ م س ق ١٣٥٤٧ - م س ١٣٦٨]، وسيأتي: (١٤٣٤) (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) الوتر: الفرد. (انظر: النهاية، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٣) «ترئ» في (د) ، (ت) : «يرئ» .

<sup>(</sup>٤) بعد «والطواف» في (د): «سبعًا».

٥ [ ١٤٣٤] [ التقاسيم : ١١٣٢] [ الإتحاف : عه حب ٥٣٦٩ - مي خز طح حب ط حم/ ١٨٩٨٠] [ التحفة : م ٥ ٢٨٤٢ - خ م س ق ١٣٥٤٧ - م س ١٣٥٤٩ - م ١٤٧٤٤ ] ، وتقدم : (١٤٣٣) وسيأتي : (١٤٣٥) .



حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْفِرْ (١) ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » ١٠ [الأول: ٥٦]

قَلَ أَبُوطُمُ: الإسْتِنْتَارُ، هُوَ: إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالإسْتِنْشَاقُ: إِذْ خَالُهُ فِيهِ، فَقُولُهُ وَالْعِيْفِيَّةُ: «مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْفِرْ» أَرَادَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ فَقُولُهُ وَهَوْ أَنْ فَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُو الإسْتِنْقَارُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الإسْتِنْقَارُ إِلَّا بِتَقَدَّمِ الإسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُو الإسْتِنْقَارُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الإسْتِنْقَارُ إِلَّا بِتَقَدَّمِ الإسْتِنْشَاقِ لَهُ ، وَالإسْتِجْمَارُ ، هُو: الإسْتِطَابَةُ ، وَهُو: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَخْرَجَيْنِ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّفْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ

٥ [١٤٣٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ ، عَنِ الرُّنَادِ ، عَنِ الرُّنَادِ ، عَنِ الرُّنَادِ ، عَنِ الرُّنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي الْأُولِ : ٢٥] أَنْفِهِ ، ثُمَ لْيَتْفِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِطَابَةِ بِئَلَاثَةِ أَحْجَارِ لِمَنْ أَرَادَهُ الْ

٥[١٤٣٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) «فليستنثر» في الأصل: «فليستنتر» وهو خطأ يوضحه تعليق المصنف عقب الحديث.

١[٢/٩/٢]٩

٥ [ ١٤٣٥] [ التقاسيم : ١١٣٣] [ الإتحاف : جا طح حب ط حم ١٩١١] [ التحفة : خ م س ق ١٣٥٤٧ - م س م ١٣٥٤٠] . وتقدم : (١٤٣٣) (١٤٣٤) .

۱۲/۹/۲] و المرام،

٥ [١٤٣٦] [التقاسيم: ١٥٢٣] [الموارد: ١٢٨] [الإتحاف: مي خز طح حب ش حم ١٨٠٥٧] [التحفة: م ١٢٨٥٨ - دس ق ١٢٨٥٩]، وتقدم: (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : حدثني» وقع في (د) : «عن».



ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ؛ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ (١) بِيَمِينِهِ». وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. [الأول: ٩٠]

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ

٥ [١٤٣٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ لَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْنِهُ صَائِمًا الْعَشْرَ (٢) قَطُّ ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً . [الخامس : ٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْ

٥ [١٤٣٨] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ أَبِي مُعْبَة ، عَانَ الْحَدِي مُعَاذِ ، وَهُو عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ ، أَجِيءُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ .
 [الخامس : ٨]

٥ [١٤٣٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَ أَنْ كَدُنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَ أَنْ اللَّهِ عَلِيهِ مَا اللَّهِ عَلِيهِ مَ مِنْهُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ كَانَ يَفْعَلُهُ . [الخامس: ٨]

<sup>(</sup>١) «ولا يستطب» في الأصل: «ولا يستطيب».

٥[١٤٣٧] [التقاسيم: ٦٣٤٥] [الموارد: ١٦٥] [الإتحاف: خز عه حب ٢١٥٩١] [التحفة: م د ت س ١٥٩٤٩ - ق ١٦٠٠٠ - ق ١٦٠٠١]، وسيأتي : (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٢) «العشر» مكانه بياض في الأصل.

العشر : العشر الأوائل من ذي الحجة . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : عشر ) .

<sup>[[</sup>イ・ハイ]]。

٥ [ ١٤٣٨] [ التقاسيم : ٦٣٤٦] [ الإتحاف : مي خزجا حب عه حم ١٤١٤] [ التحفة : خ م دس ١٠٩٤] . ٥ [ ١٤٣٩] [ التحفة : ت س ١٧٩٧٠] .





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَافَظَ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ

٥ [١٤٤٠] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : حَدُّلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ، قَالَ : «خُفْرَائكَ» ١٤ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ (٢) لِ لِكُرُ مَا يُسْتَخَبَ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ بَعْدَ الإِسْتِنْجَاءِ

٥ [١٤٤١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ خَتُّ (٣) - وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : كَخَيْرِ الرِّجَالِ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ (٤) ، ثُمَّ نَامَ ١٤ . [الخامس : ٨]

#### \* \* \*

٥[١٤٤٠][التقاسيم: ٢٥٩٣][الإتحاف: مي خزجاحب كم حم ٢٢٨٦٣][التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤].

<sup>(</sup>١) «بكير» في الأصل: «كثير» وهو خطأ، ينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٥٧)، «تهذيب الكمال» (٢٤٧/٣١).

<sup>\$[</sup>٢/ ٣١٠]. وله: «أن يقوم» سقط من الأصل.

<sup>0[</sup>۱٤٤١] [التقاسيم: ١٣٥٤] [الإتحاف: خزطش عه طح حب حم ١٨٤٨] [التحفة: خ د ٥٥٥٥-خ د س ٥٤٩٦- خ س ٥٥٢٩- م د س ٥٩٠٨- د س ٥٩٨٤- م ٢٨٦٦- م د س ١٢٨٧- م ق ٣٤٣٦- خ م د تم س ق ٢٥٣٦- خ م ٥٦٣٥- خ م د تم س ق ٢٣٦٢- س ١٤٤٤- س ٢٤٨٦]، وسيأتي برقم: (٢٥٧٩)، (٢٥٩٢)، (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) «خت» في الأصل: «بن خت» ، قال الغساني في «تقييد المهمل» (٥٨٢): «يقال له: خت ، لقب ، ويقال له: ابن خت أيضًا ، ويعرف بالختي» ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) «وكفيه» ليس في (س) (٤/ ٢٩٣).

요[가기가]]





### البيالي المالي المالي

### ٨- كَا جُلَاقِتُلافِ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ الْفَرَائِضَ مِنَ الْإِسْلَامِ

ه [١٤٤٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَرْمَلَةُ بْنُ الْبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْزُو ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " : إِنِّي الْمَحْزُومِيَّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْزُو ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٣) : إِنِّي الْمَحْدُومِيَّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَلَا تَعْزُو ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٣) : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ ، وَاحْجُ الْبَيْتِ» . [الأول: ٦]

#### ١- بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ

٥ [١٤٤٣] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ بِنَ عَنْ قَتَادَةً ، عَلْ يَّسٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَلْ أَنْسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ (٥) عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ (٥) عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟

<sup>(</sup>١) قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» من الأصل.

٥ [١٤٤٢] [التقاسيم: ٤٨٨] [الإتحاف: خز حب عه ١٠٠٤٢] [التحفة: ت ٦٦٨٢ - م ٧٠٤٧ - خ م ت س ٧٣٤٤ - م ٧٧٤٧]، وتقدم: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقال ابن عمر» مطموس في الأصل.

٥ [١٤٤٣] [التقاسيم: ٩٣٣] [الموارد: ٢٥١] [الإتحاف: حب قط كم ١٤٧٤] [التحفة: س ١١٦٦]، وسيأتي: (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في حاشية الأصل: «عن» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الله على» مطموس في الأصل.





قَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ»، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ (١) بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ (١): «افْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ﴿ حَمْسَ صَلَوَاتٍ»، فَقَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: «افْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ﴿ حَمْسَ صَلَوَاتٍ»، فَقَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا (٣) يَنْقُصُ عَلَىٰ عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ»، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا (٣) يَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : «إِنْ صَدَقَ دَحَلَ الْجَنَّة».

قَالَ اللهِ عَلَيْهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ (٤) أَنسٌ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَسَمِعَ الْقِصَةَ بِطُولِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ؛ فَالطُّرُقُ الثَّلاثُ كُلُّهَا صِحَاحٌ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

٥ [١٤٤٤] أخبى ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَمَعَهُ عُرُوةُ ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْتًا ، فَقَالَ لَهُ : عُرْوَةُ : أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ مُووَةُ ، فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْتًا ، فَقَالَ لَهُ : عُرْوَةُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولُ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ نَا عُرْوَةً ، فَمَ صَلَّيْ مَعَهُ ، فُمَ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، فُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مِعْهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مِي الْعَلَيْتُ مَعْهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مُعَمُ الْعُهُ ، فَمَ صَلَيْتُ اللّهُ الْعَلَيْتُ مَا مَا اللّهُ عَلَيْتُ مَا عَلَى اللّهُ الْعَلَا لَا اللّهُ الْعَلَا لَا اللّهُ الل

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>١) «أو» مطموس في الأصل.

١/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>٣) «ولا» مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا الخبر» مطموس في الأصل.

٥ [١٤٤٤] [التقاسيم: ٩٣٤] [الإتحاف: مي ط خز عه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] [التحفة: خ م د س ق ١٩٩٧]، وسيأت : (١٤٤٥) (١٤٤٦) (١٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) «يقول» ليس في الأصل.

요[٣/٢]]

<sup>(</sup>٦) «بأصابعه» في (ت): «أصابعه».



٥ [١٤٤٥] أخب رُا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بَنِ خُرَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مَسْلَيْمَانَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ ، فَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَخْرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا ، فَقَالَ عُرْوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ : أَمَا إِنَّ (') جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْلَمْ مَا تَقُولُ ('') ، فَقَالَ عُرُوةُ : سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ ('') يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ اللَّانَصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «نَزَلَ جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، اللَّا يَعْفِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ فَي يَقُولُ : «نَزَلَ جِبْرِيلُ ، فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَ عَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَ عَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فُمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعَهُ مَنْ مَعْهُ ، فَمَ صَلَيْتُ مَعْهُ مَلَى الْعُضْرَ وَالسَّمْ مُن وَلَا الْمُعْرِبُ وَيَنْ مَنْ الطَّيْمِ وَمَلَى الْعُضْرَ وَالسَّمْ مُن وَلَا الْحُلْمَةُ وَلَى الْمُعْرِبُ عِينَ يَسْقُطُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّى الْعُشْرَةِ ، وَرُأَيْتُهُ يَصَلِّى الطَّهُ مَ مَرَةً بِغَلَسٍ ('' عَلَى مَقَلَى الْمُعْرِبُ وَيَ السَّالِي الصَّالَى الصَّابِي الْعُمْرَ وَالسَّمُ مَن وَلَيْمَا أَخْرَهَا الْمُعْرِبُ عِينَ يَسْقُطُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّى الْعُمْرَ وَالسَّمَ مَوّةً بِغَلَسٍ ('' عَلَى الصَّالَى الصَّالَى الصَّالَى الصَّالَى الصَّالَى المَعْرِبُ عَلَى الْمُعْرِبُ وَيَعْلَى الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْمُعْرِبُ مِ السَّالِي الْمُعْرِبُ مَا أَخْرَه

٥ [ ١٤٤٥] [ التقاسيم: ٣٠٠٧] [ الموارد: ٢٧٩] [ الإتحاف: مي ط خز عه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] . [ التحفة: خ م د س ق ٩٩٧٧] ، وتقدم: (١٤٤٤) وسيأتي: (١٤٩٠) (١٤٤٦) .

<sup>(</sup>١) قوله: «أما إن» وقع في (د): «أما علمت أن» ، وأثبت محققا (ت) ما في (د) خلافًا لأصولهم ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (٣٥٢) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٢) بعد «تقول» في (ت) خلافا لأصوله الخطية ، (د): «يا عروة» ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) بعد «مسعود» في (ت): «الأنصاري» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) زوال الشمس: ميلها عن كبد السهاء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زول).

١٥ [٣/٢ ب].

<sup>(</sup>٥) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة ، تسعة كيلو مترات جنوبا ، وهي اليوم بلدة عامرة ، فيها مسجده على ، (انظر: المعالم المدينة ، وتعرف عند العامة ببئار علي . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣) .

<sup>(</sup>٦) «أخرها» في الأصل: «أخره» ، والمثبت من (ت) ، (د) أشبه بالصواب ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية ، مادة: غلس).



صَلَىٰ (١) مَرَّةً أُخْرَىٰ فَأَسْفَرَ (٢) بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّىٰ مَاتَ ﷺ ، كُمْ يَعُدُ إِلَىٰ أَنْ يُسْفِرَ . [الخامس: ٧]

### ذِكْرُ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

٥ [١٤٤٦] أخب رُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِيكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ (٣) ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ النُّبِيرِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُ وَ بِالْكُوفَةِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ الْمُغِيرَةُ مَا هَذَا؟ أَلَيْسَ (٤) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا؟ أَلَيْسَ (٤) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا؟ أَلَيْسَ (٤) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَصُلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ صَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقُوهُ ، أَوَإِنَّ (٨) جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقُهُ ، أَوَإِنَّ (٨) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ يُحَدِّثُ عَنْ أَيِيهِ . وَلَقَدْ حَدَّثَتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي وَلَا مَنْ عَائِهُ وَلَا أَنْ تَطْهُرَ . وَلَقَدْ حَدَّثَتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْشُ فِي عَائِشَةً أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْ وَالشَّهُ الْعَصْرَ وَالشَّهُ الْعَصْرَ وَالشَّهُ الْمَالَ عَلَى الْعَصْرَ وَالشَّهُ الْعَصْرَ وَالشَّهُ الْعَلَى الْعَصْرَ وَالْتَهُ الْعَلَى الْعَصْرَ وَالْتَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ وَالْتَهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم صلى» وقع في الأصل: «فصلى» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الإسفار: انكشاف الصبح. (انظر: النهاية ، مادة: سفر).

٥ [١٤٤٦] [التقاسيم: ٢٠٩١] [الإتحاف: مي ط خز عه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] [التحفة: خ م د س ق ٩٩٧٧]، وتقدم: (١٤٤٤) (١٤٤٥) وسيأتي برقم: (١٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الإمرة: الإمارة. (انظر: اللسان، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٤) «أليس» في الأصل: «ليس». [٣/٣أ].

<sup>(</sup>٥) «فصلى» في الأصل: «وصلى».

<sup>(</sup>٦) قوله: «شم صلى فصلى رسول الله عظيم اليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥): «بفتح المثناة على المشهور، والمعنى: هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة. وروي بالضم، أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك».

<sup>(</sup> ٨ ) «أوإن» في الأصل: «إن» .





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَاثَتَ الْأَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ، وَوْكُن بِأَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيَانَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَفِعْلِ هَ

٥ [١٤٤٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضِرِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ : إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضِرِ وَصَلَاةَ الْخُوفِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : وَصَلَاةَ الْبَنَ أَخِي ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا (٣) عَيْقٍ ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا وَالْول : ٢١] وَلَا وَلَا نَعْلَمُ مَا اللَّهُ يَعْدُ لَكُمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ

٥ [١٤٤٨] أَضِرُ البُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ (٤) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ (٥) ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ (٥) ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً صَلَاةً الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِةً صَلَاةً الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَ

١٥ [٣/٣ ب].

٥[١٤٤٧] [التقاسيم: ٩٤٠] [الموارد: ١٠١] [الإتحاف: خز حب ط كم حم ٩٣٥٠] [التحفة: س ق ٦٦٥١].

<sup>(</sup>١) بعد «يزيد» في (ت): «بن خالد بن عبد الله».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله» وقع في الأصل: «عبد الملك»، وكتب فوق آخرة بخط مغاير لفظ الجلالة: «الله»، والمثبت هو الصواب، وينظر: (٢٧٣٥)، «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٤٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) بعد «محمدًا» في (ت) ، (د) : «رسول الله» .

٥ [ ١٤٤٨] [ التقاسيم : ٥٧٤٨] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ١٧٠٤] [ التحفة : دس ٢٣٠٤] .

<sup>(</sup>٤) «سليم» تصحف في الأصل إلى: «سليمان» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٥) طبرستان : بلاد واسعة جنوب بحر قزوين ، شرقها جرجان ، وتعرف اليوم بهازندران ، قاعدتها : بابل ، ومساحتها : ۷۲۰ کم۲ . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٢٤٥) .

#### الإخسَالُ في تَعَرِّئِكَ مِحِينَ الرِّحْبِيَالُ فَي تَعَرِّئِكَ مِنْ الْأَنْ





النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّا خَلْفَهُ، وَصَفَّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَوُلَاء مَكَانَ هَوُلَاء، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا (١١).

[الرابع: ٢٣]

#### ٧- بَابُ الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ

٥ [١٤٤٩] أخبرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوَيِّ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْسَ بَيْنَ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْسَ بَيْنَ الثَّقُورِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَيْسَ بَيْنَ الْكُفُر إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ» (٢) .

(۱) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في موضعين في الأصل؛ حيث كتبها هنا بالحاشية وصحح عليها، وسيأتيان في: «باب الوتر» (٢٤٢٤)، وهما مما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان». والحديث لم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د). وبعد هذا الحديث في الأصل: «أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن! فقال له عبد الله: ابن أخ، إن الله بجَوَيَلا بعث إلينا محمد إلى الصلاة عند وجود الخوف في كتابه، حيث يقول: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ اللهِينَ حَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]، وأباح المصطفى على قصر الصلاة في السفر عند وجود الأمن، بغير الشرط الذي أباح الله بجَوَيًا قصر الصلاة به، فالفعلان جميعًا مباحان من الله؛ أحدهما أباحه في كتابه، والآخر أباحه على لسان رسوله وهيه». وضرب عليه، وسيأتي: (٢٧٣٥).

٥ [١٤٤٩] [التقاسيم: ٣٧٩٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٧٦٦] [التحفة: دت ق ٢٧٤٦].

(٢) بعد هذا الحديث في حاشية الأصل: «ذكر الزجر عن ترك مواظبة المرء على الصلوات. أخبرنا أبويعلى ، قال: حدثنا أبوخيثمة ، قال: حدثنا أبوعامر ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن نوفل بن معاوية ، أن النبي على قال: «من فاتته الصلاة فكأنها وتر أهله وماله». ذكر البيان بأن قوله على : «من فاتته الصلاة» أراد به صلاة العصر . أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنها وتر أهله وماله» [٣/ ٤ ب]» . ولم يرقم عليه بشيء ، وسيأتي : (١٤٦٤) .





#### ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَانَتَا اللَّهِ مَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَانَتَا اللَّهِ مَا لَكُهْ

٥ [١٤٥٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّا وِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُومَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) وَيَعِيدُ : ﴿إِنَّ الْعَهْدَ اللَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) وَيَعْلَقُ : ﴿إِنَّ الْعَهْدَ اللَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ خَرَجَ وَقْتُهَا مُتَعَمِّدًا لَحْرُجُهُ عَنِ الْمِلَّةِ لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُخْرِجُهُ عَنِ الْمِلَّةِ

٥ [١٤٥١] أَخْبَرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفْرِ ﴿ ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ ، فَقِيلَ : الصَّلَاةَ! فَسَكَتَ ، وَأُخْرِمَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفْقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ .

[الثالث: ٢٥]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّىٰ خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكُفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ

٥ [١٤٥٢] أَضِعْمُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرِ الْقَرَاطِيسِيُّ ،

٥[١٤٥٠] [التقاسيم: ٣٧٩٦] [الموارد: ٢٥٥] [الإتحاف: حب كم حم قط ٢٣٣٥] [التحفة: ت س ق ١٩٦٠]، وسيأتي: (١٤٥٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

٥ [ ١٤٥١ ] [ التقاسيم : ٣٧٩٧ ] [ الإتحاف : طح حب ١٠٣٢ ] [ التحفة : خ ١٦٤٥ – س ١٦٤٩ – خ م س ١٨٢٢ – خ س ١٨٤٤ – د ١٤٤٧ – د ٢٥٨٤ – د س ٢٧٥٩ – ت ٢٠٥٦ – م ٢٢٠٨ – س ٢٣١٨ – د ٨٢٥٥ – م س ٨٣٨٨ – س ٨٥٠٥ ] .

١[١٥/٣]٥

٥ [١٤٥٢] [التقاسيم: ٣٧٩٨] [الإتحاف: حب عه قط حم طح خز ١٧٥٣] [التحفة: خ م د س ١٥١٥]، وسيأتي: (١٥٨٨).



قَالَ: حَدَّفَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّامِيُ وَالَ : كَانَ النَّبِيُ وَاللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي النَّهِيُ وَاللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي النَّهُ هَرِ عَنْ الصَّلَاتَيْنِ فِي النَّهُ هَرِ عَنْ الصَّلَاتَيْنِ فِي النَّهُ هَرِ ءَنَّ النَّالِ : ٢٥ ] النال : ٢٥ ]

#### ذِكْرُ ﴿ حَبَرٍ ثَالِثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدُا إِلَى أَنْ دَحَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَىٰ لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا

٥ [١٤٥٣] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ أَمْ بُنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ أَنْ إَسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : دَخُلْنَا عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِقُبَّةٍ (١) مِنْ شَعْرٍ ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً (٢) ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (٣) ، كَمَا كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (٣) ، كَمَا كَانَتْ

١٥ [٣/٥ ب].

٥ [١٤٥٣] [التقاسيم: ٢٩٧٩] [الإتحاف: مي طح ش خز جاعه حب حم ٣١٣] [التحفة: س ٢٢٨٥- د ق ٢٤٢٦] [التحفة: س ٢٤٣٥- خت م ٢٤٧٥] و ٢٤٢٥ م د س ٢٤٣٥- خت م ٢٤٣٥ م د س ٢٤٣٥- خت م ٢٤٣٥ م د س ٢٤٤٥ م د س ٢٤٤٥ م ٢٤٣٥ م ٢٤٣٥ م ٢٤٣٥ م ٢٤٣٥ م ٢٤٣٥ م ٢٤٩٥ م د س ٢٥٩٥ م د ٢٠٩٥ م د ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٦٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٢٢٠ م ٢٢٢٠ م ٢٢٢٠ م ٢٢٢٠ م ٢٢٣٥ م ٢٦٣٥ م ٢٦٣٥ م ٢٦٣٥ م ٢٦٢٥ م ٢٠٢٥ م د ت س ق ٢٥٩٥ م د ٢٠٨٥ م د ٢٠٨٥ م د ٢٠٨٥ م د ٢٠٨٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٥ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٥ م ٢٠٨٥ م ٢٠٨٥ م ٢٠٨٥ م ٢٠٨٥ م ٢٠٨٥ م

<sup>(</sup>١) القبة: بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٢) نمرة: جبل صغير تراه غرب مسجد عَرَفة ، ومسجد عرفة يسمى مسجد نمِرة يفصل سيل عُرَنَةَ بين عرفة ومسجدها وبين نمِرة وهي على حدود الحرم . (انظر: معالم مكة) (ص٣١٠) .

<sup>(</sup>٣) المشعر الحرام: المزدلفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧٥).



قُرِيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجَازَ (١ ) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى (١ ) أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدُ مُسُرِبَتْ (٣ ) لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ السَّمْسُ (٤ ) ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ (٥ ) ، فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ (٧ ) الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ (٧ ) الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا هُ ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَ ، وَإِنَّ أَوْلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا اللَّهَ فِي بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلُ (٨ ) ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُ لَذِيلُ (٨ ) ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُ لَذِيلُ (٨ ) ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُ لَذِيلُ (٨ ) ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعَا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُ لَيْلُ (٨ ) ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِي لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُ لَذِيلُ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ اللَّهِ ، وَلَكُمْ مَالَنُ تَعُولُ اللَّهِ ، وَلَكُمْ مَالَنُ تَعْوَلُو اللَّهُ وَلِي كَامُ وَلُولُ اللَّهُ وَلِي كَامُ وَلُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي كَالَ مُعْرُوفٍ ، وَقَدْ تَرَكُتُ وَيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا (١١ ) إِن

القصواء: الناقة التي قطع طرف أذنها ، ولم تكن ناقة النبي رضي الله قصواء ، وإنها كان هذا لقبًا لها . (انظر: النهاية ، مادة : قصا) .

- (٦) الترحيل: التجهيز للسفر. (انظر: اللسان، مادة: رحل).
- (٧) بطن: وسط وداخل، والجمع: بطون. (انظر: اللسان، مادة: بطن).
  - 요[가/٢]]
- (٨) **هذيل**: قبيلة عدنانية ، كانت ديارهم بالسروات ، وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤).
- (٩) أن لا يوطئن فرشكم: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة . (انظر: النهاية ، مادة: وطأ) .
  - (١٠) المبرح: الشاق. (انظر: النهاية، مادة: برح).

<sup>(</sup>١) الإجازة: القطع والسير . (انظر: النهاية ، مادة: جوز) .

<sup>(</sup>٢) بعد «حتى» في (ت): «إذا».

<sup>(</sup>٣) ضربت: نُصِبت (أُنشِئت). (انظر: اللسان، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٤) زاغت الشمس: مالت وزالت . (انظر: مجمع البحار، مادة: زيغ) .

<sup>(</sup>٥) «بالقصواء» في الأصل: «بالقصوى»، والمثبت من (ت) هو الصواب، وينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ١٨٩)، «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>١١) بعد «تضلوا» في (ت): «بعده» ، وينظر المصدر السابق.

#### الإجسِّالَ فِي تَقْرِئِكِ مِحِيْكَ الرِّحِبَّانَ





اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا (١) أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ » ، قَالُوا : نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ ، فَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ ؛ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا (٢) إِلَى بَلَغْتَ ، فَأَدَّنَ ، ثَمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى النَّهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمُ مَا شَيْنًا . [النال : ٢٥]

قَالَ البِعامِم: لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُـهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا ، كَانَ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَدًاهَا بَعْدَ ۞ وَقْتِهَا أَوْلَى أَلَّا يَكُونَ كَافِرًا .

### ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرَا لَا يَرِفُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا

ه [١٤٥٤] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ حَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَرَ الظُّهْ رَحَتَّى الظُّهْ رَ عَتَى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ ، فَيُصَلِّهِ مَا جَمِيعًا ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْ رَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ سَارَ ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخْرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعِشَاءِ ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مَعَى الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ . [الثالث : ٢٥]

<sup>(</sup>١) «فعا» في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٢) ينكتها: يخفضها. (انظر: اللسان، مادة: نكت).

١٥ [٣/٢ ب].

٥[١٤٥٤] [التقاسيم: ٣٨٠٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: دت ١١٣٢١-م دس ق ١١٣٢٠ - م ١١٣٢٢]، وسيأتي: (١٥٨٧) (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) [٣/ ٧ أ]. كرر الناسخ بعد هذا الحديث في الأصل عدة تراجم بأحاديثها ، بداية من ترجمة : «ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على الصلوات المفروضات ، وحتى حديث أحمد بن مكرم بن خالد البري الواقع تحت ترجمة : «ذكر تضييع من قبلنا صلاة العصر حيث عرضت عليهم» ، ثم ضرب على الجميع ، وسيأتي هذا القدر ، وينظر (١٤٦٧) إلى (١٤٦٧) .





### ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا - لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْنَا لِلْمُسْلِمِينَ

ه [ ه ه ۱۵ ] أخب رَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَرَّسْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ وَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَرَّسْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : «لِيَا خُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لِيَا خُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ (٢) رَاحِلَتِهِ (٣) ، ثُمَّ يَتَنَعَى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ» ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ . [الثالث : ٢٥]

قَالُ ابُوطَ مَ : فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ حَرَجَ مِنَ الْوَقْتِ اللَّذِي أَثْبَتَهُ ( أَ ) إِلَىٰ أَنْ حَرَجَ مِنَ الْوَادِي - دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ أَنْ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا ؛ إِذْ لَوْ الْوَادِي - دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ أَنْ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ ، وَلَمْ كَانَ كَذَلِكَ لَأُمْرَهُمْ بِالتَّنَحِي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ ، وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقْتُهُ .

## ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إطْلَاقَ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ (٥) الْإِسْلَامِ بِهِ

٥ [١٤٥٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

٥[١٤٥٥] [التقاسيم: ٣٨٠٢] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وسيأتي: (٢٤٧١) (٢٢٥١) (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>١) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. (انظر: النهاية، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٢) «برأس» ليس في الأصل، والصواب إثباته؛ فقد أخرج الحديث أبويعلى في «مسنده» (٦٢٠٨)، ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (٤٧٧٢) بإثباته، والمصنف قد روى الحديث من طريقها، وينظر أيضًا: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) الراحلة: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل). ه [٣/ ٨ أ].

<sup>(</sup>٥) الملة: الشريعة والدين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

٥[١٤٥٦] [التقاسيم: ٣٨٠٣] [الإتحاف: خز جا طح حب عه قط حم عم ٤٠٢٧] [التحفة: م (ق) ١٠٨٣٣ - دت س ١٢٠٩٦ - د س ١٢٠٩٦ - خ د س ١٢٠٩٦]، وسيأتي برقم: (٦٩٤٣).





عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ قَالَ : ٢٥] الثالث: ٢٥] الثالث: ٢٥]

قَالَ البَّامَ : فِي إِطْلَاقِ الْمُصْطَفَى ﷺ التَّفْرِيطَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ دَحَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَىٰ - بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَـمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دُونَ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ.

# ذِكْرُ حَبَرِ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدًّ الْإِسْلَامِ

٥ [١٤٥٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ خُزِيْمَةَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى النَّهُ اللَّهُ عِلَى النَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ النَّهُ عَمْرانَ بِنِ حُصَيْنِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا ، فَعَالَى بَنِ حُصَيْنِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا ، فَعَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا ، وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُويِهِ دَهِ شَا ، فَعَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا ، وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُويِهِ دَهِ شَا ، فَعَلَبَ اللَّهُ عَيْنَا أَعْنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ، فَرَّطْنَا ، أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فَقَالَ : فَقَالُ اللَّهِ مَنْ الرَّبَا ، وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ ؟! إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ » .

[الثالث: ٢٥]

<sup>(</sup>١) ليس في النوم تفريط: ليس على صاحبه إثم لانعدام الاختيار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فرط).

۵[۳/۸ب].

٥[١٤٥٧] [التقاسيم: ٣٨٠٤] [الإتحاف: خز حب طح قط كم حم ١٤٩٩٥] [التحفة: د ١٠٨١٥- خ م ١٠٨٧٥ - خ م ١٠٨٧٥ - خ س ١٠٨٧٥]، وسيأتي: (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن خزيمة» من (ت).

요[ [ 4 / 4] 합





# ذِكْرُ خَبَرِ فَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْحَلَدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ خَيْرِ نِسْيَانِ ، وَلَا نُومٍ ، وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ وَقْتُهَا - لَا يَكُونُ كَافِرًا (١٠ كُفْرَا يُؤرِ ، وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ وَقْتُهَا - لَا يَكُونُ كَافِرًا (١٠ كُفْرَا يُؤرِ ) وَلَا نَوْمٍ ، وَلَا وُجُودٍ عُذْرٍ الْمُسْلِمِينَ يُؤرِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [١٤٥٨] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَادَىٰ فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ : «أَلَا لَا يُصَلِّينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَادَىٰ فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ : «أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَخَدُ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةً » ، فَأَبْطَأَ نَاسٌ ، فَتَحَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّوْا ، وَقَالَ أَحَدُ الظُّهُرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريْظَةً » ، فَأَبْطَأَ نَاسٌ ، فَتَحَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَوْا ، وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّ فَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّ فَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .

قَالَ البِعامِ : لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ (٢) عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَا أَمَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَا أَمَّتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَحْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَحْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا وَكُرُنَا لَهَا وَكُرُنَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَالًا مِنْ عَمْرٍو (٤) بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

<sup>(</sup>١) «كافرًا» في الأصل: «كافر» دون ألف في نهايتها ، وفي (ت): «بكافر».

٥[١٤٥٨][التقاسيم: ٣٨٠٥][الإتحاف: عه حب ١٠٤٨٠][التحفة: خ م ٧٦١٥]، وسيأتي: (٤٧٤٧). ١٣[٣/ ٩ ب].

<sup>(</sup>٢) «للصلاة» في (ت): «الصلاة». (٣) «الكفر» في الأصل: «للكفر».

٥[١٤٥٩] [التقاسيم: ٣٨٠٦] [الموارد: ٢٥٦] [الإتحاف: حب ٢٣٩١] [التحفة: ق ٢٠١٤- خ س ٢٠١٣]، وتقدم: (١٤٥٠) وسيأتي برقم: (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يحييى بن عمرو» كذا وقع في الأصل، (ت)، ولعله جاء منسوبًا إلى جده؛ فالصواب أنه: «يحييى بن محمد بن عمرو»، كما ثبت في (د) خلافًا لأصليه الخطيين، «الإتحاف»، وكما سيرد ذكره في أحاديث تالية، وانظر على سبيل المثال: (٣٤٦٨، ٢٩٣٣).

#### الإخسَانُ في تقريبُ عَصِيكَ الرَّحْتِانَ ا





الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ (۱) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ (۲) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ يَحْدُوا يَحْيَى بْنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «بَكُرُوا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَكُرُوا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «بَكُرُوا يَحْدُي الصَّلَاةِ فَقَدْ كَفَرَ» . [النال: ٢٥]

قَالَ البَحَامِ خَفِيْنَهُ: أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ ؛ إِذْ (٣) تَوْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَوْكِ غَيْرِهَا الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَوْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ ، وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ ، فَأَطْلَقَ عَلَيْ اسْمَ النَّهَايَةِ مِنَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ ، فَأَطْلَقَ عَلَى الْبَعَادِةِ الَّتِي هِي أَوْلُ شُعَبِهَا ، وَهِي تَرْكُ الصَّلَاةِ .

# ذِكْرُ خَبَرِ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا ، أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ

٥ [١٤٦٠] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٤) الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ ، عَنْ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الْمِرَاءُ (٥) فِي الْقُرْآنِ كُفْرُ » .

[الثالث: ٢٥]

قَالَ البِحاتم: إِذَا اللهُ مَارَىٰ الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ - إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ - إِلَىٰ أَنْ

<sup>(</sup>١) «الزبيدي» في الأصل: «الزبيري» ، وهو خطأ ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٣٦٩) ، «الثقات» للمصنف (١) «١٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) «حمير» في الأصل: «جبير» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٥/١١٦).

١[١٠/٣]١

<sup>(</sup>٣) «إذ» في الأصل: «إذا».

٥[ ١٤٦٠] [التقاسيم : ٣٨٠٧] [الموارد : ٥٩] [الإتحاف : حب حم كم ٢٠٥٣٤] [التحفة : د ١٥١١٥].

<sup>(</sup>٤) بعد «محمد» في الأصل: «بن».

<sup>(</sup>٥) التماري والمماراة والمراء: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

١٠/٣]١٠ ا





يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ، وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ، فَأَطْلَقَ ﷺ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْمِرَاءُ.

# ذِكْرُ خَبَرِ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ، بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الْإِسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَا يَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ

٥ [١٤٦١] أخبر الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُ بْنُ عَمْيْرِبْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كِرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ قَالَتْ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَبْيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «فَلَاثُ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ : شَقُّ وَهُو فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «فَلَاثُ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ : شَقُّ الْجَيْبِ ، وَالنِّيَاحَةُ (') ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ » ١٤ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْكَافِرِ عَلَىٰ مَنْ أَتَىٰ بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَعَاصِي الَّتِي يَنُولُ مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ

ه [١٤٦٢] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبْنُ رَبِيعَةَ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبْنُ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبُنُ مُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبُنُ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «لَا عَرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «لَا تَرْخَبُوا عَنْ آبَاهِكُمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» . [النالث: ٢٥]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

٥ [١٤٦٣] أَخْبِ رُوا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ :

٥[١٤٦١] [التقاسيم: ٣٨٠٨] [الموارد: ٥٧] [الإتحاف: حب كم ٢٠٨٥٦] [التحفة: م ١٢٤١٩- م ١٢٤٥٨-ت ١٤٨٨٤]، وسيأتي برقم: (٣١٦٤).

<sup>(</sup>١) **النوح والنياحة**: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح). هـ [٣] ١١ أ].

<sup>0 [</sup>١٤٦٢] [التقاسيم: ٣٨٠٩] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٩٤٩٦] [التحفة: خ م ١٥١٥٤].

<sup>0 [</sup>٢٤٦٣] [التقاسيم: ٢٤٤٩] [الموارد: ٢٥٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٢٠٣٧] .





حَدَّنَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَلْقَمَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، أَنُهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمَا فَقَالَ : «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُوْهَانَا وَنَجَاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَكَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُوْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِي بْنِ حَلَفٍ ».

[الثاني: ٤٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

٥ [١٤٦٤] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَعْنِ ابْنِ الْحَمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيْهِ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٣) أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ١٠ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٣) أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ١٠ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ (٣) أَهْلَهُ وَمَالَهُ » ١٠

[الثاني: ٦٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ» أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ الْعَصْرِ

٥ [١٤٦٥] أخبرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» .

[الثانى: ٦٢]

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : حدثني» وقع في (د) : «عن» .

۱۱/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>٢) «عمرو» في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»؛ حيث أورد الحديث في ترجمة عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، وينظر أيضًا: ترجمة عيسى بن هلال في «الثقات» للمصنف (٥/ ٢١٣).

٥ [ ١٤٦٤] [ التقاسيم: ٢٥٢٢] [ الموارد: ٢٨٦] [ الإتحاف: عه حب حم ١٧٢١] [ التحفة: س ١١٧١٧].

<sup>(</sup>٣) وتر: نقص . فكأنك جعلته وترا بعد أن كان كثيرا . وقيل : هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره ، من قتل أو نهب أو سبي . فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله . (انظر: النهاية ، مادة : وتر) .

합[까/ ٢/ 1].

٥ [١٤٦٥] [التقاسيم: ٢٥٢٣] [الإتحاف: عه حب ط حم ١١١٣٨] [التحفة: م س ق ٢٨٢٩ - م ٦٨٩٨ - ٣٠٠ م ٦٨٩٨ - س ٢٣٢٠ - م ٢٨٩٨ س





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ

٥ [١٤٦٦] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، عَنْ دَاوُدَ (١) ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «بَكُرُوا ﴿ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاة الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » . [الثاني : ٥٤]

قَالَ الشَّيْخُ: وَهِمَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، وَإِنَّمَا هُوَ: أَبُو الْمُهَلَّبِ؛ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، وَاسْمُهُ (٢): عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَاسْمُهُ (٢): عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدِ الْجَرْمِيُّ.

# ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ

٥ [١٤٦٧] أخبر المُحْمَدُ بْنُ مُكْرَم بْنِ خَالِدِ الْبِرْتِيُ (٣) وَأَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ ١ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا السَّبَائِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ ١ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا

٥ [ ١٤٦٦ ] [ التقاسيم : ٢٤٤٤ ] [ الإتحاف : حب ٢٣٩١ ] [ التحفة : خ س ٢٠١٣ - ق ٢٠١٤ ] ، وتقدم برقم : ( ١٤٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) «داود» كذا عند الجميع، وفي «الإتحاف»: «أبي داود»، ولعله: ابن داود، كها في «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۳۸۱)، وابن داود هذا هو: عبدالله بن داود المعروف بالخريبي، وينظر: «الثقات» للمصنف (۷/ ۳۸۱)، والحديث في «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۱۱۸/٤) من طريق رواد بن الجراح، عن الأوزاعي به.

١٢/٣] ب]. (٢) «واسمه» في الأصل: «اسمه».

٥[١٤٦٧] [التقاسيم: ٣١٦٣] [الإتحاف: عه طح حب ١٧٤٠٣] [التحفة: م س ٣٤٤٥]، وسيأتي: (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) «البرق» في الأصل: «البُرثي» ، وضبطه بضم الباء ، وهو تصحيف ، وينظر: «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٩٣) ، «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٧٣) ، ، وينظر شيخ المصنف في هذه الأحاديث (٥ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧) . \$[٣/ ١٣ أ].

EVE

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَ بْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَّاةَ بَعْدَهَا حَتَّىٰ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَّاةَ بَعْدَهَا حَتَّىٰ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا، وَالشَّاهِدُ: النَّالَث: ٢] يُرَىٰ الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ (١١).

#### ٣- بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

#### ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

٥ [١٤٦٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) عَسْيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : قُمْ يَا مُحَمَّدُ ، فَصَلِّ (٥) قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ وَالْتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : قُمْ يَا مُحَمَّدُ ، فَصَلِّ (٥) الظُّهْرَ ، فَمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ (٢) ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْمُغْرِبَ ، الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ (٢) ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْمُغْرِبَ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ، فَقَامَ فَصَلِّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ ذَهَبَ الشَّفْقُ (٧) ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ، فَقَامَ فَصَلِّ الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ ذَهَبَ الشَّفْقُ (٧) ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ ، فَقَامَ فَصَلِّهُ الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّىٰ ذَهَبَ الشَّفْقُ (٨) ، فَقَالَ : قُمْ يَا مُحَمَّدُ ، فَصَلِّ الْعِشَاءَ ، فَقَامَ فَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلً الْعَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلً الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلً الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلً الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلَّ الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلُ الْعُدِ حِينَ صَارَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مَا الْعُدُولُ الْعَدِ حِينَ صَارَ طِلْ لُكُولُ الْمُعَامِ الْعُمْدُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَ الْعُدِولُ الْمُعَامِلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمِ

<sup>(</sup>١) هنا آخر القدر المكرر في الأصل والمضروب عليه فيه ، والمشار إليه في (١٤٥٤)

٥ [١٤٦٨] [التقاسيم: ٢٠٩٢] [الموارد: ٢٧٨] [الإتحاف: حب قط كم حم ٣٨٠٧] [التحفة: س ٢٢١٧-س ٢٤٠١ - (د) س ٢٤١٧ - خ م دس ٢٦٤٤ - ت س ٣١٢٨].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت) ، (س) (٤/ ٣٣٥) : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت) ، (س) (٤/ ٣٣٥) : «حدثنا» ، وفي (د) : «أنبأنا» .

١٣/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>٥) «فصل» في الأصل: «فصلي». (٦) «كان» في (ت)، (د): «صار».

<sup>(</sup>٧) الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وقيل: البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة ؛ فهو من الأضداد، والمرادهنا: المعنى الأول. (انظر: النهاية، مادة: شفق).

<sup>(</sup>٨) «بالصبح» في الأصل: «بالفجر».

<sup>(</sup>٩) بعد «فصل» في (د) بين معقوفين: «الصبح» مخالفة لأصله الخطي.

240



الظُّهْرَ، فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ (١) ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعُصْرَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَـمْ يَـزَلْ عَنْهُ، الْعَصْرَ، فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ (٢) ، حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ جَاءَهُ الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، اللَّيْلِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ، فَمَّ جَاءَهُ الصَّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ، فَقَالَ ١٤ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ كُلُّهُ.

[الخامس: ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا

٥ [١٤٦٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي (٣) أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُ لِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ، قَالَ : «وَقْتُ الْعَصْرُ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعَرْمِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَعْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْعَمْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْمِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْعَرْمِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » وَوَقْتُ الْعِرَ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » (3) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

٥ [١٤٧٠] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «كان» في (ت) ، (د) : «صار» .

<sup>(</sup>٢) «العشاء» ليس في الأصل ، وفي (د): «للعشاء».

١٤/٣]١٤.

٥ [ ١٤٦٩ ] [ التقاسيم: ٦٣١٥ ] [ التحفة: م دس ١٩٤٢ ] .

<sup>(</sup>٣) «أبي» ليس في الأصل ، والحديث في «المسند» للإمام أحمد (١١/ ٥٥٢) ، «المستخرج» لأبي عوانة (١٠٢٥) . من طريق أبي أيوب يحيى بن مالك ، عن عبد الله بن عمرو به ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٥/ ٥٢٩) .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢١٠٧) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١١/ ٥٥٣، ٥٥٣، ٥٧٠).

٥[١٤٧٠] [التقاسيم: ٥٦٣٣] [الإتحاف: مي خز عه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س ٩ ٩٢٣٢] [التحفة: خ م ت س ٩٢٣٢]، وسيأتي: (١٤٧١) (١٤٧٧) (١٤٧٥) (١٤٧٥).



£ 17

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : «الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا» . مَسْعُودٍ قَالَ : «الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا» .

[الرابع: ٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِي : «الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا» أَرَادَ بِهِ : فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

٥ [١٤٧١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُ (١٤) ، أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ وَقْتِهَا» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَقَظَالَاثَ

٥ [١٤٧٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قُلْتُ : قُلْتُ : قَالَ : «الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا» ، قُلْتُ : قُلْتُ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : «لُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : «لُمَّ الْجِهَادُ» . وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَوَادَنِي . [الرابع: ٨]

١٤/٣]٩ ب].

٥[١٤٧١] [التقاسيم: ٥٦٣٤] [الإتحاف: مي خز عه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س ٩٢٣٢]، وتقدم: (١٤٧٠) وسيأتي: (١٤٧٢) (١٤٧٣) (١٤٧٤) (١٤٧٥).

<sup>(</sup>١) "الأعمال" في (ت): "العمل"، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة.

图[7/01]]

٥ [١٤٧٢] [التقاسيم: ٥٦٣٥] [الإتحاف: حب حم ١٣٠٥٣] [التحفة: خ م ت س ٩٢٣٢]، وتقدم: (١٤٧٠) (١٤٧١) وسيأتي: (١٤٧٣) (١٤٧٤) (١٤٧٥).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلْفَظًا

٥ [١٤٧٣] أخبرا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : المَعْتُ أَبَا عَمْرِ والسَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا صَاحِبُ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ والسَّيْبَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ : أَيُّ الْأَعْمَالِ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَوْمَأَ بِيدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَوْالِدَيْنِ » قَالَ : «إلْ عَمْالِ أَلُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَالِ أَبُى اللَّهِ هُ؟ قَالَ : «بِرُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثَمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «بِرُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «بِرُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «بِرُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «بَوْ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ : حَصَّنِي بِهِنَ ، وَلُو السَّيْرَدُنُ لَوَادِنِي . [الأول : ٢] أَيُّ ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ : حَصَّنِي بِهِنَ ، وَلُو السَّيْرَدُنُ لَرَادَنِي . [الأول : ٢] قَالَ ! هُمْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيُ كَانَ مِنَ الْمُخْضْرَمِينَ ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ سِتُونَ سَنَةً ، يُدْعَى : مُخَصْرَمِينًا .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

ه [١٤٧٤] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعْدِ (٢ ) بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : اللَّولَ : ٢] «اللَّولَ : ٢]

٥ [١٤٧٣] [التقاسيم: ٥٠] [الإتحاف: مي خز عه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س العجم ١٤٧٣]، وتقدم: (١٤٧٠) (١٤٧١) (١٤٧١) وسيأتي: (١٤٧٤).

١٥/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>١) «ستون» كذا للجميع في الموضعين، وفي حاشية الأصل في الموضعين: «ستين» ونسبه لنسخة، وهو الجادة.

٥[١٤٧٤] [التقاسيم: ٥١] [الإتحاف: مي خز عه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٢]، وتقدم: (١٤٧٠) (١٤٧١) (١٤٧٣) وسيأتي: (١٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) «سعد» في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٠/٢٥٨) .

#### الإجسِّل أَفِي تَعْرِيلُ مِصِينَ الرِّحْمِيلُ الْمِنْ الْمِثْلِ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «لِوَقْتِهَا ١٠٤ أَرَادَ بِهِ: فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

٥ [١٤٧٥] أخبن مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُغْيَانَ (١٤) أَخِبَنِ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُغْيَانَ (١) ، قَالُوا (٢) : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُغْيَانَ فَيْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ الشَّيْبَانِي بَعْمَلِ اللّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ اللّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ : ٢ اللّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوْلِ : ٢ وَاللّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «السَّلَاةُ فِي أَوْلِ : ٢ وَالْول : ٢ وَالْولَ : ٢ إِللّهِ الللّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : هُلْتُ اللّهِ ، أَيْ اللّهِ ، أَيْ اللّهِ ، أَيْ اللّهِ ، أَيْ اللّهُ اللّهُ ، أَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قَالَ البِعامَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» ، تَفَرَّدَ بِهَا (٥) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٦).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاهِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ

٥ [١٤٧٦] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : صَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَعْمَرٍ ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : شَكَوْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : شَكَوْنَا

요[٣/٢/1].

٥[ ١٤٧٥] [التقاسيم: ٥٢] [الموارد: ٢٨٠] [الإتحاف: مي خزعه حب قط كم حم ١٢٦٠٩] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٢]، وتقدم: (١٤٧٠) (١٤٧١) (١٤٧٢) (١٤٧٣) (١٤٧٨) .

<sup>(</sup>١) قوله: «والحسن بن سفيان» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «قالوا» في (د): «قالا».

<sup>(</sup>٣) «بندار» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قبل «ابن» في (د): «عبد الله».

<sup>(</sup>٥) «بها» في (س) (٤/ ٣٤٣) : «به» .

<sup>(</sup>٦) زاد بعد «عمر» في (ت): «حدثنيه محمد بن أحمد بن زيرك، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عثمان بن عمر ... بإسناده مثله». وهي ليست من جملة «صحيح ابن حبان»؛ فإن ابن زيرك ولد بعد وفاة ابن حبان بخمس وأربعين سنة، فكيف يروي عنه؟! ولعل هذا الإسناد من أحد رواة الصحيح عن ابن حبان، ويحتمل أن يكون الزوزني، أو البحاثي. والله أعلم.

٥ [١٤٧٦] [التقاسيم: ٥٣] [الإتحاف: عه طح حب ابن أبي حاتم ابن المنذر م حم ٤٤٥٨] [التحفة: ق ٣٥١٣] - مس ٣٥١٣].





[الأول: ٢]

إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ (١) ، فَلَمْ يُشْكِنَا (٢) .

قَالَ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ . قَالَ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً (٣) لَهُ

٥ [١٤٧٧] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدْثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، فَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ مُ حَبَلِي الْيَعَنَ ، بَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّهِ إِلَيْنَا ، فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ ؛ رَجُلُّ أَجَسُّ الصَّوْتِ ، فَأَلْقِيتَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي ، فَمَا فَارَقْتُهُ ( عَنْ كَثِي دَفَّنَهُ بِالشَّامِ ، ثُمَّ نَظَرْتُ إِلْكَ أَفْقَهِ السَّعَوْدِ ، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لِي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : اللّهِ عَلَيْ فَا اللّهِ عَلَيْ فَا اللّهِ عَلَيْهِ ، فَأَنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ فَلَ اللّهِ عَلَيْ مَسْعُودٍ ، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لِي : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ مُسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلْ هُ صَلَاتَكَ مَعَهُ مُ الْذُكَ ، يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : "صَلِّ الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلْ هُ صَلَاتَكَ مَعَهُ مُ شُبْحَةً » . [الأول : ٢٧٨]

<sup>(</sup>١) الرمضاء: شدة الحر. (انظر: النهاية، مادة: رمض).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» أنه سأل أباه وأبا زرعة عنه ، فقال أبي : هذا خطأ ، أخطأ فيه ابن عيينة ، ليس له أصل ، ولا ندري كيف أخطأ فيه وما أراد؟ وقال أبو زرعة : إنها هو حديث : كيف تعرفون القراءة؟» ، ثم قال : «ورواه أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» : حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، حدثنا سعيد بن وهب ، حدثني خباب . . . فذكره . وزاد في آخره : وقال : «إذا زالت الشمس فصلوا»» .

لم يشكنا : لم يجبنا إلى ذلك ، ولم يُزل شكوانا . (انظر : النهاية ، مادة : شكا) .

۱٦/٣] ه

<sup>(</sup>٣) السبحة: صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

٥[٧٤٧] [التقاسيم: ١٣٠٩] [الموارد: ٣٧٦] [الإتحاف: حب ١٣٠٣٣] [التحفة: م س ٩١٦٤ - س ق ٩٢١١ - و ١٨٧٠] .

<sup>(</sup>٥) «إن» في (د) : «إذا» .

<sup>(</sup>٤) «فارقته» في الأصل: «فارقت».





قَالَ اَبُوعَاتُم : فِي قَوْلِهِ ﷺ : «وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةَ» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً .

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ (١) عَنْ أَوْقَاتِهَا

٥ [١٤٧٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِ قَالَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ ، عَنِ النَّبِيِ عَيْفٍ قَالَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّالَةَ وَقُرْ مَعْ أَبْ وَلَا تَقُلْ : كَيْفَ أَفْعَلُ ؟ قَالَ (٢) : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا فَيَ وَفُتِهَا ، فَإِذَا وَلَّ مَا لَي عَنْ وَقُتِهَا ؟ » ، قَالَ : كَيْفَ أَفْعَلُ ؟ قَالَ (٢) : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا وَرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَيْتُ فَلَا أُصَلِّي . [الثالث : ١٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا

٥ [١٤٧٩] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ وَلَيْ السَّلَاةِ » عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . ١٤
 رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . ١٥

<sup>(</sup>١) «الصلاة» في (ت): «الصلوات».

٥[١٤٧٨] [التقاسيم: ٤٨٦٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب كم حم ١٧٥٤١] [التحفة: م ١١٩٥٧- م س ١١٩٤٨]، وسيأتي: (١٧١٥) (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «فقال».

١٧/٣]٥





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ

ه [١٤٨٠] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح وَبُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح وَبُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح وَبُسْرِ (٢) عَنْ الصَّبْحِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ (٢) صَلَّى مِنَ الصَّلَاةُ » وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفْتُهُ الصَّلَاةُ » .

[الثالث: ٤٣]

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلِّهَا

٥ [١٤٨١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا» ١٠ .

[الثالث: ٤٣]

<sup>0[</sup>۱٤٨٠] [التقاسيم: ٤٠٤٧] [الإتحاف: مي ط خز عه طح حب حم ش ١٧٨٩٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٨٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٣٦٤ - م ت س ق ١٣٦٤ - خ م د س س ١٣٩٣ - س ١٣٩٣ - م ت س ق ١٥١٤٣ - خ م د س م ١٣٩٣ - م ت س ق ١٥١٤٣ - خ م د س ق ١٥٢٤٣ - خ م ت س ق ١٥٢٤٣ - خ م د س (١٤٨١ - خ م ت س ق ١٥٢٤٣ - خ م ت س ق ١٥٢٤٣ - خ م د س ق ١٥٢٤٣ - خ م ت س ق ١٥٢٤٣ - خ م ت س ق ١٥٢٤٣ - خ س ١٥٣٥ ]، وتقدم: (١٤٧٩) وسيأتي: (١٤٨١) (١٤٨٢)

<sup>(</sup>١) «بسر» في الأصل: «بشير» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) «من» في (ت): «ومن».

<sup>0 [</sup>۱۶۸۱] [التقاسيم: ٤٠٤٨] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب ط حم ٢٠٤٤] [التحفة: خ م ت س ق ١٢٢٠٦ - د ١٢٩٠٨ - س ١٣٦٥٦ - م د س ١٣٥٧٦ - خ م ت س ق ١٣٦٤٦ - س ١٣٩٣٧ - م ت س ق ١٥١٤٦ - خ م د س ١٣٩٣٧ - س ١٤٦٦٥ - خ م د س ١٣٩٣٧ - س ١٤٦٦٥ - خ م د س ق ١٥٢٤٣ - خ م د س م ١٥٢٤٣ - م س ق ١٥٢٤٣ ) وسيأتي: (١٤٨١) (١٤٨٩) وسيأتي: (١٤٨٢) (١٤٨٩) (١٤٨٩) (١٤٨٩)

합[까시시1].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكَا لِكُلِيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا

الخسن مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولِ، عَنْ أَبِيهِ مَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ مَسَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاقً رَكْعَةً فَقَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا بَقِي ».

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةَ» كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ

٥ [١٤٨٣] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ » [النالث : ٤٣] قَالُوا : مِنْ هُنَا قِيلَ : وَمَنْ (٢) أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا اللَّهُ أَخْرَىٰ .

<sup>0 [</sup>۱۶۸۲] [التقاسيم: ۲۰۶۹] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب ط حم ۲۰۶۸] [التحفة: خ م ت س ق ۱۲۲۰۲ - د ۱۲۹۰۸ - س ۱۳۱۵ - م د س ۱۳۵۷ - خ م ت س ق ۱۳۲۶ - س ۱۲۲۰۳ - س ۱۳۹۳ - س ۱۳۹۳ - س ق ۱۶۲۳ - م د س ت ۱۳۹۳ - س ۱۳۹۳ - م ت س ق ۱۵۱۶ - خ م د س ۱۳۹۳ - س ۱۶۲۵ - خ م د س ۱۵۲۶۳ - م ت س ق ۱۵۲۶۳ - خ م د س ۱۵۲۶۳ - م س ق ۱۵۲۷ - خ م د س از ۱۵۷۷ - خ م د س (۱۵۷۵ ) وسیأتي: (۱۶۸۳) (۱۵۸۰) (۱۵۷۸) (۱۵۸۳) (۱۵۸۳)

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الزهري» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «ومن» كأنه في الأصل: «ومتني».

١٨/٣]٩





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ

ه [١٤٨٤] أخب رَا أَخمَدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الْمُعَنَّىٰ (١) ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو حَيثَمَة ، قَالَ : جَاءَتِ امْ رَأَةٌ إِلَى جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْ رَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (٢) عَلَيْ الْمُعَطِّلِ (٤) يَضْرِ بُنِي إِذَا للَّهِ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ (٣) زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ (٤) يَضْرِ بُنِي إِذَا صَلْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاة الْفَجْرِ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ - صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاة الْفَجْرِ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الشَّمْسُ - قَالَ - وَمَنْ فَوَالُ النَّهِ عَمَّا قَالَتُ ، فَقَالَ النَّهِ عُلِيدٌ : «لَوْ كَانَتْ سُورَة وَصَفْوانُ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَ " وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا (٧) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «لَوْ كَانَتْ سُورَة وَالْمَا تَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ (٢) وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ : «لَوْ كَانَتْ سُورَة وَالِمَا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ (٢) وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ : «لَوْ كَانَتْ سُورَة وَالَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُلُولِي إِذَا صُمْتُ ، فَإِنَّهَا تَنْطُلِقُ السَّعْنِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَثِيدٍ : «لَا تَصُومُ الْمَرَأَةُ إِلَّا إِيلَا أَمْ لُو اللَّهُ عَلَى السَّعْنِ فَعْلَ عَلَى السَّعْ الشَّمْسُ ، فَإِنَا أَهْلُ عَلَى اللَّهُ مَالُ وَلَا السَّعَ مُعَلَّ عَلَى السَّعْنِ فَطْتَ فَصَلًى ». قالَ : وَأَمَّا قَوْلُهَا : لَا أُصِلِي (٨) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَا أَهْلُ بَيْتِ لَا نَصَالًى السَّعْ فَصَلًى ». [الأول : ٨٧]

٥[١٤٨٤] [التقاسيم: ١٣٢٩] [الموارد: ٩٥٦] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٥٢٠٣] [التحفة: د ٤٠١٢ – ق ٤٠٢٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د): «أبو يعلى».

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>٣) «إن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «المعطل» ضبطه في (ت)، (س) (٣/ ٣٥٤) بكسر الطاء مشددة. قال النووي في «شرح مسلم» (١٠٥ /١٠): «هو بفتح الطاء بلا خلاف، كذا ضبطه أبو هلال العسكري والقاضي في «المشارق» وآخرون». اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يا رسول الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «بسورتين» في (س) (٤/ ٢٥٤) خلافا لأصله الخطي: «بسورتي».

<sup>(</sup>٧) «عنها» في (د): «عنهما»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١١٧٤).

١[٣/١١]].

<sup>(</sup>A) بعد «أصلي» في (د): «الصبح» ، وتبعه محققا (ت) مخالفة لأصله الخطي ، وينظر المصدر السابق .





# ذِكْرُ لَفْظَةِ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ

٥ [١٤٨٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيِي بِنُ فَعَيْدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّهِ قَالَ : «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ ، فَإِنَّكُمْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ ، فَإِنَّكُمْ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ - أَوْ : لِأَجْرِهَا» . [الأول : ٤٥]

قَالَ أَبُوطَى : أَمَرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْهَ هَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَلِيْ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُغَلِّسُونَ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَاللَّيَالِي مُضْمَرَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَلِيْ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُغَلِّسُونَ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا (٢) كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا (٢) كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ ، فَأَمَرَ عَلِي بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ كُلَّمَا بِاللَّيْلِ ، فَأَمَرَ عَلَيْ إِلْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ يُرِيدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُورِكُمْ مِنْ أَنْ تُودُوا الصَّلَاةَ بِالشَّكُ .

انجسن حامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ يُونِسَ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَسْفِرُوا قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» .
 [الأول: ٥٤]

٥ [١٤٨٥] [التقاسيم: ١١١٥] [الموارد: ٢٦٣] [الإتحاف: مي طح حب ش حم ٤٥٣٣] [التحفة: دت س ق ٣٥٨٢]، وسيأتي: (١٤٨٦) (١٤٨٧).

<sup>(</sup>١) قوله : «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د) : «أبو يعلى» .

۱۹/۳]۵

<sup>(</sup>٢) قوله : «صبيحتها ربما» وقع في الأصل : «صبيحها وربما» .

٥ [١٤٨٦] [التقاسيم: ١١١٤] [الموارد: ٢٦٤] [الإتحاف: مي طع حب ش حم ٤٥٣٣] [التحفة: دت س ق ٣٥٨٢]، وتقدم: (١٤٨٥) وسيأتي: (١٤٨٧).





# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ الْ

ه [١٤٨٧] أخبر الإسحاق بن إبر اهيم بن إسماعيل ، قال : حَدَّثَنَا ابن أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَبْنِ قَتَادَة ، عَنْ مَا صَعْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَسْفِرُوا بِعَلَاقَ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَسْفِرُوا بِعَلَاقَ الطَّبْح ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ – أَوْ قَالَ : أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ » . [الخامس: ٧]

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْنَ الْمَقْوَةِ النَّبِيُ وَ الْمَالِةِ بِقَوْلِهِ: «أَسْفِرُوا»: فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ الْمَرْءُ صَلَاةَ الصَّبْحِ إِلَّا بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْإِسْفَارِ فِيهَا وُضُوحُ الْفَجْرِ ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُدِّيَتْ كَمَا وَصَفْنَا ، كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلِّى (١) عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ .

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِيهِ

ه [١٤٨٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفِدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ، صَلَّى الظُهْرَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةً (٢) ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةً (٢) ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَّى

١[٣٠/٣]٥

٥ [١٤٨٧] [التقاسيم: ٦٣١٤] [الموارد: ٢٦٥] [الإتحاف: مي طح حب ش حم ٤٥٣٣] [التحفة: دت س ق ٣٥٨٢]، وتقدم: (١٤٨٥) (١٤٨٥).

<sup>(</sup>١) «تصلى» في الأصل: «تصل».

٥ [١٤٨٨] [التقاسيم: ١١١٧] [الإتحاف: خز جا عه حب طح قط حم ٢٢٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١]، وسيأتي: (١٥٢١).

۱۰/۳]۵ پا

<sup>(</sup>٢) حية: صافية اللون لم يدخلها التغيير بدنو المغيب. (انظر: النهاية ، مادة: حيا).

#### الإجبينان في تقريب ويحية اير جبان



EAT

الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَبِعَلَسٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ؛ أَمَرَ بِلَالَا فَأَبْرَدَ (١) بِالظُّهْرِ، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» قَالَ: اللَّيْلِ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ اللَّهِ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ» . [الأول: 20]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ» أَرَادَ بِهِ : صَلَاتَهُ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ

افب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، وَالْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّائِحَ ، فَعَلَّسَ بِهَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ الْغَدَاةَ (٢) ، فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتَ يْ أَمْسِ وَالْيَوْمِ» .
 [الأول: ٥٤]

# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يُسْفِرْ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ

حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَأَرَادَ إِعْلَامَهُ وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلَاتُهُ اللَّهُ إِلَى التَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) **الإبراد**: انكسار الوهج والحر، والدخول في البرد. والمراد: صلوها في أول وقتها، من برد النهار وهو أوله. (انظر: النهاية، مادة: برد).

합[까/171].

٥ [١٤٨٩] [التقاسيم: ١١١٨] [الموارد: ٢٦٢] [الإتحاف: طح حب قط كم ٢٠٤٠)، وسيأتي: (١٤٩١). (٢) الغداة: الصبح. (انظر: التاج، مادة: غدو).

١٥ [٣] ٢١ ب].





٥ [١٤٩٠] أَخْبِى لِمَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١١) ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (٢) ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا عَيَكِ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ؟! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ يَقُولُ (٣): «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةً يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَـزُولُ الشَّمْسُ ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ ١٠ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ ، فِيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأَفْقُ ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ (٥) النَّاسُ ، وَصَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّىٰ مَرَّةَ أُخْرَىٰ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ ، حَتَّىٰ مَاتَ ﷺ لَمْ يَعُدْ إِلَىٰ أَنْ يُسْفِرَ.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ ﷺ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [١٤٩١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ (٦) الْأُمَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٧)

٥ [١٤٩٠] [التقاسيم: ١١١٩] [الموارد: ٢٧٩] [الإتحاف: مي ط خزعه طح حب قط كم حم ش ١٣٩٧٩] [التحفة: خ م دس ق ٩٩٧٧] ، وتقدم: (١٤٤٤) (١٤٤٥) (١٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن زيد» ليس في (د). (١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم صليت معه» ليس في (د). (٣) «يقول» ليس في الأصل.

합[가/ 가기]].

<sup>(</sup>٥) «يجتمع» في (د) : «يجمع» .

٥ [ ١٤٩١] [ التقاسيم : ١٣٠٨] [ الإتحاف : طح حب قط كم ٢٠٤٠٧] .

<sup>(</sup>٦) بعد «يحييى» في (ت): «بن سعيد».

<sup>(</sup>٧) «حدثني» في الأصل: «حدثنا».





أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْحَ (١) فَعَلَّسَ بِهَا ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ الْعَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَدْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَنْ وَقُدْ صَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللِّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَسْفِرَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أُسْفِرَ بِهَا ٥ [١٤٩٢] أَضِرُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ (٣) ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : عَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : عَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يُرِيمَ (١٤ ) ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يُرِيمَ (١٤ ) ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، الْغَدَاةَ فَعَلَّسَ بِهَا (٥) ، فَالْتَقَتُّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ مَصْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ مَصْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ الللَّهُ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ الللَّهِ عَلَيْهِمَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مُعْمَانُ رَضُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَالَةُ الْكَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ اللَّهِ مِن الصَّبْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : وَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «الصبح» ليس في الأصل، وينظر الحديث بسنده ومتنه، و (١٤٨٩).

۵[۳/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٢) كتب بجواره في حاشية الأصل: «تقدم قريبا»، وقد ورد هذا الحديث في موضعين في (س) (٢/ ٢٤٢، ٢٦٠)، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٤٨٩).

<sup>0 [</sup> ١٤٩٢ ] [ التقاسيم : ٦٣١٣ ] [ الموارد : ٢٦٦ ] [ الإتحاف : طح حب ١٠٢٣٦ ] [ التحفة : ق ٢٤٦١ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ببيت المقدس» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «يريم» في الأصل: «مريم» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، الثقات للمصنف (٧/ ٥٤٥)، «تهذيب الكيال» (٣٠/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) «بها» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «وأبي» في الأصل: «وأبو»، وهو خلاف الجادة.

요[가까기].

٥ [ ١٤٩٣] [ التقاسيم: ٢٠٩٨] [ الإتحاف: حب حم ١٥٧٢] [ التحفة: خ س ١١٨٧].

219



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ (١) قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : أَتِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَحُورٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَى عَلَى اللَه

# ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ

ه [١٤٩٤] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْكُ مَا لِكُمْ يَنْ مِنَ الْغَلَسِ . لَيُصَلِّي الطَّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَقِّعَاتٍ (٣) بِمُرُوطِهِنَ (٤) ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ . [الأول : ٤٥]

# ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى عَلَيْ إِلْمَتِهِ

٥ [١٤٩٥] أَضِرُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ مَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ . [الخامس: ٧]

<sup>(</sup>۱) «عن» في (ت): «حدثنا». (۲) «قلنا» في (ت): «فقلنا».

<sup>0[</sup>١٤٩٤][التقاسيم: ١١١٦][الإتحاف: حب ط عه طح حم ش ٢٣١٣٢][التحفة: م س ق ١٦٤٤٢- خ ١٦٤٧٣- س ١٦٥٢١- خ ١٦٥٥٥- م ١٦٧٣٤- خ ١٧٥١١- خ م د ت س ١٧٩٣١]، وسيأتي: (١٤٩٥) (١٤٩٦) (١٤٩٧).

۵[۳/۳۳ ب].

<sup>(</sup>٣) المتلفعات: المتلففات. (انظر: النهاية ، مادة: لفع).

<sup>(</sup>٤) **المروط:** جمع مرط، وهو: كل ثوب غير مخيط يشتمل به كالملحفة، ويكون من خز أو صوف أو كتان. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤).

٥[١٤٩٥] [التقاسيم: ٦٣١٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ش ٢٢١٠٢] [التحفة: م س ق ١٦٤٥٠] [التحفة: م س ق ١٦٤٤٢ - خ ١٦٤٧٣ - خ م د ت س ١٦٥٣١]، وتقدم: (١٤٩٤) وسيأتي: (١٤٩٦) (١٤٩٧).





#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٤٩٦] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَمُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَمُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَمُ وَ الْحَدَّثَا عَلَيْ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلِيِّ الْحُلُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِمُرُوطِهِنَّ ، لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ . [الخامس : ٧]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

٥ [١٤٩٧] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ،
 عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ ، فَيَنْ صَرِفُ النِّسَاءُ
 مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ .

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْأُولَىٰ

٥ [١٤٩٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ ﴿ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ (٣) . [الخامس : ٧]

<sup>0[</sup>١٤٩٦] [التقاسيم: ٦٣١١] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ش ٢٢١٠٢] [التحفة: م س ق ١٦٤٤٢ - خ ١٦٤٧٣ - س ١٦٥٢١ - خ ١٦٥٥٥ - م ١٦٧٣٤ - خ ١٧٥١١ - خ م دت س ١٧٩٣١]، وتقدم: (١٤٩٤) (١٤٩٥) وسيأتي: (١٤٩٧).

<sup>@[7/37]].</sup> 

<sup>0[</sup>١٤٩٧][التقاسيم: ٦٣١٢][الإتحاف: حبط عه طح حم ش ٢٣١٣٢][التحفة: م س ق ١٦٤٤٢- خ ١٦٤٧٣- س ١٦٥٢١- خ ١٦٥٥٥- م ١٦٧٣٤- خ ١٧٥١١- خ م دت س ١٧٩٣١]، وتقدم: (١٤٩٤) (١٤٩٥) (١٤٩٦).

٥[١٤٩٨] [التقاسيم: ٦٣١٦] [الموارد: ٢٦٨] [الإتحاف: مي طح عه حب حم ١٧٥٤] [التحفة: خ م ١٤٩٣ - س ١٥٣٥ - خ م ١٥٣٨ - ت ١٥٤٨ - م ١٥٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن الحسن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١٤ /٣] ب].





٥ [١٤٩٩] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : انْطَلَقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو (٢) الْمِنْهَالِ ، قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُونَهَا الْأُولَى حِينَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (٣) الَّتِي وَالْمَعْوَبَة ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ (٣) الَّتِي وَعُلَهُ الْأُولَى حِينَ تَدْحُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحُضُ (٥) الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ (١) يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ (٧) فِي أَقْصَى الْمَدِينَة (٨) ، قَالَ : وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَحِّرُ الْعِشَاءَ الْمَدِينَة (٨) ، قَالَ : وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الْمَدِينَةِ (٨) ، قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ (٩) مِنْ الشَّيْ يَوْدُ الْعَتَمَة ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ (٩) مِنْ السَّتِينَ إِلَى الْمَاتَة رِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمَاتَة (١٤) .

[الخامس: ٢٧]

٥ [١٤٩٩] [التقاسيم: ٦٩١٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥] - ذت ق ١١٦٠٦ م س ق ١١٦٠٥].

<sup>(</sup>١) «عوف» في الأصل: «عون» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٩٦)، وينظر أيضا: «مسند أبي يعلى» (٧٤٢٥)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٤٢)؛ حيث رواه المصنف من طريقهما.

<sup>(</sup>٢) «أبو» في الأصل: «ابن» وهو خطأ، فهو: أبو المنهال البصري؛ سياربن سلامة الرياحي، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٣٥))، «مسند أبي يعلي» (٧٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) المجير: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الهجير التي» وقع في الأصل: «الهجر الذي» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٧٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) اللحض: الزوال، أي: تزول عن وسط السياء إلى جهة المغرب. (انظر: النهاية، مادة: دحض).

<sup>(</sup>٦) «حين» كذا في الأصل، وصوبه محقق (س) (٤/ ٣٧٠) خلافا لأصله الخطي إلى: «ثم»، وهو الأشبه بالصواب، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٤٢)، «صحيح مسلم» (٣/ ٢٨٦٤) من طريق أبي بكربن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٧) الرحال: المسكن والمنزل، والجمع: رحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>A) قوله: «يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة» كذا عند الجميع، وبعده في «مسند أبي يعلى» (٧٤٢٥)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٤٢): «والشمس حية»، وهو أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٩) الانفتال: الانصراف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فتل).

<sup>(</sup>١٠) ينظر مختصرا: (١٨١٨). وهذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإخسَالُ في مَقْرِبُ صَحِيكَ الرِّحْبَالِ





٥ [ ١٥٠٠] أَضِّ لَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ (١) عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ (١) جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ » .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ١٥٠١] أخبر أم حَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ (٢) ، عَنْ (٣) شَرِيكِ ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرِ (٤) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُهْرِ (٥) بِالْهَاجِرَةِ (٢) ، وَقَالَ لَنَا (٧) : «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » . الطَّهْرِ (٥) بِالْهَاجِرَةِ (٢) ، وَقَالَ لَنَا (٧) : «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » . [الرابع : ٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ

٥ [١٥٠٢] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>0[</sup>١٥٠٠] [التقاسيم: ٢٦٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣١] [التحفة: خ ٢٦٨٦- م ١٢٢٠٩- م ١٣٢٢٤ - م دت س ق ١٣٢٢٦- م ١٣٣٥٩ - م ١٣٤٩ - خ ١٣٦٩ - ق ١٣٨٦١ - م ١٤٠٨٨- م ١٤٥٩٢ - م ١٤٧٤٧ - م دت س ق ١٥٢٣٧ - م ١٥٤٧٣]، وسيأتي : (١٥٠١) (١٥٠٣) (١٥٠٦). ١٣/ ٢٥ أ].

<sup>(</sup>١) الفيح: سطوع الحروفورانه ، أي كأنه نارجهنم في حرها . (انظر: النهاية ، مادة : فيح) .

٥ [ ١٥٠١ ] [التقاسيم : ٥٦٢٣ ] [الموارد : ٢٦٩] [الإتحاف : طح حب حم ١٦٩٦٨ ] [التحفة : ق ١١٥٠٢ ] ، وسيأتي : (١٥٠٤) .

<sup>(</sup>٢) «الأزرق» ليس في (د) . (٣) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن بشر» ليس في (د). (٥) قوله: «صلاة الظهر» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) الهاجرة: وقت اشتداد الحرنصف النهار. (انظر: النهاية، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقال لنا» وقع في (د): «فقال».

<sup>0[</sup>۱۰۰۲] [التقاسيم: ٥٦٢٤] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب حم ش ١٨٦٢٢] [التحفة: م ١٢٢٠٩ م ١٢٢٠٩] م ١٢٢٠٩ م ١٢٢٠٩ م ١٢٢٠٩ م ١٣٦٢ م ١٣٦٢ م ١٣٠٠ م ١٣٥٢٩ م ١٢٥٠٩ م ١٤٥٩٠ م ١٤٥٩٠ م ١٤٥٩٠ م ١٤٥٩٠ م ١٤٥٠٠ م دت س ق ١٥٠٣ م ١٥٠٣ م ١٥٠٠٥) وسيأتي: (١٥٠٣)





الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا الشَّتَدُ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ فَيْحَ جَهَنَّمَ » .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ

٥ [١٥٠٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا هَوْ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا هَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَالَ : حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّهِ بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ بِالْهَاجِرَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَاهُ بِالْهَاجِرَةِ ، فَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهَا عَرَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةِ ، فَالَ : كُنَّا مَع رَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللْهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّةُ اللللللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللِّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللْهُ ال

قَالَ البِعالَم خَيْشُنِهُ: تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ.

١٥[٣/٥٥ ب].

٥ [١٥٠٣] [التقاسيم: ١٥٦٢] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب حم ش ١٨٦٢٢] [التحفة: خ ٢٦٨٦- م ١٢٢٠٩ - م ١٣٢٢٤ - م دت س ق ١٣٢٢٦ - م ١٣٣٥٣ - م ١٣٤٩ - خ ١٣٦٤ - ق ١٣٨٦٢ - م ١٤٠٥٨ - م ١٤٥٩٢ - م ١٤٧٤٧ - م دت س ق ١٥٣٣٧ - م ٣١٥٥٣]، وتقدم: (١٥٠٠) (١٥٠٢) وسيأتي: (١٥٠٦).

<sup>0[</sup>١٥٠٤][التقاسيم: ١٥٦٣][الموارد: ٢٦٩][الإتحاف: طح حب حم ١٦٩٦٨][التحفة: ق ١١٥٢٦]. [المرحم ٢٦١]].

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي حازم» وقع في (س) (٤/ ٣٧٥)، (ت): «حازم»، وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (١٢٢/٣٠).

<sup>(</sup>٢) كتب مقابله في حاشية الأصل: «تقدم قريبا»، وقد ورد هذا الحديث في موضعين في (س) (٤/ ١٥٠٥، ١٥٠٨)، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٥٠١).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ

٥ [ ١٥٠٥] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ ، فَقَالَ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ ، فَقَالَ لَهُ : «أَبْرِدْ» مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا لَهُ النَّبِيُ عَيِّ وَ اللَّهُ النَّبِي عَيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ الرَّامِ مَا مَعْنَظُ : أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ : مُهَاجِرٌ كُوفِيُّ (٢) . فَاللَّهُ وَ فَي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْطُهُو فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْطُهُو فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

٥ [ ١٥٠٦] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَىٰ الْأَسْوَدِ (٣) بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٥ [ ١٥٠٥] [التقاسيم: ١٥٦٤] [الإتحاف: خزعه طع حب حم ١٧٥٠٦] [التحفة: خم دت ١١٩١٤]. ١١٣/ ٢٦ ب].

<sup>(</sup>١) الفيء: ظل الشمس بعد الزوال ، سمي بذلك لأنه يفيء ، أي : يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق . (انظر: النهاية ، مادة : فيأ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو الحسن عبيد بن الحسن: مهاجر كوفي» كذا وقع في الأصل، (ت)، ولعله وهم من المصنف كَ لَنَهُ، فقد خلط هنا بين راويين: أحدهما: أبو الحسن عبيد بن الحسن المزني الكوفي، ينظر ترجمته في: «الثقات» للمصنف (٥/ ١٣٤)، «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٢٤٥)، والآخر: مهاجر أبو الحسن التيمي الكوفي الصائغ، مولى بني تيم الله، ينظر ترجمته في: «الثقات» للمصنف (٥/ ٤٢٨)، «تهذيب الكهال» (٥/ ٥٨٤)، والمتعين هنا هو مهاجر أبو الحسن، ينظر: «الإتحاف».

<sup>0[</sup>۲۰۰۱] [التقاسيم: ١٥٦٥] [الإتحاف: طح حب ط حم ١٩٩٤] [التحفة: م ١٢٢٠- ق ٢١٤١٦- ت ١٢٤٦- م ١٢٤٦٣- م ١٢٤٦٣- م ١٣٤٦٣- م ١٣٤٦٣- م ١٣٤٦٣- م ١٣٢٦- م ١٣٠٨- م ١٣٤٦٩- م ١٣٠٥١- م ١٤٠٥٨- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١- م ١٥٠٥١) (١٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) «الأسود» في (ت) ، (س) (٤/ ٣٧٨) : «أسود» ، وينظر : «الإتحاف» .



وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَىٰ رَبِّهَا ؛ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَىٰ رَبِّهَا ؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ : نَفَسِ ﴿ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ . [الأول : ٩٥]

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ

٥[١٥٠٧] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْمَالَةِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا لُحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا لُحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا لُحَمِيطَانِ فَيْ اللَّهِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْ اللَّهِ مَعَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْ اللَّهِ يُسْتَظَلُّ بِهِ . [الخامس: ٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ

ه [١٥٠٨] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ (١) مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذَا زَالَتِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ (١) مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَعُ (٢) الْفَيْءَ .

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٥٠٩] أَضِعْ الْمُفَضَّلُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

**<sup>@[</sup>٣/٧٢أ].** 

٥ [١٥٠٧] [التقاسيم: ٦٣٢٨] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ٥٩٦٩] [التحفة: خ م د س ق ٢٥١٦]، وسيأتي: (٨٠٨).

٥ [١٥٠٨] [التقاسيم: ٦٣٢٩] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ٥٩٦٩] [التحفة: خم دس ق ٢٥١٢]، وتقدم: (١٥٠٧).

۱۵ [۳/ ۲۷ ب].

<sup>(</sup>١) نجمع: نصلي الجمعة. (انظر: النهاية ، مادة: جمع).

<sup>(</sup>٢) «نتتبع» في (ت): «فنتتبع».

٥ [ ١٥٠٩] [ التقاسيم : ٦٣٣٠] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٦١٣] [ التحفة : ق ٧٨٠] .

<sup>(</sup>٣) «المفضل» في الأصل: «الفضل» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «المتفق والمفترق» (٣/ ١٩٦٠).





الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَوْجِعُ فَنُرِيحُ ( ) نَوَاضِحَنَا ( ) ، فَقُلْتُ : أَيُّ ( ) سَاعَةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالُ الشَّمْسِ . [الخامس : ٧]

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ

٥ [ ١٥١٠] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ( ، ) عَنْ عَمْرِو بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ( ، ) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكُ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمَا صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكُ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمَا يُصَلِّينَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكُ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمَا يُصَلِّينَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : الْعَصْرَ ، فَقُلْنَا : إِنَّمَا انْصَرَفْ لَلْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ ، صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ أَنْسُ : إِنِّ فَي رَأَيْتُ وَسَلِي مَنْ الظُّهْرِ ، صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ أَنَسُ : إِنِّ فَي رَأَيْتُ وَسَلِي مَكَذَا ، فَلَا أَتُوكُهَا أَبَدًا . [ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المَالِي الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا

٥ [١٥١١] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : عَدَّبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، ثُمَّ تُنْحَرُ قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ تُنْحَرُ

<sup>(</sup>١) الراحة: استراحة الرجل ورجوع نفسه إليه بعد الإعياء ، وكذلك الدابة . (انظر: اللسان ، مادة : روح) .

<sup>(</sup>٢) النواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء ، والمفرد: ناضح . (انظر: النهاية ، مادة: نضح) .

 <sup>(</sup>٣) «أي» في (س) (٤/ ٦٦١)، (ت): «أية»، وكلاهما جائز في العربية، وينظر: «الصحاح» (٦/ ٢٢٧٦).

٥[١٥١٠][التقاسيم: ٥٩٢٢][الإتحاف: حب ١٠٦٨][التحفة: خ م س ٢٢٥]، وسيأتي: (١٥١٣).

<sup>(</sup>٤) «أويس» في الأصل: «إدريس» وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٩٨).

<sup>@[\\</sup>AYi].

٥ [١٥١١] [التقاسيم: ٥٩٢٣] [الإتحاف: عه طح حب قط كم حم ٤٥٥٩] [التحفة: خ م ق ٣٥٧٢ - خ م ٣٥٧٣].





الْجَزُورُ (۱) ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمَا نَضِيجًا (۲) قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ الشَّهِ ﷺ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ الشَّهِ ﷺ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ الشَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٥١٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ مُوسَى بْنَ الْبُ وَهْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّى سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ ٤ حَدَّفَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٤ ) ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّى سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ ٤ حَدَّفَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٤ ) مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ مَنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْ حَرَّ جَزُورًا لَنَا ، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهُ ، قَالَ : «نَعَمْ » ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا ، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَحْضُرَهُ ، قَالَ : «نَعَمْ عُبْ مَ عُبْهَ الْحَرُورَ لَمْ تُنْحَرْ ، فَنُحِرَتْ ، ثُمَّ قُطِّعَتْ ، ثُمَّ طُبِحَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَعْمَ مُ عُبْ مَ عُبْهَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَبَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ ، فَنُحِرَتْ ، ثُمَّ قُطِّعَتْ ، ثُمَّ طُبِحَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَعْمِي بَ الشَّمْسُ .

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ (٥) أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ

٥ [١٥١٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢٠) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ

<sup>(</sup>١) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثني ، والجمع: جُزر. (انظر: النهاية ، مادة: جزر).

<sup>(</sup>٢) النضيج: المطبوخ. (انظر: النهاية، مادة: نضج).

<sup>(</sup>٣) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥ [ ١٥١٢] [ التقاسيم: ٥٩٢٤] [ الإتحاف: حب عه قط ٨٤٣] [ التحفة: م ٥٤٦] .

합[까시자 교].

<sup>(</sup>٤) «عبيدالله في الأصل، (ت): «عبدالله»، وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمؤلف (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) «فيه» ليس في الأصل.

٥ [١٥١٣] [التقاسيم: ٧٣١٧] [الإتحاف: حب عه ٣٤٥] [التحفة: خ م س ٢٢٥]، وتقدم: (١٥١٠).

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا»، وينظر: «الإتحاف».

#### الإجسِّالِ فِي تَقَرُّنْ مِحِيدَ الرَّجْبَانَ الْمُ



سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ يَقُولُ: صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّىٰ ذَخَلْنَا عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَقُوجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَـــَذِهِ السَّطَلَاةُ الَّتِي عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَـــَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَالَ: هَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعُمْلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَمْلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالُ البُوطَامِ خَيْنُ : قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلَّادٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِ بَنِي النَّجَّارِ - قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قُلْتُ : أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْت؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، مَالِكِ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قُلْتُ : أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّةٍ صَلَّيْت؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مَعَ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهُ وَيَعِيْقٍ يُصَلِّي هَكَذَا ؛ فَلَا أَتُوكُهَا أَبَدًا (١) .

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [١٥١٤] أَضِهُ أَبُويَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا يَلْكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّلَةً كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ ﴿ حَدَّةٌ ، ثُمَّ يَذْهَبُ مَا لِللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مَرْتَفِعَةٌ . [الخامس: ٧]

<sup>@[7/ 97 ]].</sup> 

<sup>(</sup>١) عزاه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٦٨) إلى المصنف هكذا تعليقا ، وينظر موصولا (١٥١٠).

<sup>0[</sup>۱0۱٤][التقاسيم: ١٣١٨][الإتحاف: طمي ش عه طح حب حم قط ١٧٥٠][التحفة: خ م س ٢٠٢- س ١٥٣٥] التحفة: خ م س ٢٠٢- خ م ٣٠٥٦ خ م س ١٥٣٠ خ م ١٥٣٥ خ م ١٥٣٨ خ ٢٠١٥ (١٥١٨) (١٥١٨) (١٥١٨) .

١٩ /٣١ ب].

<sup>(</sup>٢) العوالي: تطلق على أعلى المدينة المنورة ، حيث يبدأ وادي بطحان ، بينها وبين المدينة ثلاثة أميال (الميل: ٩ - ١٦ م) ، ولكنها اليوم تتصل بالمدينة ، وفي جنوب شرق المسجد النبوي حي من أحياء المدينة على طريق العوالي سمي حي العوالي . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٣) .





# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ الْعَوَالِي

٥ [١٥١٥] أَضِعْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي (١ ) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . [الخامس: ٧]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا

٥ [١٥١٦] أَضِرْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَا قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَا قَالَ يُعَمِّرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ الْمَوَالِي ؛ فَيَأْتِي كَانَ يُصَلِّي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . [الخامس: ٧]

# ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ

٥ [ ١٥ ١٧] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا ، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا . وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا ، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا .

[الخامس: ٧]

<sup>0 [</sup> ١٥١٥ ] [ التقاسيم : ٦٣١٩ ] [ الإتحاف : ط مي ش عه طح حب حم قط ١٧٥٠ ] [ التحفة : خ م س ٢٠٢ -س ٢٥٩ - خ ١٤٩٥ - خ ١٥٠٩ - م د س ق ١٥٢٢ - خ س ١٥٣١ - خت ١٥٦٦ - س ١٧١٠ - د ١٩٣٧٨ ] ، وتقدم : (١٥١٤ ) وسيأتي : (١٥١٦ ) .

<sup>(</sup>١) «حدثني» في (ت): «حدثنا».

<sup>﴿ [</sup>٣٠/٣]].





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَا يُؤَخِّرَهَا

٥ [١٥١٨] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١٠ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي ٤ ، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١٠) . 
[الخامس: ٢٧]

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

٥ [١٥١٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ(٢).
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ(٢).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ

٥ [١٥٢٠] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَوُمُهُمْ . [الرابع: ٥٠]

٥ [١٥١٨] [التقاسيم: ٢٩١٧] [الإتحاف: ط مي ش عه طح حب حم قط ١٧٥٠] [التحفة: خ م د ت س ١٦٦٨ ] [التحفة: خ م د ت س ١٦٦٦ - خ م س ٢٠٢ - خ ١٥٣٠ - خت ١٥٦٦ - س ١٧١٠ - خ م س ١٧٦٠ - خت ١٥٦١ - س ١٧١٠ - د ١٩٣٧ ]، وتقدم: (١٥١٤) (١٥١٥) (١٥١٦) .

۱۵[۳۰/۳] و

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٥١٩] [ التقاسيم: ٢٣٢٤] [ الإتحاف: مي عه طح حب حم ٥٩٧٣].

<sup>(</sup>٢) توارت بالحجاب: غابت الشمس في الأفق واستترت به . (انظر: النهاية ، مادة : حجب) .

٥[١٥٢٠] [التقاسيم: ٥٩٢٥] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٣٠١٩] [التحفة: س ٢٨٣٧- خت ٢٣٨٨- خ ٢٥١٧- خ س ٢٥١٧- خ س ٢٥٨٢- خ س ٢٥٨٢- م ٢٥١٩).





# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتُ وَاحِدٌ الْحَكْرِبَ لَهُ وَقْتُ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ

٥ [١٩٢١] أَضِرُا أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ مَرْثَلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَةِ ، فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: فَلَمَّا وَالشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ السَّافِلُ مَنْ وَقَى السَّاعِلُ عَنْ وَقْتِ السَّاعِلُ عَنْ وَقَى السَّاعِلُ عَنْ وَقْتُ مَالَةُ بُولُ اللَّهِ ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُهُ اللَّيْلِ ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّاعِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّاعَ الصَّلَاةِ؟ » قَالَ: «أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهِ ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَلَةٍ مُ مَا رَأَيْتُهُ مُ الْ اللَهِ وَالَ اللَّهُ وَالَ اللَهُ مِنْ مَا رَأَيْتُهُمْ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلْ الْعُلْمُ اللَه

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَىٰ غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ

٥ [١٥٢٢] أخبر أُبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا

<sup>@[</sup>T\/T]].

٥ [١٥٢١] [التقاسيم: ٧٢١٦] [الإتحاف: خز جا عه حب طح قط حم ٢٢٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٩٣١].

<sup>(</sup>١) «المغرب» في (س) (٤/ ٣٩١) خلافا لأصله: «للمغرب»، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب، وينظر الموضع الآخر للحديث؛ حيث تقدم بسنده ومتنه تحت ترجمة: «ذكر الوقت الذي أسفر المصطفى على بصلاة الصبح فيه» (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) [٣/ ٣١ ب]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٥٢٢] [التقاسيم: ٢٧٢٦] [الموارد: ٢٧٢] [الإتحاف: مي حب قط كم حم ١٧٠٨٢] [التحفة: دت س ١١٦١٤].

#### الإخبيتي أن في تقريب ويحيث الربطان





أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، يَعْنِي: الْعِشَاءَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . [الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ(١)

٥ [١٥٢٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدْثَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدْثَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يُوعَى الْعِشَاءَ أَبُو الْأَحْوَقُ (٢) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يُوعَى الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (٣) .

# ذِكْرُ \* الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

٥ [١٥٢٤] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: كَانَ يَصَلِّي الظَّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَعْرِبَ حِينَ تَغِيبُ لِيَعْمَلُ وَالشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَعْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَيَانَ النَّاسُ إِذَا جَاءُوا عَجَّلَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِيئُوا أَخْرَهَا ، وَكَانَ النَّاسُ إِذَا جَاءُوا عَجَّلَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِيئُوا أَخْرَهَا ، وَكَانُ النَّاسُ إِذَا جَاءُوا عَجَّلَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِيئُوا أَخْرَهَا ، وَكَانُ الثَّاسُ إِذَا جَاءُوا عَجَّلَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجِيئُوا أَخْرَهَا ، وَكَانُ الثَّاسُ إِذَا جَاءُوا عَجَّلَهَا ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصَّبْحَ بِغَلَسٍ .

# ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

٥ [١٥٢٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ،

<sup>(</sup>١) «به» ليس في الأصل.

٥ [١٥٢٣] [التقاسيم: ٦٣٢٥] [الإتحاف: حب عه ٢٥٣٦] [التحفة: د ت ٢١٣٧- م س ٢١٧٠- م

<sup>(</sup>٢) بعد «جابر» في (ت): «بن سمرة».

<sup>(</sup>٣) ينظر بلفظه . (١٥٣٠).

<sup>۩[</sup>٣/ ٢٣أ].

<sup>0 [</sup> ١٥٢٤ ] [ التقاسيم : ٦٣٢٦ ] [ الإتحاف : مي عه طح حب حم ٣١٧٥ ] [ التحفة : س ٢٢١٧ - س ٢٤٠١ - ر ٢٤٠٨ ] . (د) س ٢٤١٧ - ض ٢٦٤٨ - ت س ٣١٢٨ ] .

٥ [ ١٥٢٥] [ التقاسيم: ٣٩٢٣] [ الموارد: ٢٧٣] [ الإتحاف: حب ٣٧٨٥].

0.7



قَالَ: حَدَّفَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْ طَرُونَهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا » ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا ضَعْفُ النَّعِيفِ أَوْ كِبَرُ تَنْ عَلْرُونَهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا » ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا ضَعْفُ النَّعِيفِ أَوْ كِبَرُ لَتَعْظِرُونَهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا » ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا ضَعْفُ النَّعِيفِ أَوْ كِبَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا الْمَأْمُومِينَ

٥ [١٥٢٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ﴿ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِلِ (١) وَالنَّاسُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِلِ (١) وَالنَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدُ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ يَنْتُلُونَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا (٢) إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدُ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ » ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ عَايَتِ اللَّهِ ﴾ غَيْرُكُمْ » ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ عَايَتِ اللَّهِ ﴾ غَيْرُكُمْ » ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ عَايَتِ اللَّهِ ﴾ إلى الله عَلَى الله عَمان : ١٠٤]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ

٥[١٥٢٧] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:

<sup>0[</sup>٢٥٢٦][التقاسيم: ٥٧٦٤][الموارد: ٢٧٤][الإتحاف: حب حم ١٢٥٤٥][التحفة: س ٩٢١٤].

۵[۳/۳۳ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «إلى المسجد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «أما» في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٣) ﴿إِلَى ۚ فِي (د) : ﴿ قَانَآءَ ٱلَّذِلِ وَهُمْ ﴾ » .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>١٥٢٧] [التقاسيم: ٤٣٣٥] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٨٤٣٦ - حب/ ١٨٤٣٧] [التحفة: ت ق ١٥٢٧٨ - س ٤٢٤٣ - س ١٢٩٨٨ - س ١٢٩٨٨ - س ١٢٩٨٩ - س ١٢٩٨٨ - س ١٤٢٤٣ - س ١٤٣٠٨ ).

#### الإجسِّلُ في تقريبُ بِحِيثَ الرِّجْبِالْ



**(19)**\*(

حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقُ (١) عَلَى أُمِّتِي ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ» . [النالث: ٦٠]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا

٥ [١٥٢٨] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو (٢) بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُّ حِينٍ (٣) أَحَبُ إِلَيْكَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ (٥) أَنْ أُصَلِّي الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خِلُوا (٤) ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً إِلَّا إِمَامًا أَوْ خِلُوا (٤) وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَسُولُ هَا اللَّهُ عَيْقِةٍ حَتَّىٰ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ ، يَقْطُورُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ السَّكَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمِّتِي ؛ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا» . [الرابع : ٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٥٢٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْنِي عُمَرَ الْنِي عُمَرَ الْنِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَالَمُ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) أشق : أثقل عليهم ، من المشقة ، وهي : الشدة . (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .

٥ [ ١٥٢٨ ] [ التقاسيم : ٥٦٢٥ ] [ الإتحاف : مي خز عه حب حم ١٩٧٩ ] [ التحفة : خت ٥٩٤٨ ] ، وتقدم : (١٠٩٣ ) وسيأتي : (١٥٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب التهذيب» (٨/ ٧٠) .

<sup>(</sup>٣) «حين» في الأصل: «خير» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) الخلو: المنفرد. (انظر: النهاية ، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٥) أعتم: أبطأ وأخر. (انظر: النهاية ، مادة: عتم).

١[٣/ ٣٣]].

٥ [١٥٢٩] [التقاسيم: ٢٦٢٥] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٥٧٩] [التحفة: خت ٥٩٤٨]، وتقدم: (١٥٢٨) (١٠٩٣).



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ».

[الرابع: ٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ(١) كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﴿ عَلَيْ عَيْرَ مَرَّةِ

٥ [١٥٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُوَخِّرُ الْعِيَالَةِ يَكَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُو خُرُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُو اللَّهِ عَلَيْهِ يُو اللَّهِ عَلَيْهِ يُو اللَّهِ عَلَيْهِ يُو اللَّهِ عَلَيْهِ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَا اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَلِيهِ يُعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَلِيهِ يُعَلِيهِ يُعَلِيهِ يُعَلِيهِ يُعَلِيهِ يُعَلِيهِ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

٥ [١٥٣١] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ اللَّحْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَزِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً لِيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِي : الَّتِي تُدْعَى عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِي : الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ ، حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ : «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ (٤) مِنْ أَوْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَذَكَرُوا أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ » ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَذَكَرُوا

<sup>(</sup>١) «قد» من (ت).

الا ٣٣ ب].

٥ [ ١٥٣٠] [التقاسيم: ٥٦٢٧] [الإتحاف: حب عه ٢٥٣٦] [التحفة: م ٢١٩٨ - م س ٢١٧٠].

<sup>(</sup>٢) «الجنيد» في الأصل: «عبد الجبار» ، وهو خطأ . وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمؤلف (٩/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر بلفظه (١٥٢٣).

٥[١٥٣١] [التقاسيم: ٥٦٢٨] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٢١٠١] [التحفة: س ١٦٤٠٥ - خ س ١٦٤٦٩].

<sup>@[7/37]].</sup> 

<sup>(</sup>٤) «أحد» في الأصل: «أحدا»، وهو خطأ.



(0.7)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْدُرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ»، وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ» أَرَادَ بِهِ : مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ غَيْرِكُمْ

ه [١٥٣٢] أخبر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْأَذْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَكَثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ ١٤ \* إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ ١٤ \* إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ ، وَلَوْلًا أَنْ تَنْقُلُ عَلَىٰ أُمْتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ » ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ الْمُوَدِّنَ فَاقَامَ ثُمَّ صَلَىٰ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنْ تِلْكَ الصَّلاةَ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا قَدْ أَخَرَهَا ﷺ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَ الْحَبَارِ اللَّهِ عَلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ : هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ : هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَاتَمُ ؟ فَقَالَ : أَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَاتَمُ هُ وَلِيكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ ». قَالَ جَاءَ فَقَالَ : «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا (١) ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ ». قَالَ جَاءَ فَقَالَ : «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا الْنَ عَلْ أَنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا الْنَعْلَوْ أَلُوا فِي الصَّلَاةِ مَا الْسَلَاقُ عَالَىٰ النَّاسُ قَدْ مَلَى الْعَلَىٰ وَبِيصِ (٢) خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ : وَرَفَعَ أَنَسُ ۞ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ (٣). وَالْعَارَ عُلَا : وَرَفَعَ أَنَسُ ۞ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ (٣) . [الرابع: ٨]

٥ [١٥٣٢] [التقاسيم: ٥٦٢٩] [الإتحاف: خز عه طح حب ١٠٥٠٢] [التحفة: م د س ٧٦٤٩- خ م د الاحتادم: (١٠٩٤).

١[٣٤/٣]١٠

٥ [١٥٣٣] [التقاسيم: ٥٦٠٠] [التحفة: م س ٣٣٣- خ ٥٢٦- خ س ٥٧٨- س ق ٦٣٥- خ ٢٥٧- م س المحمد ١٣٥٦] . وسيأتي: (١٧٤٦) (٢٠٣١) .

<sup>(</sup>١) «صلوا» كتب مقابله في حاشية الأصل: «ناموا»، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) الوبيص: البريق. (انظر: النهاية، مادة: وبص).

١٤ [٣/ ٣٥]]. (٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٤) لابن حبان بهذا الإسناد.





### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى ﷺ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَيْهِ

٥ [١٥٣٤] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١ ) يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ لَقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ » . [الخامس: ٧] رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ » . [الخامس: ٧]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَىٰ دَائِمِ الْأَوْقَاتِ

٥ [١٥٣٥] أَضِمْ أَبُوعَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَوَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي هَ ، لَأَخَّرْتُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي هَ ، لَأَخَرْتُ الْمَعْرِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمُتِي هَ ، لَأَخَرَتُ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمُتِي هَا اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «شَطْرَ اللَّيْلِ» أَرَادَ بِهِ (٢٠) نِصْفَهُ

٥ [١٥٣٦] أخبى الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ سَابُورَ الرُّومِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ » . [الرابع : ٨]

٥[١٥٣٤] [التقاسيم: ٦٣٢٧] [الإتحاف: حب ١٨٤٣٧ - طح حب كم حم/ ١٨٤٣٦] [التحفة: س ١٤٣٠٨]، وتقدم: (١٥٢٧) وسيأتي: (١٥٣٥) (١٥٣٦).

<sup>(</sup>١) «حدثني» في (ت): «حدثنا».

٥[١٥٣٥] [التقاسيم: ٥٦٣١] [الإتحاف: حب ١٨٤٣٧ - طح حب كم حم/١٨٤٣٦] [التحفة: س ١٤٣٠٨]، وتقدم: (١٥٢٧) (١٥٣٤) وسيأتي: (١٥٣٦).

١٤ [٣/ ٣٥ ب] . (٢) (به » من (ت) .

٥ [١٥٣٦] [التقاسيم: ٥٦٣٦] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٨٤٣٦] [التحفة: ت ق ١٢٩٨٨ – س ق ١٢٩٨٩ – لل ١٢٩٨٩ – م د س ق ١٢٩٨٩ – خ ١٣٦٧٩ – س ١٤٢٤٣ – س ١٤٣٠٨ – س ١٤٣٣٢ – س ١٤٣٣٢ – س ١٤٣٣٢ – س ١٤٣٣٢ – س





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّىٰ صَلَاةُ الْعِشَاءِ (١) الْعَتَمَةَ

٥ [١٥٣٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدِ ، عَنْ أَبِي سَكِمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعَشَاءِ ﴿ ، يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ ؛ لِإِعْتَامِ (٢) الْإِبِلِ » . [الثاني : ٤٣]

#### فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةِ وَلَا الْمَخِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا النَّي أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا النِنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : الْمُقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا نَبِي اللَّهِ ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرِ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلُ ، قَالَ : «مَا هُو؟» قَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرِ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلُ ، قَالَ : «مَا هُو؟» قَالَ : هَلُ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَةُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ فَلَ عِلَا الصَّلَاةُ مُتَى السَّمْ فَلَى رَأُسِكَ كَالرُّمْحِ فَلَع الصَّلَاةُ مُتَعْ بِلَقَ السَّمْ فَلَى رَأُسِكَ كَالرُّمْحِ فَلَع الصَّلَاةُ مَتَى السَّمَاعُ وَالسَّلَاةُ مَتَى السَّمَاعُ وَالسَّلَاةُ مَتَى السَّمَةُ وَلَى الشَّعْمُ وَيَعَ الصَّلَاةُ مَتَى السَّمَةُ مَنْ السَّمَةُ وَلَا كَانَتْ عَلَى رَأُسِكَ كَالرُّمْحِ فَلَع الصَّلَاةُ مَحْ مُولَةً السَّاعَةُ مُتَى رَأُسِكَ كَالرُّمْحِ فَلَع الصَّلَاةُ مَحْمُ ورَةً السَّمَةُ وَعَيْ الصَّلَاةُ مَتَى الصَّلَةُ مَتَى السَّمَةُ وَالسَلَاةُ مَتَى السَّمَةُ وَالسَالَ عَلَى السَّمَةُ وَالسَالَ عَلْ السَّلَةُ مَتَى السَّمَةُ وَالسَالَةُ مَتَى السَّمَةُ وَالسَالَةُ وَالْمَالَةُ مَتَى السَّلَكَ مَنْ السَّمُ السَّةُ الْمَالَةُ مُنْ السَّلَةُ مَتَى السَّمَالَةُ مَا السَّالَةُ اللَّهُ مَا السَلَاقُ السَلَّهُ مَا السَّلَةُ اللَّهُ الْتَلَاقُ اللَّهُ مَا السَّلَةُ وَالْمَلْ السَلَاقُ السَّمُ وَلَا السَّامُ اللَّهُ السَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولَةُ اللَّهُ الْمُولَا السَّلَةُ اللَّهُ الْمُالَاقُ اللَّهُ الْعَلَى السَّلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بعد «العشاء» في (س) (٤٠٧/٤) خلافا لأصله، (ت): «الآخرة».

٥ [ ١٥٣٧ ] [ التقاسيم : ٢٣٢٣ ] [ الإتحاف : خزعه حب حم ١١٥٧٦ ] [ التحفة : م دس ق ٢٥٨٨ ] .

<sup>(</sup>٢) «الإعتام» في الأصل: «الاعتتام» بدون نقط.

٥ [١٥٣٨] [التقاسيم: ٤٣٤٦] [الموارد: ٦١٩] [الإتحاف: خز حب ١٨٤٣٢] [التحفة: ق ١٢٩٦٣]، وسيأتى: (١٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) «صلِّ» في الأصل: «صلِّي» بإشباع كسر اللام.

١٥ [٣٦/٣٣] و





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ

ه [١٥٣٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَوْنِ الطَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الطَّلَاةِ بَعْدَ الطَّبْحِ حَتَّى الْعَلْمُ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الطَّلَاةِ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٥ [١٥٤٠] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْطَّلَاقِ بَعْدَ الْ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْطَّلَاقِ بَعْدَ الْ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْعُدِي الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ عَنِ الصَّلَاقِ بَعْدَ الْعُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [الثاني: ١٨] الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [الثاني: ١٨]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (٢)

٥ [١٥٤١] أخب رَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ (٣) فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ، ثُمَّ صَلُّوا ، فَإِذَا غَابَ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ (٣) فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ، ثُمَّ صَلُوا ، فَإِذَا غَابَ

٥ [ ١٥٣٩] [ التقاسيم: ١٨١٥] [ الإتحاف: حب ١٩١٣٤] [ التحفة: م س ١٣٩٦٦] ، وسيأتي: (١٥٤٠) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٥٤٠] [التقاسيم: ٢١٠٤] [الإتحاف: حب ١٩١٣٤] [التحفة: م س ١٣٩٦٦]، وتقدم برقم:
 (١٥٣٩).

١[٣٧/٣]١

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث عمر بن سعيد بن سنان الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الأوقات التي ذكرناها إنها أريد بها بعض تلك الأوقات لا الكل» (١٥٤٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٥٤١] [التقاسيم: ٧٨٢٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٠٠١] [التحفة: خ م س ٧٣٢٢- س ٥-١٥٤١] [التحفة: خ م س ٧٣٢٢- س ٨٥٨٦- خ م ٨٣٧٥- خ م ٨٣٧٥]، وسيأتي: (١٥٦٥) (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قُرْصها. وقيل: النيازك التي تبدو عند طلوعها وغروبها. (انظر: محمع البحار، مادة: حجب).





حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ، ثُمَّ صَلُّوا، وَلَا تَحَيَّنُوا (') بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا، وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ('')». [الرابع: ١٣]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ الْهَالِهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمًا وَرَاءَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَاءُ وَالْ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا مُوسَى بْنُ عُلَيٌ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيٍّ أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ السَّمْسُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَصُوبُ اللَّهُ مُسُلِعً وَعِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا . [الرابع: ١٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَحُرُ الْخَوْرَةِ فِي الْخِطَابِ لَمَذْكُورَةِ فِي الْخِطَابِ

٥ [١٥٤٣] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ » ١٠ [الرابع: ١٣]

<sup>(</sup>١) تحينوا: تطلبوا حينها ، والحين: الوقت . (انظر: النهاية ، مادة: حين) .

 <sup>(</sup>۲) قرنا الشيطان: مثنى قرن، والمراد: ناحية رأسه وجانبه، وقيل: القرن؛ القوة، وقيل: غير ذلك.
 (انظر: النهاية، مادة: قرن).

۱۵ (۳۷ ب).

٥[١٥٤٢][التقاسيم : ٥٦٨٣][الإتحاف : مي عه طح حب حم ١٣٨٨١][التحفة : م د ت س ق ٩٩٣٩]، وسيأتي : (١٥٤٧) .

<sup>(</sup>٣) البازغة: الطالعة. (انظر: النهاية، مادة: بزغ).

٥[١٥٤٣] [التقاسيم: ٥٦٨٤] [الموارد: ٦٢٢] [الإتحاف: جا خز حب حم ١٤٨١٦] [التحفة: د س ١٠٣١٠]، وسيأتي: (١٥٥٨).

요[٣٨/٣]].





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلُّ

ه [١٥٤٤] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ اللهِ عَنْدَ عُرُوبِهَا» (١٠) .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

٥[١٥٤٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ سُعْدِ بْنِ إِلْـرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

٥ [١٥٤٤] [التقاسيم: ٥٦٨٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ١١١٧٠] [التحفة: خ م س ٧٣٢٢- خ م ٧٥٣٢- - ح م ٧٥٣٢- - ح م ٧٥٣٢- - ح م ٧٥٣٢- - ح م ٧٥٣٨- - ح م ٧٥٣٨]، وسيأتي: (١٥٦٥) (١٥٦٥).

(١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [ ١٥٤٥] [ التقاسيم: ٢١٠٥] [ الموارد: ٢٢٠] [ الإتحاف: حب حم ٥٠٢٥].

(٢) قوله: «عن عبد الرحمن» ليس في (س) (٤١٧/٤) خلافًا لأصله، وفي (الإتحاف): «بن عبد الرحمن». وقال الهيثمي في (د): «هكذا هو في الأصل: عن معاذ، عن عبد الرحمن، عن سعد» وصوابه: معاذبن عبد الرحمن، عن سعد». اهد. ومعاذبن عبد الرحمن التيمي قد ذكره المصنف في «الثقات» (٥/ ٤٢١) وذكر أنه يروي عن سعدبن أبي وقاص ويروي عنه سعد بن إبراهيم كها هو الحال هنا. والحديث عند أحمد في «المسند» (٣/ ٧٠)، وأبي يعلى في «مسنده» (٧٧٣) وعندهما: «معاذ التيمي»، وهو عند الدورقي أيضًا في «مسند سعد بن أبي وقاص» (١١٨) وفيه: «معاذ الكي». فمعاذ التيمي هو: المكي. وقد فرق البخاري وابن أبي حاتم بين معاذ بن عبد الرحمن التيمي، ومعاذ التيمي المكي، فقد ذكر معاذا التيمي المكي كل من البخاري في «المتاريخ الكبير» (٧/ ٣٦٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٧٤٧)، والمصنف في «الثقات» (٥/ ٣٢٤)، والحسيني في «الإكهال» (٢/ ١٣١)، وابن حجر في «التعجيل» (٢/ ٢٦٩)، ولم يسم واحد منهم أباه؛ بل ذكروه منسوبًا حسب، وذكروا أنه يروي عن سعد بن أبي وقاص، ويروي عنه سعد بن إبراهيم. وأما معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي فقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٦٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٤٧) وذكرا أنه يروي عن أبيه، ويروي عنه الزهري، بينها نسب هذا الأخير المصنف في «الثقات» (٥/ ٢٤٧) وذكرا أنه يروي عن أبيه، ويروي عنه الزهري، بينها نسب هذا الأخير المصنف في «الثقات» (٥/ ٢٤٧) وذكرا فقال: معاذ بن عبد الرحمن بن معاذ التيمي القرشي. والله أعلم.



OIT

أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : «صَلَاتَانِ لَا صَلَاةً (١) بَعْدَهُمَا : صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٢)» . [الثاني : ٨]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

٥ [١٥٤٦] أخب را أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الْمُثَنَّى (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ عِيَاضِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ (١ عَلَيْتِ الصَّلْةُ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ (١ عَلَيْتَ الصَّلْعُ عَنِ الصَّلَاةُ وَالنَّهَارِ مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِنَّ عِينَا لَهُ مَنْ مَعْ وَقَعْ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَعَبِّلَةٌ ٣ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مَتْعَبِلَةٌ ٣ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ مَتَّى تَعِيلَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّ حِينَئِذِ تُسَعَّرُ (١ ) جَهَنَّمُ ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا رَالَتِ مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَاللَّهُ مُنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَاللَّهُ مُنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَاللَّهُ مُنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَاللَّهُ مُنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَاللَّهُ مُنْ فَوْعِ حَمَّى الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّ هَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَي السَّمُ اللَّهُ مُنْ السَّمُ وَدُ مُنْ فَيْحِ حَمَّى الشَّهُ وَتَى تُعِيبَ الشَّمْسُ ؛ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَي السَّيْطَانِ ، فُعْ الصَّلَاةُ وَلَا مَ الصَّلَاةُ وَلَا مَا لَعْمُ وَدُونَ مِنْ الصَّلَاقُ وَالْمَالِ ، فُعْلَمُ السَّهُ مَا الصَّلَاةُ مَنْ فَرْمَ وَ الطَّيْفِ الْ السَّمُ الْمَالِعُ الْمُ الْعَلَاقُ وَرَبُي السَّلِي الْمُ الْعَلَى السَّيْعَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مَلْ السَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُولِ السَّهُ الْمُعْلَى السَّلَى السَّهُ الْمُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُعَلِي السَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلَى السَّهُ الْمَالِعُلَا الْمُعْرَاقُ الْمُعَلِمُ اللَّ

١[٣/٨٣]٠

<sup>(</sup>١) «صلاة» في الأصل: «صلاتان» وهو وهم ، وينظر: «الإتحاف» ، «مسند أبي يعلى» (٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وقع في (د): «صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتى تغرب الشمس».

٥ [ ١٥٤٦] [ التقاسيم : ٢١٠٦] [ الموارد : ٦١٨] [ الإتحاف : خز حب ١٨٤٣٢] ، وتقدم برقم : (١٥٣٨) .

<sup>(</sup>٣) بعد «المثني» في الأصل: «قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثني»، وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) «ساعة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «أصلي» في الأصل: «أصل» ، وهو خلاف الجادة.

١[٣٩/٣]١].

<sup>(</sup>٦) «تسعر» في (د) : «تسجر» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «مشهودة محضورة» في (ت) ، (د): «محضورة مشهودة» .





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ

ه [١٥٤٧] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ (١) بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : فَلَاثُ مَا عَاتِ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيٍّ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ١ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَصُوّبُ الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٌ مُرَادُهَا حَاصٌّ

٥ [١٥٤٨] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَوُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ جَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ (٣) مِنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ (٣) مِنْ أَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللَّهُ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللهُ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللهِ اللهُ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللهُ الْمُؤْمِنَ أَعْرِفَنَ أَحَدًا مِنْهُمْ (١٤) أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللهِ ١٨٤] أَوْ نَهَارٍ ».

٥ [١٥٤٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّ بَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ بَابَاهُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا الزُّ بَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ بَابَاهُ ،

٥ [١٥٤٧] [التقاسيم: ٢١٠٧] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٣٨٨] [التحفة: م دت س ق ٩٩٣٩].

<sup>(</sup>١) «سعد» في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، ينظر: (١٥٤٢) بنفس الإسناد والمتن ، «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، وهو وهم من الناسخ ، ينظر: (١٥٤٢).

١٥[٣٩/٣]٠

٥ [١٥٤٨] [التقاسيم: ٢١٠٨] [الموارد: ٦٢٧] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ش حم ٣٩٠٠] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧]، وسيأتي: (١٥٤٩) (١٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) «إليكم» في (د): «لكم» . ( عنهم في (د): «منكم» . ( عنهم الله عنه الله ع

٥[١٥٤٩] [التقاسيم: ٢١٨٥] [الموارد: ٦٢٨] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ش حم ٣٩٠٠] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧]، وتقدم: (١٥٤٨) وسيأتي: (١٥٥٠).

#### الإجتيال في تقريب يحيك الربط ال





أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ ١ مُطْعِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّىٰ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ». [الناني: ١٩]

٥ [ ١٥٥٠] أخبر أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ (١٥٠] أخبر أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، قَالَ (١٠) يَدْ كُرُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيً يَدُكُرُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْ مَا يَعْ فَيْ اللَّهِ عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْ اللَّهِ عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ خُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ

٥ [١٥٥١] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِ شَامِ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَالَةً » قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً » فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٣)» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنْ الْفُراتِ الْفُرَاتِ الْفُراتِ الْفُرْدِي الْفُراتِ الْفُرْقِي الْمُواتِ الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُولِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلَاتِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُع

١[٣/٠٤١].

٥[١٥٥٠] [التقاسيم: ٥٦٧٩] [الموارد: ٦٣٦] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ش حم ٣٩٠٠] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧].

<sup>(</sup>١) «قالا» في الأصل: «قال» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو نهار» وقع في الأصل: «ونهار»، وينظر: (١٥٤٩). وهذا الحديث والذي يليه بترجمته استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٥٥١ ] [التقاسيم : ٥٦٨٠ ] [الإتحاف : مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦ ] [التحفة : س ق ١١٥١ - م س ١١٥١ ] . وسيأتي : (١٥٥٢ ) (٢٦٤٧ ) . م س ١١٨٩ – م ٩ ١٥٣٠ – خ م ١٣٩٩ – م ت س ق ١٤٣٠ ] ، وسيأتي : (١٥٥٢ ) (٢٦٤٨ ) . هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» . هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [١٥٥٢] [التقاسيم: ٢١٠٩] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: س ق ١١٥١-م س ١١٨٩ - م ١٣٢٩ - خ م ١٣٩٩ - م ت س ق ١٤٣٠]، وتقدم برقم: (١٥٥١) وسيأتي برقم: (٢٦٤٧)، (٢٦٤٨).





أَبُو مَسْعُودٍ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ أَنَسِ بْنِ بِنَ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا» . مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا» . [الثاني : ٨]

### ذِكْرُ حَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِثُ

ه [١٥٥٣] أخبن عُمَرُ بن سَعِيدِ بن سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ وَالِكِ ، عَنْ وَعَلَ (٢) أَلْأَعْرَجِ ، عَنْ وَعَلَ وَ٢) بُسْرِ بن سَعِيدٍ . وَعَن (٢) الْأَعْرَجِ ، عَنْ وَعَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ يُحَدِّدُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ يَحَدِّدُونَهُ عَنْ أَبْرِكَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ عَلْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْكُونَ الْعَالَاقَ . (اللهُ اللَّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ الْوَلَاقُ عَلْمُ اللَّهُ الْمَالَاقَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ الْرَكَ الْعَلَاقَ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرْكُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ ال

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ التَّطَقُع

ه [١٥٥٤] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاهُ يُسِيعُونَ الصَّلَاةَ ، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالْكُ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَة » . الْمَوْتَى ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَة » .

[الثاني: ٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو مسعود» وقع في (س) (٤ ٢٣/٤)، (ت): «بن مسعود»، وهو خطأ، وهو: أحمد بن الفرات ابن خالد أبو مسعود الرازي. ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٦)، «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٢٢).

٥ [١٥٥٣] [التقاسيم: ٢١١٠] [الإتحاف: مي ط خز عه طح حب حم ش ١٧٨٩٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٧٦٩٦ - د ١٢٩٠٨ - م ت س ق ١٣٦٤ - م د س ١٣٥٧ - خ م ت س ق ١٣٦٤ - س ق ١٣٦٤ - م د س ١٣٩٣ - خ م ت س ق ١٤٦٦ - م س س ١٣٩٣ - س ١٣٩٣ - س ١٤٦٦ - م ت س ق ١٤٢١ - م س ق ١٥٢٧ - خ س ١٥٧٥ ]، وتقدم: (١٤٨٠) وسيأتي: (١٥٧٩) (١٥٧٨) (١٥٧٨) .

٩ [٣/ ٤١]. (عن» في الأصل: «عن» في الأصل: «عن» .

<sup>0[</sup>١٥٥٤] [التقاسيم: ٢١١١] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٤٦] [التحفة: د ٩٤٨٧- م س ٩١٦٤-م ٩٤٣٣]، وسيأتي: (١٨٧٠).





# ذِكْرُ الْحَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ (١) عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كُلُّهَا

٥ [٥٥٥ م] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ » . وَكَانَ النَّهِ يَوَيُّ قَالَ : «بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ » . وَكَانَ النَّهُ بُرِيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ . [الناني : ٨]

٥ [١٥٥٦] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ الْوَزَّانُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً لِمَنْ شَاءَ» .

[الثالث: ٣٨]

١٩[٣/ ١٤ ب].

<sup>(</sup>١) «يدل» ليس في الأصل.

<sup>0 [</sup> ١٥٥٥ ] [التقاسيم : ٢١١٢] [الإتحاف : مي حب حم ١٣٤٢٠ ] [التحفة : ع ٩٦٥٨ ] ، وسيأتي : (١٥٥٦) (١٥٥٧ ) .

<sup>0 [</sup>١٥٥٦] [التقاسيم: ٥٨٥٣] [الإتحاف: مي حب حم ١٣٤٢٠] [التحفة: ع ٩٦٥٨]، وتقدم: (١٥٥٥) وسيأتي: (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) "الوزان" في الأصل، "الإتحاف": "الوراق"، وهو تصحيف، ينظر: "الثقات" للمصنف (٨/١٢٧)، "تهذيب الكيال" (٣/ ٤٨٩، ٤٨٩).

٥[١٥٥٧][التقاسيم: ٣٩٥٤][الإتحاف: مي حب حم ١٣٤٢٠][التحفة: ع ٩٦٥٨]، وتقدم: (١٥٥٥) (١٥٥٦) وسيأتي برقم: (٥٨٤٠).

<sup>@[7/73]].</sup> 





# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكُلُّ

ه [١٥٥٨] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَلَّ جَدَعِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْأَجْدِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ (١) يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ

٥ [ ١٥ ٥ ١] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ (٢) ، أَنَّهُ صَلَّى سَعْدٍ ، قَالَ ١ عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ (٢) ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ قَامَ يَرُكُعُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَائِيهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ . [الثاني : ٨]

# ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ

٥[١٥٦٠] أخبر الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥ [١٥٥٨] [التقاسيم: ٢١١٣] [الموارد: ٦٢١] [الإتحاف: جا خز حب حم ١٤٨١٦] [التحفة: د س

<sup>(</sup>١) «لم» في الأصل: «لمن» ، وهو خطأ واضح.

٥ [١٥٥٩] [التقاسيم: ٢١١٤] [الموارد: ٦٢٤] [الإتحاف: خز حب قط كم ش ٦٣٦٣] [التحفة: دت ق ١١١٠٠]، وسيأتي: (٢٤٧٠).

١ [٣/٢٤ ب] .

<sup>(</sup>٢) «قهد» في الأصل: «مهد» ، وهو تصحيف واضح ، وينظر: «الإتحاف» .

٥[١٥٦٠][التقاسيم: ٢١١٥][الموارد: ٤٣٥][الإتحاف: مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣][التحفة: دت س ١٨٢٢- دت س ١١٨٢٣]، وسيأتي برقم: (١٥٦١)، (٢٣٩٤).





شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ فَي مُؤَخِّرِ النَّاسِ ، فَأَمَرَ صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ فَي مُؤَخِّرِ النَّاسِ ، فَأَمَرَ بِمِمَا النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ صَلَاتَهُ إِذَا هُ وَبِرَجُلَيْنِ فِي مُؤَخِّرِ النَّاسِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ تُصَلِّيَا مَعَنَا » بهِ مَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : «مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَلَّا تُصَلِّيَا مَعَنَا» ، فَإِنَّ عَلَى اللَّهُ صَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «إِذَا صَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رَحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «إِذَا صَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «إِذَا صَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «إِذَا صَلَيْنَا فِي رَحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «إِذَا صَلَيْنَا فِي رَحَالِنَا ثُمَ أَقْبَلْنَا هُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . [الناني : ٨] وَالناني : ٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْح

٥ [ ١٥ ٢١] أخبراً أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الدُّولَابِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَجَّتَهُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاة الْعَامِرِيِّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَجَّتَهُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاة الْعُنْمِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (٤) مِنْ مِنْى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (٤) مِنْ مِنْى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا ، فَأَتِي بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» ، قَالَا : يُصَلِّيا ، فَأَتِي بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» ، قَالَا : يَصَلِّيا ، فَأَتِي بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : «فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا عُلُهُ يَا وَي رِحَالِنَا ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا عُنَا وَي رِحَالِنَا ، قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ ﴿ : «فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا نَافِلَةٌ » . قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ ﴿ : «فَلَا تَفْعَلَا» ، لَفْظَةُ زَجْرٍ ، مُرَادُهَا : ابْتِذَاءُ أَمْرِ مُسْتَأْنَفِ .

<sup>(</sup>۱) «بهما» من (ت).

<sup>2[7/73]].</sup> 

٥ [ ١٥٦١ ] [التقاسيم : ٢١١٦ ] [الموارد : ٤٣٤ ] [الإتحاف : مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣٠ ] [التحفة : دت س ١١٨٢٢ – دت س ١١٨٢٣ ] ، وتقدم برقم : (١٥٦٠ ) وسيأتي برقم : (٢٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «العامري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وخيف بني كنانة هو: خيف منّى، ومسجده مسجد الخيف، وهو أشهر الأخياف. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٠).

١٤٣/٣] في [٣/٣]





# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ؛ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاقِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ

٥ [١٥٦٢] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ عُمُوبِهَا» .

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُفَسِّرُ الْأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [١٥٦٣] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 ﴿ إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى ﴿ يَسْتَوِي َ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ
 فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ ﴾ .
 [الثاني : ٨]

# ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

ه [١٥٦٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ مُحَمَّدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ : صَلِّ ؛ إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٌ قَوْمَ كَ (١) عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

٥[١٥٦٢] [التقاسيم: ٢١١٧] [الإتحاف: عه طح حب حم ١١١٧] [التحفة: خ م س ٧٣٢٢- خ م ٧٥٣٢- س ٧٨٨٦- خ م ٨٣٧٥]، وتقدم: (١٥٤٤).

٥ [١٥٦٣] [التقاسيم: ٢١١٨] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٠٠٦] [التحفة: خ م س ٧٣٢٧- خ م ٧٥٣٢- س ٧٨٨٦- خ م ٧٨٣٥]، وتقدم: (١٥٤١) وسيأتي: (١٥٦٥).

합[까 33 1].

٥[١٥٦٤] [التقاسيم: ٢١١٩] [الموارد: ٦٢٥] [الإتحاف: حب حم ٢١٧٣٢] [التحفة: م س ١٦١٥٨-م

<sup>(</sup>١) «قومك» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .





# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَلَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

٥ [١٥٦٥] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : مَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : مَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَدَّتَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى ال

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [١٥٦٦] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مِنْ يَـوْمِ كَانَ يَأْتِي عَلَيَ عَلَيَ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا مِنْ يَـوْمِ كَانَ يَأْتِي عَلَيَ (١٠) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَّا صَلَّىٰ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. [الناني: ٨]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ

٥ [١٥٦٧] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ١٠ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :

٥[١٥٦٥] [التقاسيم: ٢١٢٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٠٠١] [التحفة: خ م س ٧٣٢٢- خ م ٧٥٣٢-س ٧٨٨٦-خ م ٨٣٧٥]، وتقدم: (١٥٤١) (١٥٢٣).

١ [٣/٤٤ ب].

٥[١٥٦٦] [التقاسيم: ٢١٢١] [الإتحاف: مي طح حب ٢١٥٣٤] [التحفة: خ م د س ١٦٠٢٨- خ ١٦٠٤٢- م س ١٦٧٧٢- خ س ١٧٣١١- خ م د ١٧٥٧١- خ م د س ١٧٦٥٦]، وسيأتي : (١٥٦٧) (١٥٦٨).

<sup>(</sup>١) «عليَّ» في (س) (٤٣٧/٤): «علي».

<sup>0[</sup>١٥٦٧] [التقاسيم: ٢١٢٢] [الإتحاف: مي طح حب ٢١٥٣٤] [التحفة: خ م د س ١٦٠٢٨– خ ١٦٠٤٢ - م س ١٦٧٧٢ - خ س ١٧٣١١ - خ م د ١٧٥٧١ - خ م د س ١٧٦٥٦]، وتقدم: (١٥٦٦) وسيأتي: (١٥٦٨).

١[١٤٥/٣]١





سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا (١) ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . [الثاني: ٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ السّبِيعِيُّ

ه [١٥٦٨] أخبر أحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيَّرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: عَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا ؟! مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطُّ إِلَّا صَلَّاهُ مَا (٣).

[الثاني: ٨]

### ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْ نَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا الْ

ه [١٥٦٩] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الدِّمَ شُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا . [الثاني : ٨]

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ٥ [١٥٧٠] أَضِى الْبَعِلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَ لَمَّا شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّهْرِ ، صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ . [الناني : ٨]

<sup>(</sup>١) «مسروقا» في الأصل: «مسروق» وهو خلاف الجادة.

٥ [١٥٦٨] [التقاسيم: ٢١٢٣] [الإتحاف: مي طح حب ٢١٥٣٤] [التحفة: س ١٥٩٧٨ - م س ١٧٧٢]، وتقدم: (١٥٦٦) (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) أقحم «أنها» في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٣) «صلاهما» في الأصل: «صلاتهما» وهو خطأ واضح.

١ [٣/ ٥٥ ب] .

<sup>0[</sup>١٥٦٩][التقاسيم: ٢١٢٤][الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٢٢٧٢][التحفة: خ م س ١٦٠٠٩- خ م د ١٦٠٠٨- خ م د ١٦٠٢٨- خ م د س ١٦٧٢٨- خ م د ١٧٥٧١- خ م د س ١٦٧٧٢].

٥[ ١٥٧٠] [التقاسيم: ٢١٢٥] [الإتحاف: طح حب حم ٢٣٤٦]، وسيأتي: (١٥٧٢) (٢٦٥٣).





# ذِكْرُ وَصْفِ الشَّغْلِ الَّذِي شُغِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ

و ١٥٧١] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْ الْحَسَنِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ النَّهِ عَلَيْ النَّي عَلَى النَّهُ وَمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَقَ سَمَهُ حَتَّىٰ مَا الْعَصْرَ ، وَقَالَ : «شَعَلَنِي هَذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَالَ : «شَعَلَنِي هَذَا الْمَالُ عَنِ الرَّعْتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَلَمْ أُصَلِّهِ مَا حَتَّى كَانَ الْأَنَ » . [الثاني : ٨]

### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ حَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٥٧٢] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْ بِ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ الْوَسْلُوهُ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ الْوَسَلُوهُ الْسَلُوهُ إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْهَا (٢) السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا ، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ فَإِنَّا أُخْبِرْنَا (٣) أَنَّكِ تُصَلِّيها ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا ، قَالَ كُرَيْتِ : فَدَخَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَصْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا ، قَالَ كُرَيْتِ : فَدَخَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَصْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا ، قَالَ كُرَيْتِ : فَدَخَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَصْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا ، قَالَ كُرَيْتِ : فَدَخَلْتُ

합[까/٢٤ﺃ].

٥ [ ١٥٧١ ] [ التقاسيم : ٢١٢٦ ] [ الإتحاف : حب ٧٣٦٢ ] [ التحفة : ت ٥٥٧٣ ] .

<sup>(</sup>١) «النبي» في (ت): «رسول الله».

٥[١٥٧٢] [التقاسيم: ٢١٢٧] [الإتحاف: مي عه طح حب ٢٣٤٨٢]، وتقدم: (١٥٧٠) وسيأتي: (٢٦٥٣).

١٠[٣/٣٤ ب].

<sup>(</sup>٢) «عليها» في (ت): «عليه» ، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في الأصل: «أخبر» ، وهو خطأ واضح.



عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا (١) مَا أَرْسَلُونِي بِهِ (١) ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمُ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة (٣) ، فَقَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ بِقَوْلِهَا ، فَمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّمهَا (٥) ، أَمًا حِينَ صَلَّاهَا ؛ فَإِنَّهُ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٤) عَلَيْهَا مَنْ الْأَنْ صَارِ فَصَلَّاهَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ صَلَّى الْعَصْرَ دَحَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْ صَارِ فَصَلَّاهَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْمَعْتُكَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُكَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُكَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُكَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُكَ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُكَ الْجَارِيَةُ : فَأَشَارَ بِيَرِهِ فَاسْتَأْخِرْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ مِنْ الرَّكُعَتِيْنِ اللَّقَيْنِ بَعْدَ الْقُهْمِ ، وَهُمَا (٨) هَاتَانِ . (٤ اللهِ سَلَامٍ مِنْ (٧) قَوْمِهِمْ ، فَصَعَدُلُونِي هُ عَنِ الرَّكُعْتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُهْرِ ، وَهُمَا (٨) هَاتَانِ . (٤ اللهُ عَنْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُهْرِ ، وَهُمَا (٨) هَاتَانِ . (٤ اللهُ اللَّهُ اللهُ سَلَمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَاوَمَ (٩) عَلَيْ عَلَىٰ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

٥ [١٥٧٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَرَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا

<sup>(</sup>١) «وبلغتها» في الأصل: «وبلغها» ، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) بعد «به» في الأصل: «إلى عائشة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقالت : سل أم سلمة ، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» وقع في (ت): «نبي الله».

<sup>(</sup>٦) «إنه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «يصليها» في (ت): «يصليهما».

<sup>(</sup>٧) «من» في الأصل: «بين».

١ [ ١ ٤٧ /٣]

<sup>(</sup> ٨ ) «وهما» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) «داوم» في الأصل: «قام» ، وفي (ت): «دام» ، وما أثبتناه الأظهر للسياق.

٥[١٥٧٣] [التقاسيم: ٢١٢٨] [الإتحاف: خز عه حب ٢٢٩١٣] [التحفة: م س ١٦٧٧٢- م س ١٧٧٥٢]، وتقدم: (١٥٦٦) (١٥٦٧) (١٥٦٨) (١٥٦٩).

#### الإخير إن في تقريب وكيك الربط ال



370

فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، وَإِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَثْبَتَهَا .

قَالَ اللهِ عَامَ عَنْ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكَ مِنَ الْعُبَّادِ.

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ (١) الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

ه [١٥٧٤] أَضِرُ ابْنُ سَلْم (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُ وسَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُ وسَلَمَةَ الْأُ وْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي ٤ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُ وسَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ (٣) حَتَّىٰ تَمَلُوا » ، وَكَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهَا .

يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ (٥) [المعارج: ٢٣].

[الثاني: ٨]

قَالُ اللهُ عَلَيْهُ: «فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا» مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُحِيطُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بِهَا فِي نَفْسِ الْقَصْدِ إِلَّا بِهِ . الْمُخَاطَبِ بِهَا فِي نَفْسِ الْقَصْدِ إِلَّا بِهِ .

<sup>(</sup>١) «العلة» في الأصل: «علة».

<sup>0[</sup>١٥٧٤] [التقاسيم: ٢١٢٩] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٩١٤] [التحفة: م ١٦٧٣٠ - م ق ١٦٨٢١ - ح م ١٧١٧١ - م ق ١٧٠٧١ - خ م خ ١٧٠٧٤ - ت ١٧٠٨٩ - تم ١٧٠٩٠ - خ ١٧١٦٩ - خت ١٧١٧١ - م ١٧٤٥ - خ ١٧٧١٤ - خ م س ١٧٧٧٥]، ووسيأتي: (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) «سلم» في الأصل: «مسلم» وهو تصحيف، وهو: عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي، وينظر: (٣٥٣)، «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٣/٣٢)، «سير أعلام النبلاء» (١١٤/٣٠٦).

۵[۳/۷۶ ب].

<sup>(</sup>٣) لا يمل: معناه: أن الله لا يسأم الثواب ما لم تسأموا العمل ، أي: لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل . (انظر: غريب الخطابي) (١/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) «وكان» في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٥) ﴿ٱلَّذِينَ﴾ في الأصل: «والذين»، والمثبت هو التلاوة.





# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّىٰ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّىٰ تَبْيَضَ

٥ [١٥٧٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنَا اللَّهِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا اللَّهِ عَلَيْ وَلَا أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ » فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا أُوقِظُكُمْ ، فَاسْتَنَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ » فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا أُوقِظُكُمْ ، فَاسْتَنَدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : «يَا بِلَالُ ، أَيْنَ وَالْتَاسَ بِالصَّلَاةِ » مَا قُلْ : «قُمْ فَأَذُنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ » مَا فَلَ : «قُمْ فَأَذُنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ » فَلَمَ اللَّه عَلَيْ وَمُدُ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، قَالَ : «قُمْ فَأَذُنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ » فَلَمَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا ﷺ بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ

٥ [١٥٧٦] أَضِرُ اللَّهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢ عُسَيْنُ ابْنُ عَلِي آلْبَيةِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِي النَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٥[٥٧٥] [التقاسيم: ٦٣٧٦] [التحفة: م (ق) ١٠٨٣٣ - دت س ١٢٠٨٥ - دق ١٢٠٨٥ - م ١٢٠٩٠ - د الم ١٢٠٨٥ - د الم

<sup>[[1] [1] []</sup> 

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٠٥١) لابن حبان، وعزاه لابن خزيمة (٤٠٩)، الطحاوي (١/ ٤٠١)، أحمد (٢٩٩/٣٧).

٥ [١٥٧٦] [التقاسيم: ٦٣٧٧] [الموارد: ٢٨٤] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٠٥] [التحفة: دس ٩٣٧١] . سي ٩٣٧٢ - س ٩٤٨١].

<sup>(</sup>۲) «أخبرنا» في (ت) ، (د) ، «الإتحاف» : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) «أمسسنا» في (د): «أمسستنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

۵ [۳/ ۶۸ ب]. (د): «رکابنا» في (د): «رکابنا».

<sup>(</sup>٥) «يحرسنا» في الأصل: «يحرصنا» وهو خطأ واضح.





أَنَا ، قَالَ (١) : فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي ، فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي أَلَا فَأَمَر بِلَالًا فَأَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّىٰ بِنَا (٢) . [الخامس: ٨]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ صَلَاتَهُ

٥ [١٥٧٧] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْرَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخْرِ بْنِ خَوْدَ وَالنَّخْرِ بْنِ أَكُورُ وَكُعَةً قَبْلَ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ يَطِلُهُ عَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ». [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ ۞ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَىٰ بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

٥ [١٥٧٨] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْسَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في الأصل ، (د) ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (٤٩٢٧) ، «مسند أبي يعلى» (٥٠١٠) . (٢) «بنا» ليس في (د) .

<sup>0 [</sup>۱۵۷۷] [التقاسيم: ۱۳۲۷] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ۱۷۸۹] [التحفة: خ م ت س ق ۱۲۲۰-س ۱۳۱۹ - م د س ۱۳۵۷ - خ م ت س ق ۱۳۶۶ - س ۱۳۹۷ - س ۱۶۱۶ - خ م ت س ق ۱۶۲۱ - م ت س ق ۱۵۱۶ - م س ق ۱۵۲۷ - خ س ۱۵۳۷ - ت ۱۲۲۱۷]، وتقدم: (۱۶۷۹) (۱۶۸۰) (۱۶۸۱) (۱۶۸۲) (۱۶۸۲) (۱۵۸۳) وسیأتی: (۱۵۷۹) (۱۵۷۸) (۱۵۸۲).

١[٣/٩٤]].

٥[١٥٧٨][التقاسيم: ١٣٢٨][الموارد: ٢٨٣][الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٠١٩][التحفة: خ م ت س ق ١٩٠١٦ - س ١٣٦٤٠ - س ١٣٩٣٠ - س ق ١٣٦٠٦ - س ١٣٩٣٠ - س ١٤٦٦٨ - خ م ت س ق ١٣٦٤٦ - س ١٣٦٤٨ - خ س ق ١٥٢٤٨ - خ س ق ١٥٢٤٨ - خ س ق ١٥٢٤٨ - خ س ق ١٥٣٧٥ - خ س الم ١٥٣٧٥ - خ س الم

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».





تَغْرُبَ (١) الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (٢٠) . [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ

ه [١٥٧٩] أخبر أَ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَنْ عَالَ الْعَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ هُ : «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّبْح ، وَمَنْ أَذْرَكَ الصَّبْح وَمَنْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ » . [النالث : ٣٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ

٥ [١٥٨٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَة ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَعْدُبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» . [النال: ٣٤]

وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

<sup>(</sup>١) بعد «تغرب» في الأصل بياض بمقدار كلمتين ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في (د): «هو في الصحيح غير قوله: «وركعة بعدما تطلع الشمس»». اه.. وينظر مكررًا (١٥٨١).

<sup>0[</sup>۱۵۷۹][التقاسيم: ۲۰۰۱][الإتحاف: مي ط خز عه طح حب حم ش ۱۷۸۹۲][التحفة: خ م ت س ق ۱۵۷۹][التحفة: خ م ت س ق ۱۳۲۶٦ - س ۱۳۲۰۹ - خ م ت س ق ۱۳۲۶۲ - س ۱۳۹۳ - س ۱۳۹۳۷ - خ م ت س ق ۱۵۱۶۳ - خ م د س ۱۳۹۳۷ - م ت س ق ۱۵۱۶۳ - خ م د س ال ۱۵۲۶۳ - م ت س ق ۱۵۲۶۳ - خ م د س الا۲۵۳ - خ م د س الا۲۵۳۵ - خ م ت س ق ۱۵۲۷۳ - خ م د س

<sup>(</sup>٣) «بسر» في الأصل: «بشر»، وهو تصحيف. ينظر: (١٥٥٣) «الثقات» للمصنف (٤/ ٧٩)، «تهذيب الكيال» (٤/ ٧٣، ٧٢).

١[٣/ ٤٩ /٣]

٥ [١٥٨٠] [التقاسيم: ٢٠٥٢] [الإتحاف: جاخز عه طح حب حم ١٦٧١] [التحفة: م س ق ٢٠١٥].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةَ بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا ۞ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ

٥ [ ١٥٨١] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ (١) ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ الْعَصْرِ رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَعْدُبَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَعْدُبَ عَنْ الْفَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَةَ بَعْدَمَا الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَةً بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ (٢) فَقَدْ أَدْرَكَهَا» (٣) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِنْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوع (٤) الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ

٥ [١٥٨٢] صرثنا (٥) أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ

١[٣/٠٥١].

<sup>0 [</sup> ۱ 0 ۸۱] [ التقاسيم : ۳۰۰۳] [ الإتحاف : خز عه حب حم ۱۹۰۱] [ التحفة : خ م ت س ق ۱۲۲۰ - د ۱۲۲۰ - د ۱۳۹۲ - س ۱۳۹۳ - س ق ۱۶۱۳ - خ م ت س ق ۱۵۱۶ - خ م د س ت ۱۵۲۲ - م س ق ۱۵۲۲ - خ م د س ۱۵۲۲ - م س ق ۱۵۲۷ - خ س ۱۵۲۷ - م س ق ۱۵۲۷ - خ س ۱۵۳۷ - اس ۱۵۲۷ - د س ۱۵۲۸ - د س ۱۵۲۷ - د س ۱۵۲۷ - د س ۱۵۲۸ - د س ۱۵

<sup>(</sup>١) «عن» تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وركعة بعدما تطلع الشمس» وقع في الأصل: «بعدما تطلع»، وينظر: (١٥٧٨) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكررا (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) «طلوع» في الأصل: «طلع» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (س) (٤/٤٥٤)، (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبو خيثمة» وقع في الأصل: «خيثمة» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .



مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ قَالَ : «إِذَا الْأَمْسُ فَلْيُتِمَّ وَلَى سَجْدَةٍ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَذْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ » .

[الثالث: ٤٣]

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ

٥ [١٥٨٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعَا مُعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثُ مُعَنَ عُنْ مُفْصَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلِّي يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ .

#### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ إِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [١٥٨٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ الْمَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ الْمُزَنِيَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَعَدْ اللّهِ الْمُؤنِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَا مَا اللّهُ عَبْدِ اللّهِ النَّاسُ سُنَةً . [الثالث : ٣٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

۵ [۳/ ۵۰ س].

٥ [١٥٨٣] [التقاسيم: ٦٣٨٣] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ٢١٣٨١] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٠١ - س ١٥٨٠١ مسأتي: (٢٤٧٢) (٢٤٧٢).

٥[١٥٨٤] [التقاسيم: ٣٩٥٥] [الموارد: ٦١٧] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٣٤١٩] [التحفة: خ د ٩٦٦٠].

١[١٥١/٣]٥

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : حدثنا أبي» ليس في (د) ، وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «صلى» كذا عند الجميع ، والحديث في «صحيح ابن خزيمة» (١٢٨٩) - حيث رواه المصنف من طريقه - بلفظ: «أن رسول الله علي قال: صلوا . . . » . وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم قال» ليس في الأصل، وينظر: «صحيح ابن خزيمة».

#### الإجبينان في تقريب ويحيك الرجبان





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى عَلَيْهِ حَاضِرٌ ؛ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ

٥ [١٥٨٥] أخب راع عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَمْرَو بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّعْعَتَيْنِ قَبْلَ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَادِي (١) حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّعْعَتَيْنِ قَبْلَ فَيَبُتَدِرُونَ السَّوَادِي (١) حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّعْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَعْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ (٢).

#### ٤- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ١٠

٥ [١٥٨٦] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْعَصْرِ، قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُ رِ وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ (٣).

# ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَمَعَ ﷺ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

٥ [١٥٨٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمَثِنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، أَنَّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، أَنَّ

٥[١٥٨٥][التقاسيم: ٣٩٥٦][التحفة: خ س ١١١٢]، وسيأتي: (٢٤٨٩).

<sup>(</sup>١) السواري: جمع السارية، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٤٤٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

۱ [۳/ ۱۵ ب].

٥ [١٥٨٦] [التقاسيم: ٥٨٩٧] [الموارد: ٥٤٨] [الإتحاف: حب ٥٥٩].

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث الحسين بن إدريس الأنصاري الواقع تحت ترجمة: «ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينها» (١٥٩٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٥٨٧] [التقاسيم: ٥٨٩٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م د س ق ١١٣٢٠ - دت ١١٣٢١ - م ١١٣٢٢]، وتقدم: (١٤٥٤) وسيأتي: (١٥٨٩).





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي سَفْرَةِ سَافَرَهَا - وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . [الرابع: ٤٧]

### ذِكْرُ اللَّهُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ

٥ [١٥٨٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : مَالِكِ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، قُلَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى ثُمَّ رَحَلَ (١) . [الرابع: ٤٧]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ ذَلِكَ

٥ [١٥٨٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مَعَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ الْقَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِي عَيِي كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ الْقَعْلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخْرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخْرَ الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يُصَلِّيهَا مَعَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

[الرابع: ٤٧]

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: عَلَيْهِ عَلَامَةُ سَبْعَةٍ (٢) مِنَ الْحُفَّاظِ، كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً (٣).

②[サ/70]].

٥[١٥٨٨] [التقاسيم: ٥٨٩٩] [التحفة: خ م دس ١٥١٥]، وتقدم: (١٤٥٢).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٥٣) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [١٥٨٩] [التقاسيم: ٥٩٠٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م د س ق ١٦٣٢٠ - د ت ١٣٢١ - د ٢١٣٢١ م ١١٣٢٠]، وتقدم برقم: (١٤٥٤).

٥ [٣/ ٥٢ ب]. (٢) «سبعة» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإجْسِيْل أَفِي تَقْرُبُ كِي كَمِينَ الرَّجْبِ الْرَجْبِ الْرَاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

٥ [ ١٥٩٠] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : حَرَجَ الْوَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ (١) نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَقَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ (١) نَزَلَ فَبَالَ ، ثُمَّ تَقَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَيْ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَرَكِبَ ، ثَوَضًا وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةَ ، فَقَالَ عَيْ : «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَرَكِبَ ، فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ (٢) ، نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ "٢) ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّم اللهَ فَلَا اللهِ عَلَاهُ وَلَمْ وَ (٣) الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أُنَاخَ (٤) كُلُ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا (٥) . وَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا أَنَاخَ (٤) كُلُ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُضِعِلُهُ مَا ثَنْ عَرَبِي مَالَى اللهُ عَيْرَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّوهَا وَلَمْ يُعْمَلُ بَيْنَهُمَا (٠٠) . وَمَا أَنْ الْعَ مَنْ إِلَهُ عَالَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ وَلَا رَاجِلِ

٥ [١٥٩١] أَخْبُ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

٥ [١٥٩٠] [التقاسيم: ٥٩٠١] [الإتحاف: خز عه طح حم حب ط ١٨١] [التحفة: خ م س ٩٥- س ٩٧-خ م دس ق ١٠٤- س ١١١- م ١١٢- خ م دس ١١٥- د س ق ١١٦].

합[٣/٣٥أ].

<sup>(</sup>١) الشعب: ما انفرج بين جبلين ، وقيل: الطريق فيه ، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٢) «المزدلفة» في الأصل: «ذا الحليفة»، وهو تصحيف، ولا يستقيم السياق به، وينظر: «الإتحاف»، وكذا الحديث بسنده ومتنه في كتاب الحج، تحت ترجمة: «ذكر وقوف المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة إذا كان حاجا» (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه، من الزيادة على القدر المطلوب غسله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سبغ).

<sup>(</sup>٤) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>١٥٩١] [التقاسيم: ٣٨٠١] [الموارد: ٥٤٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: مدس ق ١٦٦٦٠) وسيأتي برقم: (١٥٧٨). م دس ق ١١٣٢٠ - دت ١١٣٢١ - م ١١٣٢٢]، وتقدم برقم: (١٥٨٩) وسيأتي برقم: (٦٥٧٨). (٦) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».





مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ (١) أَنَّهُ مُ حَرَجُ وا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : فَأَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْمَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ ذَحَلَ ، وَالْعِشَاء ، قَالَ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ (٢) غَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عُنْ تَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاء جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ (٢) غَذَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَافِها شَيْعًا عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَافِها شَيْعًا عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَافِها شَيْعًا حَتَّى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَسَعْتُمَا مِنْ مَافِها؟ ﴿ قَالَ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الللَهُ اللهُ اللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مُبَاحٌ (٨)

٥ [ ١٥٩٢] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

(٢) «ستأتون» في (د): «تأتون».

<sup>(</sup>١) «أخبره» في (د): «أخبرهم».

١٠ [٣/٣٥ ].

<sup>(</sup>٣) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).

<sup>(</sup>٤) تبض: تقطر وتسيل. (انظر: النهاية، مادة: بضض).

<sup>(</sup>٥) «فسبهما» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قليلا قليلا» وقع في (د): «قليلا» مرة واحدة.

١٤ [٣] ٤٥ أ]. (٧) بعد «يوشك» في الأصل: «بك» .

 <sup>(</sup>٨) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر الموضع الذي فعل فيه رسول الله ﷺ
 ما وصفنا» (١٥٩٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ١٥٩٢] [التقاسيم: ٥٩٠٢] [الإتحاف: خزعه حب طح طش حم ٧٤٤٦] [التحفة: خ م دس ٥٣٧٧-م دت س ٥٤٧٤- ق ٥٥٥٠- م دس ٥٦٠٨- خت ٦٢٤٤].





عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْ رَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ: أُرَىٰ ذَلِكَ فِي مَطَرِه.

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا وَصَفْنَا

٥ [١٥٩٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا : الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ (١) . [الرابع: ٤٧]

#### ٥- بَابُ الْمَسَاجِدِ

٥[١٥٩٤] أَضِرُا أَبُوعَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ﴿ بُنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ذُرِّ قَالَ : قُلْتُ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ذُرِّ قَالَ : قُلْتُ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَا لَ عَلِيهِ : «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، ثُمَ الْمَسْجِدُ لَكَ رَامُولَ اللَّهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّ لا (٢)؟ فَقَالَ عَلِيهِ : «كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ (٣) سَنَةَ ، وَحَيْثُمَا الْأَقْصَى » ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ عَلِيهِ : «كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ (٣) سَنَةَ ، وَحَيْثُمَا أَرْبَعُونَ (٣) سَنَةً ، وَحَيْثُمَا أَرْبَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللّ

١٠ [٣/ ١٥ ب].

٥ [١٥٩٣] [التقاسيم: ٥٩٠٣] [الإتحاف: طح ش عه حب حم ٧٢٥٣] [التحفة: خ م د س ٥٣٧٧ - م د ت س ٥٣٧٤]. س ٥٤٧٤ - ق ٥٥٥٠ م د س ٥٦٠٨ - خت ٦٢٤٤].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٥٩٤] [التقاسيم: ٥٨٦١] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٧٦٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٩٩٤]، وسيأتي: (٦٢٦٧).

١[١٥٥/٣]٥

<sup>(</sup>٢) «أولا» ليس في الأصل، وفي (س) (٤/ ٥٧٥): «أول».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ت): «أربعين» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٤) ثم : هناك ، وهو : اسم إشارة للمكان البعيد . (انظر : اللسان ، مادة : ثمم) .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِدُ

ه [١٥٩٥] أخبن الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرِه (١) الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: «لَا، مُحَارِبِ بْنِ دِفَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرُّ؟ قَالَ: «لَا، أَدْرِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ، وَمَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ، فَقَالَ ﴿ لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ، وَمَا رُهَا الْأَسْوَاقُ». [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلْقَظَ

ه [١٥٩٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْشَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَىٰ اللَّهِ أَسْوَاقُهَا» . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا

ه [١٥٩٧] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح (٣) بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح (٣) بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ الْفِي اللَّهِ عَلَيْ عَمْرَ ، أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ ، نَافِع هَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ ،

٥ [ ١٥٩٥] [التقاسيم: ٤٢] [الموارد: ٢٩٩] [الإتحاف: حب كم ١٠١٦٧].

<sup>(</sup>١) بعد «عمرو» في (ت) خلافا لأصوله: «بن محمد بن شعيب».

١٥٥ س].

٥[١٥٩٦] [التقاسيم: ٤٣] [الإتحاف: خزعه حب ١٩٠٩] [التحفة: م ١٣٦٢٢].

٥ [١٥٩٧] [التقاسيم: ٧٢٦٢] [الإتحاف: خزحب حم ١٠٥٦٨] [التحفة: خ د ٧٦٨٣].

<sup>(</sup>٢) «عبد الله» في «الإتحاف»: «عبيد الله» والمثبت أشبه بالصواب، وهما أخوان، ويرويان عن عمهما: يعقوب. وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٨، ١٧)، (٤٦/١٩).

<sup>(</sup>٣) قبل «صالح» في الأصل: «أبي» وهو خطأ؛ فالحديث في «الإتحاف» في ترجمة: «صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر» ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٧٩/١٣).

요[٣/٢٥١].





وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُوبَكْرٍ وَالْخَفِ ، وَزَادَ فِيهِ عُمَنُ وَسَقَفُهُ الْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، وَبَنَى جِدَارَهُ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَجَعَلَ ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ وَاللَّهُ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةِ مَنْقُوشَةِ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (١).

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

الساج: شجر يعظم جدًّا، ويذهب طولًا وعرضًا، وهو كثيف بحيث يُتقى به من المطر، والمفرد: ساجة. (انظر: الذيل على النهاية، مادة: سوج).

٥ [ ١٥٩٨] [ التقاسيم : ٤٤٤٣] [ الإتحاف : حب ٦٦٦٢ ] [ التحفة : س ٥٠٢٨ ] ، وتقدم برقم : (١١١٨) .

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في (ت): «حدثنا».

۱۵[۳/۲۵ب].

<sup>(</sup>٣) البيعة: كنيسة النصاري ، وقيل: كنيسة اليهود ، والجمع بِيَع . (انظر: اللسان ، مادة: بيع) .

<sup>(</sup>٤) الموهبة: المنحة أو العطية. (انظر: النهاية، مادة: وهب).

<sup>(</sup>٥) الطهور: بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

<sup>(</sup>٦) الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر : النهاية ، مادة : أدو) .

<sup>(</sup>٧) النضح : الرش بالماء ، وقد يرد بمعنى الغسل والإزالة . (انظر : النهاية ، مادة : نضح) .





وَلَيْلَةً ، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا بَلَدَنَا ، فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا ، وَرَاهِبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ طَيِّعُ فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ : دَعْوَةُ حَقِّ ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَبَعْدُ ١٠٠ [الثالث: ٦٥]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ

٥ [١٥٩٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْعَبَّاسُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِ عَلَيْ وَالْعَبَّاسُ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالْعَبَاسُ لِلنَّبِي عَلَيْ وَالْعَبَاسُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ: ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ (١) مِنَ الْحِجَارَةِ، فَقَالَ الْعَبَاسُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ: ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ (١) مِنَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: «إِزَارِي يَقُولُ: «إِزَارِي قَلْمَ ، فَقَالَ: «إِزَارِي قَلْمَ مَنْ قَامَ، فَقَالَ: «إِزَارِي إِزَارِي»، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ

٥ [١٦٠٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ وَكِيعٌ ، عَنْ (\*) وَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي (\*) عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَسْجِدِي مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ (٥) ، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ : «هُوَ مَسْجِدِي مَسْجِدِي هَنَاهُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : «هُوَ مَسْجِدِي هَنَاءُ (١٤) .

<sup>·[ \*</sup> ov / \* ] &

٥[١٥٩٩] [التقاسيم: ٢٨٦٥] [الإتحاف: حب عه حم ٣٠٤٠] [التحفة: خ م ٢٥١٩- خ م ٢٥٥٥]، وسيأتي برقم: (٧٠٩٣).

<sup>(</sup>١) العاتق: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: النهاية ، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) طمحت: ارتفعت وعلت. (انظر: النهاية، مادة: طمح).

٥[١٦٠٠][التقاسيم: ٢٨٨][الموارد: ١٠٣٧][الإتحاف: حب البلاذري حم ٦٢٧١]، وسيأتي: (١٦٠١). ١١٥/ ٥٧ ب].

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د) : «حدثنا» . (٤) «حدثنا» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٥) قباء: قرية بعوالي المدينة، وتقع قبلي المدينة، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى . . وقباء متصل بالمدينة ويعدّمن أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

٥ [١٦٠١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءِ ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَيَّ فَقَالَ : قَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءِ ، فَأَتُوا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : ١٥ الثالث : ١٥ [الثالث : ٢٥]

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ (٢) الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ

٥ [١٦٠٢] أخبر البن قُتيْبَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي (٣) اللَّيْثُ بْنُ اللَّيْثُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي (٣) اللَّيْثُ بْنُ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنِسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : تَمَارَىٰ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ رَجُلُ : الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : تَمَارَىٰ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ رَجُلُ : هُو مَسْجِدِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هُو مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هُو مَسْجِدِي هَذَا» .

قَالَ البِعامُ خَفِيْكُ : الطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ١٠.

٥[١٦٠١] [التقاسيم: ٤٣٤٧] [الإتحاف: حب البلاذري حم ٢٧٧١]، وتقدم: (١٦٠٠).

<sup>(</sup>۱) «عثمان» في الأصل: «عمار» وهو خطأ. وينظر: «الثقات» للمصنف (١/ ٣٠١)، «تهذيب الكمال» (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) «عثمان» في الأصل: «عمار» وهو خطأ. وينظر التعليق السابق.

<sup>0 [</sup> ١٦٠٢] [ التقاسيم: ٣٤٨] [ الإتحاف: حب كم حم ١٩٥٥] [ التحفة: م ت س ١١٨ - م ٢٤٢٧ - ت

<sup>(</sup>٣) «حدثني» في الأصل: «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) "الآخر" في الأصل: "آخر"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

<sup>·[</sup>TOA/T]



# ذِكْرُ نَظَرِ اللَّهِ جَلَقَالًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوَطِّنِ الْمُوَطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ

٥ [٦٦٠٣] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٢) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً قَالَ : «لَا يُوطِّنُ (٣) الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لللهِ يَعْبُدُ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً قَالَ : «لَا يُوطِّنُ (٣) الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِللهِ إِنَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ لِللهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ . (٤) . [الأول: ٢]

قَالُ البَّمَاعُ : الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطْلَقَتْهُمَا (\*) مَعَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ ، كَمَا قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً : كَانَ طَعَامَنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ ، وَالْمَاءُ . فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ طَعَامَنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةُ الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ ، وَالْمَاءُ . فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عَنْدَ التَّنْنِيةِ ، وَهَذَا كَمَا قِيلَ : عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ ، فَأَطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا فَي الْمَعْمَرِيْنِ ، فَأَطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ، وَهَذَا كَمَا قِيلَ : عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ ، فَأَطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ، فَتَبَشْبُشُ اللَّهِ جَافَعَلَا بِعَبْدِهِ (\*\* ) الْمُوطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ - إِنَّمَا هُوا فَتَبَشْبُشُ اللَّهِ جَافَعَلَا بِعَبْدِهِ (\*\* ) الْمُوطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ - إِنَّمَا هُوا فَقَ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ فِرَاعًا » ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَيْقِ مَ مِنْ يَقَرَّبَ مِنْ يَ شَرْدًا ، تَقَرَّبُ مِنْهُ فِرَاعًا » ، يُرِيدُ بِهِ : مَنْ تَقَرَّبَ مِنْ يَشِرْد ، قَقَرْبَ مِنْ يَشِرُد ، فَلَا اللّهِ تَعَالَىٰ : «مَنْ تَقَرَّبَ مِنْ يَشِرْد ، تَقَرَّبَ مِنْ يُهُ فِرَاعًا » ، يُرِيدُ بِهِ : مَنْ تَقَرَّبَ مِنْ يَشِرْد ، فَيَ اللّهُ تَعَالَىٰ : «مَنْ تَقَرَّبَ مِنْ يَشِرْد ، تَقَرَّبَ مِنْ يَقَرْبَ مِنْ يَقَرْبَ مِنْ يَقَرْبَ مِنْ يَقَرْبَ مِنْ يَقَرْبَ مِيلًا وَيُلْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَقَ مَا اللّهُ عَلَى الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولِ اللْعُمْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُمْ اللّهُ الْمُعْلِقُ الل

٥ [١٦٠٣] [التقاسيم: ٦٨] [الموارد: ٣٠٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٧٦] [التحفة: ق ١٣٣٨٩].

<sup>(</sup>١) بعد «محمد» في (ت): «الأزدي».

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) يوطن : يألف . (انظر : النهاية ، مادة : وطن) .

<sup>(</sup>٤) ينظر مكررًا (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) «أطلقتهما» في الأصل: «أطلقهما».

<sup>(</sup>٦) «بعبده» في (س) خلافا لأصله (٤/ ٤٨٦): «لعبده»، والمثبت من الأصل، (ت) هو أولى بالصواب؛ حيث يناسب قوله في الحديث: «إلا تبشبش الله به».

١٠ [٣/٨٥ ب].

<sup>(</sup>٧) البشبشة نوع من الفرح والاستبشار، وصفة الفرح ثابتة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. وينظر: «النبوات» لابن تيمية (١/ ٤٤٩).





بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ؛ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ (١) ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، إِنْ يَسَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ .

#### ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلْفَعَلا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الدُّنْيَا

٥ [١٦٠٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَلَا يَعْمَانَ اللَّهُ لَكُ وَلِيهِ اسْمُ اللَّهِ اللهُ لَهُ لَكُ بَيْعَ اللهُ لَهُ اللهُ لَكُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَالَتَكَالَا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ

٥ [١٦٠٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ الْأَزْدِيُ ( َ ) ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّفَهُ ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْحَوْلَانِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَمْرَ بْنَ عَمْرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَمْرَ بْنَ عَمْرَ بْنِ قَتَادَةً وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سبق التنبيه على مثل هذا (٣٢٨).

٥[٢٠٤] [التقاسيم: ٣٨] [الموارد: ٣٠٠] [الإتحاف: حب حم ١٥٦٨٩] [التحفة: ق ٢٠٦٠٤].

<sup>(</sup>٢) بعد «بني» في (ت) مخالفا لأصوله ، (د): «لله» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «اسم الله» ليس في (د).

<sup>@[7/80]].</sup> 

٥ [١٦٠٥] [التقاسيم: ٣٩] [الإتحاف: عه حب ١٣٧٠٨] [التحفة: خ م ٩٨٢٥].

<sup>(</sup>٤) «الأزدي» كذا في الأصل ، (ت) ، وجعله محقق (س) (٤/ ٤٨٨) بالمخالفة لأصله الخطي : «المقدسي» ، وهو المعروف في نسبته . وينظر : «الأنساب» للسمعاني (١١/ ٤٤٠) ، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٠٦) .





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ

٥ [١٦٠٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (٢ ) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَـوْ كَمَفْحَسِ عَنْ أَبِيهِ (٢ ) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَـوْ كَمَفْحَسِ قَطَاةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٦٠٧] أَضِرُ الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَزَّالُ (٣) ابْنُ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ بَنِي لِلَّهُ عَمْشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «الأول : ٢] «مَنْ بَنِي لِلَّهُ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورَا أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلِّى فِي بَيْتِهِ لِصَلَوَاتِهِ (٤)

٥ [١٦٠٨] أخبرُ عُمَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «طرق» في الأصل: «طرف».

١٠ [٣/ ٥٩ س].

٥ [ ١٦٠٦] [ التقاسيم : ٤٠] [ الموارد : ٣٠١] [ الإتحاف : حب ١٧٦٤٢ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في (د)، وإثباتها هو الصواب، وينظر: «الإتحاف». والحديث سيأتي قريبا من طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه (١٦٠٧).

٥ [١٦٠٧] [التقاسيم: ١٤] [الموارد: ٣٠٢] [الإتحاف: حب ١٧٦٤٢]، وتقدم: (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) «البزار» في (د): «البزاز» ، وأخره إلى بعد «المنتصر».

۵[۳/ ۲۰ أ]. (لصلاته» في (ت): «لصلاته».

٥ [ ١٦٠٨] [ التقاسيم : ٥٣٥٣ ] [ الإتحاف : خز عه طح حب ١٣٥٨١ ] [ التحفة : خ م س ق ٩٧٥٠ ] ، وتقدم برقم : (٢٢٤) وسيأتي برقم : (٢٠٧٣) ، (٤٥٦٢) .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا».



مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَوُمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا وَجُلُ ضَرِيرُ (١) الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانَا أَتَّخِذْهُ مُصَلَّىٰ ، قَالَ : فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي؟» فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلِّى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي؟» فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلِّى إِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

٥ [١٦٠٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَقَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَالُ : حَدَّثَنَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ ١ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْل

٥ [١٦١٠] أَضِمْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» . [الثاني: ٤٣]

٥ [١٦١١] أُخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الضرير: الأعمى . (انظر: النهاية ، مادة: ضرر) .

٥[١٦٠٩] [التقاسيم: ٣٦١٦] [الموارد: ٣٠٧] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤]، وسيأتي: (١٦١٠) (١٨٠١).

<sup>(</sup>٢) «محمد» في الأصل: «أحمد» وهو خطأ. وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في الأصل: «أخبرنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

۱۵[۳/۰۲ب].

٥[١٦١٠] [التقاسيم: ٢٣١٧] [الموارد: ٣٠٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤] [التحفة: د س ق ٩٥١- خ م ت س ق ١٢٤٠]، وتقدم: (١٦٠٩) وسيأتي: (٦٨٠١).

<sup>0 [</sup> ١٦١١] [ التقاسيم: ٢٦٣٥] [ الموارد: ٣٠٥] [ الإتحاف: حب ٩٠٨٣] [ التحفة: د ٢٥٥٤].



سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا : «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهِ : «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَهَا كَمَا زَخْرَفَتُهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ .

أَبُو فَزَارَةَ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ وَأَثْبَاتِهِمْ.

#### ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا

٥[١٦١٢] أخبر العُمَرُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ (٢) بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ: وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْخَبَرَنَا (٣) اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ (٥) » . [الثالث: ٣٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلِيَّ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [١٦١٣] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَعْتُ قَرَعَةَ يَقُولُ : قَالَ : صَمِعْتُ قَرَعَةَ يَقُولُ : قَالَ : صَمِعْتُ قَرَعَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ صَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا» . [النال : ٢٢]

요[가/171].

<sup>0 [</sup> ١٦١٢] [ التقاسيم : ٣٨٩٤] [ الموارد : ٣٠٠١] [ الإتحاف : خز حب حم ٣٥٧٤] [ التحفة : س ٣٩٣٠] . (١) «عمر» في الأصل : «أحمد» وهو خطأ . وينظر : «الإتحاف» ، «تاريخ دمشق» (٢٥/٤٥) ، «سير أعلام النبلاء» (٢١٤/٤٤) .

<sup>(</sup>٢) «عيسى» في (د): «يحيى» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : حدثني» وقع في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٥) البيت العتيق: الكعبة. (انظر: الصحاح، مادة: عتق).

٥ [١٦١٣] [التقاسيم: ٣٨٩٥] [الإتحاف: حم خز حب طح ٢٣٩٥] [التحفة: ق ٨٩١٣].



#### ذِكْرُ \* الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي حَبَرِ أَبِي سَعِيدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [١٦١٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَبْدَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَالهُ عَبْدَ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالللللّهُ عَلَالهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالْهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّ

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءِ الرِّحْلَةَ إِلَىٰ مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا غَيْرُ جَائِزِ

٥ [١٦١٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَلِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْأَقْصَى » (١) النَّامِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْأَقْصَى » (١) .

ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمِائَةِ صَلَاةٍ

٥ [١٦١٦] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ

۱۱۲۰] و ۱۲۱۲۰

٥[١٦١٤] [التقاسيم: ٣٨٩٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٨٥٨] [التحفة: م ٧١٤٣- خ م ٧١٥٧- م ٧١٥٧] (١٦٢٨) (١٦٢٨) (١٦٢٨).

٥[١٦١٥] [التقاسيم: ٦٩١٥] [الإتحاف: جا عه حب حم ١٨٦٣٨] [التحفة: خ م د س ١٣١٣٠ - م ١٣٤٦٧]، وسيأتي: (١٦٢٧).

합[가/ 15 1].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٦١٦][التقاسيم: ٢٩٥][الموارد: ١٠٢٧][الإتحاف: خز طع حب حم ٢٠٥٤].





إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ (١) أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا» . [الأول: ٢]

يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.

٥ [١٦٦٧] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا كَثِيرِ اللّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ البُن عُبَيْدٍ الْمَذْخِجِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ البَي اللّهِ قَلِي عَبْدِ اللّهِ الْأَغَرِ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا ﴿ سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ؛ فَإِنَّ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ؛ فَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ : وَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنَّ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْمِتَ لَمُ مَنْ عَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْمِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْمِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنُ لَلْكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنُ لَلْ كَوْنَ الْمَلْوِيْنَ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِلْ كَانَ سَمِعْهُ أَنْ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ ، إِذْ جَالَسْنَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ إِسْرَاهِيمَ بْنِ قَالِ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ ا

قَالُ البِحاتم: قَوْلُهُ عَلَيْهُ: «إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ» (٤) يُرِيدُ بِهِ آخِرَ الْمَسَاجِدِ لِلْأَنْبِيَاء، لَا أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ آخِرُ مَسْجِدِ بُنِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ۩.

<sup>(</sup>١) «ذاك» في (د) : «ذلك» .

٥ [١٦١٧] [التقاسيم: ٤٠٠٠] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٨٧٩] [التحفة: م ١٣٢٩٧ - م س ١٣٥٥ - ١٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) بعد «كثير» في الأصل: «بن محمد». وينظر «الثقات» (٢٧/٩) للمصنف، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١٤٠).

١[٣/ ٢٢ ] ٥

<sup>(</sup>٣) قوله: «نكون كلمنا أبا هريرة» وقع في الأصل: «يكون كلمنا أبو هريرة».

<sup>(</sup>٤) قوله «قال أبوحاتم قوله ﷺ : إنه آخر المساجد» ليس في الأصل .

<sup>[</sup>기가가]

#### الإخشارة في تقريب ويحية الربط الخ



# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بَلَدِ كَانَ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَىٰ خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ ، وَنُ خَطُ وَتَيْهِ حَسَنَةٌ ، وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَىٰ سَيِّئَةٌ إِلَىٰ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ

٥ [١٦١٨] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ذِنْ سِعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ أَبِي ذِنْ سِع ذِنْ بِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ أَبِي ذِنْ بِعَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيةَ (٢) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَيْ اللَّهِ يَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَنْ إلِهِ إلَى مَسْجِدِي ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ (٣) حَسَنَةَ ، وَرِجْلٌ تَكُثُ لُهُ سَيْنَةَ ، حَتَى يَرْجِعَ » . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

٥ [١٦٦٩] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّالْقَانِيُ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، الطَّالْقَانِيُ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ رَجُلًا ، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةً : «صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فَي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فَي عَيْرِهِ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

٥[١٦١٨] [التقاسيم: ٢٨٩] [الموارد: ٤٢٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٤١١] [التحفة: س ١٤٩٤٧].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «جارية» في (د)، «الإتحاف»: «حارثة»، وهو تصحيف، وينظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٩٣)، «الثقات» للمصنف (٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) «له» ليس في (د).

٥ [١٦١٩] [التقاسيم: ٣٦١٦] [الموارد: ١٠٣٥] [الإتحاف: طح حب ٥٦٣٨]، وسيأتي: (١٦٢٠).

١[٣/٣] أ

<sup>(</sup>٤) قوله : «إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وقع في (د) : «إسحاق الطالقاني» ، وفي «الإتحاف» : «إسحاق بن الطالقاني» .





#### ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِمِائَةِ صَلَاةٍ حَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

٥ [١٦٢٠] أضِرُ (١) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَنْ تَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرِةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ رَجُلًا ، فَقَالَ : «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ : أُرِيدُ بَيْتَ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي عَيْرِهِ إِلَّا لَا لَا لَكُنْ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةً فِي عَيْدِ الْمُعْرَامَ» .

قَالَ عُثْمَانُ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عَنْهُ ١٠.

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ ﷺ نَفْيَا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ

٥ [١٦٢١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَنْ مَسْجِدِي هَذَا أَنْ مَسْجِد الْحَرَام» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ

٥ [١٦٢٢] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْالْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِنَّ

٥[١٦٢٠] [التقاسيم: ٢٨٦] [الموارد: ١٠٣٦] [الإتحاف: طح حب ٥٦٣٨]، وتقدم: (١٦١٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

요[ \* 1 3 7 1] .

٥ [١٦٢١] [التقاسيم: ٢٨٧] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٨٧٩] [التحفة: م ١٣٢٩٧ - م س ١٣٢٥١] [التحفة: م ١٣٢٩٠ - م س

<sup>0 [1777] [</sup>التقاسيم: 291] [الإتحاف: خزحب كم حم 301] [التحفة: م ت س 118-م 2274- ت 2283] .

١٤/٣]٩ ب].

#### الإجسِّنْ إِنَّ فِي مَقَرِّيْ يَصِيكُ إِنِ جَبَّانًا





رَجُلَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلَا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسُّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَقَالَ الْعُمْرِيُّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى التَّهِ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَانَعَ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ بِكَتْبِهِ أَجْرَ عُمْرَةٍ لَهُ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ

٥ [١٦٢٣] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ (') ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ ('') سَعْدِ بْنِ عُبَادَة ، الْأَنْصَارِيُّ (') ، عَنِ ابْنِ عُمْرِ ، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ ('') سَعْدِ بْنِ عُبَادَة ، فَقِيلَ لَهُ : فَقِيلَ لَهُ : فَقِيلَ لَهُ تَأْقُبُلَ مَاشِيبًا إِلَىٰ بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ بِفِنَاء (") بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ، فَقِيلَ لَهُ : فَقِيلَ لَهُ أَوْمُ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ ؛ فَإِنِّ الْحَالِثُ مَنْ عَلْ اللَّهِ وَالْعَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْقَ اللَّهُ وَقَالَ : أَقُمُ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِ و بْنِ عَوْفٍ ؛ فَإِنِّ سَعِمْ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقُولُ : "مَنْ صَلَّى فِيهِ كَانَ كَعَدُلِ عُمْرَةٍ". [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ كَنْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ قُبَاءَ عَلَى الْأَحْوَالِ

٥ [١٦٢٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي

٥ [١٦٢٣] [التقاسيم: ٢٩٢] [الموارد: ١٠٣٨] [الإتحاف: حب ٩٤٤].

<sup>(</sup>١) «الأنصاري» في (د): «الطائي» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٢١٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) «دار» ليس في الأصل، ولا يُستقيم المعنى بدونه، وينظر: «الأحاديث المختارة» للمقدسي (٢٨٠) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) «بفناء» كتب مقابله في حاشية الأصل: «بقباء» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) «بني» ليس في (د).

합[까 이거].

٥ [١٦٢٤] [التقاسيم: ٢٩٣] [الإتحاف: حب حم ١٠٣٤] [التحفة: م ٧١٧٧- م ٧١٤٣- خ م ٧١٥٧- خ ٧٢٢٠- م ٨٤٣٥- م ٢٨٥٦)، وتقدم: (١٦١٤) وسيأتي: (١٦٢٥) (١٦٢٦) (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر اليوم الذي يستحب فيه إتيان مسجد قباء لمن أراده. أخبرنا الحسن بن =





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ (١)

٥ [١٦٢٥] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَعْدِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ الْجَعَنُ (٢) بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ الْحَسَنُ (٢) بنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ الْجَامِس : ٢٦] يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٦٢٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا . [الخامس: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[١٦٢٧] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

<sup>-</sup> سفيان - بخبر غريب - قال : حدثنا هشام بن عهار ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله [٣/ ٥٥ ب] بن دينار ، أن رسول الله على كان [كذا ، وسقط منه : يأتي] قباء كل يوم سبت ، وضرب عليه ، وسيأق (١٦٢٨) .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي الواقع تحت ترجمة : «خبر يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه» (١٦٢٧) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [١٦٢٥] [التقاسيم: ٦٩١٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٨٥٨] [التحفة: م ٧١٤٣- خ م ٧١٥٢- م ٧١٥٧- م ٧١٥٢). (١٦٢٨) (١٦٢٤) وسيأتي: (١٦٢٦) (١٦٢٨). (٢١٧٠- خ ٧١٧٠- م ١٩٢٥) وهو تحريف، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ١٦٤).

٥[١٦٢٦] [التقاسيم: ٦٩١٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٨٥٨] [التحفة: م ٧١٤٣- خ م ٧١٥٢- م ٧١٧٢- م ٧١٧٢- م ٧١٢٠] (١٦٢٥) (١٦٢٥) وسيأتي: (١٦٢٨). هـ [٣/ ٢٦ أ].

٥[١٦٢٧] [التقاسيم: ٦٩١٥] [الإتحاف: جا عه حب حم ١٨٦٣٨] [التحفة: خ م د س ١٣١٣٠ - م ١٣٤٦٧]، وتقدم: (١٦١٥).

<sup>(</sup>٣) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» (٤٥/ ١٦٩).





سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَىٰ فَلَافَةِ إَلَىٰ مَسَاحِدَ: إِلَىٰ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا ، وَإِيلِيَاءَ (٢)» . [الخامس: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ (٣) إِثْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءِ لِمَنْ أَرَادَهُ

٥ [١٦٢٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرِ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ كَانَ يَالَّهُ عَيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١٤) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ كَانَ يَوْمِ سَبْتِ .

#### ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

٥ [١٦٢٩] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٧) رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمِ و ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ ، أَنَّ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ سُلِمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلِيلِيكُ إِللَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ ﴿ ، وَاللَّهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَأَلَهُ حُكْمًا يُواطِئُ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ : سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَأَلَهُ حُكْمًا يُواطِئُ

<sup>(</sup>١) «ثلاثة» في الأصل: «ثلاث» ، وهو خلاف الجادة ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) «فيه» من (ت).

٥[١٦٢٨] [التقاسيم: ٧٩٨٧] [الإتحاف: حب ٩٨٥٩] [التحفة: م ١١٥٣ خ م ١١٥٧ - م ١٧٢٧ - خ ٧ ٧٢٧ - خ ٧ ٧٢٧ - خ

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن ابن عمر» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «يأتي» مكانه بياض في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

٥[١٦٢٩] [التقاسيم: ٤٦] [الموارد: ١٠٤٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ١١٩٠٥] [التحفة: س ق ٨٨٤٤].

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٧) «حدثني» فوقه في الأصل: «حدثنا» ، ولم يرقم عليه بشيء.

١٦/٣] ه





حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ - يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - لَا يُرِيدُ (1) إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «وَأَرْجُو (٢) أَنْ يَكُونَ الطَّلَةُ (٣) قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَ (٤) . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

ه [١٦٣٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْقَ عَلْمَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ وَالِيْدَةَ ، عَنْ وَالِيْدَةَ ، عَنْ وَاللَّهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ ، وَأَنْ تُطَيَّبُ (٥) وَتُنَظَّفَ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْفِنَ نُخَامَتَهُ

٥[١٦٣١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُرُوةُ (٦) بْنُ سَعِيدٍ ﴿ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

<sup>(</sup>١) بعد «يريد» في (ت) خلافا لأصوله الخطية، (د): «به»، والمعنى مستقيم بدونه، وأغلب مصادر الحديث جاءت بغير هذا اللفظ، ينظر: «المعجم الأوسط» (٨٩٨٩) من طريق الوليدبن مسلم، به.

<sup>(</sup>٢) «وأرجو» في (د): «أرجو».

<sup>(</sup>٣) اسم الجلالة: «الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «الثالث» في (د): «الثالثة». ينظر مكررًا (٦٤٦٠).

٥ [ ١٦٣٠ ] [التقاسيم: ٤٥] [الموارد: ٣٠٦] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٢٧٨] [التحفة: دق ١٦٨٩١ - ق ١٧١٨٠ - ت ١٧١٨٠ ].

<sup>(</sup>٥) «تطيب» في الأصل: «تتطيب».

٥[١٦٣١] [التقاسيم: ١٨٥٦] [التحفة: د ١١٣٧- د ١٢١١- خ م د ١٢٥١- د ١٣٨٣]، وسيأتي: (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) «عروة» كذا في الأصل، (ت)، وضبب عليه في الأصل، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «صوابه: قتيبة»، وهو ما أثبته محقق (س) (٤/ ٥١٤) خلافا لأصله الخطي، وكل من قتيبة بن سعيد وعروة بن سعيد يرويان عن أبي عوانة، ويروي عنها الحسن بن سفيان، وينظر: (٣٩، ١٣١٣، ١٨، ٢٨٨)، وينظر أيضا: «الثقات» للمصنف (٨/ ٥٢٥)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٧/ ١٦٧). إلا أن المتعين هنا «قتيبة»؛ لأن الحديث يرويه قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة، وينظر: «صحيح مسلم» (٣٥٥)، «سنن الترمذي» (٥٧٧)، «المجتبئ» (٧٣٥)، وغيرهم.

١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤

 ١٤</td

غِيَاثٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا (١) دَفْتُهَا (٢) .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَفَّارَةِ الْخَطِيئَةِ الَّتِي تُكْتَبُ لِمَنْ بَصَقَ (٣) فِي الْمَسْجِدِ (٤)

٥ [ ١٦٣٢] أَخْبِى اللَّهِ خَلِيفَة (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَة ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْبُصَاقُ (٦) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَة ، وَكَفَّارَتُهَا عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْبُصَاقُ (٦٦) فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَة ، وَكَفَّارَتُهَا دَفُنُهَا » .

#### ذِكْرُ إِيذَاءِ (٧) اللَّهِ جَافَقَا مِمَّنْ (٨) بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ (٩)

٥ [١٦٣٣] أخب راعبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (١٠) بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ الْفِبْلَةِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيْوَانَ (١١) ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا ، فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ ،

- (٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٤٩٠) لابن حبان مذا الإسناد.
- (٣) «بصق» في (ت): «بزق» ، وكلاهما صحيح ، وينظر: «لسان العرب» (بزق).
- (٤) هذه الترجمة والحديث بعدها تأخرا في (س) (٥١٦/٤) عن الترجمة التالية وحديثها ، وكأن محقق (س) لم يتنبه لما في حاشية الأصل من إشارة الناسخ إلى تقديمهما .
- ٥[١٦٣٢] [التقاسيم: ٤٤٩١] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٤٩٠] [التحفة: د ١١٣٧ د ١٢١١ خ م د ١٢٥١] التحفة : د ١٢٧٠ د ١٢٠١ خ م د ١٢٥١ د ١٢٥١ ]، وتقدم: (١٦٣١).
  - (٥) قوله: «أبو خليفة» في الأصل: «أنس ، عن أبي خليفة» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .
    - (7) «البصاق» في (ت) : «البزاق» . (7) «إيذاء» في (7) : «أذى» .
      - (A) «ممن» في (ت) ، (س) (٤/ ٥١٥) : «بمن» ، والمثبت من الأصل أليق بالسياق .
        - (٩) هذه الترجمة والحديث بعدها كتب مقابله في الأصل: «مؤخر».
        - ٥ [٦٣٣] [التقاسيم: ٢٩٠٧] [الموارد: ٣٣٤] [الإتحاف: حب حم ٤٩٣٠].
          - (١٠) قوله: «عبد الله بن محمد» ليس في (د).
- (١١) «حيوان» في (س) خلافًا لأصله الخطي، «الإتحاف»: «خيوان» بالخاء المعجمة، وفي اسمه اختلاف كبير، فقيل: الصواب أنه بالخاء المعجمة، وقيل: الصواب أنه بالحاء المهملة، وقيل: إن كلاهما صواب، =

<sup>(</sup>١) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : كفر) .





وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَيْ حِينَ فَرَغَ : «لَا يُصَلِّي لَكُمْ» ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي لَكُمْ ، فَمَنْعُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ هُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْ ، فَقَالَ ١٠٤ ] الثاني : ١٠٩] عَيْ ، فَقَالَ ١٤ (الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَصْقَتُهُ تِلْكَ فِي وَجْهِهِ

ه [١٦٣٤] أَضِلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ: عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي سُولًا اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَهِيَ فِي وَجْهِهِ» أَرَادَ بِهِ : بَيْنَ عَيْنَيْهِ

٥ [١٦٣٥] أَضِرُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ » .

[الثاني: ١٠٩]

<sup>=</sup> وينظر: «تهذيب مستمر الأوهام» (١/ ١٩٢)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر (٣/ ٤٩٦)، «تهذيب الكيال» (١٩٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» ليس في (د).

١[٣/٧٢ ] ١

<sup>(</sup>٢) «وحسبت» في (د): «حسبت» بغير واو.

٥[١٦٣٤] [التقاسيم: ٢٩٠٨] [الموارد: ٣٣٣] [الإتحاف: خز حب ١١٢٩٥] [التحفة: خ م د ٧٥١٨- خ ٥ حب ١٦٣٥- م ٧٦٣٥- خت م ٧٦٣٥- خت م ٣٦٦٠- خت م ٣٤٦٩- خت م ٣٤٦٩.].

<sup>۩[</sup>٣/٨٢أ].

٥ [ ١٦٣٥ ] [التقاسيم: ٢٩٠٩] [الموارد: ٣٣٢] [الإتحاف: خز حب ١٦٥ ] [التحفة: د ٣٣٢٦].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ (١) فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِ بَنِي (٢) آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ

٥ [١٦٣٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامًا (٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامًا (٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ (٤) ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَى الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَى الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَالُومُ النَّذِي عُمَرَ (٤) ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدُ ، عَنْ أَبِي الْأَشْوِمُ اللَّذَى الْمَسْعِدِ لَا تُدْفَنُ » . فَمَالُومُ النَّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ » .

[الثاني: ١٠٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ (٢) مِنْهَا الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ (٢) مِنْهَا

٥ [١٦٣٧] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَىٰ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عُقَيْلِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) النخاعة: مَا يُخرجهُ الْإِنْسَان من حلقه من البلغم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نخع).

<sup>(</sup>٢) «بني» في (ت): «ابن».

٥[١٦٣٦][التقاسيم: ٢٩١٠][الإتحاف: خز عه حب حم ١٧٥٢٢][التحفة: م ١١٩٣١- ق ١١٩٩٢]، وسيأتي: (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) «هشاما» في الأصل: «هاشما»، وهو تصحيف؛ فهو هشام بن حسان، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١١/ ٣٣،٣٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن يحيى بن عقيل» كذا في الأصل، (ت)، «الإتحاف»، ووقع في (س) (٤/ ٥١٩) خلافا لأصله الخطي: «عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل»، وهو الأشبه بالصواب، وينظر: «علل الدارقطني» (٦/ ٢٨٠)، وترجمة يحيى بن عقيل من «تهذيب الكهال» (٣١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) «يعمر» في الأصل: «معمر»، وهو تصحيف. ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥٢٨/٥)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢٦٦/١١). [٣/ ٦٨ ب].

<sup>(</sup>٦) «العظائم» في الأصل: «العظيم».

٥[١٦٣٧] [التقاسيم: ٣٠١٨] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٧٥٢٢] [التحفة: م ١١٩٣١ - ق ١١٩٩٢]، وتقدم: (١٦٣٦).



يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ (۱) ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمِّتِي حَسَنُهَا وَسَيَّتُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ (٢) الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ » ١٠ [الثالث : ٣]

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَانَقَا لِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٦٣٨] أخبرًا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : أَخْبَرَنَا (٤) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ (٥) ، عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ (٦) بِصَدَقَةٍ » ، قَالُوا : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «النُّخَاعَةُ تَرَاهَا كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ (٦) بِصَدَقَةٍ » ، قَالُوا : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدُونُهُا ، أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكُعَتَا (٧) الضُّحَى تَجْزِيَانِكَ » . [الأول : ٢]

قَالَ البِحاتُم وَيُلْتُ : هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوَ وَالْبَصْرَةِ.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْمَسَاجِدَ الْ

٥ [١٦٣٩] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ،

<sup>(</sup>١) «يعمر» في الأصل: «معمر»، وهو تصحيف. ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥٢٨/٥)، « «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢٦٦/١١).

<sup>(</sup>٢) الإماطة: التنحية والإبعاد. (انظر: النهاية، مادة: ميط).

١[٣/ ٢٥ أ].

٥[١٦٣٨] [التقاسيم: ٤٤] [الموارد: ٨١١] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٩٣] [التحفة: د ١٩٦٥]، وسيأتي: (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن الحسن» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) المفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد. (انظر: اللسان، مادة: فصل).

<sup>(</sup>٦) «منه» في (د): «فيه». (٧) «فركعتا» في (د): «فركعتي».

١٥[٣/٩٢ ب].

<sup>0 [</sup> ١٦٣٩ ] [ التقاسيم : ٢٤٦٤ ] [ الموارد : ٣١٧ ] [ الإتحاف : حب ١٦٩ ] [ التحفة : د ٣٣٢٦ ] .



عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيفَةِ (٢) فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاقًا» (٣) . [الثاني : ٥٤] قَالَ إِسْحَاقُ : يَعْنِي الثُّومَ .

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا وَلَا النَّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِكَ مُكْرَمٍ ، وَالْجُسَنُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ (٤) بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ : الثُّومِ ، وَالْبَصَلِ ، وَالْكُرَّاثِ ، فَلَا يَغْشَنَا (٥) فِي مَسَاجِدِنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَافِكَةَ تَتَأَدَّى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ » . [الناني : ٤٣]

٥ [١٦٤١] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ﴿ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ ، قَالَ : ﴿ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَجَالِسِنَا ﴾ . أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَجَالِسِنَا ﴾ .

[الثاني: ٤٦]

#### يَعْنِي (٦) الثُّومَ.

<sup>(</sup>١) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «النبي» . (٢) «الخبيثة» في «الإتحاف» : «المنتنة» .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٣٤٤): «تنبيه: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا»، وبوّب عليه: توقيت النهي عن إتيان الجهاعة لآكل الثوم، وفيه نظر لاحتهال أن يكون قوله: «ثلاثا» يتعلق بالقول، أي: قال ذلك ثلاثا، بل هذا هو الظاهر؟ لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تستمر هذه المدة»، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٦٦٣).

٥[١٦٤٠] [التقاسيم: ٢٣٠٤] [الإتحاف: طح حم خز عه حب ٢٩٢٧] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - ق ٢٧٨٧ - م ٢٩٨١]، وسيأتي: (١٦٤٢) (٢٠٨٥) (٢٠٨٦) (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) «عقبة» في «الإتحاف» (٢٩٢٧): «عتبة»، وهو تصحيف، ينظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ٢٢٢)، وينظر أيضا إسناد هذه الأحاديث. (٢٢٤، ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) يغشن : يأتي ويخالط . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : غشي) .

٥ [ ١٦٤١] [ التقاسيم: ٢٤٠١] [ الإتحاف: عه حب حم ١٨٦١٦] [ التحفة: ق ١٣١١] .
 ١٩٤٢ [ التقاسيم: ٢٤٠١] [ الإتحاف: عه حب حم ٢١٥١] .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : «فِي مَجَالِسِنَا» أَرَادَ بِهِ : فِي (١) مَسَاجِدِنَا

٥ [١٦٤٢] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْكَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا ، فَوَجَدَرِ يحَهَا ، فَقَالَ : «أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْحَبِيعَةِ أَوِ الْمُنْتِنَةِ ؟ مَنْ أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَدَّىٰ مِنْ الْإِنْسَانُ » . [الثاني : ٢٦]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمِ أَنْ يَقْبِضَ عَلَىٰ نُصُولِهَا (٢)

٥ [١٦٤٣] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ سُفْيَانُ ، قَالَ : قَلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ : يَا أَبَا (٣) مُحَمَّدٍ ، أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ سُفْيَانُ ، قَالَ : نَعَمْ . [الأول : ٩٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأَسْهُمِ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا

٥ [١٦٤٤] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّهِ عَيْكَةً : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا حَدَّثَنِي اللَّهِ عَيْكَةً : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . [الأول: ٩٥]

<sup>(</sup>١) «في» من (ت).

٥ [٦٦٤٢] [التقاسيم: ٢٤٠٢] [الإتحاف: عه طح حب ٣٠٠٢] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - ق ٢٧٨٧ - م ٢٩٨١]، وتقدم: (١٦٤٠) وسيأتي: (٢٠٨٥) (٢٠٨٦) (٢٠٨٨) .

١٠/٣]٩ با.

<sup>(</sup>٢) النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة الرمح والسهم والسكين. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصل).

٥ [٦٦٤٣] [التقاسيم: ١٦٠٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٣٠٦١] [التحفة: خ م ٢٥١٣- خ م س ق ٢٥٢٧]، وسيأتي: (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا أبا» وقع في الأصل: «أيابا» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

٥ [ ١٦٤٤ ] [التقاسيم : ١٦٠٨ ] [الإتحاف : خز عه طع حب حم ٣٥٦٦] [التحفة : خ م ٣٥١٣ - خ م س ق ٢٥٢٧ ]، وتقدم : (١٦٤٣ ) .



#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْأَمْرِ اللَّه

٥ [١٦٤٥] أخبى أَحْمَدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ مُسَرِّح بِحَرَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسِىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسِىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا مَرَّ أَحِدُكُمْ بُونُدُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصِيبَ أَحَدُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . في أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلِ فَلْيُمْسِكُ عَلَى نُصُولِهَا ؛ لِنَلَّا يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » . [الأول: ٥٥]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ (٢) فِيهِ

٥ [١٦٤٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّهَيْلِيُّ ، قَالَ : خَرَيْنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة (٣) ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ » ﴿ . [الثاني : ٢٨]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ

٥ [١٦٤٧] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا

합[까/ 1기]

٥[١٦٤٥] [التقاسيم: ١٦٠٩] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٢٢٧٨] [التحفة: خ م د ق ٩٠٣٩ - م

<sup>(</sup>١) «عبيد الله » في الأصل: «عبد الله »، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) الرفث: الفحش من القول. (انظر: النهاية، مادة: رفث).

٥ [١٦٤٦] [التقاسيم: ٢٢٣٨] [الموارد: ٣١٣] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ١٩٩٣٢] [التحفة: ت س ١٤٥٩١] [التحفة: ت س

<sup>(</sup>٣) «خصيفة» في الأصل: «خصيبة» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٦١٦). هـ [٣/ ٧١ ب].

٥[١٦٤٧][التقاسيم: ٢٢٣٧][الإتحاف: خزعه حب ١٨٣٩٦][التحفة: ت س ١٤٥٩١-م دق ١٥٤٤٦].

<sup>(</sup>٤) «المثنى» في الأصل: «المديني»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، وينظر إسناد هذه الأحاديث: (٤) «المثنى» في الأصل: «المديني»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، وينظر إسناد هذه الأحاديث:



الْمُقْرِئُ (۱) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ الْهَادِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَنْ شُدُ (۲) ضَالَة (۳) فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَقُولً : «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْ شُدُ (۲) ضَالَة (۳) فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . [الثاني : ۲۸]

ه [١٦٤٨] أخب راع مُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوقَمِّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوقَمِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : «لَا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » . [الثاني : ٢٨]

قَالَ اللهِ عَامَمُ : أَضْمَرَ فِيهِ : لَا وَجَدْتَ ، إِنْ عُدْتَ لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عَنْهُ .

٥ [١٦٤٩] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ بْنِ قَابِتٍ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ وَهُو يُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُو حَمُو مُنْ شُدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا ، فَلَحَظَ (١٠) إلَيْهِ ، فَقَالَ : لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُو حَمْرُ مِنْكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة ١٠ ، فَقَالَ : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَ وَاللهِ كَنْتُ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُمَ أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (٥) »؟ قَالَ : نَعَمْ . [الأول: ٦٥]

<sup>(</sup>١) «المقرئ» في الأصل: «المقبري»، وهو تصحيف، فهو: عبدالله بن يزيد المقرئ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١/ ٣٢٢)، وينظر أيضا أسانيد الأحاديث المشار إليها في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) ينشد: يطلب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية ، مادة: ضلل).

٥[١٦٤٨] [التقاسيم: ٢٢٣٥] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٢٢٢] [التحفة: م سي ق ١٩٣٦-سي ١٨٧٨١].

٥ [١٦٤٩] [التقاسيم: ١١٦٥] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٤٢٧٠] [التحفة: خ م د س ٣٤٠٢-خ م ١٣١٤٠ - م ١٣٢٩٥ - سي ١٥١٣٦ - خ م س ١٥١٥٥]، وسيأتي: (٧١٩٠).

<sup>(</sup>٤) لحظ: نَظر إليه بطَرف عينه . (انظر: اللسان ، مادة: لحظ) .

١[٣/٢٧١].

<sup>(</sup>٥) روح القدس: جبريل الكلة . (انظر: النهاية ، مادة: قدس).



× 07.

قَالَ الرَّمَ الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْرٌ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصُ قُصِدَ بِهِ عَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَهُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكَذِبَ وَالذُّورَ ، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قَدْحِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قِيَامَ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ اللَّهُ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الْإِنْشِلَامِ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَوْ دَرْسَهُ

ه [١٦٥٠] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ - وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ اللهَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ - وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ عَلَىٰ أَلْهُ وَلَيْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ - وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ اللهَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ - وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ - وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهُ الل

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْأَخْبِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٦٥١] أَخْبِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ ، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ (٥) أَحْمَرُ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، فَكَانَتْ مَعَهُمْ ، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ (٥) أَحْمَرُ

٥ [ ١٦٥٠] [التقاسيم: ٢٥٢٤] [الموارد: ٣١٢] [الإتحاف: حب ٢٠٦٦].

<sup>(</sup>١) «عبد الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

١٥ [٣/ ٢٧ ب].

<sup>(</sup>٣) «حلقا» الثانية ليس في (س) (٤/ ٥٣٤)، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) العزين: جمع العزة ، وهي الحلقة المجتمعة من الناس . (انظر: النهاية ، مادة: عزا) .

٥ [ ١٦٥١ ] [ التقاسيم : ٥٩٢٦ ] [ الإتحاف : خز حب ٢٢٤٥٢ ] [ التحفة : خ ١٦٨٣٠ - خ ١٧١١٧ ] .

<sup>(</sup>٥) الوشاح: شيء ينسج عريضًا من أديم ، وربها رصع بالجوهر والخرز ، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها . (انظر: النهاية ، مادة: وشح) .



مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْ (١) فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقَى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمَا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، فَقَطَعُوا فَفَتَّ شُوا عَنْ شُولِي (٢)، فَفَتَ شُوا حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحِدَأَةُ (٣) فَأَلْقَتْهُ، فَوَقَعَ حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ - زَعَمْتُمْ - وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُو ذَا بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَعُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ - زَعَمْتُمْ - وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُو ذَا مُونِي بِهِ - زَعَمْتُمْ - وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُو ذَا بَيْنَهُمْ ، قَالَتْ ﴿ عَالِشَهُ : وَكَانَ لَهَا خِبَاءُ (٤) هُو مُ فَوَاللّهُ عَالِمُ فَي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تَأْتِينِي ، فَتَتَحَدَّتُ عِنْدِي ، قَالَتْ : فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مُحْلِسًا إِلّا قَالَتْ : فَكَانَتْ تَأْتِينِي ، فَتَتَحَدَّتُ عِنْدِي ، قَالَتْ : فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مُحْلِسًا إِلّا قَالَتْ :

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا (٥٠) شَأْنُكِ ، لَا تَقْعُدِينَ (٢٠) مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَـذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّتُنْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْعَزَبِ أَنْ يَنَامَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

٥ [١٦٥٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) «فوضعت» كذا في الأصل ، (ت) ، وصوبه محقق (س) (٤/ ٥٣٦) خلافا لأصله الخطي إلى : «فوضعته» ، وهو الأليق بالسياق ، والموافق لما في «صحيح البخاري» (٤٤٣) من طريق عبيد بن إسماعيل ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقطعوا ففتشوني» كذا في الأصل، وفي (ت)، (س) خلافا لأصله الخطي: «فقطعوا بي يفتشوني»، ولعل الصواب: «فطفقوا يفتشون» كها جاء في «صحيح البخاري» (٤٤٣) من طريق عبيد بن إسهاعيل، به.

<sup>(</sup>٣) «الحدأة» في (س) (٢/ ٥٣٦) خلافا لأصله الخطي ، (ت): «الحدياة» ، وكلاهما صحيح لغة ، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٨٤).

<sup>@[\\\]</sup> 

<sup>(</sup>٤) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).

<sup>(</sup>٥) «ما» ليس في الأصل، وينظر: «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٦) "تقعدين" في الأصل: "تقعدي"، وينظر: "صحيح البخاري".

٥ [ ١٦٥٢] [ التقاسيم: ٥٩٢٧] [ الإتحاف: خزحب ٩٤٣٣] [ التحفة: خت د ٢٠٠٤] .





ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ فَتَىٰ شَابًا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ وَلَكَ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَلَاللهِ عَنْهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَالَ البَواتم: قَوْلُ ابْنِ عُمَر: وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ ١٠ ، يُرِيدُ بِهِ: خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ: فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُونَ بِمُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ شَيْتًا.

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ

٥ [١٦٥٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهُ لَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنَّا اللهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ يَقُولُ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ الْحَضْرَمِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ يَقُولُ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ (١) . [الرابع: ٥٠]

#### ٦- بَابُ الْأَذَانِ

٥ [١٦٥٤] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقِيْةِ وَنَحْنُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فَسَرَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ وَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اللَّهَ عَنْ إِلَى أَهْلِينَا ، سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِينَا ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَحِيمًا رَفِيقًا - فَقَالَ : «الرَّجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، وَمَرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ أَعْلِيكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ أَعْلَى اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْ وَمُنُوهُمْ ، وَمَرُوهُمْ ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ الْعَلِيكُمْ ، وَلْيَوْمَنَكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . [الأول : ٢٢]

١[٣/٣٧ ] .

٥ [ ١٦٥٣] [ التقاسيم : ٥٩٢٨] [ الموارد : ٢٢٣] [ الإتحاف : حب حم طح ٧٠٠٠] [ التحفة : ق ٥٣٨٥] .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٦٥٤] [التقاسيم: ٩٨٧] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥]، وسيأتي برقم: (١٨٦٨)، (٢١٢٧)، (٢١٢٩)، (٢١٣٠).

9717

**}** 

قُولُهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُخَاطِبِينَ كَافَة عَلَىٰ كُلِّ الْمُنْ عَلَىٰ كُلِّ الْمُنْ عَلَىٰ كُلِّ الْمُنْ عَلَىٰ كُلِّ الْمَا الْمِنْ عَلَىٰ كُلِّ الْمَا الْمَا عَلَىٰ كُلِّ الْمَا عَلَىٰ كُلِّ الْمَا عَلَىٰ الْمُخَاطِبِينَ كَافَّةً ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ .

#### ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ بِالإسْتِهَامِ عَلَيْهِ

ه [١٦٥٥] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ - بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ اللهِ عَلَيْ بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (١) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا (٢) عَلَيْهِ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (١) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا (٢) عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (٣) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (٣) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (١) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (١) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَهْجِيرِ (١) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ (٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (١) لَاسْتَبَعُوا إِلَيْهِ (١٤) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهُ عِيرِ (١) لَاسْتَبَعُوا إِلَيْهِ وَالسَّعُمُ وَاعَلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (١) لاسْتَبَعُوا إِلَيْهِ وَالسَّعْمَ وَلَوْ عَنْوا وَلَوْ حَبْوَا (١٠) » .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فِي شَوَاهِقِ (٢) الْجِبَالِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ

٥ [١٦٥٦] أخبر ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،

٥[١٦٥٥] [التقاسيم: ٢٥] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠٩٦] [التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠ - م ق ١٢٥٧٠].

۱۵[۳/۴۷ب].

<sup>(</sup>١) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).

<sup>(</sup>٢) الاستباق: التسابق. (انظر: اللسان، مادة: سبق).

<sup>(</sup>٣) التهجير : التبكير إلى كل شيء ، والمبادرة إليه ، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة . (انظر : النهاية ، مادة : هجر) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ليس في الأصل، والمثبت من (ت) هو الأشبه بالصواب، وينظر: «موطأ مالك» (١٨١، ٣٢٧)، وسيأتي الحديث من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الحبو: المشي على اليدين والركبتين، أو الاست. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

<sup>(</sup>٦) الشواهق: العوالي. (انظر: النهاية، مادة: شهق).

٥ [ ١٦٥٦] [ التقاسيم: ٧٣٠ ] ، [ الموارد: ٢٦٠] [ التحفة: دس ٩٩١٩] .





قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عُشَانَة ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِر قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى الشَّظِيَّةِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى الشَّظِيَّةِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى الشَّظِيَّةِ وَلَا اللَّهَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْم فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ (٢) لِلْجَبَلِ ، يُؤذِنُ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاة اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَذَا يُؤذِنُ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاة اللهَ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَبْدِي هَذَا يُؤذُنُ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاة اللهُ اللهُ عَبْدِي ، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة ) (٥) يَخَافُ مِنْ يَ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة ) (٥) .

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا

٥ [١٦٥٧] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَة ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيتِكَ ، وَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى (٢) صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ : [الأول: ٢] سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ الْ

٥ [١٦٥٨] أَضِعْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

·[[100/4]

<sup>(</sup>١) «ربك» في (د): «ربنا».

<sup>(</sup>٢) رأس الشظية : الصخرة المرتفعة أعلى الجبل . (انظر : اللسان ، مادة : شظي) .

<sup>(</sup>٣) «للصلاة» في (د): «بالصلاة».

<sup>(</sup>٤) «قد» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٩٤٢) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٢٨/ ٦٤٩).

٥ [١٦٥٧] [التقاسيم: ٢٦] [الإتحاف: طش حب حم ٥٣٨٤] [التحفة: خس ق ٤١٠٥].

<sup>(</sup>٦) «مدى» في الأصل: «هدي» ، وهو تصحيف.

١٥ [٣] ٥٥ ب].

<sup>0 [</sup> ١٦٥٨ ] [ التقاسيم: ٢٧ ] [ الإتحاف: مي حب قط حم ٢٠٤٢ ] [ التحفة: م ١٣٦٤ – م ١٣٦٣ – م ١٣٦٢ – م ١٣٦٢ – م ١٣٦٤ – م ١٣٦٤ – م ١٥١٥ – س ١٣٦٤ – خ ١٣٠١ – خ ١٣٠٨ – خ ١٣٩٨ – م ١٣٩٥ – م ١٥١٥ – ض ١٥٠٠ – خ م دس ١٥٢٤ – د ١٥٢٥ – خ ١٥٣٩ – س ١٥٤٠ ] ، وتقدم: (١٦) وسيأتي: (١٦٥ ) (١٧٥٠ ) .





أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَجْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ (١) الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ صُرَاطٌ ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ (٢) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، سَكَتَ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثَوْبَ (٢) أَدْبَرَ وَلَهُ صُرَاطٌ ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ (٣) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، حَتَّىٰ يَظُلُ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كُمْ صَلِّى ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ (٤) عِنْدَ الْأَذَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ

ه [١٦٥٩] أخب را ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ؛ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ (٢) ، فَإِذَا اللَّهِ عَلَيْ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِللَّا اللَّهِ عَلَيْ التَّأْذِينَ أَلْمَ رُءِ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّفُويِ بُ ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَقْسِهِ ، يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُرْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَلْول : ٢] لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ".

#### ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ (٧) بِالْإِقَامَةِ

٥ [١٦٦٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) أدبر: ولى . (انظر: المصباح المنير ، مادة: دبر) .

<sup>(</sup>٢) التثويب: إقامة الصلاة . (انظر: النهاية ، مادة: ثوب) .

<sup>(</sup>٣) يخطر : يوسوس . (انظر : النهاية ، مادة : خطر) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «إذا تباعد إنها يتباعد» وقع في الأصل: «إذا تباعد تباعد» ، وفي حاشيته كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>0[</sup>١٦٥٩] [التقاسيم: ٢٨] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٠] [التحفة: م ٢٣٤٤ - م ١٣٦٣ - م ١٣٦٤ - م ١٣٦٣ - م ١٣٦٣ - م ٢٣٦٣ - خ دس ١٣٨١ - م ١٣٨٩ - ق ١٣٩٤ - م ١٥١٥ - س ١٥٢٠ - م ت ١٥٢٣ - خ د س ١٥١٥ - د ١٥٢٥ - م ١٥٣٣ - س ١٥٤٠ ]، وتقدم: (١٦) (١٦٥٨ ) وسيأتي: (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٦) «التأذين» في (ت): «المنادي».

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) «النداء» في (ت): «البدء».

<sup>.[</sup>۱۲۲/٣]@

٥[١٦٦٠] [التقاسيم: ٢٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٧٤] [التحفة: م ٢٣١].





حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، ذَهَبَ حَتَّىٰ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ » ، قَالَ سُلْمَانُ : ( الله الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، ذَهَبَ حَتَّىٰ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ » ، قَالَ سُلْمَلْ يَنْ مَانُ : ( الله والله عَلَى سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا . [الأول: ٢]

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ (١) لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْعَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خَلْقِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خَلْقَ اللَّهُ عَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ » ، فَابْتَدَرْنَاهُ ، فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَذْرَكَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ » ، فَابْتَدَرْنَاهُ ، فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيةٍ أَذْرَكَتُهُ الطَّولَة فَنَادَى بِهَا . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَعَ ﴿ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَىٰ صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ

٥ [١٦٦٢] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى ، يَقُولُ (٢) : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى ، يَقُولُ (٢) : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ (٢) قَلَ مُوسَاهِدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَة ٤ ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا» . [الأول: ٢]

قَالَ البَّرَامُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالِـدُ أَنْيُسٍ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ مِنْ جِلَّةِ (٣) التَّابِعِينَ ، وَابْنُ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) الفطرة: معرفة الله والإقراربه. (انظر: النهاية ، مادة: فطر).

١٠[٣/٣٧ب].

٥ [١٦٦١] [التقاسيم: ٣٠] [الإتحاف: خزحب ١٤٨٩] [التحفة: م دت ٣١٢]، وسيأتي: (٤٧٨٢).

<sup>0[</sup>١٦٦٢][التقاسيم: ٣١][الموارد: ٢٩٢][الإتحاف: خز حب حم ٢٠٧٨][التحفة: دس ق ٢٥٤٦].

<sup>(</sup>٢) «يقول» في (د): «قال».

<sup>·[</sup>T/V/]





مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ تَالِفٌ فِي الرِّوايَاتِ ، وَمُوسَىٰ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ : مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِمْ ، وَاسْمُ أَبِيهِ عِمْرَانُ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَانَتَا ﴿ إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ

ه [١٦٦٣] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ عَلِي بْنِ حَالِدِ الدُّوَّلِيِّ ، أَنَّ النَّصْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّوَّلِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ عَلِي بْنِ حَالِدِ الدُّوَلِيِّ ، أَنَّ النَّصْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّوَلِيَّ ، حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَا مُعْرَفِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْقِ : «مَنْ قَالَ مِعْلَمَا قَالَ مِعْلَمَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْقِ : «مَنْ قَالَ مِعْلَمَا قَالَ أَنْ الْعَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْقِ : هُ اللَّهِ عَلَيْقِ : «مَنْ قَالَ مِعْلَمَا قَالَ أَنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ بِأَذَانِهِ

ه [١٦٦٤] أخبر المُأَعُونَ عُلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِم (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ (٤) قَالَ: قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُبْدِعَ بِي ، فَاحْمِلْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنِي أَبْدِعَ بِي ، فَاحْمِلْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّى النَّهِ عَلَىٰ مَنْ يَحْمِلُهُ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ يَحْمِلُهُ (١٤) . [الأول: ٢]

٥ [١٦٦٣] [التقاسيم: ٣٢] [الموارد: ٢٩٤] [الإتحاف: حب كم حم عم ٢٠٠٤] [التحفة: س ٢٤٦٤]. (١) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي». (٢) «قال» في (د): «يقول». [٣/ ٧٧ ب].

٥[١٦٦٤] [التقاسيم: ٣٣] [الموارد: ٨٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٩٩٩] [التحفة: م د ت ٩٩٨٦]، وتقدم: (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) «خازم» في (ت): «حازم» بالحاء المهملة، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٣/ ٤٤١)، «الثقات» للمصنف (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) «الأنصاري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أتّى النبي ﷺ رجل فقال: يارسول الله، إني أبدع بي فاحملني، فقال رسول الله ﷺ: «ليس عندي»، فقال رجل: أنا أدله على من يحمله» وقع في (د): «أتى رجل النبي ﷺ فسأله فقال: «ما عندي ما أعطيك ولكن ائت فلانا»، فأتاه الرجل فأعطاه».

<sup>(</sup>٦) بعد «فاعله» في (د): «أو عامله».



OTA

قَالَ الرَّامَ : قَوْلُهُ: أَبْدِعَ بِي ، يُرِيدُ: قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ ؛ لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وَعَرِجَتْ .

### ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ النَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا

ه [١٦٦٥] أخب را مُحَمَّدُ بن عُمَرُ (١) بن يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ - بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ١٠ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ١٠ قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الْمُؤَذِّنُونَ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

٥ [١٦٦٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمُؤَدِّنُ مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

[الأول: ٢]

قَالَ الْمُوامِّ : الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْء الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ، وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْء الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ، وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْء الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ، فَقَوْلُهُ وَلَيْ الْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يُرِيدُ: أَطُولُهُمْ عَلَى الْعُنُقِ ، وَلَا النَّبِي عَلَيْهُ \* لِنِسَائِهِ: «أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطُولُكُنَّ يَدَا»، أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ \* لِنِسَائِهِ: «أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطُولُكُنَّ يَدَا»، وَكَانَتْ مَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاء النَّبِي عَلَيْهُ لَحِقَتْ بِهِ، وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً، وَلَيْسَ يُرِيدُ

٥[١٦٦٥][التقاسيم: ٣٤][الإتحاف: عه حب حم ١٦٨٢١][التحفة: م ق ١١٤٣٥].

<sup>(</sup>١) «عمر» في (ت): «عمرو» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

합[٣/٨٧أ].

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

٥ [١٦٦٦] [التقاسيم: ٣٥] [الموارد: ٢٩٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٩٨٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١[٣/٨٧٠]



بِقَوْلِهِ عَلَيْهُ هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأْمُّلًا لِلثَّوَابِ (١) فِي الْقِيَامَةِ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوَّلُهُ، فَأَرَادَ عَلَيْهِ مِعَوْلَهُ ، وَمَنَاقًا»، أَيْ: مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا، فَحَذَفَ «مِنْ» مِنَ الْخَبَرِكَمَا قَالَ عَلَيْهِ - يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَقَيَلًا: «أَحْبُ عِبَادِي إِلَيَّ (٢) أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»، أَيْ: مِنْ أَقْوَامِ أَرْبُكُوهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ النَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ. النَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السَّنَنِ، إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَفْوِ اللَّهِ جَالَةَ اللَّهِ عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ

ه [١٦٦٧] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ (٣) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً يَقُولُ : «الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، فَأَرْشَدَ (٤) اللَّهُ الْأَئِمَّة ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤذِّنِينَ » . [الأول: ٢]

قَالَ أَبُومَا مُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُخْرَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُخْرَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ ، وَأَمَّا الْأَعْمَشُ ؛ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ مَوْقُوفًا ، وَسَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ (٥) أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَذْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ بْنِ (١ أَبِي فِيهِ الْأَعْمَشَ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ ، لَا أَنَّ سُهَيْلٍ ، لَا أَنَّ الْمَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ الْأَعْمَشُ . لَا أَنَّ سُهَيْلًا سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْمَشِ .

<sup>(</sup>١) «للثواب» تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «إلي» ليس في الأصل ، وينظر : «مسند أحمد» (١٨٢ / ١٨٨) عن أبي هريرة مرفوعا .

٥ [ ١٦٦٧ ] [ التقاسيم : ٣٦] [ الموارد : ٣٦٢] [ الإتحاف : حب ٢١٦٤٤ ] [ التحفة : ت ١٦٠٧٣ ] . ها [ ٢ ١٦٠٧ ] . ها التحفة : ت ١٦٠٧٣ ] .

<sup>(</sup>٤) «فأرشد» في الأصل: «فأرسل» وهو خطأ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٤٥٦٢) من طريق حيوة، به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «سهيل بن» ليس في الأصل، وينظر: (١٦٦٨).

#### الإجبينان فاتقر فالم يحيك الرجبان





#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ

٥ [١٦٦٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَثِمَةَ ، وَغَفَرَ لِلْمُؤذِّنِينَ » . [الأول: ٢]

قَالَ الْعَفْو قَدْ يَكُونُ مِنْ الْعَفْو وَالْعُفْرَانِ ، أَنَّ الْعَفْو قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ عَلَيَهِ لِمَن السَّوْجَب النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ ، قَبْلَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ - وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ ، قَبْلَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّعْفُو ، إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ تَعْذِيبِهِ (١) إِيَّاهُمُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ ، هُو : الرِّضَا نَفْسُهُ ، وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ ، هُو : الرِّضَا نَفْسُهُ ، وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ مِنْ عَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ ، هُو يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ مِنْ النَّيْرَانَ بِفَصْلِهِ (٢) ، إلَّا وَهُو يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ إِيَّا مَنِ السَّتُوجَبَ النِّيرَانَ بِفَصْلِهِ (٢) ، إلَّا وَهُو يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ إِيَّا مَنِ الْتَوْجَبَ النِّيرَانَ بِفَصْلِهِ (٢) ، إلَّا وَهُو يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ إِيَّا مِنْ السَّيْوَ عَبَ النِيرَانَ بِفَصْلِهِ (٢) ، إلَّا وَهُو يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ إِيَّا مَا بِحَيْلِهِ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٣)

٥ [١٦٦٩] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ البُّوا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَىٰ الْقَطَّانِ، عَنِ البَّو يَعْلِي فَلْمَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُو النَّاسُ، فَأَمَرَ عَمْ تَعْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُو النَّاسُ، فَأَمَرَ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُو النَّاسُ، فَأَمَرَ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُو النَّاسُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى الزَّوْرَاءِ.

<sup>0 [</sup>١٦٦٨] [التقاسيم: ٣٧] [الموارد: ٣٦٣] [الإتحاف: خز حب ش حم ١٨٠٩٨] [التحفة: د ١٢٤٢٩ - ١٢٤٢٠] ت ١٢٥٤١].

۱۵ [۳/ ۹۷ ب].

<sup>(</sup>١) «تعذيبه» في الأصل: «تعذيبهم». (٢) «بفضله» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) [٣/ ٨٠ أ]. من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة : «ذكر وصف الإقامة التي كان يقام بها الصلاة في أيام المصطفى علي الله المسلم ال

٥ [١٦٦٩] [التقاسيم: ٥٩٢٩] [الإتحاف: جا خز حب ٤٩٣٩] [التحفة: خ دت س ق ٩٩٧].

#### المالقالا





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [١٦٧٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّىٰ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا مُرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ٥ ، فَإِذَا سَمِعْنَا وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ١ . وَالرابِع : ٥٠ الرابِع الرابْع الرابِع الرابِع الرابِع الرابِع الرابِع الرابِع الرابِع الرابِع ا

ه [١٦٧١] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ (٢) .

قَالُ البِعَامِ وَيُنْ عَارَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ (٣) ، غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ ، وَأَبِي (٤) خَلِيفَةَ (٥) .

٥ [١٦٧٠] [التقاسيم: ٥٩٣٠] [الموارد: ٢٩١] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ١٠٢٢٣]
 [التحفة: دس ٧٤٥٥]، وسيأتي: (١٦٧٣).

۵[۳/ ۸۰ ب].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٦٧١][التقاسيم: ١٥٤٥][الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط كم حم ١٢٤٩][التحفة: ع ٩٤٣]، وسيأتي برقم: (١٦٧٢)، (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) يوتر الإقامة: يفرد الإقامة ؛ أي : يجعل الإقامة فَردا فردا . (انظر : جامع الأصول) (٥/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) «ثقة» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) «أبي» في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «الإتحاف»: «قلت: هذا عجيب منه! فقد أخرجه أبو عوانة عنهما وعن غيرهما»، وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٩٥٣).



#### OVY

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: أُمِرَ بِلَالٌ (١١) ، أَرَادَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

٥ [١٦٧٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُعْفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْجُعْفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٌ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، مَرَّتَيْنِ . [الأول : ١٩٤]

قَالَ البَّحَامِ عَيْنَ : أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ: إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ ، اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنُ الْمُثَنَّى . مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنُ الْمُثَنَّى .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالِ تَثْنِيَةً (٣) الْأَذَانِ وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالِ تَثْنِيَةً (٣) الْأَذَانِ وَكُرُو اللَّالِيَّةِ اللَّامِيَةِ ، لَا غَيْرَهُ ١

٥ [١٦٧٤] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ،

<sup>(</sup>١) «بلال» في الأصل: «بلالا».

٥ [١٦٧٢] [التقاسيم: ١٥٤٦] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط كم حم ١٢٤٩] [التحفة: ع ٩٤٣]، وتقدم برقم: (١٦٧١) وسيأتي برقم: (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) بعد «أنس» في (ت): «بن مالك».

١[١٨١/٣]٥

٥ [١٦٧٣] [التقاسيم: ١٥٤٧] [الموارد: ٢٩٠] [الإتحاف: جاحب قط ١١٥٩٧] [التحفة: دس ٧٤٥٥]، وتقدم: (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) «تثنية» في (ت): «بتثنية».

١[٣/٨١ ب].

٥ [ ١٦٧٤] [ التقاسيم : ١٥٤٨] [ الإتحاف : مي خز جا عه طح حب قط كم حم ١٢٤٩] [ التحفة : ع ٩٤٣] ، وتقدم برقم : (١٦٧١) ، (١٦٧٢) .





قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي مِلَابًةً وَأَنْسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا (١) شَيْعًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمَا لِلصَّلَاةِ، فَأُمِرَ بِللَّلِّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِتَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ ، لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ

٥ [١٦٧٥] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ (٢) إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالنَّاقُوسِ اللَّهُ لَيُطْرَبَ بِهِ ؛ حَدَّثَنِي أَبِي (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ النَّبِي عَلَيْهِ بِالنَّاقُوسِ اللَّهِ لَيُطْرَبَ بِهِ بُولِ لَيْهِ بُونُ اللَّهِ بُونُ اللَّهِ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الصَّلَاةِ ، قَلْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الالتهاس: طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

٥[١٦٧٥] [التقاسيم: ١٥٤٩] [الموارد: ٢٨٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط كم حم ١٩٥٧] [التحفة: دت ق ٥٣٠٩].

<sup>(</sup>٢) «ابن» في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٢٦/٢٦) من طريق يعقوب، به.

<sup>(</sup>٣) «أبي» ليس في (د).

요[가/ ٢٨ ]].

<sup>(</sup>٤) «ليجتمع» في (د): «ليجمع».

<sup>(</sup>٦) «تؤذن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعد «فقلت» في (ت): «له».



حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِي ('' ، غَيْرَ بَعِيدِ ، ثُمَّ قَالَ : تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدُ وَتُ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدُ وَتُ عَلَى قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَدْبَلُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِلَا لِمَا اللَّهُ عَلَى إِلَا لِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ صَوْتًا مِنْكَ أَنْ اللَّهُ مَا مَا رَأَى ، فَقُالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَمَلُ صَوْتًا مِنْكَ مُحَمَّدًا عَلَيْ إِللَهُ الْحَمْدُ مَا وَلَى اللَّهُ إِلَيْ إِللَهُ الْحَمْدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ الْحَمْدُ » . [الأول : 19] لأربي أَنْ مَا رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "فَلِلَهِ الْحَمْدُ » . [الأول : 19]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ بِالْأَذَانِ (١١) ضِدَّ قَوْلِهِ مَنْ كَرِهَهُ

٥ [١٦٧٦] أَخْبُ وَاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>٢) «فأخبرته» ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «عني» ليس في الأصل.

١[٣/ ٢٨ ب].

<sup>(</sup>٣) «ما» في (د) : «الذي» .

<sup>(</sup>٤) أندى : أرفع وأعلى . وقيل : أحسن وأعذب . (انظر : النهاية ، مادة : ندا) .

<sup>(</sup>٥) «منك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «مع» في (د) : «إني» .

<sup>(</sup>٧) الزوراء: موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول الكي عند سوق المدينة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٨) «فقام» في (د) : «فخرج» .

<sup>(</sup>٩) «يقول» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>١٠) «لأريت» في الأصل: «لا رأيت».

<sup>(</sup>١١) الترجيع بالأذان: أن يكرر قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. (انظر: اللسان، مادة: رجع).

٥[١٦٧٦][التقاسيم: ١٥٥٠][الإتحاف: خزطح حب قط ١٧٨٣٥][التحفة: م دت س ق ١٢١٦٩ - س ١٢١٧٠ - س ١٢١٧١]، وسيأتي: (١٦٧٧) (١٦٧٨).



أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ ، أَخْبَرَهُ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَىٰ الشَّامِ - قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ ، وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ ، فَأَخْبِرْنِي ، قَالَ : خَرَجْتُ فِي نَفَرِ ، فَكُنَّا فِي بَعْض طَرِيقِ حُنَيْنِ ، مَقْفَلَ (١) رَسُولِ ١٠ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي بَعْضِ الطَّريقِ ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ إِلصَّلَاةِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ ، فَسَمِعْنَا الصَّوْتَ (٢٠) وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ (٣) عَن الطَّريق ، فَصَرَخْنَا نَسْتَهْزئ ، نَحْكِيهِ ، فَسَمِعَ الصَّوْتَ ، فَقَالَ : «أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ الصَّوْتَ؟» ، قَالَ: فَجِيءَ بِنَا ، فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ؟» ، قَالَ : فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ ، قَالَ : فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ ، وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ ، وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىَّ نَفْسُهُ الْأَذَانَ ، فَقَالَ : «قُل : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللّه أَكْبَرُ ، ألله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِي : «ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ» ﴿ ، قَالَ : «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِينِ دَعَانِي، فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضّة ، وَقَالَ:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ» ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ ، قَالَ : «قَدْ

<sup>(</sup>١) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

١[٦/ ٣٨١]].

<sup>(</sup>٢) «الصوت» في (ت): «للصوت».

<sup>(</sup>٣) «متنكبون» في الأصل: «منكبون» ، وينظر: «مسند أحمد» (٢٤/ ٩٧) من طريق محمد بن بكر، به . المتنكبون: المعرضون. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

١٥ [٣/٣٨ ] ٥

#### الإجسَّالَ فَي تَقَرِّنَ مِن مَعِلَ الرِّجْسِلُ الْحَبَّالَ الْ



أَمَرْتُكَ بِهِ»، قَالَ: فَعَادَ كُلُّ شَيْءِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ، فَقَدِمْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[الأول: ٩٤]

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ ابْنِ مُحَيْرِيزِ هَذَا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ.

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّفْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ ؛ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الْ

٥ [١٦٧٧] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَهُ مَانُ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، أَنْ مَكْحُولًا حَدَّفَهُ ، أَنْ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَحْدِرِيزِ حَدَّفَهُ ، أَنْ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّفَهُ ، قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةَ ، الْأَذَانُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبُرُ ، لا إِلهَ إلا اللهُ هُ . قَدْ قامَتِ المُسْلَاةُ ، اللهُ أَكْبُرُ ، اللهُ أَكْبُرُ ، لا إِلهُ إللهُ اللهُ هُ . قَدْ قامَتِ المُسْلَاةُ ، اللهُ أَكْبُو ، اللهُ أَكْبُو ، اللهُ أَكْبُو ، لا إِلهُ إللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) بعد ﴿ﷺ فِي (ت): «بمكة» . (٢) «عن» في (ت): «على» .

요[٣/ 3시 ]].

<sup>0 [</sup>١٦٧٧] [التقاسيم: ١٥٥١] [الموارد: ٢٨٨] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب قط حم ش ١٧٨٣] [الاتحفة: م دت س ق ١٢١٦٩ - س ١٢١٧ - س ١٢١٧]، وتقدم: (١٦٧٦) وسيأتي: (١٦٧٨). (٣) قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله» أعاده في (ت).

١[٣/٤٨٠].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا الْأُولَيَيْنِ ، وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا

٥ [١٦٧٨] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، عَلَّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ ، قَالَ : فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي ، وَقَالَ : (تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ - وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ - ثُمَّ تَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَوْتَكَ بِالشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ (٢ ) – وَحَيَّ عَلَى السَّهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ كَا اللَّهُ أَنْ كَانَتْ صَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبُر ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبُر ، الل

## ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ

٥ [١٦٧٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ : «وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا» . [الخامس: ١٢]

٥ [١٦٧٨] [التقاسيم: ١٥٥٢] [الموارد: ٢٨٩] [الإتحاف: مي خزجا عه طح حب قط حم ش ١٧٨٣٦] [التحفة: م دت س ق ١٢١٦٩ - س ١٢١٧٠ - س ١٢١٧١]، وتقدم: (١٦٧٦) (١٦٧٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «أشهد أن محمدًا رسول الله» كرره في (ت).

<sup>(</sup>٢) بعد «مرتين» في (ت): «واخفض بها صوتك».

<sup>@[</sup>T/O/1].

٥[١٦٧٩][التقاسيم: ٢٥٨٩][الإتحاف: حب كم ٢٢٢٧][التحفة: د ١٧١٢٢].

#### الإجبينان في تقريب وحيث ايز جبان





#### ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا»

٥ [١٦٨٠] أَضِرْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَىٰ بْنُ طَلْحَة ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَة ، إِذْ صَمَّعُ الْمُنَادِيَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، فَلَمَّا قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ مُعَاوِيَة : «وَأَنَا أَشْهَدُ » ، فَلَمَّا أَنْ أَشْهَدُ أَنْ أَشْهَدُ أَنْ أَشْهَدُ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَ يَقُولُ .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

٥ [١٦٨١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزُّرَقِيُ (٢) بِطَرَسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرٍ (٣) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَهْضَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، عَنْ جَدُو عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : (إِذَا قَالَ الْمُؤذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَمَّ قَالَ ١ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،

٥[١٦٨٠][التقاسيم: ٢٥٩٠][الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠][التحفة: خ سي ١١٤٣٤]، وسيأتي: (١٦٨٣).

۵[۳/ ۸۵ ب].

<sup>(</sup>١) قبل «فلما» في (ت): «قال».

٥ [ ١٦٨١ ] [ التقاسيم : ٤٧٠ ] [ الإتحاف : خز عه طح حب ١٥٤٢٨ ] [ التحفة : م دسي ١٠٤٧٥ ] .

 <sup>(</sup>۲) «الزرقي» كذا للجميع، وهو تصحيف، والصواب: «الدرقي»، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا
 (۳) ۳۱۲)، وقد سبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٣) «بجير» في الأصل: «نجيد» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٩٧٧).

ם [ אר דע וֹן ] .





قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ (١) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَخَلَ الْجَنَّةَ». [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

٥ [١٦٨٢] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَالَ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ ، عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : كَمَا يَقُولُ ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَذَانِ لَا الْكُلَّ

٥ [١٦٨٣] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللَّهُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : حَيَّ عَلَى الْصَلَاةِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : اللَّهُ مَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مَقَالَ مُعَاوِيَة : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ . [الأول : ٢٥]

<sup>(</sup>١) الحول: الحركة. يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).

٥ [١٦٨٢] [التقاسيم: ١٠٢٣] [الإتحاف: ط ش مي خز عه طح حب حم عم ٥٤٥٥] [التحفة: ع

۱[۳/۲۸ب].

٥ [١٦٨٣] [التقاسيم: ١٠٢٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠] [التحفة: س ١١٤٣١]، وتقدم: (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا إله إلا الله» ليس في الأصل، وألحقه في الحاشية، ولم يظهر عليه ترميز، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٤١٦)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ ﴿ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، خَلَا قَوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح

٥ [١٦٨٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُ ، بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : جَلَسْتُ عَرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ مَعْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكِ .

## ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَقَيَلاً لِمَعْهُ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَقَيَلاً لِمَعْهُ لِمَعْهُ لِمَعْهُ الْمَعْهُ مُعْهُ لَا الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ

٥ [١٦٨٥] أَخْبَ رُوا ابْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْمَقَامُ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إِلَّا الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة (١) وَالْفَضِيلَة (٢) ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ، إلَّا ول : ٢] حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٥[١٦٨٤] [التقاسيم: ٢٥٩١] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٦٨٢٠] [التحفة: س ١١٤٣١]، وتقدم برقم: (١٦٨٠)، (١٦٨٠).

٥[١٦٨٥] [التقاسيم: ٤٧٧] [الإتحاف: خزطح حب حم ٣٧٠٤] [التحفة: خ دت س ق ٣٠٤٦]. ه ٢٠٨٠]. ه ٣٠٤٦].

<sup>(</sup>١) الوسيلة: في الأصل: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به ، وجمعها: وسائل. يقال: وسل إليه وسيلة ، وتوسل. والمراد: القرب من الله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هي منزلة من منازل الجنة. (انظر: النهاية ، مادة: وسل).

<sup>(</sup>٢) الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل. (انظر: اللسان، مادة: فضل).





# ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ ﷺ فَيَعَلَا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى (١٠ ﷺ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَانِ ، عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَانِ ، عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ

٥ [١٦٨٦] أَضِ لَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ مُ مَعَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَيْ يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ اللهُ عَلْيَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ عَلَي صَلَاةً سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ اللهُ عَلْيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَ مَنْ صَلَّى عَلَي عَلَي صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْ الْجَنَةِ ، لَا تَنْبَغِي إِلّا لِعَبْدِ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ » .

[الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا عَلَيْهِ بِمَعْنَىٰ لَهُ ، وَلَهُ بِمَعْنَىٰ عَلَيْهِ

ه [١٦٨٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ عَلْمَ الْمُؤَدِّنُ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُ صَلِّي عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْحَدُّلُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) «المصطفى» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية ، وكأنه نسبه لنسخة .

٥[١٦٨٦] [التقاسيم: ٤٧٢] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١١٩٧١] [التحفة: ع ٤١٥٠]، وسيأتي: (١٦٨٧) (١٦٨٨).

١ [١٨٨ ٢] ٥

٥ [١٦٨٧] [التقاسيم: ٤٧٣] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١١٩٧١] [التحفة: ع ٤١٥٠]، وتقدم: (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن نفير» ليس في (س) (٤/ ٥٨٩)، وإيرادها هنا وهم، والصواب أنه عبد الرحمن بن جبير المصري، مولى نافع بن عبد عمرو القاري، وليس ابن نفير الحضرمي - كها في «الإتحاف»، وبهذا نسبه النسائي في «المجتبئ» (٦٨٩)، ابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٨)، ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٩٣)، وغيرهم، وينظر: «تهذيب الكهال» (٧١/ ٣٣)، «الثقات» للمصنف (٥/ ٧٩)، وينظر الحديث الذي بعده: (٨٩٨).





صَلَاةً ، إِلَّا صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا اللَّهِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، وَمَنْ سَأَلَهَا لِي ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا اللَّهِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، وَمَنْ سَأَلَهَا لِي ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا اللَّهِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، وَمَنْ سَأَلَهَا لِي ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ إِلَّا اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَلْقِيامَةِ » .

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه هَذَا الْحَدِيثَ

٥ [١٦٨٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْمُ وَ هَأَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ وَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ وَبُدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ وَبُدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ وَبُدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَيْ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتُ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ \* مَغْفِرَةِ اللهِ جَالَتَكَ لِلهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ ، وَكُرُ \* مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَالَتَكِي الرَّسَالَةِ ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ ، وَلِمَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ

٥ [١٦٨٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

اً (١) «من» ليس في الأصل . (١) «من» ليس في الأصل .

٥[١٦٨٨] [التقاسيم: ٤٧٤] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١١٩٧١] [التحفة: م د ت س ١٨٨١]، وتقدم: (١٦٨٦).

 <sup>(</sup>٢) قوله: "بن نفير" كذا عند الجميع، وقد جاء هذا الحديث في «الإتحاف» في مسند عبد الرحمن بن جبير المصري، مولى نافع بن عبد عمرو القرشي، وهو الصواب، وقد نبهنا على ذلك في الحديث الذي قبله:
 (١٦٨٧).

٩[٣/ ٩٨١].

٥ [١٦٨٩] [التقاسيم: ٤٧٥] [الإتحاف: خزطح حب كم عه حم ٥٠٢٦] [التحفة: م دت س ق ٣٨٧٧].

017



أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ رَسُولًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ هُو وَكُونُا اللَّيْثُ ، وَالَ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السَعْدِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السَعْدِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْهُ طَلِيمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبَّا ، عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي بِاللَّهِ رَبِّا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ نَبِيًا» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ

٥ [١٦٩١] أَضِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ حُيَيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرِعِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ (١)» .

[الأول: ٢]

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ (٢) وَالْإِقَامَةِ ؛ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ وَالْإِقَامَةِ ؛ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ وَالْإِقَامَةِ ؛ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ وَ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، وَالْ الضَّرِيرُ ، وَالْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ،

٥[١٦٩٠][التقاسيم: ٢٧٦][الإتحاف: عه حب حم ٢٥٨١][التحفة: م ت ٥١٢٧].

۱ [۳/ ۸۹ ب].

٥[١٦٩١] [التقاسيم: ٤٧١] [الموارد: ٢٩٥] [الإتحاف: حب ن طب حم ١١٩٣١] [التحفة: د سي ٨٨٥٤].

<sup>(</sup>١) «تعطه» في (د): «تعط».

<sup>(</sup>٢) «الأذان» في الأصل: «الأذانين» ، وينظر لفظ حديث الباب. [٣/ ٩٠ أ].

٥ [١٦٩٢] [التقاسيم: ٤٧٨] [الموارد: ٢٩٦] [الإتحاف: خز حب حم ابن أبي شيبة ومحمد بن سنجر ٣٧٦] [التحفة: دت سي ١٥٩٤ - سي ٢٤٦].





قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَلَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مَالِكِ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ أَبِي مَرْيَمَ السَّهِ ﷺ : «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يُسْتَجَابُ (٢) فَادْعُوا » . [الأول: ٢]

#### ٧- بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

٥ [١٦٩٣] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأُوتِيتُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْنَاطَهُورًا ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَأُوتِيتُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَعْرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ، لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي " ﴿ . [الناك : ٢٩] الْبَعْرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ ، لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي " ﴿ . [الناك : ٢٩] فَرُكُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا فَذَكُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

٥ [١٦٩٤] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَىٰ الزَّمِنُ قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَىٰ الزَّمِنُ قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْعَسْكَ ، عَنْ أَنْ يُصَلَّىٰ بَيْنَ الْقُبُورِ (٣) . [النالث: ٢٩]

ذِكْرُ التَّخْصِيصِ النَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [١٦٩٥] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «بن مالك» ليس في (د) . ( (۲) «يستجاب» في (د) : «مستجاب» .

٥ [١٦٩٣] [التقاسيم : ٣٨٤٨] [الإتحاف : خز حب عه قط حم ٤١٦٣] [التحفة : م س ٣٣١٤]، وسيأتي : (٦٤٤٠) .

١[٣/ ٩٠ ب] .

٥ [ ١٦٩٤ ] [التقاسيم: ٣٨٤٩] [الإتحاف: حب ٧٩٨].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في ثلاثة مواضع في الأصل، وفي موضعين في (ت)؛ هذا أحدهما، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)؛ ينظر مكررًا: (٢٣١٧)، (٢٣٢١)، وينظر بنحوه: (٢٣٢٢)، (٢٣١٧).

٥ [١٦٩٥] [التقاسيم: ٣٨٥٠] [الإتحاف: مي خزحب كم شحم ٥٧٨١] [التحفة: دت ق ٤٤٠٦].





قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» (١) .

# ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﷺ: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا»

ه [١٦٩٦] أَضِوْ أَبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢ ) مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢ ) هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢ ) مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِذَا (٣ ) لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ (٤ ) ، وَمَعَاطِنَ (٥ ) الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ (٦ ) الْإِبِلِ (٧ ) . [الثالث : ٢٩]

ه [١٦٩٧] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنْمِ وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ » (٨) . [الثاني: ٣٥]

<sup>(</sup>١) [٣/ ٩١ أ]. هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، وفي موضع واحد في (ت) كما هنا، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)؛ ينظر مكررًا: (٢٣١٥)، وينظر بنحوه: (٢٣٢٠).

٥ [١٦٩٦] [التقاسيم: ٣٨٥١] [الموارد: ٣٣٦] [الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٣) «إذا» في (د): «إن».

<sup>(</sup>٤) المرابض: جمع مربض، وهو: مكان إقامة الغنم. (انظر: النهاية، مادة: ريض).

<sup>(</sup>٥) المعاطن : جمع المعطن ، وهي : مبارك الإبل حول الماء . (انظر : النهاية ، مادة : عطن) .

<sup>(</sup>٦) «أعطان» في (د): «معاطن» ، وينظر: «سنن ابن ماجه» (٧٣٣) من طريق يزيد ، به .

<sup>(</sup>٧) ينظر مكررًا: (١٦٩٧)، (٢٣١٣)، (٢٣١٦)، وبنحوه: (١٣٧٩).

٥ [١٦٩٧] [التقاسيم: ٢٢٥١] [الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١٤].

<sup>(</sup>٨) ينظر مكررًا: (١٦٩٦)، (٢٣١٣)، (٢٣١٦)، وبنحوه: (١٣٧٩).





## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زَجَرَ لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلِقَتْ الْ

٥ [١٦٩٨] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ». [الثاني: ٣٥]

قَالُ بُوحَاتُم : قَوْلُهُ عَلِيلَةُ «فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ ، وَهَكَذَا قَوْلُهُ (٢) عَيْكِ : «فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » ، ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَيْكِ : «فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ (٣) لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ

٥ [١٦٩٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ الْ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمْـزَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَـى ظَهْـرِ كُـلِّ بَعِـيرٍ (٤) شَيْطًانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ ، وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ "(٥). [الثاني: ٣٥]

١[ ١ ٩١ /٣]

٥ [١٦٩٨] [التقاسيم: ٢٢٦٢] [الموارد: ٣٣٥] [الإتحاف: طح حب ١٣٤١] [التحفة: س ق ١٩٦٥].

<sup>(</sup>١) (أخبرنا) في (د): (أنبأنا) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «وهكذا قوله» وقع في (ت) : «وهذا كقوله» .

<sup>(</sup>٣) «المجاورة» في الأصل : «المجاوزة» بالزاي المعجمة ، وسيأتي في كلام المصنف ما يرجح المثبت ، (١٧٠١) .

<sup>0 [</sup>١٦٩٩] [التقاسيم: ٢٢٦٣] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٣٤٢] [التحفة: سي ٣٤٤٣]. 합[까 가위 1].

<sup>(</sup>٤) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر: (3977).





## ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا

٥ [١٧٠٠] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيتِ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ يَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيتِ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَسَادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيتِ مَكَّةً ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ لَلُهُ مِنْ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْبَعِيرِ . [الثاني : ٣٥]

قَالَ أَبُومَامٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَجْلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبَعِيرِ ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْبَعِيرِ ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الشَّيْطِينِ ، أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ .

## ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أَحْدَثَ

و [ ١٧٠١] أَخِبْ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ :

٥[ ١٧٠٠] [التقاسيم: ٢٢٦٤] [الإتحاف: مي طح حب ط قط حم ٩٧٧٢] [التحفة: م ٣٢٦٣- خ م ت س ق ٧٠٨٥]، وسيأتي: (٢٤١٢).

<sup>(</sup>١) بعد «فأوترت» في (ت): «ثم أدركته».

صلاة الوتر: أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. (انظر: النهاية، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٢) «فإن» في (ت): «إنَّ».

١ [٣/ ٢٩ ب] و

<sup>(</sup>٣) «الشيطان» في (ت): «الشياطين».

٥ [ ١٧٠١] [ التقاسيم: ٥٢٨٥] [ الموارد: ١٤٥] [ الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٥] [ التحفة: دس ق ١٣٢].

#### الإجسِّل أَفِي تَقَرِّبُ بِحِيثَ ابْرِجْبَانَ





أَخْبَرَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ الْخَبَرَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلِي اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (٣) ٥٠ . [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ (١٤) بَيْنَهَا (٥)

٥ [١٧٠٢] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْشَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرَيْدَةَ ، عَنْ أَدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْشَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّ النَّبِي عَيِّ الْمُعَنَّقُ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (٧) ، وَصَلَّى الصَّلَواتِ كُلَّهَا بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّ النَّبِي عَلِي الْمُعَنَّقُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (٧) ، وَصَلَّى الصَّلَواتِ كُلَّهَا بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ (٧) ، وَصَلَّى الصَّلَواتِ كُلَّهَا بِوُضُوءِ وَاحِدٍ .

## ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ

٥ [١٧٠٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٨) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) أمامه في حاشية الأصل بخط مخالف: «والد أبو المليح اسمه: أسامة بن عمير».

<sup>(</sup>٣) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل). هـ [٣/ ٩٣ أ].

<sup>(</sup>٤) الحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٥) «بينها» في الأصل: «فيهما» ، وكتب فوقه: «بينهما» ولم يرقم عليه.

٥ [١٧٠٢] [التقاسيم: ٥٢٧٨] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٢٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨].

<sup>(</sup>٦) بعد «أبيه» في الأصل: «عن ابن بريد عن أبيه» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، وسيأتي (١٧٠٣)، (١٧٠٤).

<sup>(</sup>٧) الخفان : مثنى الخُفُّ ، وهو : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢) .

٥ [١٧٠٣] [التقاسيم: ٥٢٧٩] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٢٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨] (التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨]، وتقدم: (١٧٠٢) وسيأتي: (١٧٠٤).

<sup>(</sup>٨) «حدثنا» في الأصل في هذا الموضع ، والذي يليه : «وحدثنا» ، وينظر : «الإتحاف» ، «سنن ابن ماجه» .





وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ . وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ . وَكِيعٌ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ . وَالرابِع : ١ ] [الرابع : ١]

### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ ﷺ مَا وَصَفْنَا

ه [١٧٠٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَفْهَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَفْهَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةِ الصَّلَواتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوُصُوءِ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْم كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً بِوُصُوء وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْم صَنَعْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيُوْم ، قَالَ : «عَمْدًا فَعَلْتُ (١) يَاعُمَرُ » . [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ (٢) وَالصَّعِيدَ مَعَا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّم

٥ [١٧٠٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَة (٣) مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ ، أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا ، وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِي عَلَيْهُ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَهُ التَّيمُم (٤٠) ،

١٥ [٣/ ٩٣ ب].

٥ [ ١٧٠٤] [التقاسيم: ٥٢٨٠] [الإتحاف: مي خز جا حب طح حم عه ٢٢٣١] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٨] [التحفة: م د ت س ق

<sup>(</sup>١) «فعلت» في (ت): «فعلته».

<sup>(</sup>٢) «الماء» في الأصل: «للماء».

٥[٥٧١٥] [التقاسيم: ٥٩١١] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٣٢٤] [التحفة: خ م ق ١٦٨٠٢ - خ ١٦٩٠ ] . ١٦٩٠ - خ م س ١٧٥١٩ ] . ه [٣/ ٩٤ أ] . ه [٣/ ٩٤ أ] .

<sup>1 ... .</sup> tall (11)

<sup>(</sup>٣) القلادة: ما جعل في رقبة الإنسان. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٨٩١).

<sup>(</sup>٤) التيمم: مسح اليدين والوجه بالتراب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يمم).

#### الْإِجْسُ إِنْ فَيْ تَقَرِّبُ ثِي كَمِي لَكُ الرِّجْسُ الْرَبْ



09.

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ مُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْـهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً.

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ ؛ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ

٥ [١٧٠٦] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ الصَّوَافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّبِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: «غَطِّهَا؟ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّبِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ، فَقَالَ: «غَطُّهَا؟ فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ ﴾ هَ.

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَىٰ رَأْسِهَا

٥ [١٧٠٧] أَخْبُونُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» .

٥ [ ١٧٠٦] [ التقاسيم: ١٤٢٤] [ الموارد: ٣٥٣] [ الإتحاف: مي ط طح حب قط كم حم ٣٩٣٢] [ التحفة: (خت) دت ٣٩٣٦].

١ [٣/ ٩٤ ب].

٥[١٧٠٧] [التقاسيم: ١٨٦٤] [الإتحاف: جا خز حب كم حم ٢٣٠٧٩] [التحفة: د ت ق ١٧٨٤٦]، وسيأتي برقم: (١٧٠٨).

٥[١٧٠٨] [التقاسيم: ١٨٦٤] [الإتحاف: جا خز حب كم حم ٢٣٠٧٩] [التحفة: د ت ق ١٧٨٤٦]، وتقدم برقم: (١٧٠٧).

<sup>(</sup>١) قبل «حدثناه» في الأصل: «أخبرناه».

<sup>(</sup>٢) «بإسناد» في (ت): «بإسناده».

<sup>(</sup>٣) «حائض» في (ت): «قد حاضت».





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ

٥ [١٧٠٩] أَضِرُ الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، سَمِعَ نَافِعًا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ » . [الأول: ٧٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً

٥[١٧١٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَادَى (٢) رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ﴿إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَأَيْصِلِي أَخُدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، حَمَّعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فِي الْوَاحِدِ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارِ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ (٣) وَرِدَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِي تُبَانٍ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَوَبَاء ، فِي تُبَانٍ وَوَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِي تُبَانٍ وَقَمِيصٍ ، فِي اللهِ وَلَا وَقَبَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاء ، فِي تُبَانٍ وَقَمِيصٍ ، فِي اللهِ وَلَا وَقَبَاء ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ، قَالَ (٢) : ﴿ وَقَمِيلُ وَرَدَاء » . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ، قَالَ (٢) : ﴿ وَقَمِيلُ مَا مُؤْلُ وَ وَتَبَاء » . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ ، قَالَ (٢) : ﴿ وَقِي تُبَانٍ وَرِدَاء » .

<sup>0[</sup>۱۷۰۹] [التقاسيم: ۱۲۹۹] [الموارد: ۳٤۸] [الإتحاف: طح حب ۱۰٤٦٣] [التحفة: د ۷۰۸۳- د المرام. (۱۰۵۸].

<sup>(</sup>١) «عبيد» في الأصل: «عبد» مكبرا، وينظر: «الإتحاف»، «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/٣٧٨) من طريق عبيد الله، به.

<sup>@[7\0</sup>P]].

<sup>0[</sup>١٧١٠] [التقاسيم: ١٣٠٠] [الموارد: ٣٤٦] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٩٨١٧] [التحفة: ق ١٩٨١٧] [التحفة: ق ١٩٢١٥ - م ١٣٢٥٩ - خ د ١٤٢٥٥ - خ د ١٤٢٥٠ - خ د ١٤٢٥٠ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٥٣٢٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٤٤١٧ - خ د ١٥٠٢٧ .

<sup>(</sup>٢) «نادي» في الأصل: «سأل» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٦٠٥٣) حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) الرداء: الثوب الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه . (انظر: النهاية ، مادة: ردا) .

<sup>(</sup>٥) السراويل: جمع سروال، وهو: ثوب يُغَطِّي السُّرَّة والركبتين وما بينهما ويحيط بالرجلين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرول).

<sup>(</sup>٦) «قال» ليس في الأصل ، (د) ، وينظر المصدر السابق .



٥ [١٧١١] أخبر عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَلَدْ أُمِرَ أَنْ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ عُرْآنُ ، وَقَدْ الْمُعْبَةِ . يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَة ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَقْبِلُ واللَّهُ اللَّالِمُ ، فَاسْتَقْبِلُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّامِ ، فَاسْتَقْبِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقَالُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقَالُ لَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ النَّامُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْتَقِلُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُعْتَقِيلُ اللْمُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُعْتَقِ اللْعَلَامُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْتَقِ اللْعَلَامُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَقِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ الللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُوا اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْ

## ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ

٥ [١٧١٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْمَدِينَة وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَيِّ الْمَدِينَة صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يُوجَّهَ صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يُوجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَوَيَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَلِى الْكَعْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَوَيَيْنَكَ قَدْ مَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَادِ فَوْلِ وَجُهَكَ شَطْرَ (١) ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٤٤] ١ ه ، فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَادِ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَقَالَ : هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ (٢) . [الأول: ٩٩]

<sup>0 [</sup> ۱۷۱۱ ] [ التقاسيم : ۱۹۷۲ ] [ الإتحاف : مي خز عه حب قط حم ط ۹۸٤ ) [ التحفة : خ ت ۷۱۵۴ – خ ۷۱۵۲ – خ ۷۱۸۲ – م ۷۲۲۲ – م ۷۲۰۲ – م ۷۲۸۲ – م ۷۲۰۲ – م ۷۲۸۲ – م ۷۲۸ – م ۷۲۸۲ – م ۷۲۸ – م ۷۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸ – ۸۲۸

۱۵ [۳/ ۹۵ ب].

٥[١٧١٢] [التقاسيم: ١٦٧٣] [التحفة: خ ت ١٨٠٤ - س ١٨٣٥ - خ ١٨٤٠ - خ م س ١٨٤٩ - س ١٨٢٥ - ض م س ١٨٤٩ - س

<sup>(</sup>١) الشطر: النحو والقصد. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٥).

<sup>[147/</sup>m]@

<sup>(</sup>۲) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (۲۱۲۰) لابن حبان، وعزاه: لابن خزيمة (٤٢٨)، ابن الجارود (٢١)، أبي عوانة (٨٩٦، ٨٩٨، ٨٩٨، ١٢٠٩، ١٢٠٠)، أحمد (١٦٧)، أبي عوانة (٣٠٨)، ٨٩٨، ٨٩٨، ١٢٠٩، ١٢٠٩)، أحمد (٣٠/ ٢٥١).





قَالَ أَبُومَا ثُمْ خَيْنُ : صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمَدِينَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً ، وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَ هُ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الْمَدِينَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً ، وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَ هُ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ، لِاثْنَتَيْ عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَقَ لَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَةِ مَا ذَكَرْتُ .

## ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَافَعَ ﴿ صَلَاةَ مَنْ صَلَّىٰ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِيمَانَا

ه [١٧١٣] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالُوا الله عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالُوا الله كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَافَيَلًا : ﴿ وَمَا كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَافَيَلًا : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣].

## ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ (٢) غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ

٥ [١٧١٤] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ الْمُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَوْصَانِي شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ (٣) الْأَطْرَافِ ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةَ فَأَكْثِرْ خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ (٣) الْأَطْرَافِ ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةَ فَأَكْثِرُ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرُ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَائِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفِ ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ (٤) صَلَاتَكَ ، وَإِلَّا فَهِي نَافِلَةٌ » . [الثالث : ٦٩]

<sup>(</sup>١) «للنصف» في الأصل: «النصف».

٥ [١٧١٣] [التقاسيم: ١٦٧٤] [الموارد: ١٧١٨] [الإتحاف: مي حب كم ٨٢٧٠] [التحفة: دت ٢١٠٨]. [٣/ ٩٦ ب].

<sup>(</sup>٢) «توهم» في الأصل: «يوهم».

٥[١٧١٤][التقاسيم: ٤٨٧٠][الإتحاف: خزعه حب حم ١٧٥٤٧][التحفة: م ت س ق ١٩٥١- م س ١١٩٤٨- م ١١٩٥٦- م ١١٩٥٧)، وسيأتي: (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) الجَنْع : قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه . (انظر : النهاية ، مادة : جدع) .

<sup>(</sup>٤) الحرز: الحفظ والصون. (انظر: النهاية، مادة: حرز).





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ» أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى اللهُ

٥ [١٧١٥] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّنَا أَبُوعِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعِمْ رَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» ، فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ ، وَإِنْ لَهُ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ فَوْ أَتْنِتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ ، وَإِنْ لَهُ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعْهُمْ ، وَكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً» .

## ٨- بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

## ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُحُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

٥ [١٧١٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِ سْتَانِيُّ بِدِمَ شْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا عَنْ اللَّهِ عَنْ مَعْدِ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٠)» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ١

٥ [١٧١٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْ ثَمِ ، عَنْ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْ ثَمِ ، عَنْ

<sup>۩[</sup>٣/ ١٩٠]].

٥[١٧١٥][التقاسيم: ٤٨٧١][الإتحاف: مي خزعه طح حب كم حم ١٩٥١][التحفة: م س ١١٩٤٨-م ١١٩٥٧- م دت ق ١١٩٥٠]، وتقدم: (١٤٧٨).

٥[١٧١٦] [التقاسيم: ٤٧٩] [الموارد: ٢٩٨] [الإتحاف: مي خز جا حب ط قط كم د ٦١٩٣] [التحفة: د ٤٧٦٩]، وسيأتي: (١٧٦٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «في سبيل الله» ليس في (د).

١٠ (٧/٣] ب].

٥[١٧١٧][التقاسيم: ٧٦][الموارد: ٣١٠][الإتحاف: مي خز حب كم حم ٧٨٢٥][التحفة: ت ق ٤٠٥٠].





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ (١) قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَالْسُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ (١) قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ (٢) بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللهُ جُلْقَالًا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨].

قَالَ البَعَامِ : دَرَّاجُ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ ، وَكُنْيَتُ هُ : أَبُو السَّمْحِ ، وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا ، اسْمُهُ : سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو الْعُتْوَارِيُّ - مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسَمْدِينَ - وَقَوْلُهُ : «عَلَيْهِ» ، بِمَعْنَى : لَهُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ

٥ [١٧١٨] أَضِوْ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُجَيْرِ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى (٣) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى (٣) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، قَالَ (١٠) : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الصَّلاةُ» قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : شُمَّ الصَّلاةُ» قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : «ثُمَّ الصَّلاةُ» فَلَا تَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : «ثُمَّ الصَّلاةُ» فَلَا تَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ : ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ : «ثُمَّ الصَّلاةُ» فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ : فَقَالَ نَا اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ : فَقَالَ نَا اللَّهِ عَلَيْ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ (٢) نَبِيًا ، لَأَجَاهِدَنَّ وَلاَتُوكَنَّهُمَا (٢) ، قَالَ : فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ (٢) نَبِيًا ، لَأَجَاهِدَنَّ وَلاَتُوكَنَّهُمَا (٢) ، قَالَ : فَقَالَ : وَالْمِلَ : ٢٤ وَالْمَلَ : وَالْمَلُ : وَالْمَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَالْمَلَ : وَالْمَلَ اللَّهُ وَلَا تُو اللَّهُ وَلَا تُو اللَّهُ وَلَا تُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلَ اللَّهُ وَالْمَلَ اللَّهُ وَلَا تُولُ اللَّهُ وَلَا تُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «أنه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «عليه» في (د): «له» ، ويؤيد المثبت كلام المصنف آخره ، وينظر: «مسند أحمد» (١٨/ ١٩٤) من طريق ابن وهب ، به .

٥ [١٧١٨] [التقاسيم: ٥٦] [الموارد: ٢٥٨] [الإتحاف: حب حم ١١٩١١].

<sup>(</sup>٣) قوله: «جاء إلى» وقع في (د): «أتنى».

<sup>(</sup>٦) «بالحق» ليس في الأصل ، وينظر : «مسند أحمد» (١١/ ١٧٥) من طريق حيي به .

<sup>(</sup>٧) «ولأتركنهما» في الأصل: «ولأتركهما» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) قوله: «قال: فقال» وقع في (د): «فقال له».(٩) «فأنت» في (د): «أنت».

٩٨/٣]١





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جُلْقَيَّالا

و [۱۷۱۹] أخب را عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى - بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُ (۱ بِجُرْجَانَ (۲ قَالَ : حَدَّثَنَا مُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ قَالَ : «يَا خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ (٣) عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ قَالَ : «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة (٤) ، أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمْرَاءُ ، مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ كَعْبُ بْنَ عُجْرَة (٤) ، أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمْرَاءُ ، مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ كَعْبُ بْنَ عُجْرَة أَمْ اللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمْرَاءُ ، مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَلَى فَلْمُ مِنْ عَبْرَةً ، وَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ؛ فَلَيْ الْمُعْمِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ؛ فَلَيْ الْمُعْمِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ؛ فَهُ وَ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ؛ فَهُ وَ الْحَوْمَ ، وَمَنْ لَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى طُلُمِهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ ؛ فَهُ وَ الْحَدُوضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدُخُولُ عَلَيْ الْمَاءُ النَّارِ ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ (٢٠) : فَمُبْتَاعُ مُعْتِقٌ رَقَبَتُهُ ، وَمُوبِقُهُمَا (٧ . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ لَحُمْ نَبَتَ مِنْ فَلُمُ مُعْتِقٌ رَقَبَتُهُ ، وَمُوبِقُهُما (٧) . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ لَحُمْ نَبَتَ مِنْ الْمَاءُ النَّامِنُهُ مُ الْمُعْتِقُ رَقَبَتُهُ ، وَمُوبِقُهُمَا (٧) . يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةُ لَحُمْ نَبَتَ مِنْ الْمُعْتِقُ رَقَابَهُ الْمُعْتِقُ لَا يَدْخُلُ الْجَعْلِي الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعْتِقُ رَقَابُهُ الْمُعْتِقُ لَا يَدْخُلُ الْجَعْقِي الْمُعْتِقُ لَا يَدْخُلُ الْمُعْتِقُ لَا يَدْخُلُ الْجَعْقِي الْمُعْتِقُ لَا يَعْمُ الْحَنْ الْمُعْتِقُ لَمُ الْمُعْتِقُ لَا يَدْعُلُوا الْمُع

قَالَ البِ مَا مَ خَيْنُ : قَوْلُهُ عَيَا : «لَيْسَ مِنِي ، وَلَسْتُ مِنْهُ» يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ ؛ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَاذِ. وَقَوْلُهُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ ؛ وَهَذِهِ لَفُظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَاذِ. وَقَوْلُهُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ لَا لَكُمْ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» يُرِيدُ بِهِ: جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ ، لِأَنَهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَيَا اللهِ : «لَا

٥[١٧١٩] [التقاسيم: ٥٨] [الموارد: ١٥٦٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٨٩٢]، وسيأتي: (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>١) «السختياني» تصحف في «الإتحاف» إلى : «السجستاني» ، وينظر : «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) "بجرجان" ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بن» تحرف في (د) إلى: «عن».
(٤) قوله: «بن عجرة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الجنة: الوقاية. (انظر: النهاية، مادة: جنن).

<sup>(</sup>٦) **الغاديان**: مثنى الغادي ، وهو: من يسعى ويعمل فيبيع نفسه من الله أو من الشيطان ؛ فالأول أعتقها ؛ لأن الله تعالى اشترى أنفسهم ، والثاني أوبقها ولبئس ما شروا به أنفسهم . (انظر: مجمع البحار ، مادة: غدا) .

<sup>(</sup>٧) الموبق: المهلك. (انظر: النهاية، مادة: وبق).

<sup>(</sup>٨) السحت : حرام لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت البركة ، أي : يذهبها . (انظر : النهاية ، مادة : سحت) .

۵ [۳/ ۹۸ ب].





يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُ الْجَنَّةَ ، وَلَا مَنَّانٌ » يُرِيدُ: جَنَّةَ دُونَ جَنَّةٍ ، وَهَـذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، إِنْ قَضَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَ .

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

٥[١٧٢٠] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَوِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (١ ) ، ثَائِرَ الرَّأْسِ (٢ ) ، يُسْمَعُ وَيِئْدِ اللَّهِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ (١ ) ، ثَائِرَ الرَّأْسِ (٢ ) ، يُسْمَعُ دَوِيُ (٣ ) صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّىٰ دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْهُ ؛ فَإِلَىٰ اللَّهِ عَيْقٍ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . قَالَ : هَلْ عَلَي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . قَالَ : هَلْ عَلَي غَيْرُهُ وَ اللَّهُ عَيْهُ وَاللَّيْلَةِ اللَّهِ عَيْهُ وَهُ وَلَكَ اللَّهِ عَيْهُ وَاللَّيْلَةِ اللَّهِ عَيْهُ وَاللَّيْ الرَّكَاةَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ : «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» . قَالَ : هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » . قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ الرَّكَاة ، وَاللَّهُ عَيْهُ الرَّكَاة ، فَقَالَ : هَلْ عَلَىٰ عَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » . قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ فَقَالَ : هَلْ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْ تَطُوعَ عَلَىٰ وَمُولَ اللَّهِ عَيْهُ : «أَفْلَ وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ الْرَيْدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْ تَطُوعَ مَا فَا وَلَا أَنْ فَعُلُ وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ عَيْهُ : «أَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْ صَدَقَ » . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ مُصَلِّي الصَّلَواتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرِ جَارٍ

٥ [١٧٢١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ (٤) بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهُ ، قَالَ :

٥[١٧٢٠][التقاسيم: ٤٧][الإتحاف: مي خزجا عه حب طش حم ٢٦٢١][التحفة: خ م دس ٥٠٠٩]، وسيأتي: (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>١) نجد: كل ما علا من الأرض فهو نجد. وأصقاع نجد المعروفة في أيامنا: الرياض وما حولها، والقصيم، وسدير، والأفلاج واليامة، والوشم، وحائل، والقدماء قد يعدّون ما كان على مسافة مائة كيلو متر من شرقى المدينة نجدًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ثائر الرأس: منتشر شعر الرأس قائمه . (انظر: النهاية ، مادة: ثور) .

<sup>(</sup>٣) **الدوي:** صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه. (انظر: النهاية، مادة: دوا). الاحرام 194 أ].

٥[ ١٧٢١] [التقاسيم: ٥٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٧٣٨] [التحفة: م ٢٣١٩].

<sup>(</sup>٤) «محمود» في الأصل: «محمد» وهو خطأ، وفي الحاشية كالمثبت منسوبا لنسخة، وينظر: «الإتحاف»، «شرح السنة» للبغوي (٣٤٣)؛ فقد أخرجه من طريق حميد بن زنجويه، به، وينظر أيضا: (٦١٧).





حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بَابِ أَحَدِكُمْ ، يَعْتَسِلُ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَا اللّهِ اللّهِ عَمْسَ مَرَّاتٍ » .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ

٥ [١٧٢٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِتُ سْتَرَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ يَقُولُ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْ هُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ يَقُولُ : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْ هُرَيْدِ كُلُّ يَوْمِ حَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا تَقُولُونَ؟ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (٣) شَيْعًا؟» قَالُوا : لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْعًا؟» قَالُوا : لَا يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْعًا؟ هُوالُونَ؟ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ (١٤) اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا» . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ تَكْفِيرِ (٥) الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ (٦) عَنْ مُرْتَكِبِهِ ١

٥ [١٧٢٣] أَضِوْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّا فَأَقِمْهُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، عَلَى ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ ، عَلَى .

١ ٩٩ /٣] ١

٥ [ ١٧٢٢] [ التقاسيم: ٥٥] [ الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠٤٠] [ التحفة: خ م ت س ١٤٩٩٨].

<sup>(</sup>١) «بتستر» في (ت): «ببست» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) بعد «قتيبة» في (ت): «بن سعيد».

<sup>(</sup>٣) اللرن: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: درن).

<sup>(</sup>٤) المحو: ذهاب أثر الشيء . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: محا).

<sup>(</sup>٥) كفارة الخطيئة : سترها ومَحْوها . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٦) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب. والمراد هنا: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: حدد). ها [٣] . ١٠٠/ أ].

٥ [١٧٢٣] [التقاسيم: ٩٩] [الموارد: ٢٥٩] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٤٤] [التحفة: س ١١٧٤٦].

099



فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ تَوَضَّأُتُ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» . [الأول : ٢] «صَلَيْتَ (١) مَعَنَا؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَاذْهَبْ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ» .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدّ

ه [١٧٧٤] أَضِ لِمُ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ الْعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَصْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مَسْعُودٍ قَالَ: عَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِسْعُودٍ قَالَ: عَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحُهَا (٢)، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَرَأً عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ : «﴿ وَأَقِم ٱلطَّالُوةَ طَرَقِ ٱلتَهَارِ وَزُلْفَا (٣) مِنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُ لَمْ أَنْكِحُهُمَا لَوْهَ طَرَقِ ٱلتَهَارِ وَزُلْفَا (٣) مِنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُ لَمْ السَيِعَاتِ ﴾ (١٤) [الأول: ٢]

قَالَ الْهِ مَا مَ هَيْنَ : الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَىٰ اسْمُهُ عَلَىٰ أَجْزَاءِ وَشُعَبِ ، فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُ ورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا بُوجِبُ نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلِّهَا اسْمُ الْمَعْصِيةِ ، وَكَانَ الزِّنَا مِنْهَا يُوجِبُ نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلِّهَا اسْمُ الْمَعْصِيةِ ، وَكَانَ الزِّنَا مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَىٰ مُرْتَكِبِهَا ، وَلَهَا أَسْبَابُ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ ، أَطْلَقَ اسْمَ كُلِّيَّةِ عَلَىٰ سَبَيِهِ الَّذِي الْحَدَّ عَلَىٰ مُرْتَكِبِهَا ، وَلَهَا أَسْبَابُ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ ، أَطْلَقَ اسْمَ كُلِّيَّةِ عَلَىٰ سَبَيِهِ الَّذِي هُو الْتُحَدِّ عَلَىٰ مُرْتَكِبِهَا ، وَلَهَا أَسْبَابُ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ ، أَطْلَقَ اسْمَ كُلِّيَّةِ عَلَىٰ سَبَيِهِ الَّذِي

<sup>(</sup>۱) «صليت» في (ت): «وصليت».

٥ [ ١٧٢٤] [التقاسيم : ١٠٠] [الإتحاف : خز عه حب ١٢٤٨٠] [التحفة : م دت س ٩١٦٢ - م دت س ٩٤٤٠] . وسيأتي : (١٧٢٦) .

١٠٠٠/٣]٥

<sup>(</sup>٢) النكاح: الجماع. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نكح).

<sup>(</sup>٣) زلفا : جمع : زلفة ، أي : ساعة بعد ساعة . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢١٠) .

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ ﴾ في الأصل : «أقم» ، والمثبت هو التلاوة .

#### البخيشان في تقريب ويحية الربطان





## ِذِكْرُ حَبَرٍ فَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا ﴿ السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِيهِ سَوَاءٌ

٥ [١٧٢٥] أَضِوْ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ بِالسَّعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُشْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُشْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُشْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَبُدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعُشْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ وَجُلَا أَتَى النَّبِي عَيَيْقُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً - كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جُلَقَيْلًا: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِن ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جُلَقَيْلًا: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِن ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ اللَّهُ جَلَقَيْلًا : فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ : اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمْتِي » . [الأول: ٢] الله الرَّجُلُ بَهَا مِنْ أُمْتِي » . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ حَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٧٢٦] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمَ ، عَنْ عِلْقَمَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ، وَقَبَلْتُهَا ، وَبَاشَرْتُهَا ٥ وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْء ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعُهَا ؟ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ، وَقَبَلْتُهَا ، وَبَاشَرْتُهَا ٥ وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْء ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجَامِعُهَا ؟ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ، وَقَبَلْتُهَا ، وَبَاشَرْتُهَا ٥ وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْء ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجَامِعُهَا ؟ فَصَمَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِقُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَقَهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَقَالَ اللَّهُ مَا لَكُ إِلَى اللَّهُ مَا لَكُ إِلَى اللَّهُ مَا لَكُولُنَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

합[까/ ١٠١]].

٥ [ ١٧٢٥] [التقاسيم: ١٠١] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢٨٤٩] [التحفة: م دت س ٩١٦٢ - خ م ت س ٥ ٩١٦٢ - م ت س ٩٣٧٦].

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : «﴿ وَأَقِيمٍ ﴾ في الأصل : «أقم» ، والمثبت هو التلاوة .

٥[١٧٢٦] [التقاسيم: ١٠٢] [الإتحاف: خز عه حب ١٢٤٨٠] [التحفة: م دت س ٩١٦٢ - خ م ت س ق ٩٣٧٦ - ت س ٣٩٣٧ - ت س ٣٩٣٧ - م دت س ٩٣٤٩ ] ، وتقدم: (١٧٢٤) .

曾[7/1・1]]。

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمٍ ﴾ في الأصل : «أقم» ، والمثبت هو التلاوة .





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَهُ خَاصَّةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً» .

## ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِحُقُوقِهَا

٥ [١٧٢٧] أَضِوْ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ ، وَهُو : أَبُورُ فَيْعٍ (٣) ، أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ ، وَهُو : أَبُورُ فَيْعٍ (٣) ، أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ (٤) ، إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلٌ (٥) مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - الصَّامِتِ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ (٤) ، إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَحَقُّ . فَقَالَ (٢) : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ يَوْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَحَقُّ . فَقَالَ (٢) : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ جَاءَ هِ إِلْطَّلُونَ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْعًا ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذْ بَهُ » وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْعًا ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ » وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْعًا ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ ، وَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُ » . [الأول : ٢]

قَالَ البُوامَ : أَبُو مُحَمَّدِ هَذَا اسْمُهُ: مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ ، مِنْ بَنِي دِينَادِ بْنِ النَّجَادِ ، لَهُ صُحْبَةٌ ، سَكَنَ الشَّامَ .

٥ [١٧٢٧] [التقاسيم: ٤٨] [الموارد: ٢٥٢] [الإتحاف: ط مي حب كم حم ٦٧٦٨] [التحفة: د ٥١٠١- د س ق ٢٧٢٨]، وسيأتي برقم: (١٧٢٨)، (٢٤١٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا أبي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو: أبورفيع» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا أبا الوليد» ليس في (د)؛ وأبو الوليد كنية عبادة ﴿ الله عبادة ﴿ الله الكمال » (١٨٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) «رجل» في (د) : «رجلا» .

<sup>(</sup>٦) «فقال» في الأصل: «قال».

요[٣/٢٠١]]

<sup>(</sup>٧) «ينقص» في (ت) مخالفة لأصوله ، (د) : «ينتقص» .

ينتقص: يعيب ويضع من قدر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نقص).

#### الإجسِّلُ فِي مَقْرِئِكِ مِحِينَ الرِّحِيانَ





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإِيجَابُ

٥ [١٧٢٨] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ شَدْيمٌ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدِ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ الْمَ يَنْقِصْهُنَّ اللَّهِ عَبَادِهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اللَّهِ عَلْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدْ انْتَقَصَهُنَّ اللَّهِ عَلْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ الللهِ عَلْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَة ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اللهِ عَلْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَ وَقَدْ انْتَقَصَهُنَّ اللهِ عَلْدُ اللَّهِ عَلْدٌ ، إِنْ شَاءَ وَزِعْهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَحِمَهُ » . [الأول: ٢]

قَالَ الْبِعَامِمُ: قَوْلُ عُبَادَةَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدِ؛ يُرِيدُ بِهِ: أَخْطأً، وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَة؛ حَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ، إِذَا أَخْطأ أَحَدُهُمْ يُقَالُ كَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ، إِذَا أَخْطأ أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: كَذَبَ، وَاللَّهُ يَلْوَعَلَا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ ؛ حَيْثُ لَهُ: كَذَب، وَاللَّهُ يَلْقَدُح بِهِمْ ؛ حَيْثُ قَالَ : ﴿ يَوْمُ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُو نُورُهُمْ ﴾ [التحريم: ٨]، فَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَلَيْحَزَعَ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ لَبِالْحَرِيِّ (٣) أَلَّا يُحْرَحَ. وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا، هُو رُفَيْعِ الْمُخْدَجِيُّ .

٥ [١٧٢٨] [التقاسيم: ٤٩] [الموارد: ٢٥٣] [الإتحاف: ط مي حب كم حم ٦٧٦٨] [التحفة: د ٥١٠١ - د س ق ٥١٢٢]، وتقدم: (١٧٢٧) وسيأتي: (٢٤١٦).

<sup>(</sup>١) «الصلح» ضبطه في الأصل: بضم الصاد، والمثبت هو الصواب؛ وينظر: «توضيح المشتبه» (٥/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) «هشيم» في (د): «هشام» ، وينظر: «الإتحاف».

١٠٢/٣]٥

<sup>(</sup>٣) «لبالحري» في (س) (٥/ ٢٤): «فبالحري» ، وكلاهما بمعنى .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَعَ ﴿ إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ ﴿ الْخَمْسِ ذُنُوبَ (١) مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ (٢) دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبُهَا

٥ [١٧٢٩] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الصَّلَوَاتُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ تَسَاقُطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

٥ [١٧٣٠] أخب را ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٣) هَيْنُ رَأَى فَتَى ، وَهُ وَيُصَلِّي قَدْ أَطَالَ مَلَاتَهُ ، وَأَطْنَبَ فِيهَا ، فَقَالَ : مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَـوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِنَّا الْعَبْدَ اللَّهِ عَلْ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِنَّ الْعَبْدَ إِنَّ الْمَالَ عَبْدَهُ لَكُ مَنْ الْعَبْدَ وَبِهِ ، فَوُضِعَتْ ﴿ عَلَى رَأْسِهِ - أَوْ : عَاتِقِهِ - فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ، وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مُنْهُ اللَّهُ عَنْهُ . اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>@[</sup>٣/٣٠١أ].

<sup>(</sup>١) «ذنوب» في الأصل: «دون».

 <sup>(</sup>٢) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل،
 والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

٥[١٧٢٩] [التقاسيم: ٥٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣١] [التحفة: م ١٢١٨٣ - م ت ١٣٩٨ - ق ١٤٠٣٨ - م ١٤٥٣٤]، وسيأتي: (٢٤١٧).

٥ [ ١٧٣٠ ] [التقاسيم: ٨٦] [الإتحاف: حب ١١٦٣٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمرو بن العاص» أبدله في (س) (٥/ ٢٩) ب: «عمر» ، ظنًا من المحقق أنه الصواب ، والحديث وإن كان محفوظًا عن ابن عمر هيا ، ولكنه هكذا وقع عند ابن حبان: «بن عمرو بن العاص» . وينظر: «الإتحاف» .

١٠٣/٣]٥

#### الإجسَّال في تقريب مِحاكم الراجبان



## ذِكْرُ حَطِّ (١) الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ لِلَّهِ ﷺ

٥ [١٧٣١] أَضِرُ ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَ فَقُلْتُ لَهُ: مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَ - فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعُولَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةَ إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةَ، وَحَطَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالسَّمُعْتُ اللَّهُ عَنِي بِعَدِيثِ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِلَّهُ مَعْنَى اللَّهُ عَنِي بِعَدِيثِ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَبِعُ مَنْ وَعَنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيعَةً » قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ تَعَاقُبِ(٢) الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

٥ [١٧٣٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ (٣) قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ : "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَادِ ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَادِ ، فَيَخْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ (٤) إلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَ سُأَلُهُمْ رَبُّهُ مُ وَهُ وَ مَلَا فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>[</sup>الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) حط: أنزل وألقلي. (انظر: النهاية، مادة: حطط).

٥ [ ١٧٣١] [ التقاسيم : ٨٧] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٢١١٧] [ التحفة : م ت س ق ٢١١٢] .

<sup>(</sup>٢) يتعاقبون: المراد: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار، وملائكة النهار تعقب ملائكة الليل. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

٥ [١٧٣٢] [التقاسيم: ٤٤٩٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠١١٧] [التحفة: خ م س ١٣٨٠٩ - خ س ١٣٨٣٧ - خ س ١٣٧٣٧ - س ١٣٧٣٧ - س ١٣٧٣٧ ميأتي: (١٧٣٣) (٢٠٥٩) .

١[١٠٤/٣]٩

<sup>(</sup>٣) «قال» في الأصل: «وقال».

<sup>(</sup>٤) العروج: الصعود. (انظر: النهاية، مادة: عرج).





## ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ

قَالَ الْبُعَامِّم: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ ، بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ : أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ .

## ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ

ه [١٧٣٤] أخبر المُسينُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كَالُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كَالُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كَالُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَلِعُ (٢) النَّارَ أَحَدُ كِذَامِ (١) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَلِعُ (٢) النَّارَ أَحَدُ مَلَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» .

قَالَ أَبُومَاتُم : أَبُو بَكْرٍ هَذَا ، هُوَ : ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ (٣) الثَّقَفِيُّ ، لِأَبِيهِ صُحْبَةُ ، وَاسْمُ أَبِي بَكْرِ كُنْيَتُهُ (٤) .

٥ [١٧٣٣] [التقاسيم: ٩٦] [الإتحاف: عه حب حم ط ١٩١٣] [التحفة: خس ١٣٧٣٧ - خ م س ١٣٨٠٩ ] س ١٤٦٥٨]، وتقدم: (١٧٣٢) وسيأتي: (٢٠٥٩).

٥ [ ١٧٣٤] [التقاسيم: ٩٢] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: م دس ١٠٣٧٨]، وسيأتي: (١٧٣٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «مسعر بن كدام» وقع في «الإتحاف»: «إسهاعيل بن أبي خالد».

<sup>(</sup>٢) الولوج: الدخول. (انظر: النهاية، مادة: ولج).

<sup>(</sup>٣) «رؤيبة» في (ت) ، (س) (٥/ ٣٢) : «رويبة» ، وكلاهما صواب ، قال ابن ماكولا في «الإكمال» (١٠٢/٤) : «أما رويبة بضم الراء وفتح الواو ، فهو : عمارة بن رويبة الثقفي . . . » ، وقال الخزرجي في «الخلاصة» (ص ٢٨٠) : «بضم المهملة وفتح الهمزة بعدها تحتانية ثم موحدة» .

<sup>(</sup>٤) [٣/ ١٠٤ ب]. ينظر بمعناه: (١٧٣٥).

#### الإجسِّالُ في تقرَّنْ بِحِينَ الرِّحْبَانَ





## ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرْدَيْنِ ٩

٥ [١٧٣٥] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» . [الأول: ٢]

قَالَ البَصَامِمُ: أَبُو جَمْرَةَ (١) هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، اسْمُهُ: نَصْرُبْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ . وَأَبُو حَمْزَةَ مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا ، اسْمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاء ، سَمِعَا جَمِيعًا الشُّبَعِيُّ . وَأَبُو حَمْزَةَ مِنْ مُتُقِنِي أَهْلِهَا ، اسْمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاء ، سَمِعَا جَمِيعًا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَسَمِعَ (٢) شُعْبَةُ مِنْهُمَا ، وَكَانَا فِي زَمَنِ وَاحِدٍ (٣) .

## ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَىٰ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا

٥ [١٧٣٦] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَقَبَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ يَقُولُ : «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ يَقُولُ : «لَنْ يَلِجَ النَّارَ

١٠٥/٣]١٠٥ أ].

٥ [ ١٧٣٥ ] [ التقاسيم : ١٠٤ ] .

<sup>(</sup>١) «جمرة» تصحف في الأصل إلى : «حمزة» ، وينظر «تقريب التهذيب» (ص ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) «وسمع» في (س) (٥/ ٣٤): «سمع».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٤٩٨٣) لابن حبان من هذا الوجه، وينظر بمعناه: (١٧٣٤)، (١٧٣٦).

٥ [١٧٣٦] [التقاسيم: ١٠٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٤٩٨٣] [التحفة: م دس ١٠٣٧٨]، وتقدم: (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) «محمد» في (ت): «محمود» وهو الموافق لمعظم من ترجمه ، ينظر «الجرح والتعديل» ، «سير أعلام النبلاء» (٧١٨/٢) ، وهكذا رواه المصنف في مواضع من كتابه (٨٢١) ، (٩٥٠) ، (٢٦٥٧) ، (٨٦١٤) والمثبت موافق لما في : «الإتحاف» ، «الثقات» (٨/ ٣٧٠) للمصنف .

<sup>(</sup>٥) «مردانبة» في الأصل: «مرداجة» كذا، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة: «مردابة»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤١/٣٢).





مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ١٤»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ه [۱۷۳۷] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ وَالْمَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) اللَّيْفِيِّ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) اللَّيْفِيِّ وَالْمَدْ وَالْمَالُةُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) اللَّيْفِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَلَيْقٍ ، فَأَسْلَمْتُ (٣) وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فِي (٤) مَوَاقِيتِهَا ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا ، فَمُرْ لِي (٥) بِجَوَامِعَ ، قَالَ (٢) : فَقُلْتُ نَهُ فَلْتُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ شُغِلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ » ، قَالَ (٢) : قُلْتُ : وَمَا الْعَصْرَانِ ؟ قَالَ : (الأول: ١٧] (مَلَاةُ الْغَدَاةِ ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ » . [الأول: ١٧]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لَا أَنَّهُمَا يَجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ

٥ [١٧٣٨] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ اللَّهِ بْنُ شَاهِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ

١٠٥/٣]٩

٥[١٧٣٧] [التقاسيم: ٩٢٠] [الموارد: ٢٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٧٧] [التحفة: د ١١٠٤٢]،
 وسيأتي: (١٧٣٨).

<sup>(</sup>١) «عبد الله» في (ت): «عبد»، وفي الأصل، (د)، «الإتحاف»: «عبيد»، والمثبت هو الصواب، كما في «الثقات» للمصنف (٣/ ٣٣٠)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ١٩٠)، «الإصابة» (٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) «فأسلمت» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «في» في (د) : «و».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فمرلي» وقع في (د): «فمرني».

<sup>(</sup>٦) «قال» ليس في (د).

٥[١٧٣٨] [التقاسيم: ٩٢١] [الموارد: ٢٨٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٧٧] [التحفة: د ١١٠٤٢]، وتقدم: (١٧٣٧).

١٠٦/٣]١٠].

#### الإخبينان في تقريب يحيي الرجيان





اللَّيْثِيِّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ: «حَافِظُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّعَصْرَانِ؟ قَالَ: الصَّلَوَاتِ ، وَ(٢) حَافِظُوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: «صَلَاةٌ قَبْلَ خُرُوبِهَا» . [الأول: ١٧]

قَالَ أَبُوما مُ خَيْنُ : سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، وَأَدَّىٰ كُلَّ خَبَرِ بِلَفْظِهِ ، فَالطَّرِيقَ انِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ؛ وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَتُطْلِقُ (٣) اسْمَ الْقَبْلِ عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ (٤) ؛ كَقَوْلِهِ عَيَا اللَّهُ فِي عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ (٤) ؛ كَقَوْلِهِ عَيَا اللَّهُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ (٤) ؛ كَقَوْلِهِ عَيَا اللَّهُ فِي الشَّيْءِ الْيَكِيرِةِ ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ (٤) ؛ كَقَوْلِهِ عَيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْعَبْرِينَ كَثِيرَةٍ ، وَعَلَى الشَّيْءِ وَلَا الْعَبْرِ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا أَنَّ الْقَبْلَ فِي اللَّعَ قِي اللَّعَ قِي اللَّعَ فَي اللَّهُ وَيُ الْمُ الْعَامِ السَّعْنِ عَلَى الشَّيْءِ حَتَى لَا يُصَلِّي الْعَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ٥ ، وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ عُرُوبِهَا إِللللَّيْءِ حَتَى لَا يُصَلِّي الْعَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ٥ ، وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِهَا إِلَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ٥ ، وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِهَا إِلَا قَبْلَ فِيهَا .

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ (٥) اللهِ عَلَيْظَا لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ

٥ [١٧٣٩] أَضِرْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جُنْدَبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَوْدٍ مِنْ ذِمِّتِهِ » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) "الليثي" ليس في الأصل ، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٥/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حافظوا على الصلوات ، و» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «وتطلق» في الأصل: «ويطلق».

<sup>(</sup>٤) «الكبيرة» في (ت): «الكثيرة».

١٠٦/٣]٥

<sup>(</sup>٥) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

٥[١٧٣٩][التقاسيم: ٩٨][الإتحاف: عه حب حم ٣٩٨٢][التحفة: م ٣٢٥٢-م ت ٣٢٥٥].





## فهرسرالكوش

| •  | - کتاب الرفائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | ١- باب الحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الحياء عند تزيين الشيطان له ارتكاب ما زجر عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦  | ذكر البيان بأن الحياء جزء من أجزاء الإيمان ؛ إذ الإيمان شعب وأجزاء على ما تقدم ذكرنا له                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧  | ٧- باب التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸  | ذكر الخبر المصرح بصحة ما أسند للناس خبر أبي سعيد الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩  | ذكر ما يجب على المرء من لزوم الندم والتأسف على ما فرط منه رجاء مغفرة الله جَافِيَا الله عَلَيْكُما الله                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠ | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من لزوم التوبة في أوقاته وأسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١ | ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم البكاء على ما ارتكب من الحوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲ | ذكر الإخبار عما يقع بمرضاة الله مَاتَهَا من توبة عبده عما قارف من المأثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳ | ذكر الخبر الدال على أن توبة المرء بعد مواقعته الذنب في كل وقت تخرجه عن حد الإصرار                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤ | ذكر مغفرة الله جَلِقَيَالا للتائب المستغفر لذنبه إذا عقب استغفاره صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥ | ذكر تفضل اللَّه جَافَتِكَا على التائب المعاود لذنبه بمغفرته كلما تاب وعاد يغفر                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦ | ذكر البيان بأن مكحولا سمع هذا الخبر من عمر بن نعيم عن أسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷ | ذكر البيان بأن توبة التائب إنما تقبل إذا كان ذلك منه قبل طلوع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷ | ٣- باب حسن الظن بالله تعالى٣-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸ | ذكر البيان بأن حسن الظن بالمعبود مَجَاتَتَا قد ينفع في الآخرة لمن أراد اللَّه به الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 | ذكر إعطاء الله جَافَيَالا العبد المسلم ما أمل ورجا من الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٠ | ذكر الحث على حسن الظن بالله جَاقِتَا للمرء المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱ | ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه عَلَقَا الله الله عَلَيَا الله عَلَيَا الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۲۲ | ذكر الإخبار عن تفضل الله جَالِيَكِي بأنواع النعم على من يستوجب منه أنواع النقم                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲ | ٤- باب الخوف والتقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳ | ذكر الإخبار بأن الانتساب إلى الأنبياء لا ينفع في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٤ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أولاد فاطمة لا يضرهم ارتكاب الحوبات في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٥ | ذكر الخبر الدال على أن أولياء المصطفى علي الله هم المتقون دون أقربائه إذا كانوا فجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦ | ذكر البيان بأن من اتقيى الله مما حرم عليه كان هو الكريم دون النسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## الإجْسِّالِ فَيْ مَقْرُنِ بُهِ عِمِيْكَ الرِّجْبَانَ

| ۲۷  | ذكر الخبر الدال على أن خوف الله عَلِيَّهُ إِذا غلب على المرء قد يرجى له النجاة في القيامة به |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | ذكر البيان بأن هذا الرجل كان ينبش القبور في الدنيا                                           |
| ۳•  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة بن دعامة                              |
| ٣١  | ذكرما يجب على المرء من مجانبة أفعال يتوقع لمرتكبها العقوبة في العقبي بها                     |
| ٣٤  | ذكر البيان بأن الواجب على المسلم أن يجعل لنفسه محجتين يركبهما                                |
| ٣٥  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الأمن من عذاب الله                                      |
| ٣٦  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على موجود الطاعات                               |
| ٣٧  | ذكر الإخبار عن وصف ما يجب على المسلم عند ما جرئ منه من مقارفة المأثم                         |
| ٣٨  | ذكر البيان بأن المرء إذا تهجد بالليل وخلا بالطاعات يجب أن تكون حالة الخوف عليه غالبة         |
| ٣٨  | ٥- باب الفقر والزهد والقناعة                                                                 |
| ٣٩  | ذكر البيان بأن الله جَانَتَهُ إذا أحب عبده حماه الدنيا                                       |
| ٤٠  | ذكر الإخبار عمن طيب الله جَافَيَا عيشه في هذه الدنيا                                         |
| ٤١  | ذكر الإخبار عما يستحب للمسلم من مجانبة الفضول من هذه الدنيا الفانية الزائلة                  |
| ٤٢  | ذكر الإخبار بأن أصحاب الجد في هذه الدنيا يحبسون في القيامة عن دخول الجنة مدة                 |
| ٤٣  | ذكر تفضل اللَّه جَالَقَكُلا على فقراء المهاجرين بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة      |
| ٤٤  | ذكر الخبر الدال على أن المالك من حطام هذه الدنيا الفانية الشيء الكثير يجوز أن يقال له فقير.  |
| ٤٥  | ذكر البيان بأن بعض الفقراء في بعض الأحوال قد يكونون أفضل من بعض الأغنياء                     |
| ٤٦  | ذكر ما كان طعام القوم على عهد رسول الله على الأغلب في أحوالهم                                |
| ٤٧  | ذكر كتبة اللَّه جُلْقَتَلا الحسنة للمسلم الفقير الصابر على ما أوتي من فقره                   |
| ٤٨  | ذكر بعض العلة التي من أجلها فضل بعض الفقراء على بعض الأغنياء                                 |
| ٤٩  | ذكر البيان بأن الدنيا إنها جعلت سجنا                                                         |
| ٥٠  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قلة الاغترار بمن أوتي هذه الدنيا الفانية الزائلة            |
| ٥١  | ذكر ما يستحب للمرء أن تعزف نفسه عما يؤدي إلى اللذات من هذه الفانية                           |
| ٥٢  | ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من حفظ نفسه عما لا يقربه إلى بارئه بَمَافَيَّالا              |
| ٥٤  | ذكر الإخبار عن الوصف الذي يجب أن يتصف المرء به في هذه الدنيا الفانية الزائلة                 |
| ٥٥  | ذكر البيان بأن قوله علي : «أحساب أهل الدنيا المال» أراد به الذين يذهبون إليه عندهم           |
|     | ذكر البيان بأن الله جعل متعقب طعام ابن آدم في الدنيا مثلا لها                                |
| ٥٧  | ذكر البيان بأن المرء يجب عليه أن يقنع نفسه عن فضول هذه الدنيا الفانية الزائلة                |
|     | ذكر استحباب الاقتناع للمرء بما أوتي من الدنيا مع الإسلام والسنة                              |
| 0.9 | ذك الإخيار علك على المعمد قلة التامن عند فيتمال خية في غدم                                   |

## 711)\*

## فهريز الكوض الخ



|                               | دكر الإخبار بال الإمعال في الدنيا يضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١                            | ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٢                            | ذكر الزجر عن أن ينظر المرء إلى من فوقه في أسباب الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٣                            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذمه نفسه عن شهواتها واحتماله المكاره في مرضاة الباري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٤                            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاحتراز من النار بمجانبة الشهوات في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٥                            | ٦- باب الورع والتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٥                            | ذكر الخبر الدال على أن للمرء استعمال التورع في أسبابه دون التعلق بالتأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٦                            | ذكر الزجرعها يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧                            | ذكر الخبر الدال على أن على المرء أن لا يعتاض عن أسباب الآخرة بشيء من حطام الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٨                            | ذكر الإخبار بأن على المرء عند العدم النظر إلى ما ادخر له من الأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٩                            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاتكال على تفضل الله جُلِقَيَا في أسباب دنياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٠                            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارئه جَالَقَالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧١                            | ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن من السكون تحت الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٢                            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق بجميع العلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢                            | ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٣                            | ٧- باب قراءة القرآن٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۳<br>۷۳                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | ٧- باب قراءة القرآن٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٣                            | <ul> <li>٧- باب قراءة القرآن</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته</li> <li>ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۳<br>۷٤                      | <ul> <li>٧- باب قراءة القرآن</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته</li> <li>ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة</li> <li>ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ν٣<br>νε<br>νο                | <ul> <li>٧- باب قراءة القرآن</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من</li> <li>ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته</li> <li>ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة</li> <li>ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا</li> <li>ذكر تفضل الله عَمَاتَكَا على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ν٣<br>νε<br>νο<br>νι          | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله بَا فَي على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| νΨ<br>νξ<br>νο<br>ντ          | ٧- باب قراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| νΨ<br>νξ<br>νο<br>ντ<br>νν    | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله بَا فَي على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VY V6 V7 V7 VY VA VA VA       | ٧- باب قراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VY VE VO VV VV VA VA A1       | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله بَالَيْ على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه . ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر لقصد النعت في الخبر الذي ذكرناه ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن                   |
| VY V2 V7 VV VA VA AY AY       | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله جَرَقَيُلا على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه . ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر لقصد النعت في الخبر الذي ذكرناه ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن ؟ إذ الله أذن في ذلك                           |
| VY VO VY VV VA VA AY AY AY    | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله مجَافَقُلا على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة ذكر الإخبار عن وصف المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه . ذكر الإخبار عن وصف المعض الآخر لقصد النعت في الخبر الذي ذكرناه ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن ؛ إذ الله أذن في ذلك ذكر إساحاء الله إلى المتحزن بصوته بالقرآن |
| VY VO VY VV VA VA AY AY AY AX | ٧- باب قراءة القرآن ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القراءتين كان أحب إلى رسول الله على من من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته . ذكر الإخبار عها أبيح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر الخبر الدال على أن من قرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة كان مصيبا ذكر تفضل الله جَرَقَيُلا على صفيه على بكل مسألة سأل بها التخفيف عن ذكر الإخبار بأن الله أنزل القرآن على أحرف معلومة ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أصحاب الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه . ذكر الإخبار عن وصف البعض الآخر لقصد النعت في الخبر الذي ذكرناه ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة ذكر إباحة تحسين المرء صوته بالقرآن ؟ إذ الله أذن في ذلك                           |

#### الإجبينان في تقريب كي الرجينان

| ۸٧    | ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸    | ذكر الأمر للمرء إذا قرأُ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٩    | ذكر الأمر باستذكار القرآن والتعاهد عليه ؛ حذر نسيانه وتفلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹٠    | ذكر تمثيل المصطفى على المواظب على قراءة القرآن بصاحب الإبل المعقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۱    | ذكر تفضّل الله جَافِيَة الماهر بالقرآن بكونه مع السفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۲    | ذكر إثبات نزول السكينة عند قراءة المرء القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94    | ذكر الإخبار عن وصف المؤمن والفاجر إذا قرأا القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹٤    | ذكر ما أمر غير عبد الله بن عمرو بقراءته ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۹٥    | ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب من أفضل القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٦    | ذكر كيفية قسمة فاتحة الكتاب بين العبد وبين ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٧    | ذكر البيان بأن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٨    | ذكر البيان بأن قارئ فاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة يعطى ما يسأل في قراءته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99    | ذكر نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١     | ذكر البيان بأن الآيتين من آخر سورة البقرة تكفيان لمن قرأهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 1 | ذكر فرار الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.7   | ذكر الاعتصام من الدجال - نعوذ باللَّه من شره - بقراءة عشر آيات من سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 . 8 | ذكر استغفار ثواب قراءةً ﴿ تَبَرَكَ أَلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾ لمن قرأه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.0   | ذكر تفضل الله جُلَقَتَلًا على قارئ سورة الإخلاص بإعطائه أجر قراءة ثلث القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7   | ذكر البيان بأن حب المرء سورة الإخلاص بالمداومة على قراءتها يدخله الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7   | ذكر البيان بأن القارئ لا يقرأ شيئا أبلغ له عند الله جَاتَتَا الله عَلْقَ الله عَلْقَ الله عَلْقَ الله عَلْقَ الله عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقُ الله عَلَقُ الله عَلَقُ الله عَلَقُ اللهُ عَلَقَ الله عَلَقُ اللله عَلَقُ الله عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَقُ |
| ١٠٧   | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء قراءة المعوذتين في أسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۸   | ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجر امرأته إذا كانت حائضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 9 | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر علي بن أبي طالب الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين الأولين اللذين ذكرناهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | /- باب الأذكار أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111   | ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن ذكر العبد ربه بَمَاتَهُ على غير طهارة غير جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ذكر العلة التي من أجلها فعل ﷺ ما وصفناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114   | ذكر أسامي اللَّه جَافِيَّا اللاتي يدخل محصيها الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ذكر البيان بأن ذكر العبد ربه مَجَاقَتَا بينه وبين نفسه أفضل من ذكره بحيث يسمع صوته ١١٤....

# فِيْ الْوَفِيْقِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ اللَّ

| 1   | 10000  |
|-----|--------|
| 500 | RUZUIR |
| 1   |        |

| 110. | ذكر ذكر الله جُلَقَعَلا في ملكوته من ذكره في نفسه من عباده                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. | ذكر الإخبار بأن ذكر العبد ربه عَلَقَالا في نفسه يذكره الله عَلا به بالمغفرة في ملكوته                           |
| 117. | ذكر مباهاة اللَّه جَالَقَ الله عَلا ثكته بذاكره إذا قرن مع الذكر التفكر                                         |
| ۱۱۷. | ذكر الاستحباب للمرء دوام ذكر الله جَلْقَتَا في الأوقات والأسباب                                                 |
| 111. | ذكر رجاء سرعة المغفرة لذاكر اللَّه إذا تحركت به شفتاه                                                           |
| ۱۱۸. | ذكر ما يكرم الله جَافِيَظ به في القيامة من ذكره في دار الدنيا                                                   |
| 119. | ذكر استحباب الاستهتار للمرء بذكر ربه جَالِيَجَالا                                                               |
| 119. | ذكر نفي المرء عن داره المبيت والعشاء للشيطان بذكره ربه عند دخوله وابتدائه                                       |
| 17.  | ذكر استحسان الإكثار للمرء من التبري من الحول والقوة إلا بالله جَلْفَتَا الله عَلَيْكَ الله الله مَا             |
| 17.  | ذكر البيان بأن المرء كلما كثر تبريه من الحول والقوة إلا ببارئه كثر غراسه في الجنان                              |
| 171. | ذكر الشيء الذي يهدئ القائل به ويكفئ ويوقئ إذا قاله عند الخروج من منزله                                          |
| 171. | ذكر الأمُّر لمن انتظر النفخ في الصور أن يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل                                           |
| 177. | ذكر الخبر الدال على أن الأشياء النامية التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة                                       |
| 174. | ذكر تفضل الله بَجَافَيَا بحط الخطايا وكتبه الحسنات على مسبحه                                                    |
| ۱۲۳. | ذكر تفضل الله يَجَافَعَا إبالأمر بغرس النخيل في الجنان لمن سبحه معظما له به                                     |
| 178  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف                                                    |
| 178  | ذكر الأمر بالتسبيح عدد خلق الله وزنة عرشه ومداد كلهاته                                                          |
| 170  | ذكر التسبيح الذي يكون للمرء أفضل من ذكره ربه بالليل مع النهار والنهار مع الليل                                  |
| ۱۲٦  | ذكر التسبيح الذي يحبه الله جَالَةَ ﷺ ويثقل ميزان المرء به في القيامة                                            |
| ۱۲٦  | ذكر التسبيح الذي يعطي الله جَافَيَّا المرء به زنة السموات ثوابا                                                 |
| ۱۲۷  | ذكر استحباب الإكثار للمرء من التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير لله جَافَيًا ١٠                        |
| ۱۲۷  | ذكر البيان بأن قول الإنسان بما وصفنا يكون خيرا له                                                               |
| ۱۲۸  | ذكر البيان بأن هذه الكلمات من أحب الكلام إلى الله جَلْفَتَا الله عَلْفَتَا الله عَلَقَالُا الله عَلَقَالُا الله |
| ۱۲۸  | ذكر البيان بأن هذه الكلمات من خير الكلمات لا يضر المرء بأيهن بدأ                                                |
| 179  | ذكر كتبة الله جُلْقَظِل للعبد بكل تسبيحة صدقة وكذلك التكبير والتحميد والتهليل                                   |
| ۱۳۰  | ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من أفضل الكلام                                    |
| ۱۳۰  | ذك البيان بأن الكليات التي ذكر ناها مع التيري من الحول والقوة إلا بالله                                         |
| ۱۳۱  | ذكر استحباب عقد المرء التسبيح والتهليل والتقديس بالأنامل                                                        |
| 171  | ذكر استعمال المصطفئ عليه العمل الذي وصفناه                                                                      |
| ۱۳۲  | ذك تفضل الله حَازَةَ عَلا عار حامده باعطائه ملء المنزان ثوابا في القيامة                                        |

## **(19) (**

### الإخيمَّالِ فَي تَقَرُطُ بُصِيكَ الرِنْ لِمِبَانَ

|    | EE. |   | _ |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| V. | Z   | - | • | 4 | M |
| Z  | X   | 1 | ١ | ۷ | A |
|    |     | 1 | _ | - | 4 |

| ذكر وصف الحمد لله جَافَتِه الذي يكتب للحامد ربه به مثله سواء كأنه قد فعله١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر البيان بأن الحمد لله جَانَتَا من أفضل الدعاء ، والتهليل له من أفضل الذكر١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر الأمر للمرء المسلم أن يحمد الله جَاتَتَا على ما هداه للإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الحمد الله على عصمته إياه عما خرج إليه من حاد عنه ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر وصف التهليل الذي يعطي الله من هلله به عشر مرات ثواب عتق رقبة ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر البيان بأن الله تعالى إنها يعطّي المهلل له بها وصفنا ثواب رقبة لو أعتقها١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر الكلمات التي إذا قالها المرء المسلم صدقه ربه جَافَيَّا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر ما يجب على المرء من الإحراز بذكر الله جَافَيَّا في أسبابه دون الاتكال على قضاء الله فيها ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر استحباب الذكر الله جَاتِيَا في الأحوال حذر أن يكون المواضع عليه ترة في القيامة١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر تمثيل المصطفى الموضع الذي يذكر الله جَاتَتَكُلا فيه ، والموضع الذي لا يذكر الله فيه١٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر حفوف الملائكة بالقوم يجتمعون على ذكر الله مع نزول السكينة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر البيان بأن من جالس الذاكرين الله يسعده الله بمجالسته إياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر مغفرة اللَّه جَانِيَّا ما قدم من ذنوب العبد بقوله: سبحان الله وبحمده١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان حين يصبح لم يواف في القيامة أحد بمثل ما وافي١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الصباح كأن مؤديا لشكر ذلك اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر الشيء الذي يحترز المرء به من فاجئة البلاء حتى يمسي إذا قال ذلك عند الصباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر إيجاب الجنة لمن قال: رضيت بالله ربا، وقرنه برضاه بالإسلام والنبي على الله المناسبة المناس |
| ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الكرب يرتجي له زوالها عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر الأمر بالتهليل والتسبيح لله مَحْفَقَا مع التحميد لمن أصابته شدة أو كرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر ما يجب أن يكون قصد المرء في جوامع دعائه وبيان أحواله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر الأمر للمرء أن يسأل ربه جَاتَكِا جوامع الخير ، ويتعوذ به من جوامع الشر ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر البيان بأن دعاء المرء لله بَجَاتِتَكِلا من أكرم الأشياء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر رجاء النجاة من الآفات لمن دام على الدعاء في أوقاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من المواظبة على الدعاء والبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر البيان بأن المرء إذا دعا الله عَلَيْكَا بنية صحيحة وعمل مخلص قد يستجاب له دعاؤه ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر البيان بأن دعوة المظلوم تستجاب له لا محالة ، وإن أتني عليها البرهة من الدهر ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر الإخبار عما يستحب للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر الإباحة للمرء أن يرفع يديه عند الدعاء لله جَائِيًا الله عَلَقِيلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



#### فِهُ إِللَّهُ فَاتِهُ اللَّهُ فَاتَّ



| كر البيان بأن رفع اليدين في الدعاء يجب ألا يجاوز بهما رأسه                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كر البيان بأن باطن الكفين يجب أن يكون للداعي قبل وجهه إذا دعا                                                                 |
| كر استجابة الدعاء للرافع يديه إلى بارثه جَلْقَيَالا                                                                           |
| كر البيان بأن الله مُحَلِّقَ الله الله مَلا يستجيب دعاء من رفع إليه يديه إذا لم يدع بمعصية١٥٤                                 |
| ذكر البيان بأن المرء إذا أراد الإشارة في الدعاء يجب أن يشير بالسبابة اليمني بعد أن يحنيها ١٥٥                                 |
| ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين                                                                                      |
| ذكر الأمر بالاستخارة إذا أراد المرء أمرا قبل الدخول عليه                                                                      |
| ذكر البيان بأن الأمر بدعاء الاستخارة لمن أراد أمرا إنها أمر بذلك بعد ركوع ركعتين١٥٧                                           |
| ذكر ما يقول المرء إذا رأى الهلال أول ما يراه                                                                                  |
| ذكر استحباب الإكثار من السؤال للمرء ربه عَلَقَيَّلا في دعائه ، وترك الاقتصار على القليل ١٥٨                                   |
| ذكر البيان بأن دعاء المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جُلْقَظ ١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ذكر البيان بأن دعاء المرء بم وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله الأعظم                                                             |
| ذكر اسم الله العظيم الذي إذا سأل المرء ربه أعطاه ما سأل                                                                       |
| ذكر استحباب تفويض المرء للأمور كلها إلى بارئه ، مع سؤاله إياه الدق والجل من أسبابه ١٦١                                        |
| ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                                                                        |
| ذكر الخبر الدال على أن دعاء المرء بأوثق عمله قد يرجى له إجابة ذلك الدعاء                                                      |
| ذكر سؤال العبدريه أن لا يضله بعد إذ من عليه بالإسلام له ، والتوكل عليه١٦٣                                                     |
| ذكر الأمرب إيجب على المرء من الدعاء قبل هداية الله إياه للإسلام وبعده ١٦٤                                                     |
| ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب جُلِقَيُّلا الزيادة له في الهدى والتقوى ١٦٥                                                      |
| ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل اللَّه جُلَقَعَلا الهداية لأرشد أموره١٦٥                                                           |
| ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَلْقَتَا صرف قلبه إلى طاعته                                                                  |
| ذكر حط الخطايا عن المصلي على المصطفئ علي بها                                                                                  |
| ذكر كتبة الله جَلْقَتَلا الحسنات لمن صلى على صفيه محمد ﷺ مرة واحدة١٦٧                                                         |
| ذكر تفضل الله جَافَيَّا على المصلي على صفيه محمد علي مرة واحدة بمغفرته عشر مرار١٦٨                                            |
| ذكر رجاء دخول الجنان للمصلي على المصطفئ ﷺ عند ذكره مع خوف دخول النيران١٦٨                                                     |
| ذكر نفي البخل عن المصلي على النبي ﷺ                                                                                           |
| ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى ﷺ من أمته تعرض عليه في قبره١٧٠                                                         |
| ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي عَلَيْ من كان أكثر صلاة عليه١٧٠                                            |
| ذكر الأخبار المفسرة لقوله جَلَقَتَمَلا : ﴿ يَــَآ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾١٧١ |
| ذك كت قالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                                        |

## الإخشّال في تقرُّه بْ يَحِينَ آبِنْ جَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

| - | V250 |      |       |
|---|------|------|-------|
|   | 1    | -    | 1 - 1 |
|   | 7    | MK 1 | 1     |
|   | 1    |      |       |

| ١٧٢.  | ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى علي يبلغ إياه ذلك في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177.  | ذكر تفضل الله بَمَاتَكِ على المسلم على رسوله ﷺ مرة واحدة بأمنه من النار عشر مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۳.  | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷۳.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على النبي رضي الله وآله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۷٤.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنه لا يجوز لأحد أن يدعو لأحد بلفظ الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷٤.  | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من الدعاء والاستغفار في ثلث الليل الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140.  | ذكر البيان بأن رجاء المرء استجابة الدعاء في الوقت الذي ذكرناه إنها هو في كل ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷٦.  | ذكر خبر واحد أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد الخبرين الأولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۷.  | ذكر الأشياء الثلاثة التي إذا دعا المرء ربه بها أعطي إحداهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷۷.  | ذكر البيان بأن المصطفى على كان إذا استغفر الله جَافَظَ استغفر ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۷۸.  | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور باستغفار المصطفى على لم يكن لعدد لم يكن يزيد عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۸.  | ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه لم يكن بعدد لم يزده عليه المصطفى عليه المصطفى عليه المصطفى المستعدد الذي المستعدد ا |
| 179.  | ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر علي بالعدد الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۰.  | ذكر الأمر بالاستغفار لله جَلْقَتَلا للمرء عما ارتكبه من الحوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۱.  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعقيب الاستغفار كل عثرة وإن كان المرء مشمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۲.  | ذكر لفظ لم يعرف معناه جماعة لم يحكموا صناعة العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۳.  | ذكر سيد الاستغفار الذي يستغفر المرء ربه لما قارف من المأثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۳.  | ذكر سيد الاستغفار الذي يدخل قائله به الجنة إذا كان عن يقين منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٤.  | ذكر الأمر للمرء أن يسأل حفظ الله عَلْقَكَا إياه بالإسلام في أحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140.  | ذكر الأمر باكتناز سؤال المرء ربه جَالَيَّة الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . ۲۸۱ | ذكر الأمر بمسألة العبد ربه جَلِقَيَلا الحسنة في الدنيا والآخرة في دعائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144.  | ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري جَالَقَالُا الحسنة له في داريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۸   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ذكر ما يجب على المرء من سؤال الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من التملق إلى الباري في ثبات قلبه له على ما يحب من طاعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ من هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ذكر الأمر بسؤال العبد ربه عَلَقَطَلا الهداية والعافية والولاية فيمن رزق إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جُلْقَعَلا المغفرة والرحمة والهداية والرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194   | ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب عَلِيَقَالِا المعهنة والنصر والهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# TIV

#### فِيْرُ لِلْفَضِّوْعُ إِنَّ



| 194      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن مرة عن عبد اللَّه                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198      | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَافَيَّا العافية في أموره كلها                                       |
| 190      | ذكر الأمر بسؤال الله جَاتَهَا العافية ؛ إذ هي خير ما يعطى المرء بعد التوحيد                           |
| 197      | ذكر الأمر بتقرين العفو إلى العافية عند سوَّاله الله جَافَعَا للله مَالَما                             |
| 197      | ذكر الأمر بسؤال العبدريه عَلَقَالا اليقين بعد المعافاة                                                |
| 197      | ذكر الإخبار عما يستعمله                                                                               |
| 197      | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله عَلِيَّة التفضل عليه بمغفرة أنواع ذنوبه                               |
| 19       | ذكر ما أبيح للمرء أن يسأل الله ربه جَاتَتَكا المغفرة لذنوبه بلفظ التمثيل                              |
| 19       | ذكر ما يستحب للمرء أن يقدم قبل هذا الدعاء التحميد لله جَلِقَيَالا                                     |
| بياء ١٩٩ | ذكر ما يستحب للمرء أن يسألُ الرب جَلِقَيَّلا المغفرة لذنوبه ، وإن كان في لفظه استقص                   |
| 199      | ذكر الأمر للمرء بسؤال الله جَلْقَتَا الفردوس الأعلى في دعائه                                          |
| رته      | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَلْقَتَا تحسين خلقه كما تفضل عليه بحسن صور                           |
| Y • •    | ذكر ما يستحب للمرء سؤال ربه جَلْقَتِلا العفو والعافية عند الصباح                                      |
| Y•1      | ذكر ما يقول المرء عند الصباح والمساء                                                                  |
| Y • Y    | ذكر ما يستحب للعبد عند الصباح أن يسأل ربه جَلْقَعَلا خير ذلك اليوم                                    |
| Y•Y      | ذكر ما يدعو المرء به ربه جَافَتَا إذا أصبح                                                            |
| ۲۰۳      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حماد بن سلمة                                         |
| ۲۰۳      | ذكر الأمر بسؤال المرء ربه جَافَعَا قضاء دينه وغناه من الفقر                                           |
| Y + E    | ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جَلَّقَظ : ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَّرَّعُونَ ﴾ |
| ۲۰٤      | ذكر ما يدعو المرء عند الشدائد والضر إذا نزل به                                                        |
| Y . o    | ذكر وصف دعوات المكروب                                                                                 |
| Y+0      | ذكر الخصال التي يرتجي للمرء باستعالها زوال الكرب في الدنيا عنه                                        |
| Y•V      | ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحا                                      |
| Y • V    | ذكر ما يجب على المرء الدعاء على أعدائه بما فيه ترك حظ نفسه                                            |
| Y • A    | ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري بَجَافَةَالا تسهيل الأمور عليه إذا صعبت                                |
| Y • A    | ذكر الزجر عن استعجال المرء إجابة دعائه إذا دعا                                                        |
| طاعة ٢٠٩ | ذكر البيان بأن استجابة دعاء الداعي ما لم يعجل إنها يكون ذلك إذا دعا بها لله فيه م                     |
| Y • 9    | ذكر الزجر عن أن يقول المرء في دعائه رب اغفر لي إن شئت                                                 |
| ۲۱۰      | ذكر الزجر عن إكثار المرء السجع في الدعاء دون الشيء اليسير منه                                         |
| Y1 ·     | ذكر ما يستحب للمرء الدعاء لأعداء الله بالهداية إلى الإسلام                                            |



#### الإجسِّال في تقريب وعيك الراجبان



| ۲۱۱        | ذكر ما يستحب للمرء أن يترك الاستغفار لقرابته المشركين أصلا                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲        | ذكر ما يجب على المرء من الاقتصار على حمد الله جَلَيْنَكِلا بما من عليه من              |
| ۲۱۲        | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الوطء لم يضر الشيطان ولده                            |
| ۲۱۳        | ذكر ما يستحب للمرء إذا زار قوما أن يدعو للمزور عند انصرافه عنهم                        |
| ۲۱۳        | ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه ويعقب دعاءه بسؤال الله منع ذلك غيره                   |
| ۲۱٤        | ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه بالخير وحده دون أن يقرن به عيره                       |
| ۲۱٤        | ذكر الزجر عن سؤال العبد ربه ألا يرحم معه غيره                                          |
| 110        | ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أراد أن يدعو لأخيه المسلم يجب أن يبدأ بنفسه ثم به     |
| 110        | ذكر استحباب كثرة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب رجاء الإجابة لهما به                      |
| 517        | ذكر إباحة دعاء المرء لأخيه بكثرة المال والولد                                          |
| ۲۱۷        | ذكر ما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين                                          |
| ۲۱۸        | ذكر ما يدعو به المرء عند اشتداد الأمطار وكثرة دوامها بالناس                            |
| 719        | ذكر ما يقول المرء إذا تفضل اللَّه جَالَتَكُ على الناس بالمطر ورآه                      |
| ۲۲۰        | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «هنيا» أراد به : نافعا                                         |
| ۲۲۰        | ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين من سؤالهم ربهم أن يبارك لهم في ريعهم                  |
| 771        | ذكر الأمر للمسلم أن يسأل الله ربه عَلَقَا التآلف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم         |
| ۲۲۳        | ١- باب الاستعادة                                                                       |
| 774        | ذكر الأمر بالاستعاذة باللَّه جُلِقَظًا من الأشياء الأربع التي يستحق الاستعاذة منها     |
| 778        | ذكر ما يستحب للمرء أن يستعيذ بالله عَلَقَيًلا من عذاب القبر يتعوذ منه                  |
| 770        | ذكر الأمر بالاستعادة بالله من الفقر الذي يطغي والذل الذي يفسد الدين                    |
| 577        | ذكر الأمر بالاستعادة بالله جَاتِيَكِلا من الشيطان عند نهيق الحمير                      |
| <b>۲۲۷</b> | ذكر الأمر بالاستعادة بالله تَجَاتَكَا من الرياح إذا هبت                                |
| <b>۲۲۷</b> | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جَلْقَتَا من الكسل في الطاعات والهرم القاطع عنها     |
| <b>۲۲۸</b> | ذكر وصف الهرم الذي يستحب للمرء أن يتعوذ باللَّه جَّلَقَكَا لامنه                       |
|            | ذكر ما يعوذ المرء به ولده وولد ولده عند شيء يخاف عليهم منه                             |
|            | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو . |
| ۲۳۰        | ذكر الاستحباب للمرء أن يسأل سؤال ربه دخول الجنة وتعوذه به من النار في أيامه ولياليه    |
|            | ذكر ما يتعوذ المرء به من سوء القضاء وشهاتة الأعداء                                     |
|            | ذكر البيان بأن من شر المحيا الذي يجب على المرء التعوذ منه الفتنة وكذلك المهات          |
| 747        | ذكر التعوذ الذي بعاذ الإنسان منه من نهش الهوام                                         |



#### فَهُوْ لِللَّهُ وَالْمُؤْوَعُ إِنَّ



| 444                                                                  | ذكر الشيء الذي يحترز المرء بقوله عند المساء من لسع الحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274                                                                  | ذكر ما يُستحب للمرء أن يتعوذ بالله جَائِئَا من النفاق في دينه والرياء في طاعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء التعوذ بالله عَلَقَالًا من فساد الدين والدنيا عليه بسوء عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ باللَّه جَلْقَكَلا من الدين الذي لا وفاء له عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 747                                                                  | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الدين الذي ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جَلْقَكُلا من الفقر عنه إلى العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 220                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جَلاَيَكُلا من الجوع والخيانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جَلقَكُلا من أن يظلم أحدا أو يظلمه أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۸                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء التعوذ بالله عَلَيْهُ الله عَلَيْ من المناقشة على جناياته في العقبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244                                                                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله مَاتَهُ الله مَا سوء الجوار في العقبي به يتعوذ منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 744                                                                  | ذكر سؤال النار ربها أن يجير من استجار به من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 749.                                                                 | ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسان دخل الجنة بقوله ذلك ليلا كان أو نهارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78.                                                                  | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الدعاء يدفع القضاء السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 781.                                                                 | لأحاديث المنسوبة إلى كتاب الرقائق في «الإحسان» من «التقاسيم والأنواع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 724.                                                                 | - كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 724.                                                                 | - 11 10 11:11 NI NI -1 41 6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | ذكر إثبات الإيهان للمحافظ على الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 728.                                                                 | ١- باب فضل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 788.                                                                 | ١- باب فضل الوضوء١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 E E .                                                              | ۱ - باب فضل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                                    | ۱- باب فضل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                                    | ا - باب فضل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 037                                     | ا - باب فضل الوضوء ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه ذكر مغفرة الله يَمْ وَيَهَ الله المسلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته ذكر البيان بأن الله يَمَا وَيَهَا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 037<br>. 737                            | ا - باب فضل الوضوء ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه ذكر مغفرة الله جَائِزَيَّلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته ذكر البيان بأن الله جَائِزَيَّلا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ ذكر البيان بأن قوله على : «غفر له ما تقدم من ذنبه» أراد به من الصلاة إلى الصلاة ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 037<br>. 737<br>. V37                   | ا - باب فضل الوضوء ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه ذكر مغفرة الله جَائِزَيَلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته ذكر البيان بأن الله جَائِزَيَلا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ ذكر البيان بأن قوله عَلَيْلاً : «غفر له ما تقدم من ذنبه» أراد به من الصلاة إلى الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 037<br>. 737<br>. 737<br>. 737          | ا - باب فضل الوضوء ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه ذكر مغفرة الله مَا وَقَالًا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته ذكر البيان بأن الله مَا يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ ذكر البيان بأن قوله على الحنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا ذكر البيان بأن أمة المصطفئ على تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا ذكر البيان بأن أمة المصطفئ على تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 737<br>. 737<br>. A37<br>. A37          | ا - باب فضل الوضوء ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه ذكر مغفرة الله عَلَقَكَا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته ذكر البيان بأن الله عَلَقَكَا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ ذكر البيان بأن قوله على : «غفر له ما تقدم من ذنبه» أراد به من الصلاة إلى الصلاة ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا ذكر البيان بأن أمة المصطفئ على تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا ذكر البيان بأن المتحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا                                                                                                                                                                                                                    |
| . 337<br>. 337<br>. 037<br>. 737<br>. 737<br>. 737<br>. 737          | ا - باب فضل الوضوء  ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره  ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه  ذكر مغفرة الله عَلَقَكَلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته  ذكر البيان بأن الله عَلَقَكلا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ  ذكر البيان بأن قوله على : «غفر له ما تقدم من ذنبه» أراد به من الصلاة إلى الصلاة  ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا  ذكر البيان بأن أمة المصطفئ على تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا  ذكر البيان بأن المتحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا  ذكر البيان بأن المتحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا  ذكر إلجاب دخول الجنة لمن شهد للله بالوحدانية ولنبيه كلي بالرسالة بعد فراغه من وضوئه                                                                                                                    |
| . 337<br>. 237<br>. 037<br>. 737<br>. 737<br>. 737<br>. 737<br>. 707 | ا - باب فضل الوضوء  ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره  ذكر حط الخطايا بالوضوء ، وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه  ذكر مغفرة الله جَاوَيَلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته  ذكر البيان بأن الله جَاوَيَلا إنها يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ  ذكر البيان بأن قوله على : «غفر له ما تقدم من ذنبه» أراد به من الصلاة إلى الصلاة  ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا  ذكر البيان بأن أمة المصطفئ على تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا  ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا  ذكر البيان بأن المتحيل عرف للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا  ذكر البيان بأن المتحجيل عكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا  ذكر البيان بأن المتحجيل عمن شهد للله بالوحدانية ولنبيه على بالرسالة بعد فراغه من وضوئه  ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه |

## الإجنينان في تقرئ بُهِ عِينَ أَبِنْ جَالَ الْ

| • | <b>F</b> | 921 | _ | <u></u> |    |
|---|----------|-----|---|---------|----|
| U | 1        | ~   | ۲ |         | 1  |
| Ň | K        | - 1 | 1 | *       | 72 |
| ı | D)       | -   |   | -       | 4  |

| ۲٥٤        | ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ ، مع القصد في إسباغ الوضوء                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y00        | ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء                                   |
| ۲۵۲        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين |
| ۲٥٧        | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم         |
| ۲٥٨        | ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء                  |
| ۲٥٨        | ٧- باب سنن الوضوء٧- باب سنن الوضوء                                          |
| ۲٥٨        | ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء                        |
| 709        | ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء                    |
| ٠ ٢٦٠      | ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء                    |
| ٠ ٢٦٠      | ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به                                |
| 177        | ذكر الأمر بالمواظبة على السواك؟ إذ استعماله من الفطرة                       |
| 177        | ذكر إثبات رضا الله على للمتسوك                                              |
| ۲۲۲        | ذكر إرادة المصطفى على أمر أمته بالمواظبة على السواك                         |
| 777        | ذكر العلة التي من أجلها أراد على أن يأمر أمته بهذا الأمر                    |
| ۳٦٣        | ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه              |
| ۰ ۳۲۲      | ذكر استنان المصطفى علي عند قيامه لمناجاة حبيبه جَلْقَتَلا                   |
| <b>778</b> | ذكر وصف استنان المصطفى ﷺ                                                    |
| 377        | ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك                        |
| 077        | ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه                         |
| 077        | ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه                                 |
| ۲۲۲        | ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ                            |
| ۲۲۲        | ذكر وصف الاستنشاق للمتوضئ إذا أراد الوضوء                                   |
| ۸۶۲        | ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه                                  |
| ۸۲۲        | ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه                                   |
|            | ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء                                     |
| ۲۷۰        | ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بهاء جديد غير فضل يده               |
|            | ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين  |
|            | ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء                                          |
| ۲۷۱        | ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع                            |
|            | ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه يفيه قبل غسل البدين                      |

| A 1997 | 1000 |            | C COMP A |
|--------|------|------------|----------|
|        | -    | <b>G</b> 5 |          |
| 3 7    | 71   | ) A M      | ζ .      |
| 1      | , ,  | 28 B       |          |
| -      | 1    | <b>2</b> 2 | -        |

#### فِهُنِ الْمُؤْفِقُ إِنَّ



| <b>7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</b> | ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى عليه فيه               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TVT</b>                 | ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها                               |
| ۲۷۳                        | ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا                                              |
| ۲۷۳                        | ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين                    |
| YVE                        | ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ                   |
| ۲۷٤                        | ٤- باب نواقض الوضوء                                                         |
|                            | ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن       |
| إل ٢٧٦                     | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحو |
| YVV                        | ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام                         |
| YVV                        | ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا   |
| YV9                        | ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة                                      |
| ۲۸۰                        | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فلينضح فرجه» أراد به: فليغسل ذكره                   |
| ۲۸۱                        | ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني                            |
| ۲۸۳                        | ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني                                |
| ۲۸٤                        | ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم          |
| ۲۸٥                        | ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليهما   |
| ٢٨٢                        | ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها                     |
| YAA                        | ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيها ذكرنا سواء                           |
| YA9                        | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له                  |
| YA9                        | ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء                              |
| عمرو ۲۹۰                   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن   |
| 79                         | ذكر الوقت الذي وفد طلق بن على على رسول الله على                             |
| 791                        | ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك                    |
| <b>797</b>                 | ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفي عنه ذلك                   |
| 790                        | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل غير واجب |
| Y9V                        | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل            |
| Y9A                        | ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرناها                               |
| Y99                        | ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ علي من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل  |
| ر ۳۰۰                      | ذكر البيان بأن أكل المصطفى ﷺ ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزو     |
| ۳۰۱                        | ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ على من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل   |



### الإخبيّن إن في تقريب كي المنظمة



| ۳۰۳ | ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى ﷺ ولم يتوضأ منه إنها كان ذلك كتف شاة .                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٤ | ذكر أمر المصطفى ﷺ بالوضوء من أكل ما مسته النار                                                           |
| ۳۰٥ | ذكر البيان بأن قوله على الله على الله على الله النار الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۳۰٦ | ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار                           |
| ۳۰۷ | ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة                                                           |
| ٣٠٨ | ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها                                     |
| ۳۱۰ | ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها                                                                 |
| ۳۱۱ | ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النبئ لا يوجب عليه وضوءا                                                  |
| ۳۱۲ | ٥- باب الغسل                                                                                             |
| ۳۱۲ | ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا                                    |
| ۳۱۳ |                                                                                                          |
| ۳۱٤ | ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا                                           |
| ۳۱٦ |                                                                                                          |
| ۳۱۷ |                                                                                                          |
| ۳۱۸ | ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا                                            |
| ۳۱۹ | ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل                                                                         |
| ۳۲۰ | ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء                                 |
| ۳۲۱ | ذكر فعل النبي ﷺ نفس ما وصفنا                                                                             |
| ۳۲۲ | ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء                                                         |
| ۳۲۳ | ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم                                     |
| ۳۲٤ | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه                             |
| ۳۲٥ | ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه                                  |
| ۳۲٦ | ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد                                                    |
|     | ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد                                                        |
|     | ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة                                                 |
|     | ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة                             |
|     | ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنها أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة المسكة دون غيرها                             |
|     | ٦- باب قدر ماء الغسل                                                                                     |
| mm  | ذكر ما كان المصطفى ﷺ يغتسل منه إذا كان جنبا                                                              |



| 111          | ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ﷺ وعائشة يغتسلان منه                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢          | ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه             |
| ٣٣٢          | ٧- باب أحكام الجنب٧                                                                   |
| ٣٣٢          | ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب                                           |
| TTT          | ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى علي مرة واحدة فقط                  |
| ٣٣٤          | ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله                                                |
| ٣٣٥          | ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال                                |
| ٣٣٦          | ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة           |
| <b>TTV</b>   | ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة                           |
| <b>***</b>   | ٨- باب غسل الجمعة٨                                                                    |
| <b>**</b> ** | ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام                                        |
| ٣٣٩          | ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى                                   |
| ۳٤٠          | ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطه عمن لم يأتها                            |
| ۳٤٠          | ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها                                 |
| ٣٤١          | ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه                      |
| ٣٤٤          | ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة                                |
| ٣٤٥          | ذكر البيان بأن قول عائشة : فقيل لهم : لو اغتسلتم أرادت أن النبي علي أمرهم بذلك .      |
| ٣٤٦          | ٩- باب غسل الكافر إذا أسلم                                                            |
| ٣٤٦          | ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم                                                   |
| ۳٤۸          | ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بهاء وسدر                               |
| ٣٤٨          | ١٠- باب المياه                                                                        |
| ۳٤۸          | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة     |
| ٣٤٩          | ذكر الخبر المدحض قول من نفي جواز الوضوء بهاء البحر                                    |
| ٣٥٠          | ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته.        |
| ۳۰۱          | ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه ؛ إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء           |
| ۳٥٢          | ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين                |
| ۳٥٣          | ذكر الزجرعن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه                             |
| بعده ١٥٥     | ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الدائم الذي دون القلَّتين ومن نيته الاغتسال منه ب |
| ٣٥٥          | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه.           |
|              | ذكر الخدر المدحض قول من زعم أن اغتسال الحنب في البير ينجس ما فيه من الماء             |



### الإجْسَالَ فِي تَقَرِّئُ بِحِيلَةَ الرِّجْبَانَ

| 11 |   |   | _ | 71  |
|----|---|---|---|-----|
| ₹. | - | v | 4 | - 2 |
| 3  |   | 1 | ٤ | 3   |
| 10 | • | , | _ | 1   |
|    |   |   |   |     |

| ۳٥٧  | ١١ – باب الوضوء بفضل وضوء المرأة                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥٧  | ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفئ علي هذا الفعل المزجور عنه                              |
| ۳٥٨  | ذكرترك إنكار المصطفى ﷺ على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم بن عمرو         |
| ۳٥٩  | ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضئوا من إناء واحد                                   |
| ۳٥٩  | ١٢ – باب الماء المستعمل                                                              |
| ٣٦٠  | ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه                                |
| ۳٦١  | ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى عليه الله |
| ۳٦٢  | ١٣ - باب الأوعية                                                                     |
| ۳٦٢  | ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب                                  |
| ۳٦٣  | ذكر الأمر بإغلاق الأبواب، وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح، وتخمير الإناء                |
| ۳٦٤  | ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنها أمر باستعمالها ليلا لانهارا               |
| 470  | ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار             |
| ٣٦٦  | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت                                  |
| ۳٦٧  | ١٤- باب جلود الميتة                                                                  |
| ۳٦٧  | ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى علي أرض جهينة                 |
| ۳٦٨  | ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ، ليس بمتصل                          |
| ٣٦٩  | ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق                                            |
| ۳۷٠  | ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت                                            |
| ۳۷۱  | ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنها هي بعد الدباغ لا قبل                 |
| ۳۷۲  | ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت ، وإذا كانت ميتة     |
| ۳۷۳. | ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز                                 |
| ۳٧٤  | ١٥- باب الأسآر                                                                       |
| ۳٧٤. | ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقي منها                                          |
| TV0. | ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه                         |
| ۳٧٦. | ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب   |
| 377. | ١٠- باب التيمم                                                                       |
|      | ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما غير جائز                           |
|      | ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء                              |
| 374  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه              |
| 440. | ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين                |



#### فهر المائظ فالمائظ



| ۳۸٦.  | ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷.  | ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتئ عليه سنون كثيرة           |
| ۳۸۸ . | ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ   |
| ۳۸۹.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء                    |
| 44.   | ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال           |
| 491.  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر                         |
| 444.  | ١٧ - باب المسلح على الحفين وغيرهما                                              |
| ۳۹۳.  | ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنها أبيح عن الأحداث دون الجنابة                |
| 390.  | ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب            |
| 497.  | ذكر البيان بأن المسافر إنها أبيح له المسح على الخفين إذا أدخلهما الخفين على طهر |
| ۳۹۷.  | ذكر الخبر المدحض قول من نفي التوقيت في المسح للمسافر                            |
| ۳۹۸.  | ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر                                 |
| 499.  | ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين                                           |
| ٤٠٠.  | ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن                        |
| ٤٠١   | ذكر البيان بأن المصطفى على كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة            |
| ٤٠٢   | ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوريين إذا كانا مع النعلين                        |
| ٤٠٣   | ذكر البيان بأن مسح المصطفى على النعلين كان ذلك في وضوء                          |
| ٤٠٤   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد           |
| ٤٠٥   | ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية     |
| ٤٠٦   | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز                       |
| ٤٠٧   | ذكر البيان بأن هذه اللفظة: «ومسح بناصيته» في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي    |
| ٤٠٨   | ١٨ - باب الحيض والاستحاضة                                                       |
| ٤٠٨   | ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض                                 |
| ٤٠٩   | ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها                    |
| ٤١٠   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير             |
| ٤١١   | ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة                                   |
| ٤١٢   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة          |
| ٤١٣   | ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله                               |
| ٤١٤   | ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت        |
| ٤١٥   | ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك             |

## **(19)**

#### الإخبيّن إن في تقريب كي يَحلِك الرّخ بنان ا

| 3 | <b>5</b> % |     | 1 | 1   |
|---|------------|-----|---|-----|
| ą | 74         | 4 1 | - | 12  |
|   | K          | 1   | 1 | 720 |
| 1 |            | -   |   | 40  |

| ٤١٦   | ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧   | ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها                        |
| ٤١٨   | ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها                          |
| ٤١٨   | ١٩ - باب النجاسة وتطهيرها                                                        |
| ٤١٩   | ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى ﷺ إلى حذيفة                                 |
| ٤٢٠   | ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد     |
| ٤٢١   | ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد             |
| ٤٢٢   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن السك نجس غير طاهر أللم المسلم                     |
| ٤٢٣   | ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس                                         |
| ٤٢٤   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر                                |
| ٤٢٥   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليهان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة         |
| ٤٢٦   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة                         |
| ٤٢٧   | ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة                               |
| ٤٢٨   | ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل                         |
| ٤٢٩   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنها أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي |
| ٤٣٠   | ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته                              |
| ٤٣١   | ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان         |
| ٤٣٢   | ۲۰- باب تطهير النجاسة                                                            |
| ٤٣٣   | ذكر البيان بأن هذه المرأة إنها سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره          |
| ٤٣٤   | ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان                |
| ٤٣٥   | ذكر البيان بأن قول المصطفى عَلَيْد : «دعوه» أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم    |
| ۲۳3   | ذكر الإخبار بأن النعال إذا وطئت في الأذي يطهرها تعقيب التراب إياها               |
| ٤٣٧   | ۲۱ – باب الاستطابة                                                               |
| ٤٣٧   | ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء                                             |
|       | ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء                               |
|       | ذكر الأمر بالاستعاذة باللَّه جَائِتَكَا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث   |
|       | ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده                                         |
| ٤٤١   | ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة                             |
| £ £ Y | ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله                |
|       | ذكر الزجرعن استدبار القبلة بالغائط والبول                                        |



#### فِهُ إِلَى الْمُؤْوَعُ إِنَّ



| 222                  | دكر احد التخصيصين اللدين يحصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220                  | ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 227                  | ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٧                  | ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤٨                  | ذكر البيان بأن حذيفة إنها دنا من المصطفى عليه في تلك الحالة بأمره علي المسلم ال |
| 229                  | ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٠.                 | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 201                  | ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 204                  | ذكر الأمر لمن أراد الاستجهار أن يجعله وترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 204                  | ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202                  | ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200                  | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَلِيَّكِلا المغفرة عند خروجه من الخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £0V.                 | - كتاب الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٧.                 | ١ - باب فرض الصلاة١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٨.                 | ذكر البيان بأن الصلوات الخمس أخذها محمد عن جبريل صلوات الله عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٠.                 | ذكر عدد الصلوات المفروضات على المرء في يومه وليلته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173                  | ذكر البيان بأن الله مَاتَهَ المُ المِمل عدد الركعات للصلوات في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277                  | ٢- باب الوعيد على ترك الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 274                  | ذكر لفظة أوهمت غير المتبحر في صناعة الحديث أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦٤.                 | ذكر خبر ثالث يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا إلى أن دخل وقت صلاة أخرى لا يكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٦.                 | ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمدا لا يكفر كفرا لا يرثه ورثته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦٧.                 | ذكر خبر خامس يدل على أن تارك الصلاة بعد أن وجب عليه أداؤها لا يكون كافرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٨.                 | ذكر خبر سابع يدل على أن تارك الصلاة من غير نسيان ولا نوم حتى يخرج وقتها لا يكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | ذكر خبر سابع يدل على أن تارك الصلاة من غير نسيان ولا نوم حتى يخرج وقتها لا يكفر<br>ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٩.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦٩ .<br>٤٧٠ .       | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦٩.<br>٤٧٠.<br>٤٧١. | ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



#### الإجْيِيّنَانُ فِي تَقَرِّئِكِ مِصِينَ الرِّجْبَانَ ا



| ٤٧٤   | ٣- باب مواقيت الصلاة٣- باب مواقيت الصلاة                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤   | ذكر وصف أوقات الصلوات المفروضات                                                                       |
| ٤٧٥   | ذكر الإخبار عن أوائل الأوقات وأواخرها                                                                 |
| ٤٧٦   | ذكر البيان بأن قوله علي : «الصلاة لميقاتها» أراد به: في أول الوقت                                     |
| ٤٧٧   | ذكر البيان بأن الصلاة لوقتها من أحب الأعمال إلى الله بَحَافَقَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله |
| ٤٧٨   | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «لوقتها» أراد به : في أول وقتها                                                |
| ٤٧٨   | ذكر الخبر الدال على استحباب أداء الصلوات في أوائل الأوقات                                             |
| ٤٧٩   | ذكر الأمر للمرء أن يصلى الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها ، ثم يصلي معه سبحة له .                |
| ٤٨٠   | ذكر ما يجب على المرء عند تأخير الأمراء الصلاة عن أوقاتها                                              |
| ٤٨١   | ذكر البيان بأن من أدرك ركعة من الصلاة لم تفته صلاته                                                   |
| ٤٨٢   | ذكر البيان بأن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته                                       |
| ٤٨٣   | ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه                                                      |
| ٤٨٤.  | ذكر لفظة تعلق بها من جهل صناعة الحديث ، وزعم أن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس                        |
| ٤٨٥   | ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل من التغليس                        |
| ٤٨٦   | ذكر البيان بأن قوله على : «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» أراد به : صلاته بالأمس واليوم                     |
| ٤٨٧   | ذكر العلة التي من أجلها أسفر علي بصلاة الغداة المرة الواحدة التي ذكرناها                              |
| ٤٨٨   | ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها                             |
| ٤٨٩   | ذكر وصف صلاة الغداة التي كان المصطفى علي الله يعلي بأمته                                              |
| ٤٩٠   | ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الأولى                                                             |
| ٤٩٢   | ذكر البيان بأن الإبراد بالصلاة في الحرإنها أمر بذلك عند اشتداده                                       |
| ۹۴    | ذكر الأمر بالإبراد بالصلاة في شدة الحرفي البلدان الحارة                                               |
| ٤٩٤   | ذكر البيان بأن الحركلم اشتد يجب أن يبرد بالظهر أكثر                                                   |
| ٤٩٥   | ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الجمعة للمسلم                                                      |
| ٤٩٦   | ذكر استحباب التعجيل بصلاة العصر                                                                       |
|       | ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء المرء صلاة العصر                                                        |
| ٤٩٩   | ذكر البيان بأن قوله: والشمس مرتفعة أراد به بعد أن يأتي العوالي                                        |
| O • • | ذكر ما يستحب للمرء أن يعجل في أداء صلاة العصر ولا يؤخرها                                              |
|       | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المغرب له وقت واحد دون الوقتين المعلومين                               |
| ٥٠٢   | ذكر الوقت الذي يستحب للمرء أن يكون أداء صلاة العشاء به                                                |
| 4.0   | = - NI -1 = 1 = 1 = 1 NI < 3                                                                          |

# المُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمِلْمِلِيلِيقِيقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلِيلِيقِيلَ الْمُعْلِقِيلِيلَالِيقِلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلِيلِيقِ

| ٥٠٤    | ذكر إباحة تأخير المرء صلاة العشاء الأخرة عن أول وقتها                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 0  | ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل قد كان من المصطفى ﷺ غير مرة                   |
| ٥٠٦    | ذكر الخبر الدال على أن تلك الصلاة التي ذكرناها قد أخرها على بعد تلك المدة      |
| ٥٠٧    | ذكر الوقت الذي كان يستحب المصطفى على تأخير صلاة العشاء الآخرة إليه             |
| ٥٠٨    | ذكر الزجر عن أن تسمى صلاة العشاء العتمة                                        |
| ٥•٨    | نصل في الأوقات المنهي عنها                                                     |
| ٥٠٨    | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك إنشاء الصلاة النافلة في أوقات معلومة      |
| ٥٠٩    | ذكر البيان بأن المرء قد زجر عن الصلاة في وقتين معلومين إلا بمكة                |
| ۰۱۰    | ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه    |
| 017    | ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين                          |
| ۰۱۳    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة                     |
| ٥١٤    | ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة . |
| 010    | ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به كل التطوع                   |
| ۰۱۷    | ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات               |
| ٥١٨    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه الصلاة لم تكن صلاة الصبح                    |
| 019    | ذكر الخبر المفسر للأخبار التي تقدم ذكرنا لها                                   |
| ۰۲۰    | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن صلاة التطوع في هذين الوقتين                     |
| ۰۲۱    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أبو إسحاق السبيعي         |
| ۰۲۲    | ذكر وصف الشغل الذي شغل به رسول الله رضي عن الركعتين بعد الظهر                  |
| ۰۲۳    | ذكر العلة التي من أجلها داوم على هاتين الركعتين بعد العصر                      |
| شمس ۲۵ | ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع ال  |
| ٠٢٦    | ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس أن يصلي إليها أخرى       |
| ۰۲۷    | ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم الركعة على السجدة                       |
| ۰۲۹    | ذكر ما يجب على المرء إذا انفجر الصبح أن لا يركع إلا ركعتي الفجر                |
|        | ذكر البيان بأن أصحاب رسول الله علي كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب             |
| ۰۳۰    | ٤ – باب الجمع بين الصلاتين                                                     |
| ۰۳۰    | ذكر بعض العلة التي من أجلها جمع ﷺ بين الصلاتين في السفر                        |
| ۰۳۱۱۳٥ | ذكر وصف الجمع بين الظهر والعصر للمسافر إذا أراد ذلك                            |
| ۰۳۲    | ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما      |
| ٥٣٤    | ذكر الموضع الذي فعل فيه رسول اللَّه ﷺ ما وصفنا                                 |

# الإخبيثال في تقريب كِعِلْتُ الرِّحْبَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

|   |              |    | N. |          |
|---|--------------|----|----|----------|
| 1 |              |    |    | 17       |
| 5 | $\mathbf{x}$ | 11 |    | 5        |
|   |              | _  |    | <i>_</i> |

| ۰۳٤         | ٥- باب المساجد                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٥         | ذكر البيان بأن خير البقاع في الدنيا المساجد                                     |
| ۲۳۰         | ذكر الإخبار عن جواز اتخاذ المسجد للمسلمين في موضع الكنائس والبيع                |
| ۰۳۷         | ذكر الإباحة للمرء أن يعين في بناء المساجد ولو بنفسه                             |
| ۰۳۸         | ذكر وصف المسجد الذي أسس على التقوئ                                              |
| ۲۳۰         | ذكر نظر الله جَلِيَّةً الرأفة والرحمة إلى الموطن المكان في المسجد للخير والصلاة |
| ٠٤٠         | ذكر بناء اللَّه جَاتِيَا في الجنة لمن بني مسجدا في الدنيا                       |
| ٥٤١         | ذكر الخبر الدال على أن الله مُجَازَعَ إلا يدخل المرء الجنة ببنيانه موضع السجود  |
| ۰٤۲         | ذكر الزجر عن تباهي المسلمين في بناء المساجد                                     |
| ۰٤۳         | ذكر المساجد المستحب للمرء الرحلة إليها                                          |
| ه ۶ ۶ ه     | ذكر البيان بأن المصطفى عليه لله للذكور في خبر أبي سعيد النفي عما وراء           |
| ۰٤٦         | ذكر تضعيف صلاة المصلي في مسجد المدينة على غيره من المساجد                       |
| رام ۷۶ ٥    | ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة على غيره من المساجد بمائة صلاة خلا المسجد الح    |
| ۰٤۸         | ذكر تفضل الله مَا وَهَا على المصلي في مسجد قباء بكتبه أجر عمرة له بصلاته تلك    |
| ۰٤۸         | ذكر كثرة زيارة المصطفى ﷺ قباء على الأحوال                                       |
| ۰ ٤ ۹       | ذكر ما يستحب للمرء أن يأتي مسجد قباء للصلاة فيه                                 |
| ٥٥٠         | ذكر اليوم الذي يستحب فيه إتيان مسجد قباء لمن أراده                              |
| ٥٥١         | ذكر الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها                                               |
| ۰۰۲         | ذكر الإخبار عن كفارة الخطيئة التي تكتب لمن بصق في المسجد                        |
| ۰۰۳         | ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه                        |
| ٥٥٤         | ذكر البيان بأن النخاعة في المسجد من مساوئ أعمال بني آدم في القيامة              |
| 000         | ذكر تفضل الله مَا فَيَكِلا بكتبه الصدقة للدافن النخامة إذا رآها في المسجد       |
|             | ذكر الزجر عن إتيان المساجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن تذهب رائحتها        |
|             | ذكر البيان بأن قوله عَلِي : «في مجالسنا» أراد به: في مساجدنا                    |
| оо <b>Л</b> | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                          |
|             | ذكر إباحة الأخبية للنساء في المسجد                                              |
|             | ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مساجد الجماعات                                     |
| ٠ ٢٢٥       | ذك الإباحة للمرء أكل الخيذ واللحمر في المساحد                                   |

# 

| ۰ ۲۲ م   | ٦- باب الأذان                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲ ٥     | ذكر الترغيب في الأذان بالاستهام عليه                                                                                          |
| ٥٦٤      | ذكر شهادة الجن والإنس والأشياء للمؤذن يوم القيامة بأذانه في الدنيا                                                            |
| ۰ ٥٢٥    | ذكر البيان بأن الشيطان إذا تباعد إنها يتباعد عند الأذان بحيث لا يسمعه                                                         |
| ۰۲۵      | ذكر إثبات الفطرة للمؤذن بتكبيره وخروجه من النار بشهادته لله بالوحدانية                                                        |
| ۰ ۲۲ م   | ذكر البيان بأن الله جَلْقَيَا إنها يغفر للمؤذن ويدخله الجنة بأذانه إذا كان ذلك على يقين منه.                                  |
| ۰۰. ۸۲ م | ذكر تأمل المؤذنين طول الثواب في القيامة بأذانهم في الدنيا                                                                     |
| ۰٦٩      | ذكر إثبات عفو الله جَافَقَلا عن المؤذنين                                                                                      |
| ۰۷۰      | ذكر إثبات الغفران للمؤذن بأذانه                                                                                               |
| ۰۷۱      | ذكر وصف الإقامة التي كان يقام بها الصلاة في أيام المصطفى عليه التي كان يقام بها الصلاة في أيام المصطفى عليه التي كان يقام بها |
| ۰۰۲      | ذكر البيان بأن قول أنس : أمر بلال ، أراد به رسول الله ﷺ دون غيره                                                              |
| ۰۷٤      | ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قوله من كرهه                                                                                    |
| ۰۰۰ ۲۷۵  | ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة ؛ إذ هما من اختلاف المباح                                                    |
| ۰۰۷      | ذكر ما يقول المرء عند سماع الأذان بالصلاة                                                                                     |
| ۰۷۸      | ذكر وصف قوله ﷺ : «وأنّا وأنا»                                                                                                 |
| ۰۷۹      | ذكر الأمر لمن سمع الأذان أن يقول كها يقول المؤذن                                                                              |
| ۰        | ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جَاتَكَ الصفيه عَيْ المقام المحمود عند الأذان                                       |
| ۰۸۱      | ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جَاتَهَ الله المسطفى عَلَيْ الوسيلة في الجنان                                       |
| ۰ ۲۸۵    | ذكر مغفرة اللَّه جَائِزَكِلا لمن شهد لله بالوحدانية ، ولرسوله ﷺ بالرسالة                                                      |
| ۰ ۳۸۰    | ذكر إثبات طعم الإيهان لمن قال ما وصفنا عند الأذان يسمعه معتقدا لما يقول                                                       |
| ۰۸٤      | ٧- باب شروط الصلاة٧                                                                                                           |
| ۰۸٤      | ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لها                                                            |
| ۰۸۰      | ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله على الأرض كلها مسجدا»                                                                   |
| ۲۸۵      | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فإنها خلقت من الشياطين» لفظة أطلقها على                                                               |
|          | ذكر نفي قبول الصلاة بغير وضوء لمن أحدث                                                                                        |
| ۰۸۸      | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، ما لم يحدث بينها                                                          |
|          | ذكر السبب الذي من أجله فعل ﷺ ما وصفنا                                                                                         |
|          | ذكر الأمر بتغطية فخذه ؛ إذ الفخذ عورة                                                                                         |
|          | ذكر الأمر بالصلاة في توبين إذا قصد المصلي أداء فرضه                                                                           |
| 097      | ذكر القدر الذي صارفه المسلمون إلى بت المقدس قيل الأمر باستقبال الكعبة                                                         |

#### الإجتِينُ إِنْ فِي تَقَرِّئِ الْبُهِيِكِينَ الْبِرِجْبُأْنَا

|     |              | 1   |
|-----|--------------|-----|
| 1   |              | ~ 1 |
| S   | $\mathbf{x}$ | 7 5 |
| _/_ | 2            |     |

| ۰ ۹۳              | ذكر تسمية الله جَائِعَ الله عَلَيْ صلاة من صلى إلى بيت المقدس في تلك المدة إيهانا |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٤               | ذكر البيان بأن قوله علي : «وإلا فهي نافلة» أراد به الصلاة الثانية لا الأولى       |
| ٥٩٤               | /- با <b>ب</b> فضل الصلوات الخمس                                                  |
| ٥٩٤               | ذكر فتح أبواب السماء عند دخول أوقات الصلوات المفروضات                             |
| 090               | ذكر الخبر الدال على أن الصلاة الفريضة أفضل من الجهاد الفريضة                      |
| ۰۹٦               | ذكر البيان بأن الصلاة قربان للعبيد يتقربون بها إلى بارئهم مَ الْفَيَالا           |
| o 9 v             | ذكر إثبات الفلاح لمصلي الصلوات الخمس                                              |
| o 9 v             | ذكر تمثيل النبي علي مصلي الصلوات الخمس بالمغتسل في نهر جار                        |
| ٥٩٨               | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الأعمش                           |
| 099               | ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل لم يكن بمعصية توجب الحد                   |
| ٦٠١               | ذكر نفى العذاب في القيامة عمن أتى الصلوات الخمس بحقوقها                           |
| ٦٠٢               | ذكر البيان بأن الحق الذي في هذا الخبر قصد به الإيجاب                              |
| متنبا للكبائر ٦٠٣ | ذكر البيان بأن الله جَلْقَيَالًا إنها يغفر بالصلوات الخمس ذنوب مصليها إذا كان مج  |
| ٦٠٣               | ذكر تساقط الخطايا عن المصلي بركوعه وسجوده                                         |
| ٦٠٤               | ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات لمن سجد في صلاته لله كلل                              |
| ٦٠٤               | ذكر تعاقب الملائكة عند صلاة العصر والفجر                                          |
| ٦٠٥               | ذكر تعاقب الملائكة عند صلاة العصر والغداة                                         |
| ٦٠٥               | ذكر نفي دخول النار عمن صلى العصر والغداة                                          |
| ٠٠٦               | ذكر تسمية النبي ﷺ العصر والغداة بردين                                             |
| ٦٠٦               | ذكر وصف البردين اللذين يرجى دخول الجنة بالصلاة عندهما                             |
| ٠٠٧               | ذكر البيان بأن الأمر بالمحافظة على العصرين                                        |
| ٦٠٨               | ذكر إثبات ذمة الله عَلِيْتَكِلا للمصلي صلاة الغداة                                |